

# الإجسِّال في تقريبًا حري المريد المري

لِلعَلاَمَةِ الأمِرِعَلا وَالدِّين بن بَلَبَّانَ الفَارِسِيَّ المُتَوَفِّى سَنَةَ ٧٣٩ هِجْرِيَّة

المجكلالتكادش

هَنِقِيقُ وَدِلاسَهُ مُرَكِّزًا لِمِحُونِ فَيَقِنْدَتِنَا لِلْعَلِومُانِ فَيَ خُلالنَّ الْطِنْدِلِ



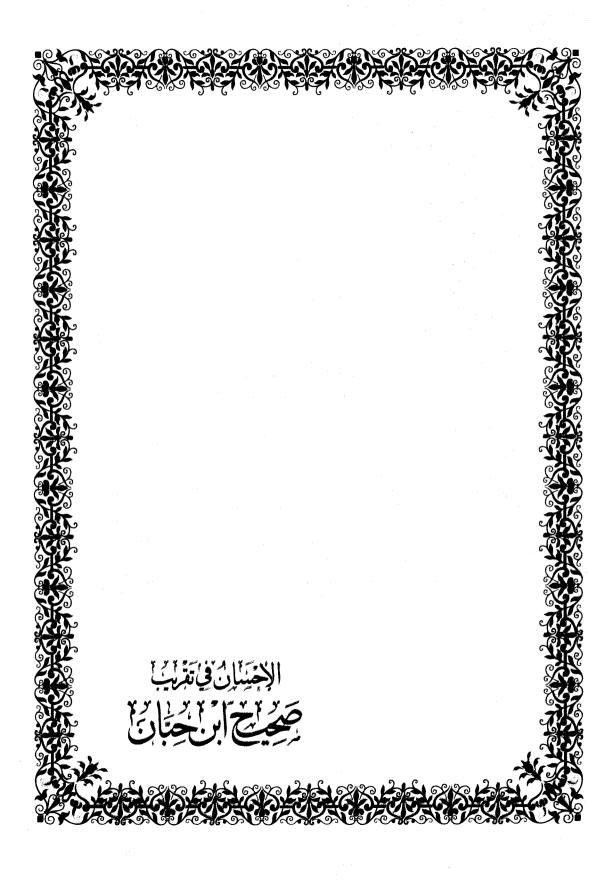

جميت والمقوق محفظت والديسم بالمكادة الصك الماهند المكناب الأرف لتي جنوس ألونقله بالحك ويميكة مرة الورائل المحلوك المنت المنتونية من وميكانيكية عابي ولاك من المسنخ المؤلام أور المولان المستح الماضي الأولانسي المولات الميان عائم المرت مرت ورائد مرائع الملاب الأوري من من والا يسمح باقتباس وي من من الماكة الملاب المواقة والمحافظي المقادم الماكة المواقة المحافظي المتابع المناه المنافية المناه ال

> ولِطَبْعَتْ ثِنَ لَالْأُوكِثِ ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

ڴٳؙۯڵۣڷٵڟۣؽڵڬ ؙؙؙٷػؘٳڶۼۘٷؙؽٵٚۏٙڣؽؿٙٳڵۼؖڸٷؙٳڮٚٵ

النَّاشِيرُ

34% أصبعند البرمبر – مبدينية تنصير – البشاهبرة - جيميهبرويية منفير العبرية تلفرت : 22741017 – 22870935 / 0020 الحفول : 01223138910 ليان – يووت – سبالية الجنبويسر – شبارع بسرليسين – بنتايسة السرهبور المائف :9611807488 فاكس : 9611807477 من.ب : 5136/14 الرمز البريدي :11052020 مائف :9611807488 منكس : 71052020 من.ب : mail2tsl@yahoo.com – admin@tasseel.com





## الله المالية المالية المالية

٥[٤٩١٨] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِيدٍ ، عَنِ الْجَارُودِ ، أَبَانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مُسْلِم الْجَدْمِيِّ ، عَنِ الْجَارُودِ ، أَبَانٌ ، قَالَ : «ضَالَّةُ (١) الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ (٢)» . [الثاني : ١٠٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ» أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الضَّوَالِ (٣) لَا الْكُلَّ

٥ [ ٤٩١٩] أخب را أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ( <sup>(٤)</sup> ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُطُّ ( <sup>(٥)</sup> مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَجِدُ فِي الطَّرِيقِ هَوَامِي مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ( <sup>(٢)</sup> ، ﷺ : « ( فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَجِدُ فِي الطَّرِيقِ هَوَامِي مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ( <sup>(٢)</sup> ، ﷺ : ( الثاني : ١٠٣ )

٥[٤٩٢٠] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

٥ [٤٩١٨] [التقاسيم: ٢٧٦٧] [الموارد: ١١٧٠] [الإتحاف: مي طح حب حم ٣٨٨٦] [التحفة: س ٣١٧٨].

<sup>(</sup>١) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره. (انظر: النهاية ، مادة: ضلل).

<sup>(</sup>٢) حرق النار: لهبها، أي: إن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار. (انظر: النهاية، مادة: حرق).

<sup>(</sup>٣) «الضوال» في (س) (١١/ ٢٤٩): «الضال» بالمخالفة لأصله الخطى.

٥ [ ٩ ١٩] [ التقاسيم: ٢٧٦٨] [ الموارد: ١١٧١] [ الإتحاف: طح حب حم ٢٠٤٧] [ التحفة: س ق ٥ ٥٥٥].

<sup>(</sup>٤) «الطويل» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٦) «النبي» ليس في الأصل.

<sup>0[</sup>٤٩٢٠][التقاسيم: ٩٢٢][الإتحاف: ط ش جاعه طح حب قط حم ٤٨٨٢][التحفة: م دت س ق ٣٧٤٨-ع ٣٧٦٣]، وسيأتي: (٤٩٢١) (٤٩٢٤) (٤٩٢٦) (٤٩٢٩) .

#### الإجْسِنَالَ فِي تَقْرِئِكِ مِحِيْثَ ابْرِيْجِيانَ





قَالُ ابوحاتم وَ اللَّامُو بِاسْتِعْمَالِ الإِنْتِفَاعِ بِاللُّقَطَةِ بَعْدَ تَعْرِيفِ سَنَةٍ أَضْمَرَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْقَلْبِ عَلَىٰ رَدِّهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِي ﴿ ﴿ فَشَأْنَكَ بِهَا » أَرَادَ بِهِ : فَاسْتَنْفِقْهَا

٥[٤٩٢١] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَهُمْ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (٢) ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّنَهُمْ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَىٰ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَىٰ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَىٰ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّقَطَةِ ، قَالَ : «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةً » ، قَالَ : «فَضَالَةُ الْعَنَمِ؟ قَالَ : «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لَا خِيكَ أَوْ لَا خِيكَ أَوْ لَا خِيكَ أَوْ لَا خِيكَ أَوْ لِلْخِيكَ أَوْ لِلْخِيكَ أَوْ لِلْخَيْمِ؟ قَالَ : «فَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقُهَا » ، قَالَ : فَضَالَةُ الْعَنَمِ؟ قَالَ : «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِللَّهُ الْهَ أَنْ اللَّهُ الْعَنَمِ؟ قَالَ : «فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ : «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ لِللَّهُ الْهَا فَعَالَ : «فَضَالَةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ : «مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ

<sup>(</sup>١) اللقطة: اسم المال الملقوط من غير قصد وطلب. (انظر: النهاية ، مادة: لقط).

<sup>(</sup>٢) العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة ، أو غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : عفص) .

<sup>(</sup>٣) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما . (انظر: النهاية ، مادة: وكا) .

<sup>(</sup>٤) السقاء : القربة ، والمراد : كروشها ، فإنها يكتفئ بشربها أياما . (انظر : مجمع البحار ، مادة : سقا) .

<sup>(</sup>٥) الحذاء: النعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر، والامتناع عن السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره. (انظر: النهاية، مادة: حذا). 

(١/ ٨١ س].

٥[٤٩٢١] [التقاسيم: ٩٢٣] [الإتحاف: طش جاعه طح حب قط حم ٤٨٨٢] [التحفة: م دت س ق ٣٧٤٨-ع ٣٧٦٣]، وتقدم: (٤٩٢٠)، وسيأتي: (٤٩٢٤) (٤٩٢٦) (٤٩٢٩).

<sup>(</sup>٦) قوله : «قال : حدثني عمرو بن الحارث» ليس في «الإتحاف» ، وينظر : «المنتقىٰ» لابن الجارود (٦٧٥) من طريق ابن وهب ، به .





حَتَّى يَأْتِيَهَا (١) رَبُّهَا». أَبُو الرَّبِيعِ هَذَا ، اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ حَمَّادِ بُنِ سَعْدِ ابْنُ أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدِ مِصْرِيٌّ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ بَصْرِيٌّ ، قَالَهُ الشَّيْخُ . [الأول: ١٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ : «عَرِّفْهَا سَنَةً» لَيْسَ بِحَدِّ يُوجِبُ نِهَايَةَ الْقَصْدِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدُّ يُوجِبُ قَصْدَ الْغَايَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

٥[٢٩٢٧] أَضِرُا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْبَى الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سَوَطًا ، فَقَلَة قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَسَلْمَانَ ابْنِ رَبِيعَة ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا ، فَقَالَا : دَعْه ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، لَا أَدَعُه تَأْكُلُه السّبَاعُ ، ابْنِ رَبِيعَة ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا ، فَقَالَا : دَعْه ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، لَا أَدَعُه تَأْكُلُه السّبَاعُ ، لَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَة ، فَلَقِيتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ إِنِّي أَصَبْتُ صُرَّة فِيهَا دَنَانِيرُ ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ عَيَّالَا فَحَدَّثُتُه ، فَقَالَ : «عَرِّفْهَا حَوْلًا"» ، فَعَرَّفْتُها صُولًا "كُولًا " فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا ، فَعَرَّفْتُهَا ثَلَاثَة أَحْوَالٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُه ، فَقَالَ : «احْفَظْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَوكَاءَها وَعَدَهَا ، فَإِنْ جَاءً أَحَدٌ يُخْبِرُكَ فَاذَفَعْهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا » . [الأول : ١٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَعْرِيفَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ الصُّرَّةَ الَّتِي الْتَقَطَهَا الْأَحْوَالَ الثَّلَافَةَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

٥ [٤٩٢٣] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثُمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) سُوَيْدُ بْنُ خَفَلَةَ ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) سُويْدُ بْنُ خَفَلَةَ

<sup>(</sup>١) «يأتيها» في (ت): «يلقاها».

٥ [ ٤٩٢٢] [التقاسيم: ٩٢٤] [الإتحاف: جاعه طح حب حم عم ٤٨] [التحفة: ع ٢٨] ، وسيأتي: (٤٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) **الحول**: السنة . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فعرفتها حولا» ليس في (س) (٢٥٣/١١)، وينظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٨٦١٥)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الصغير» (٢/ ٣٤٥) عن سفيان عن سلمة، به.

합[٧\٢٨]].

٥ [ ٤٩٢٣] [التقاسيم: ٩٢٥] [الإتحاف: جاعه طح حب حم عم ٤٨] [التحفة: ع ٢٨]، وتقدم: (٤٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) «حدثني» كتب فوقه في الأصل: «حدثنا».





قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ (١) ، فَقَالَ: دَعْهُ ، فَقُلْتُ : لَا (٢) أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ ، فَقَدِمْتُ إِلَى أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ فَحَدَّثُتُهُ فَقَالَ: دَعْهُ ، فَقُلْتُ : لَا (٢) أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ ، فَقَدِمْتُ إِلَى أَبَيِ بُنِ كَعْبِ فَحَدَّثُتُهُ بِالْحَدِيثِ ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ: «اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءً أَعَدُهُ اللّهُ وَلَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ: «اعْلَمْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءً أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوعَائِهَا وَوكَائِهَا ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» .

[الأول: ١٨]

قَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ : «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ، وَ «شَأْنَكَ بِهَا» أَضْمَرَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ رَدَّ اللُّقَطَةِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ بَعْدَ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ .

#### ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ ضِدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

٥ [٤٩٢٤] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاحِ السَّامِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاحِ السَّامِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاحِ السَّامِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِيدِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِيدِ الْمُعْهَا سِقَاوُهَا الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، قَالَ : «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاوُهَا ، فَدَعْهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَأْتِينَهَا بَاغِيهَا الْجَهَا اللَّهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ، قَالَ : «مَا لَكَ وَلَهُ مَنْ ضَالَةِ وَحِذَاوُهُمَا ، فَدَعْهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَأْتِينَهَا بَاغِيهَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ ضَالَةً الْعَنْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : «اعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ؛ فَعَرَف عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ؛ فَعَرَف عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ؛ فَعَرَف عَدَدَهَا وَوعَاءَهَا وَوكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ؛ فَعَرَف عَدَدَهَا وَوعَاءَهَا وَوكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها ؛ فَعَرَف عَدَدَهَا وَوعَاءَهَا وَوكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها ؛ فَعَرَف عَدَدَهَا وَوعَاءَهَا وَوكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها ؛ فَعَرَف عَدَدَهَا وَوعَاءَهَا وَوكَاءَهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها ؛ فَعَرَف عَدَدَهَا وَوعَاءَهَا وكَاءَهَا وَوكَاءَهَا وكَاءَهَا وكَاءَهُا إِلَّا فَهِيَ لَكَ » .

<sup>(</sup>١) العذيب : مكان قرب الكوفة في العراق . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) بعد «لا» في (ت): «ما» ، وينظر: «سنن الترمذي» (١٤٢٥) من طريق ابن نمير ، به .

٥[٤٩٢٤][التقاسيم : ٩٢٦][الإتحاف : ط ش جاعه طح حب قط حم ٤٨٨٢][التحفة : م دت س ق ٣٧٤٨– ع ٣٧٦٣]، وتقدم : (٤٩٢٠) (٤٩٢١) ، وسيأتي : (٤٩٢٦) (٤٩٢٩) .

<sup>(</sup>٣) الباغي: الطالب الذي يبحث عن الشيء. (انظر: النهاية، مادة: بغيل).



#### ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ اللُّقَطَةَ وَإِنْ أَتَىٰ عَلَيْهَا أَعْوَامٌ هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْمُلْتَقِطِ - يَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا- وَإِنْ أَكَلَهَا أَوِ اسْتَنْفَقَهَا

ه [٤٩٢٥] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْكَهِ أَعْ الْحَدَّاءِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَيْرَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَدْلٍ ، ثُمَ وَيَاضٍ بْنِ حِمَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ الْتَقَطَ لُقطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَ (١) عَيَاضٍ بْنِ حِمَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَدْلٍ ، ثُمَ اللهِ عَنْ يَشَاءُ اللهِ عَنْ يَشَاءُ اللهِ عَلْمُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللهِ اللهِ عُنْ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » .

[الأول: ١٨]

قَالَ اللَّهِ يُؤْتِيهِ إِنْ لَمْ يَجِيُّ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ مُضْمَرٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥[٤٩٢٦] أخبرُ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَيُدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ: «عَرَفْهَا سَنَة ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ كُلْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا قَأَدُهَا إِلَيْهِ » . [الأول: ١٨]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ لُقَطَةِ الْحَاجِّ (٢) إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا

٥[٤٩٢٧] أَخْبِوْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>0 [</sup>٤٩٢٥] [التقاسيم: ٩٢٧] [الموارد: ١١٦٩] [الإتحاف: جا طح حب حم ١٦٢٣١] [التحفة: د س ق ١١٠١٣].

얍[٧\٢٨أ].

<sup>(</sup>١) «ثم» في (د): «و» ، وينظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (٣١٣٣) من طريق سعيد، به .

٥ [٤٩٢٦] [التقاسيم: ٩٢٨] [الإتحاف: ط ش جا عه طح حب قط حم ٤٨٨٢] [التحفة: م د ت س ق ٣٧٤٨ ع ٣٧٦٣]، وتقدم: (٤٩٢٠) (٤٩٢١) (٤٩٢٤)، و سيأتي: (٤٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) الحاج: جماعة الحجاج، يطلق عليها مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: حجج).

٥ [٤٩٢٧] [التقاسيم: ١٩٤٥] [الموارد: ١١٧٢] [الإتحاف: عه طح حب كم م حم عم ١٣٥٠٩] [التحفة: (م) دس ٩٧٠٥].

#### الإخبيّنان في تقريب وكيائ الزجيّان





ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَـجِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . قَالَ ابْنُ وَهْبِ : وَلُقَطَةُ الْحَاجِّ (١) يَتْرُكُهَا حَتَّىٰ يَجِدَهَا صَاحِبُهَا .

[الثاني: ٣]

قَالَ البَّمَامُ كَعَلَمْهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ (٢) بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْـنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَـيْمِ بْـنِ مُـرَّةَ ، ابْـنُ أَخِـي طَلْحَـةَ بْـنِ عُبْدِ اللَّهِ ، قُتِلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ ﴿ يَكُمْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ﴿ يَكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ بْنُ اللَّهُ بْنُ الزَّبَيْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ﴿ اللَّهِ .

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الضَّالِّ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُعَرِّفِ الضَّوَالَّ إِذَا وَجَدَهَا

ه [٤٩٢٨] أخبر الله أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ : وَهُب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ (٣) بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ ، قَالَ : هَمَنْ آوَى ضَالَةً فَهُ وَ ضَالً مَا لَمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُ وَ ضَالً مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا هُ » . [الثاني : ١٠٣]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ أَخْذِ ضَوَالِّ الْإِبِلِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ (١) الضَّوَالِّ ٥ [٤٩٢٩] أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ وَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِيدٍ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِيدٍ

<sup>(</sup>١) بعد «الحاج» في (د): «أن».

<sup>(</sup>٢) بعد «عثمان» في (ت): «بن مالك» ، وينظر: «الإصابة» (٤/ ٢٧٩) ، «تهذيب الكمال» (١٧/ ٢٧٤).

٥ [ ٤٩٢٨ ] [ التقاسيم : ٢٧٦٩ ] [ الإتحاف : عه حب طح كم حم ٤٨٨١ ] [ التحفة : م س ٢٥٧٣] .

<sup>(</sup>٣) «بكر» في الأصل : «بكير» مصغرا وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٤/ ٢١٤) .

<sup>[ \ \ \ \ \ ]</sup> 

<sup>(</sup>٤) سائر: باقى . (انظر: اللسان، مادة: سأر) .

٥ [٤٩٢٩] [التقاسيم: ٢٧٧٠] [الإتحاف: ط ش جا عه طح حب قط حم ٤٨٨٢] [التحفة: ع ٣٧٦٣]، وتقدم: (٤٩٢٣) (٤٩٢٤) (٤٩٢٧) (٤٩٢٩).

#### القطالية





الْجُهَنِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»، قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا قَالَ: «هِي لَكَ أَوْ لِلْخَيْكَ أَوْ لِللَّمْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا وَشَالَةُ وَعَلَى الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا وَبُهَا». [الثاني: ١٠٣]

\* \* \*





## ٢٠- كَ يُكِيِّ إِن الْوَقَانِ الْوَقَانِ الْوَقَانِ الْوَقَانِ الْوَقَانِ الْوَقَانِ الْوَقَانِ الْ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اتَّخَاذِ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥[٤٩٣٠] أخبر الْحُمدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَنَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اللَّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : «احْبِسْ أَصْلَهَا ، وَسَبِّلْ فَمَرَتَهَا (١)» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَحَبَسَهَا عُمَرُ عَلَى السَّائِلِ ، وَالْمَحْرُومِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفِي الرِّقَ ابِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَجَعَلَ قَيِّمَهَا يَأْكُلُ وَيُؤْكِلُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (٢) مَالًا . [الثال: ٢٥]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَحْبَاسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا

٥ [٤٩٣١] أخبر والْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْبُنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَعِيدِ الْأَنْ صَارِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «تَعَدَّقُ بِهِ تَقْسِمُ فَمَرَهُ ، وَتَحْبِسُ أَنْ يَتَصَدَّقَ \* بِهِ تَقْسِمُ فَمَرَهُ ، وَتَحْبِسُ أَنْ يَتَصَدَّقَ \* بِهِ تَقْسِمُ فَمَرَهُ ، وَتَحْبِسُ أَصْلَهُ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ » .

<sup>0[</sup>٤٩٣٠] [التقاسيم: ٧٨٩٩] [الإتحاف: خز عه حب قط ١٠٨٤١] [التحفة: خ ٧٦٩١- ق ٧٧٤١-ع ٧٧٤٢-س ق ٧٩٠٢-م س ١٠٥٥٧]، وسيأتي: (٩٣١) (٤٩٣٢).

<sup>(</sup>١) سبل الثمرة: أبحها لمن وقَفَّتها عليه . (انظر: النهاية ، مادة : سبل) .

<sup>(</sup>٢) التأثل: الجمع والاقتناء، وأثلة الشيء: أصله. (انظر: النهاية، مادة: أثل).

<sup>0[</sup>٤٩٣١] [التقاسيم: ٣٩٠٠] [الإتحاف: عه طح حب قط ١١٤٦٥] [التحفة: خ ٧٦٩١- ق ٧٧٤١-ع ٧٧٤٢-س ق ٧٩٠٢- م س ١٠٥٥٧]، وتقدم: (٤٩٣٠)، وسيأتي: (٤٩٣٢).



#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ تُحْبَسَ، أَوْ تَوْرِيثِهَا بَعْدَ أَنْ تُوقَّفَ

٥[٤٩٣٢] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرَّهَدِ ، عَنْ بِشْرِ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضَا بِخَيْبَرَ ، لَمْ بِخَيْبَرَ ، فَأَتَىٰ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ (١) ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضَا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أَصِبْ قَطُّ مَالا أَنْفَسَ (٢) عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا؟ فَقَالَ : «إِنْ شِيئَتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَسَبْ قَطُّ مَالا أَنْفَسَ (٢) عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا؟ فَقَالَ : «إِنْ شِيئَتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَفِي أَصِبْ قَطُّ مَالا أَنْفَسَ (٢) عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا؟ فَقَالَ : «إِنْ شِيئَتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَفِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي النَّقَرَاءِ ، وَفِي النَّهُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُومَبُ ، وَلَا يُورَثُ » ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي النَّقَرَاءِ ، وَفِي الرَّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَفِي النَّعْرَامُ عَلَى مَنْ وَلِيتَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَولٍ (٥) فِيهِ . قَالَ : [الثالث : ٦٥] وقَالَ مُحَمَّدُ : غَيْرَ مُتَأَثِّلُ مَالًا .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اتِّخَاذَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ مَا يُخَلِّفُ الْمَرْءُ بَعْدَهُ

٥ [ ٤٩٣٣] أَضِوْ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي مَالَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي مَا النَّهِ عَنْ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اللّهِ بْنِ أَبِي اللّهِ بْنِ أَبِي اللّهَ اللّهُ اللّهِ بْنِ أَبِي اللّهُ اللّهِ بْنِ أَبِي اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

٥ [ ٤٩٣٢] [التقاسيم: ٣٩١] [الإتحاف: خز عه طح حب قط حم ١٠٦٩٠] [التحفة: خ ٧٦٩١-ق ٧٧٤١ - ع ٧٧٤٢ - س ق ٧٩٠٢ - م س ٧٥٥٧]، وتقدم: (٤٩٣٠) (٤٩٣١).

<sup>(</sup>١) الاستشار: المُشاورة. (انظر: النهاية، مادة: أمر).

<sup>(</sup>٢) الأنفس: الأجود. (انظر: النهاية، مادة: نفس).

<sup>(</sup>٣) «الغرباء» في (ت): «الغرماء».

<sup>(</sup>٤) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٥) المتمول: الجاعل ذلك مالا له. (انظر: النهاية، مادة: مول).

٥[٤٩٣٣] [التقاسيم: ٤٣٩٢] [الموارد: ٨٤] [الإتحاف: خز حب ٤٠٥٨] [التحفة: سي ق ١٢٠٩٧]، وتقدم: (٩٤).



#### الإجسِّل أَفِي تَقَرِّئِ بِصِيلَة الرِنْجَالَ الْ



عَلَيْ يَقُولُ: «خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ (١٠) يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ».

\* \* \*





#### ٢٧- كاللبين

#### ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ (١) جَالَقَهُ عَلَى الْمُسَامِحِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ ٩

٥ [ ٤٩٣٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّمْ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : صَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَا سَمْحًا إِذَا اللَّهَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَا سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، سَمْحًا إِذَا اللَّهُ تَرَى ، سَمْحًا إِذَا الْمُتَرَى ، سَمْحًا إِذَا الْقَتْضَى (٢) ، سَمْحًا إِذَا قَضَى » .

[الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْبَيِّعَيْنِ أَنْ يَلْزَمَا الصِّدْقَ فِي بَيْعِهِمَا وَيُبَيِّنَا عَيْبًا عَلِمَاهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ الْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِمَا

٥[٤٩٣٥] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ : «الْبَيِّعَانِ (٣) بِالْخِيَارِ مَا لَمْ لَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : «الْبَيِّعَانِ (٣) بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَقًا ، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ (٤) بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » .

[الأول: ٨٩]

<sup>(</sup>١) قوله: «ترحم اللَّه» ألحق بينهم في حاشية الأصل: «النبي»، ونسبه لنسخة.

합[٧/ ٤٨١].

٥ [ ٤٩٣٤] [التقاسيم: ٦٤٧] [الإتحاف: حب ٣٧١٧] [التحفة: خ ق ٣٠٨٠].

<sup>(</sup>٢) التقاضي: المطالبة بقضاء الدين ، والالتزام به . (انظر: المصباح المنير ، مادة: قضيى) .

٥ [ ٤٩٣٥] [ التقاسيم: ١٥٢٠] [ الإتحاف: مي طح حب ش حم ٤٣٣٣] [ التحفة: خم دت س ٣٤٢٧].

<sup>(</sup>٣) البيعان : البائع والمشتري . (انظر : النهاية ، مادة : بيع) .

<sup>(</sup>٤) المحق: النقص. (انظر: اللسان، مادة: حقق).





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ غِشِّ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْأَحْوَالِ

٥ [٤٩٣٦] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَى أَبِيهِ مَعْنَى النَّبِيّ عَلَيْ مَنْ النَّبِيّ عَلَيْ مَنْ النَّبِيّ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ (١) طَعَامٍ، فَأَذْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» صُبْرَةِ (١) طَعَامٍ، فَأَذْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: «فَهَلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَلَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِثَا».

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْفِقَ الْمَرْءُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبَةِ

٥ [٤٩٣٧] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَلَمَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدٍ (٢) ، عَنِ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدٍ (٢) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيِّلِ يَقُولُ : «الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَة للْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَيِّلِ يَقُولُ : «الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَة لللهَلْعَةِ (٣) ، مَمْحَقَة لِلْكَسْبِ » .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَقَيَلا لَا يَنْظُرُ فِي الْقِيَامَةِ ۚ إِلَىٰ مَنْ نَفَّقَ سِلْعَتَهُ فِي الدُّنْيَا بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ

٥ [ ٤٩٣٨] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَا وَرُعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ حَدَّثَنَا أَنَا وَرُعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ

٥ [٤٩٣٦] [التقاسيم: ٢٤٨٧] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٩٣٦٦] [التحفة: دق ١٤٠٢٢].

<sup>(</sup>١) الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

٥ [ ٤٩٣٧ ] [ التقاسيم : ٢٦٣٧ ] [ الإتحاف : حب حم ١٩٣٧٧ ] [ التحفة : خ م د س ١٦٣٣١ ] .

<sup>(</sup>٢) بعد «زيد» في (ت): «بن أبي أنيسة».

<sup>(</sup>٣) م**نفقة السلعة** : مسبب لسرعة بيعها وكثرة الرغبة والحرص عليها بسبب اليمين . (انظر : المشارق) (٢/ ٢١) . [٧/ ٨٤ ب] .

٥ [٤٩٣٨] [التقاسيم: ٦٣٨] [الإتحاف: مي حب حم ١٧٤٩٤] [التحفة: م دت س ق ١١٩٠٩].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت): «حدثني».





أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَأَعَادَهَا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ (١): «الْمُسْبِلُ (٢)، وَالْمَنَّانُ (٣)، وَالْمُنَقِّقُ (٤) سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ كَاذِبَا». وَالْمُنَاقُ (٢) وَالْمُنَاقُ (١) اللهُ عَلَيْ إِلَا مُعَلِّمُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا عُمْ عَلَيْ وَالْمُنْفِقُ (٤) وَالْمُنَاقُلُ (١) وَالْمُنَاقُلُ (١) وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُلُ (١) وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُلُ (١) وَالْمُنَاقُ وَالْمُنَاقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَ

قَالُ المُ اللهُ عَلَيْهُ : «الْمُ سُبِلُ» أَرَادَ بِهِ الْمُ سُبِلَ إِزَارَهُ خُدِيَلَاءَ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْ : «الْمُنَانُ» أَرَادَ بِهِ عِنْدَ إِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ .

#### ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ جَالَيْٓ ۚ الْبَيَّاعَ

ه [٤٩٣٩] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بن صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَلَافَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَلْهُ اللَّهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ الْمِرِي مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ (٥) أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ، وَرَجُلٌ مَنْعَ مَا اللهُ يَتَعْمَلُهُ يَدَاكَ » . فَضْلَ الْمَاءِ ، يَقُولُ اللَّهُ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي ، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْهُ يَدَاكَ » .

[الثاني: ١٠٩]

<sup>(</sup>١) «فقال» في (ت): «قال».

<sup>(</sup>٢) المسبل: الذي يُطَوِّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى . (انظر: النهاية ، مادة: سبل) .

<sup>(</sup>٣) المنان : كثير المن ، وهو : من لا يعطي شيئًا إلا فخر به على من أعطاه . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : منن) .

<sup>(</sup>٤) المنفق: من النَّفاق، وهو ضد الكساد. (انظر: النهاية، مادة: نفق).

٥ [ ٩٣٩ ] [ التقاسيم: ٢٩٠٢ ] [ الإتحاف: حب حم ١٨٣٣٤ ] [ التحفة: خ م د س ١٣٣٨ – م ١٢٤١٣ - ح خ ١٢٤٣٦ - دت ١٢٤٧٢ - خ ١٢٤٩٣ - م ق ١٢٥٢٢ - خ م ١٢٨٥٥ ] .

<sup>(</sup>٥) «بسلعته» في الأصل: «سلعته»، وينظر: «المسند المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٢٩٢) من طريق سفيان، به.

<sup>(</sup>٦) الفضل: الزيادة عن قدر الحاجة . (انظر: مجمع البحار، مادة: فضل).

#### الإجسِّالِ فِي تَقْرِينِ بِصِيْكِ ابِنْ جَبَّانَ ا





#### ذِكْرُ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخِرِ مِنَ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ جَافَةً ﴿ الْبَيَّاعَ

ه [٤٩٤٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، كَالْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (١) قَالَ : مَرَّ أَعْرَابِيُّ بِشَاةٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (١) قَالَ : مَرَّ أَعْرَابِيُّ بِشَاةٍ ، فَقُلْتُ : تَبِيعُنِيهَا (١٠) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ : تَبِيعُنِيهَا (١٠) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِوَاللَّهِ ، ثُمَّ بَاعَنِيهَا (١٠) ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ ، فَقَالَ (٥) : «بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ» . [الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ اللَّهَ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ

٥ [ ٤٩٤١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَفَعُولِ اللَّهِ وَيَعَلِي اللَّهِ وَلَيْ الْمُعْتَمِ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَنَادَىٰ : يَا مَعْشَرَ التُجَارِ ، فَاسْتَجَابُوا لَهُ ، وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَنَادَىٰ : يَا مَعْشَرَ التُجَارِ ، فَاسْتَجَابُوا لَهُ ، وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ ، فَقَالَ (٧) : "إِنَّ التُجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا ، إِلَّا مَنِ اتَّقَى (٨) وَصَدَقَ » . [الثاني : ١٠٩]

٥ [ ٤٩٤٠] [ التقاسيم : ٢٩٠٣] [ الموارد : ١٠٩٩] [ الإتحاف : حب ٥٢٤٥] .

<sup>(</sup>٢) «تبيعنيها» في (د): «تبيعها».

<sup>(</sup>١) «الخدري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «باعنيها» في (د): «باعها».

<sup>(</sup>٣) «فقال» في الأصل : «قال» .

<sup>(</sup>٥) قوله : «ثم باعنيها ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال» وقع في «الإتحاف» : «ثم باعنيها ، فقال رسول الله ﷺ» . ١٤ [٧/ ٨٥ أ] .

<sup>0 [</sup> ٤٩٤١] [ التقاسيم: ٢٩٠٤] [ الموارد: ١٠٩٥] [ الإتحاف: مي حب كم ٤٥٩١] [ التحفة: ت ق ٣٦٠٧] .

<sup>(</sup>٦) البقيع: الموضع (المتسع) الذي فيه أروم (أصول) الشجر من ضروب شتى، ويطلق على عدة أماكن؟ كبقيع بطحان، وبقيع المغرقد (مقبرة المدينة)، وبقيع الخيل (سوق المدينة بجوار المصلى)، وبقيع الخبجة، وبقيع الزبير، وكلها مواضع معروفة بالمدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٠).

<sup>(</sup>٧) «فقال» في (س) (١١/ ٢٧٧): «وقال».

<sup>(</sup>٨) «اتقىٰ» في (د)، (ت): «اتقىٰ الله»، وينظر: «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (١٩٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٥/٤٤) من طريق داود، به .

<sup>(</sup>٩) البر: اسم جامع للخير كله . (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٧) .





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِلَفْظَةِ تُؤَدِّي إِلَىٰ رِضَاهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ : بِعْتُ ، وَلَا الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتُ

و [ ٤٩٤٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : خَدَّثَنَا عِنْ مَكَّةَ إِلَى جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : "بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا" ، قُلْتُ : لا ، بَلْ هُولَكَ هَلَاكُ عَلَا اللَّهِ ، قُلْتُ : لا ، بَلْ هُولَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَلْ لا ، بَلْ هُولَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "لا ، بَلْ هُولَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "لا ، بَلْ هُولَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : قَالَ : "لا ، بَلْ هُولَكَ يَهَا ، قَالَ يَسِيدٍ ، قَلْتُ : لا ، بَلْ هُولَكَ يَهَا ، قَالَ يَسِيدٍ . فَهُولَكَ يَهَا ، قَالَ يَسِيدٍ . قَالَ : "قَالَ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةِ » فَلَمَا اللَّهِ عَلَيْ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَزَادَنِي لِيلَالٍ : "أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ » ، قَالَ : فَقَالَ : فَقُلْتُ : لا تُقَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي ، فَأَخَذَهُ وَيَادَةُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَدَةً ، فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي ، فَأَخَذَهُ وَيَادَةُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَدِي ، فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي ، فَأَخَذَهُ أَوْقِيَةً مِنْ ذَهَبِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَادَةُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَدَةً ، فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي ، فَأَخَذَهُ أَهُلُ الشَّامِ لَيَالِي الْحَرَةِ . الْحَرَةِ . الْحَرَةِ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا ه [٤٩٤٣] أُخِسِنُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ : قَالَ أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ يَحْمَرَ قَالَ : قَالَ

٥[٢٩٤٢] [التقاسيم: ١٥٥١] [الإتحاف: حم جاحب ٢٦٥٧] [التحفة: خت ٢٢٣٨ - خت م س ٢٢٤٣ خ م د س ٢٣٤٢ - خت ٢٣٨٧ - خ م ٩ ٢٤٩٩ - خ م د س ٢٥٧٨ - خت م ٢٦٦٩ - س ٢٧٦٩ خت ٣٠٠٢ - خت ٣٠٩٦ - خت م س ق ٢٠١١ - خ م ٣١٢٧]، وسيأتي: (٢٥٥٨) (٢٥٥٩)
 (٧١٥٥) (٧١٨٥).

<sup>(</sup>١) **أوقية**: وزن مقداره أربعون درهما ، ما يساوي (١١٨,٨) جرامًا ، والجمع: أواق. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) «فتبلغ» في الأصل: «فيبلغ» ، وينظر: «صحيح مسلم» (١٦٣٨) عن عثمان ، به .

<sup>(</sup>٣) قبل «فلما» في (ت): «قال».

#### الإجسِّل أَفِي تَقْرِيْكِ مِحِيْثَ أَيْنَ جَبَّانَا



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فَارَقَ صَاحِبَهُ لِكَيْ يَجِبَ لَهُ ١٠.

## ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ

• [ عَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «كُلُّ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (١ )» . [النالث : ٤٣]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ دُونَ الْفِرَاقِ الَّذِي يَكُونُ بِالْكَلَامِ

ه [ ٤٩٤٥] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّة (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُ (٣) قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ كُوْ الْخُلَّالُ الدِّمَشْقِيُ (٣) قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ حَفْصُ بْنُ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَظَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَظَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَنَاسٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ فِيهِ (٤) بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ عَالَى أَنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيارَ لَهُ (٥) . [الثالث : ٤٣]

<sup>۩[</sup>٧/٥٨ ب].

<sup>0[</sup>٤٩٤٤][التقاسيم: ٢٠٥٩][الإتحاف: جاطح حب قط حم ٩٨٩٠][التحفة: م س ٧١٣١– س ٧١٧٧-س ٧١٩٥– س ٧٠٠٦- م ٧٧٠٥- م س ٧٧٧٩- م ٧٩٨٧- م ٧١٩٥ م س ٨١٨٠- خ م س ق ٧٢٧٢- خ م دس ٨٣٤١- خ م ت س ٢٧٨٢]، وتقدم: (٤٩٤٣)، و سيأتي: (٤٩٤٧) (٤٩٤٨).

<sup>(</sup>١) بيع الخيار: بيعٌ شرط فيه الخيار، وهو: طلب خيرِ الأمرين؛ إمضاء البيع أو رَدّه. (انظر: النهاية، مادة: خير).

٥ [٤٩٤٥] [التقاسيم: ٤٠٦٠]، [الموارد: ١١٠٠].

<sup>(</sup>٢) «بالرقة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «الدمشقى» ليس في الأصل ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) «فيه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٨١١٧) لابن حبان ، وعزاه للدارقطني (٢٨٠٦) .





٥[٤٩٤٦] أَخْبِى الْقَطَّانُ فِي عَقِيهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَيُدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَيُلُهُ . . . مِثْلَهُ . . . مِثْلَهُ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ» أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ

ه [٤٩٤٧] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ » (٢) .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٩

٥ [٤٩٤٨] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْ دَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَى اللَّيْ وَهُبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْ ثُنُ سَعْدِ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَهُمُ ابْنُ وَهُبِ ، أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى (٣) ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَعَلِي قَالَ : «إِذَا تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالناك : ٤٣]

٥ [ ٩٤٦] [ التقاسيم : ٤٠٦٠ ] [ الإتحاف : حب قط كم ١٠٥٥٢ ] .

<sup>(</sup>١) «أخبرناه» في (ت): «أخبرنا».

٥[٤٩٤٧] [التقاسيم: ٢٠٦١] [التحفة: خ م د س ٨٣٤١- م س ٨١٨٠- خ م ت س ٢٥٨٢]، وتقدم: ( ٤٩٤٣) (٤٩٤٣) و سيأتي: (٨٤٨٤) .

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٨٩٠) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>[\\\\&</sup>lt;u>\</u>]

٥ [ ٩٤٨] [ التقاسيم : ٢٠٦٢] [ الإتحاف : جاحب قط حم ١١٠٧٤ ] [ التحفة : م س ١٦١٧ – س ١٧٧٧ – س ١٩٥٧ - م س ٥ ٥ ٥٠٩٧ – م س ٥ ٥ ٥٠٩٠ – م س ٥ ٨١٨٠ – خ م س ق ٨١٨٠ – خ م س ق ٨٢٧٢ – خ م ت س ٨٨٠١ ) ، وتقدم : (٤٩٤٣) (٤٩٤٤) (٤٩٤٤) .

<sup>(</sup>٣) «على» في الأصل: «عن» ، وينظر: «المنتقى» لابن الجارود (٦٢٧) من طريق ابن وهب ، به .



#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنِ اشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَكِيلَهُ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ

٥ [٤٩٤٩] أَخْبِ رُا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السَّامِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ فَعُمُو بْنُ عَثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ عَثْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كِيلُوا طَعَامَكُمْ ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ» . [الأول: ٩٥] مَعْدِي كَرِبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كِيلُوا طَعَامَكُمْ ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ» .

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾

٥ [ ٤٩٥٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ (١) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢) الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٥) جَدِّي الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٥) جَدِّي (١) الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٥) جَدِي الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٧) أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٧) أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ الْحَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِي ﷺ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللل

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْءِ فِي ثَمَنِ سِلْعَتِهِ الْمَبِيعَةِ الْعَيْنَ الَّذِي لَمْ يَقَعِ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِرَاقٌ

٥[٤٩٥١] أَخْبِى لَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ (٨) حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ

٥ [٩٤٩] [التقاسيم: ١٦٣٨] [الإتحاف: حب حم ١٧٠٢٤] [التحفة: ق ٣٤٩].

<sup>0 [</sup> ٤٩٥٠ ] [التقاسيم : ٤٣٢١ ] [الموارد : ١٧٧٠ ] [الإتحاف : حب كم ٨٣٧٥ ] [التحفة : س ق ٦٢٧ ] .

<sup>(</sup>١) قوله : «بن الحارث» من «الإتحاف» ، وينظر : «الثقات» للمصنف (٩/ ١٣٦) ترجمة : محمد بن عبد الكريم .

<sup>(</sup>٢) «حدثني» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «الحسين» في (د): «الحسن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «زوائد رجال صحيح ابن حبان» للشهري (٢/ ٨٣٤ ، ٨٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) «سعد» في «الإتحاف»: «سعدان»، ووقع في مواضع أخرى في (س) (٩٣/٢)، (٠)، (د) (١٦/٥): «سعيد».

<sup>(</sup>٥) «حدثني» في «ت»: «حدثنا». (٦) «جدي» من (ت)، «الإتحاف».

<sup>(</sup>٧) «أخبرنا» في (د) ، (ت) : «حدثنا» .

٥ [ ٤٩٥١] [التقاسيم: ٤٤٣٦] [الموارد: ١١٢٨] [الإتحاف: مي جاحب قط كم حم ٥ ٩٧٤] [التحفة: دت س ق ٧٠٥٣].

<sup>(</sup>٨) «عن» في (د): «حدثنا».





سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فِي الْبَقِيعِ (') فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ وَقُصُةَ ١٠ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ١٠ ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُ (٣) عَلَيْ : «لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذُتُهُمَا وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُ (٣) عَلَيْ : «لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُ (٣) عَلَيْهُ : «لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : (لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا فَيْءُ . (الناك : ١٥]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ النَّخْلَةِ بَعْدَمَا أُبِّرَتْ (٦٠) لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ الشَّرْطُ

ه [٤٩٥٢] أخبر الله ويعلى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنِ الْمُتَرَىٰ نَخْلَا بَعْدَمَا أَبُرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَمَرَهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ » .

<sup>(</sup>١) «البقيع» في الأصل: «النقيع» ، وقوله: «في البقيع» وقع في (د): «بالبقيع» ، وينظر: الطبراني في «الكبير» (١٣/ ٨٧) من طريق حماد، به .

<sup>۩[</sup>٧/٢٨ب].

<sup>(</sup>٢) «بالبقيع» في الأصل: «بالنقيع».

<sup>(</sup>٣) «النبي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أخذتها بسعر يومها» وقع في (د): «أخذتها بسعر يومها».

<sup>(</sup>٥) «وافترقتها» في الأصل: «فافترقتها»، وينظر: الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» (٣/ ٢٨٢) من طريق سماك، به .

<sup>(</sup>٦) **التأبير**: التلقيح. (انظر: اللسان، مادة: أبر).

٥ [ ٤٩٥٢] [ التقاسيم : ٤٠٦٣] [ الإتحاف : جا طح حب حم ١٩٦٥] [ التحفة : م دس ق ١٩٦٩ - خ م ت ق ١٩٥٧ - م ١٩٠٧ - س ٢٥٤٧ - س ٢٥٤٧ - س ق ٧٠٥٧ - س ق ٧٠٥٧ - م م ٢٥٠٨ - م ٨٩٠٧ - م م م ٢٠٠٨ - خ م س ق ١٩٧٤ - خ م د س ق ١٩٣٨ ) ، وسيأتي : (٤٩٥٣) (٤٩٥٤) (٤٩٥٤) .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: «فَلَا شَيْءَ لَهُ» أَرَادَ بِهِ الْبَائِعَ لَا الْمُشْتَرِي (١)

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّحْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعَا يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشَّرْطُ

٥ [ ٤٩٥٤] أخبئ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْخُبَابِ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُوبَّرَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ فَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُوبَيلًا بَعْدَ أَنْ تُوبَيلًا بَعْدَ أَنْ تُوبَعَلُهُ بِهِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّالِي الْبَاعَهُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّالِي الْعَالَتُ : ٢٤] إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

<sup>(</sup>١) قوله : «البائع لا المشتري» وقع في (ت) : «للبائع لا للمشتري» .

<sup>(</sup>٢) الابتياع: الشراء. (انظر: النهاية، مادة: بيع).

٥ [ ٤٩٥٤] [ التقاسيم : ٢٠٦٥] [ الإتحاف : جا طح حب حم ١٩٦٥] [ التحفة : م د س ق ٢٨١٩ - خ م ت ق ٢٩٠٧ - س ق ٢٩٠٧ - س ق ٢٩٠٧ - س ٢٥٤٧ - س ق ٢٧٠٧ - س ق ٢٧٠٧ - م ٢٥٦٧ - د س ق ٢٠٧٠ - س ق ٢٧٥٣ - م ٢٥٨٨ - م ٨٩٨٨ - م م س ق ٢٨٣٨ - خ م د س ق ٢٨٣٨] ، وتقدم : (٢٩٥١) (٤٩٥٣) ، وسيأتي : (٤٩٥٨) .

<sup>. [「</sup>አ٧/٧]⑫





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَكُونُ مَالُهُ لِبَائِعِهِ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ

ه [ ٤٩٥٥] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) مَحْمُ ودُ بْنُ خَالِهِ الدِّمَشْقِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ الدِّمَشْقِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ الْهَمْدَانِيُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَطَاء ، عَنْ جَابِرٍ ، الْهَمْدَانِيُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، وَعَنْ عَطَاء ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبْرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ ، فَلَهُ ثَمَرُهُ (٢) ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » .

[الثالث: ٤٣]

#### ١- بَابُ السَّلَمِ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ

ه [٤٩٥٦] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِلَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ » . [الثاني : ٤١]

أَبُو الْمِنْهَالِ هَذَا اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ.

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسْلِمَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَصْلُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ

٥[٤٩٥٧] أَخْبِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ،

٥[٥٩٥٥] [التقاسيم: ٢٩٦٦] [الموارد: ١١٢٧] [الإتحاف: حب حم عم ٢٩٤٣- حب/١٠٥٥٣] [التحفة: س ٢٤١٨- د ٣١٧١]، وتقدم: (٤٩٥٢) (٤٩٥٣) (٤٩٥٤).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د) ، (ت) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٢) «ثمره» في (د): «ثمرته» ، وينظر: النسائي في «السنن الكبرى» (٥١٧٥) من طريق الوليد ، به .

٥ [ ٩٥٦] [ التقاسيم : ٢٢٩٠] [ الإتحاف : مي جاحب قط حم ٧٩٨٨] [ التحفة : ع ٥٨٢٠] .

٥ [ ٩٩٥٧ ] [التقاسيم: ٥٩٨٢ ] [الإتحاف: جاحب كم حم ٢٩٠٢ ] [التحفة: ١٦٨٥ - خ دس ق ١٩١٧ ] .

X (Y1)

قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِيَا أَبُو وَالنَّهِ عَلَيْهُ وَلَانِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسلِفُهَا وَالشَّعِيرِ وَالنَّبِيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَنُ سُلِفُهَا فِي الْبُرُ وَالشَّعِيرِ وَالنَّبِيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَنُ سُلِفُهَا فِي الْبُرُ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، فَقُلْتُ : عِنْدَ مَنْ لَهُ زَرْعٌ ، أَوْ عِنْدَ مَنْ لَسُلَهُ مَنْ ذَلِكَ .

#### ٢- بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّابَّةِ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نَتَجَتْ عِنْدَهُ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النَّتَاجِ

٥ [ ٤٩٥٨] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَالِمُ بْنُ عَالِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَل

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُلَامَ الْمَبِيعَ إِذَا وَجَدَ بِهِ الْعَيْبَ يَجِبُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَىٰ بَائِعِهِ دُونَ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهُ بَعْدَ شِرَائِهِ إِيَّاهُ

٥ [ ٤٩٥٩] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، قَالَ :

<sup>۩[</sup>٧/ ٨٧ ب].

٥ [٤٩٥٨] [التقاسيم: ٢٠٠٧] [الموارد: ١١٢٦] [الإتحاف: حب قط كم حم ٢٢٣٤٤] [التحفة: دت س ق ١٦٧٥٥ - د (ت) ق ١٧٢٤٣]، وسيأتي: (٤٩٥٩).

<sup>(</sup>۱) الخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضهانه، ولم يكن له على البائع شيء. (انظر: النهاية، مادة: خرج).

٥ [٤٩٥٩] [التقاسيم: ٧١٥٦] [الموارد: ١١٢٥] [الإتحاف: جا طح حب قط كم حم ش ٢٢٢٣٦] [التحفة: دت س ق ١٦٧٥٥ - م ١٦٧٧٨ - د (ت) ق ١٧٢٤٣]، وتقدم: (٤٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن إبراهيم» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف».





أَخْبَرَنَا (١) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ فَاقْتَوَيْنَاهُ (٢) بَيْنَنَا ، وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا ، فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُخِينَ هُ ، فَخَاصَمْنَا (٣) إِلَى هِشَامٍ ، فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلَامِ (١) وَالْخَرَاجِ ، وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ يُجِيزَهُ ، فَخَاصَمْنَا (١) إِلَى هِشَامٍ ، فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلَامِ (١) وَالْخَرَاجِ ، وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ اللهِ عَلَيْهُ ، أَنْهُ أَلْفًا ، فَأَتَيْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ أَلْفًا ، فَأَتَيْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ أَلْفًا ، فَأَتَيْتُ عُرُوةَ بْنَ الْزُبَيْرِ فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَطَى (١) أَنْ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ . قَالَ (٢) : فَأَتَيْتُ هِ شَامًا فَأَخْبَرُتُهُ ، فَوَلَمْ يَدُدُ وَلَمْ يَدُدُ الْخُرَاجَ (٧) . الْخَرَاجَ (٧) . اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### ٣- بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ (^)

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ

٥ [ ٤٩٦٠] أَضِوْ رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ أَبُو صَالِحٍ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبُو عَبْدِ الرَّاعِ : ١ ] أبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْتُ بَاعَ الْمُدَبَّر . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «فاقتويناه» في الأصل: «فاحتويناه» ، وينظر: «مسند إسحاق» (٧٧٥) حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) «فخاصمنا» في (د): «فخاصمناه» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «برد الغلام» وقع في (د): «بالغلام».

<sup>(</sup>٥) قوله : «عن رسول اللَّه ﷺ ، أنه قضي » وقع في (د) : «أن رسول اللَّه ﷺ قضي» .

<sup>(</sup>٦) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٨) التدبير: أن يعتق العبد بعد موت سيده تقول: دبرت العبد؛ إذا علقت عتقه بموتك. (انظر: النهاية، مادة: دبر).

١[١٨٨/٧] ث

٥[ ٢٩٦٠] [التقاسيم : ٢٤١٦] [الإتحاف : حب قط حم ٢٩٥٩] [التحفة : خ د س ق ٢٤١٦ - م ٢٤٨٨ - ٢٤٨٨ م ٢٩٤٦ - م ٢٤٨٨ - م





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ ، إِذَا كَانَ الْمُدَبِّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ

٥[٤٩٦١] أَضِرُ اللهِ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَيْلِةٍ ، فَقَالَ : «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْيٍ ؟» فَاشْتَرَاهُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِةٍ ، فَقَالَ : «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْيٍ ؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ (١) النَّحًامُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ . قَالَ جَابِرٌ : كَانَ (٢) عَبْدَا لَلْهِ فَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ (١) النَّحًامُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ . قَالَ جَابِرٌ : كَانَ (٢) عَبْدَا وَبُعْلِيًا ، مَاتَ عَامَ الْأَوْلِ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ، أَرَادَ بِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ دُونَ الْعِتْقِ الْبَتَاتِ

٥ [٤٩٦٢] أخب را أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ (٣) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ (٣) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو مَذْكُورٍ ، دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «لَهُ مَالً الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو مَذْكُورٍ ، دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «لَهُ مَالً غَيْرُهُ؟» قَالُوا : لَا ، قَالَ : «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ (٤) النَّحَّامُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم،

<sup>0[</sup> ٤٩٦١] [ التقاسيم: ٧٤٨٥] [ الإتحاف: مي جاعه حب ش ٣٠٣٧] [ التحفة: خ م س ٢٤٠٨ - خ د س ق ٢٤١٦ - د س ق ٢٤١٦ - د س ٢٤٢٥ - م س ٢٤٣٠ - م س ٢٤٣٠ - م م ٢٥٨٠ - خ م ت ق ٢٥٦٦ - خ م ت ق ٢٥٦٦ - خ س ٢٥٥١ - خ م ت ق ٢٥٦٠ ) . و سيأتي: خ س ٢٥٥١ - م د س ٢٦٦٧ - خ س ٣٠٧٧ - س ٢٥٥٤ ] ، و تقدم: (٤٣٣٩) (٤٩٦٠ ) ، و سيأتي: (٤٩٦٤ ) .

<sup>(</sup>١) بعد قوله: «عبد الله» في الأصل، (ت): «بن»، والنحام نسبة لنعيم، وينظر: «الإصابة» (٦/ ٤٥٨)، «تعجيل المنفعة» (٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) (كان) ليس في الأصل.

٥ [ ٤٩٦٢ ] [ التقاسيم : ٥٩٨ ٥ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٣٣٣ ] [ التحفة : خ م ٢٥١٥ - م د س ٢٦٦٧ ] ، وتقدم : (٣٣٤٦) (٣٣٤٦) ، وسيأتي : (٤٩٦٥ ) (٤٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) «اليهامي» كتب فوقه في الأصل: «اليهاني»، ونسبه لنسخة، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٣٩٩)، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) بعد «نعيم» في الأصل، (ت): «بن»، والنحام نسبة له، وينظر: «الإصابة» (٦/ ٤٥٨)، «تعجيل المنفعة» (٢/ ٣١٢).

(Y9)

وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَنْفِقْهَا عَلَىٰ نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَىٰ أَقَارِبِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَىٰ أَقَارِبِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلًا فَعَلَىٰ أَقَارِبِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلًا

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ (١) يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ الْمُدَبِّرِ إِلَيْهِ الْ

٥ [٤٩٦٣] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ أَبَا مَذْكُورِ دَبَّرَ عُلَامًا لَهُ ، فَاحْتَاجَ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُ عَيِّلَةً وَقَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلِأَقَارِبِهِ » . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبِّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرِهِ (٢)

٥[٤٩٦٤] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُر بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ فَبَاعَهُ ، وَقَالَ : «أَنْتَ أَخْوَجُ إِلَى فَمَنِهِ ، وَاللَّهُ عَنْهُ أَغْنَى » . [الخامس : ٣٦]

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَجَازَ الْمُصْطَفَى ﷺ بَيْعَ الْمُدَبِّرِ

٥ [٤٩٦٥] أخبر بَكْرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُوعَمْرِو الْمُعَدِّلُ بِالْبَصْرَةِ ،

<sup>(</sup>١) (ثان) في (ت): (ثالث) .

<sup>۩[</sup>٧/٨٨ ت].

٥ [٤٩٦٣] [التقاسيم: ٥٤٩٩] [الإتحاف: خز عه حب ٣٢٠٠- حب حم/ ٣٢٠٢] [التحفة: خ د س ق ٢٤١٦]، وتقدم: (٣٣٤٣) (٣٣٤٦) (٤٩٦٢)، وسيأتي: (٤٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٤٩٦٤] [التقاسيم : ٧١٥٧] [الإتحاف: حب قط حم ٢٩٥٩] [التحفة: خ د س ق ٢٤١٦]، وتقدم: (٢٣٩) (٤٣٣٩) ( ٢٤٦٩) .

٥ [ ٤٩٦٥ ] [ التقاسيم : ٧١٥٨ ] [ الإتحاف : حب حم ٣٠٠٣ ] [ التحفة : خ س ٢٥٥١ - م دس ٢٦٦٧ - م س ٢٤٣٣ - خ م ٢٥١٥ ] ، وتقدم : (٣٣٤٣) (٣٣٤٦ ) (٢٩٦٢ ) (٢٩٦٢ ) .



قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ ، وَاسْمُ الْغُلَامِ أَيْ الزُّبِيْ الْبُيِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرِ ، وَاسْمُ الْغُلَامِ يَعْفُوبُ ، وَالَّذِي أَعْتَقَهُ يُدْعَىٰ أَبَا مَذْكُورٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَدَعَا بِهِ النَّبِي عَيْلِي وَفَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِي ؟» فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُو بَنِي عَدِيّ بْنِ كَعْبِ فَقَالَ: «إِذَا كُنْتَ فَقِيرًا فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضُلًا فَعَلَى يَعْلِي بِعُمُ اللَّهِ أَنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ عَيَالِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَىٰ قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: " [الخامس: ٣٦]

#### ٤- بَابُ التَّسْعِيرِ وَالْاحْتِكَارِ ١٠

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ التَّسْعِيرِ لِلنَّاسِ فِي بِيَاعَاتِهِمْ

٥ [ ٤٩٦٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَقْلَ اللَّهِ عَقْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ : وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الْمَرْءِ أَقْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا

٥ [٤٩٦٧] أَضِرْ ثَابِتُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بِبَغْدَادَ عِنْدَ قَبْرِ مَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>.[\</sup>A4/V]®

٥ [ ٤٩٦٦] [ التقاسيم: ٦٢١٩] [ الإتحاف: مي حب ٥٥٣] [ التحفة: دت ق ٣١٨ - دت ق ٦١٤ - دت ق ٢١٨ - دت ق

٥ [ ٤٩٦٧ ] [ التقاسيم : ٢٦٢٣ ] [ الإتحاف : حم مي حب ١٦٩١٤ ] [ التحفة : م دت ق ١١٤٨١ ] .





شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (١)» . [الثاني : ٢٦]

قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيُّ ، لَهُ صُحْبَةٌ .

#### ٥- بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَهُمَا

٥ [٤٩٦٨] أَضِرُ الْحَمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ (٢) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلِيهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا عَظَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : "إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْحَنَازِيرِ ، وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ » ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا تَرَىٰ فِي بَيْعَ الْمَيْتَةِ ، وَبَيْعَ الْأَصْنَامِ » ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا تَرَىٰ فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ (٣) وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ ؟ فَقَالَ : "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا ، فَجَمَلُوهَا هَ ، ثُمَّ بَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا » (٤) . [الثاني : ٢]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلَابِ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ ٥[٤٩٦٩] أخبزُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ،

<sup>(</sup>١) الخاطئ: الآثم المتعمد. (انظر: النهاية ، مادة: خطأ).

٥ [ ٩٦٨ ] [ التقاسيم : ١٨٤٠ ] [ التحفة : ع ٢٤٩٤ ] .

<sup>(</sup>٢) «جعفر» في الأصل: «جرير»، وضبب عليه، وألحق في الحاشية: «جعفر» ونسبه لنسخة، وصحح عليه، وينظر: «مسند أبي يعلى» (١٨٧٣) حيث رواه المصنف من طريقه، ولم أره من طريق عبد الحميد بن جرير، وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٣/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الجلود والسفن» وقع في (ت): «السفن والجلود».

<sup>۩[</sup>٧/٨٩ب].

جملوها: أذابوها واستخرجوا دهنها . (انظر: النهاية ، مادة : جمل) .

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٩٤٧) لابن حبان، وعزاه لابن الجارود (٥٨٥)، أحمد (٢٢/ ٣٦٠، ٣٧٧)، (٢٣/ ٢٥).

٥ [ ٩٦٦ ] [ التقاسيم : ٣١٧٣ ] [ الإتحاف : حب ٩١٥٣ ] [ التحفة : د ٥٣٧٢ ] .





قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، السَّمَاءِ وَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْنًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ

٥[ ١٩٧٠] أَ خِبْ وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ السَّرِمِ ، وَثَمَنِ النَّانِ : ٣] الثاني : ٣] الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ السَّنَانِيرِ

٥ [٤٩٧١] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمِنِ الْذُبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَابِ وَالسَّنَوْرِ (٢ ) ، فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ . [الناني : ٣]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ السَّنَانِيرِ

٥ [ ٤٩٧٢] أَخْبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ الْخُبَرَنَا (٤) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥ [ ٤٩٧٠ ] [ التقاسيم : ١٩٤٠ ] [ التحفة : خ ١١٨١١ – د ١١٨١٢ ] .

<sup>(</sup>۱) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (۱۷۳۱۷) لابن حبان، وعزاه للطحاوي (۵۳/۶، ۱۲۹)، أحمد (۱۳/ ۵۹، ۵۹، ۵۹).

<sup>0 [</sup> ٤٩٧١] [ التقاسيم: ١٩٤١] [ الإتحاف: حب ٣٦٣٠] [ التحفة: م ٢٩٥٦ - س ٢٦٩٧ - دت ق ٢٨٩٤ - د ت ق ٢٨٩٤ - د

<sup>(</sup>٢) السنور : القِطُّ . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : سنر) .

<sup>0[</sup>٤٩٧٢][التقاسيم: ١٩٤٢][الموارد: ١١١٨][الإتحاف: طح حب قط حم ١٩٥٣٤][التحفة: س ١٢٩٣٦-س ١٣٦٢٧-س ١٤١٧٩- دس ١٤٢٦٠].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».



عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ " ، وَفَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَوْدِ ، وَكَسْبَ الْحَجَّامِ (٢) مِنَ السُّحْتِ» . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهِ ؛ إِذِ اللَّهُ جَالَتَكَالَا ۗ حَرَّمَ شُرْبَهَا

٥ [٤٩٧٣] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ ، مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَىٰ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا رَاوِيَة (٣) خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ : «إِمَّ عَلَيْ : «إِمَ عَلَيْ : «إِمَ عَلَيْ : «إِمَ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ النَّهِ عَلَيْهُ : «إِمَ مُرْبَهَا حَرَّمَ مُرْبَهَا حَرَّمَ مُرْبَهَا كَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ مُرْبَهَا حَرَّمَ مَارَزْتَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ مُرْبَهَا حَرَّمَ مَارَزْتَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ مُرْبَهَا حَرَّمَ مَارُويَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ مُرْبَهَا حَرَّمَ مَا فِيهِمَا (٥) . [الناني: ٢]

#### ذِكْرُ تَحْرِيمِ الْمُصْطَفَى ﷺ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

٥[٤٩٧٤] أَخْبِ رُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثْنَا

<sup>(</sup>١) البغي: الفاجرة ، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء - بالكسر - إذا زنت ، فهي بغي ، والجمع: بغايا. (انظر: النهاية ، مادة: بغني).

<sup>(</sup>٢) الحجام: من يقوم بعمل الحجامة ، وهي : إخراج الدم من الجسد بغرض العلاج . (انظر : اللسان ، مادة : حجم) .

<sup>.[</sup>ˈ٩·/v]ŵ

٥ [٤٩٧٣] [التقاسيم: ١٨٤١] [التحفة: م س ٥٨٢٣].

 <sup>(</sup>٣) الراوية: المزادة، وهي: وعاء يُحمل فيه الماء في السفر كالقِربة ونحوها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة:
 روي).

<sup>(</sup>٤) الإسرار: التحدث سرًا. (انظر: اللسان، مادة: سرر).

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٧٩٩٤) لابن حبان، وعزاه للدارمي (٢١٤٨)، مالك (٢٤٥٤)، الشافعي (١٣٩٧)، أبي عوانة (٢٧٢، ٢٣٢٤)، أحمد (٣/ ٤٨٠)، (٤/ ٧٧)، (٥/ ٢٦٦).

٥ [ ٤٩٧٤ ] [التقاسيم: ١٨٤٢ ] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٢٧٧٦ ] [التحفة: م ١٧٦٢٥ - خ م د س ق ١٧٦٣٦ ] .

أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَـتْ : لَمَّـا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

[الثاني: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَتَكَ ﴿ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا

٥ [ ١٩٧٥] أخبر أَ خُمدُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَبُو الْبُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلالٌ ، فَأَهْدَىٰ لَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلا خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلالٌ ، فَأَهْدَىٰ لِيرَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ جَالِسًا ، لِي اللَّهِ عَيْقِيْ جَالِسًا ، فَقَالَ : «مَا هَذَا مَعَكَ ؟ » قَالَ : رَاوِيَةٌ مِنْ حَمْرٍ أَهْدَيْتُهَا لَكَ ، قَالَ : «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَاتَهُ اللهَ عَلَى اللهَ جَاتَهُ اللهَ جَاتَهُ اللهَ جَاتَهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاجَتُ فِي اللهُ عَلَى الْمَا اللهُ عَلَى الْمَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالِ اللهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِ اللهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَمْرَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُحْتَاجِ إِلَى ثَمَنِهَا

٥ [ ٤٩٧٦] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن زَنْجُويَه ، قَالَ :

٥ [ ٤٩٧٥ ] [ التقاسيم : ١٦٧٦ ] [ التحفة : م س ٥٨٢٣ ] .

<sup>(</sup>١) البعير : يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، والجمع : أبعرة وبعران . (انظر : النهاية ، مادة : بعر) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «إن الذي حرم» وقع في الأصل : «إن الله حرم» ، وينظر : «مسند أبي يعلى» (٢٥٩٠) حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٣) [٧/ ٩٠ ب]. لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٧٩٩٤) لابن حبان، وعزاه للدارمي (٢١٤٨)، مالك (٣) ٢٠٥٤)، (١٢٦/٥)، (١٢٥٠)، (٤٨٠ ، ١٢٦/٥). (٣/ ٤٨٠)، (٣/ ٤٨٠). (٣/ ٤٨٠). (٣/ ٣٦٨). (٣٦٨).

٥ [ ٤٩٧٦ ] [ التقاسيم : ١٨٤٤ ] ، [ الموارد : ١١١٩ ] [ التحفة : خ ٢٥٢ - خ ٤٩٤ - م ٥١٨ - س ٧١٤ - م س س ١١٩٠ ] .

40



حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (1) مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، قَالَ (1) : إِنِّي يَوْمَئِذِ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَرَجُلًا ، قَالَ : فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا (1) ، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ قَالَ : فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا (1) ، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ وَلِهَا ، قَالَ أَنسٌ : وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ إِلَّا الْبُسُو (1) وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ (٥) النَّبِي عَلَيْهِم ، فَاشْتَرَيْثُ بِهِ خَمْرًا ، أَفْتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ ، النَّبِي عَلَيْهِمُ السُّحُومُ ، النَّبِي عَلَيْهِمُ السُّحُومُ ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَهُ وَدَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ السُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا (1) » ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي بَيْع الْخَمْرِ (٧) . [النان : ٢] فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا (١) » ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي بَيْع الْخَمْرِ (٧) .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

٥ [ ٤٩٧٧] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الَّذِي (٨) نُهِيَ عَنْهُ

٥ [ ٤٩٧٨] أَخْبُ رَاعُمَوُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ،

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «قال» ليس في الأصل ، (د) ، وينظر : «مسند أبي يعلى» (٣٤٣٩) حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٣) الإكفاء: الإمالة والقلب. (انظر: النهاية ، مادة: كفأ).

<sup>(</sup>٤) البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة: بسر).

<sup>(</sup>٥) بعد «رجل» في (د): «إلى».

<sup>(</sup>٦) «أشانها» في (د): «ثمنها» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٧٤٣) لابن حبان ، وعزاه لأحمد (٢١/٨).

٥[٧٩٧٧] [التقاسيم: ١٩٢٠] [الإتحاف: حب حم ١٠٣٩٦] [التحفة: س ق ٧٠٦٢ خ ٧٦٢٣ خ م د ٨١٤٩ - م م ٨١٤٩ - م س

<sup>(</sup>٨) «الذي» في الأصل: «التي» ، والمثبت أشبه بالصواب.

٥[٨٩٧٨] [التقاسيم: ١٩٢١] [الإتحاف: جا حب ١١٢٠٤] [التحفة: م س ٨٢٩٦- س ق ٧٠٦٢-خ ٧٦٢٣- خ م د ٨١٤٩- خ دس ٨٣٧٠]، وتقدم: (٤٩٧٧).

#### الإجسِّالُ في تَعَرِّئِكِ مِحِيْثَ الرِّجْبَانَ



عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي (١) فِي بَطْنِهَا .

قَالَ البَّامَامُ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا ، عَلَىٰ أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ، فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ اثْنَانِ ، وَلَا يَحِلُ اسْتِعْمَالُهُ .

#### ذِكْرُ ۗ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ (٢) ، وَعَنْ هِبَتِهِ

٥ [٤٩٧٩] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ ، قَالَ : صَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٤٩٨٠] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ وَ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ .

قَالَ زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ... بِمِثْلِ ذَلِكَ. [الثاني: ٣] الشمهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.

<sup>(</sup>١) «التي» في الأصل : «الذي» ، وينظر : البخاري (٢١٥٢) من طريق مالك ، به .

<sup>.[「</sup>٩١/٧]û

<sup>(</sup>٢) الولاء: نسب العبد المعتَق ، وميراثه ، وولاء العتق: هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعتِقُه ، أو ورثة مُعتقِه ، كانت العرب تبيعه وتهبه ، فنهى عنه ؛ لأن الولاء كالنسب ، فلا يزول بالإزالة . (انظر: النهاية ، مادة: ولا) .

٥ [ ٤٩٧٩] [التقاسيم: ١٨٩٤] [الإتحاف: مي جاعه حب كم حم ٩٨٦٤] [التحفة: م س ٧١٣٧ - خ م ت س ق ٧١٥٠ - م ت ٧١٧١ - م ٧١٨٦ - ع ٧١٨٩ - م س ٧٢٢٣] ، وسيأتي: (٤٩٨٠) (٤٩٨١).

٥ [ ٤٩٨٠] [ التقاسيم: ١٨٩٥] [ الإتحاف: مي جاعه حب كم حم ٩٨٦٤] [ التحفة: م س ١٣٢ - خ م ت س ق ٧١٥٠ - م ت ٧١٧١ - م ٧١٨٦ - ع ٧١٨٩ - م س ٧٢٢٣] ، وتقدم: (٤٩٧٩) و سيأتي: (٤٩٨١). (٣) بعد «عن» في (ت): «عبد الله».





## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِّهِ

٥ [٤٩٨١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى بِشْرِبْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : " عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَىٰ فَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصْطَادَ

٥ [٤٩٨٢] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَوَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (١) . [الناني: ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ بِذِكْرِ لَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ (٢) غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ الْ

٥ [٤٩٨٣] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْـوَزَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرُو أَبَا الْمِنْهَالِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ - وَكَانَ مَنْ أَلْ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرُو أَبَا الْمِنْهَالِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ - قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ . لَا يَدْرِي عَمْرُو أَيُّ مَاءٍ هُوَ . [الثاني: ١٠]

٥ [٤٩٨١] [التقاسيم: ١٨٩٦] [الإتحاف: حب كم ٩٨٦٥] [التحفة: خ م ت س ق ٧١٥٠]، وتقدم: (٤٩٧٩) (٤٩٨٠).

٥[ ٤٩٨٢] [التقاسيم: ١٨٩٧] [الإتحاف: مي جاحب قط حم ١٩١٦] [التحفة: م دت س ق ١٩٧٩].

<sup>(</sup>١) الغرر: ماكان له ظاهر يغر المُشترِي وباطن مجهول، أو ماكان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. (انظر: النهاية، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٢) «مجملة» ليس في (س) (١١/ ٣٢٨)، (ت).

<sup>۩[</sup>٧/ ٩١ ب].

٥ [٤٩٨٣] [التقاسيم: ٢١٥١] [الموارد: ١١١٧] [الإتحاف: مي جاحب كم حم ٢٠٤٧] [التحفة: دت س ق ١٧٤٧].

<sup>(</sup>٣) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «النبي» .

#### الإخشّارُ في مَعْرِينَ عَرِينَ عَلَيْ الرَّحْ الرَّالْ





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا

٥ [ ٤٩٨٤] أخبر الله أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاُ (١٠) .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَدِ فِيهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ه [٤٩٨٥] أخب راع عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الْخَبَرَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يُمْنَعُ فَصْلُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يُمْنَعُ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يُمْنَعُ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يُمْنَعُ فَصْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ» .

قَالَ البَّمَامَ : أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لَا يَقَعُ (٢) فِيهِ الْحَوْزُ (٣) وَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ مَا دَامَ مَشَاعًا ، مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِنْرٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ ، فَنُهِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِنْرٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فَضَلَ عَنْهُ ، فَنُهِي عَنْ مَنْعِ الْمُسْلِمِينَ مَا فَضَلَ مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ مِنْهُ (٤) ؛ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مَنْعَ النَّاسِ عَن الْكَلَّأ .

٥ [ ٤٩٨٤ ] [التقاسيم: ٢١٥٢ ] [الإتحاف: جاحب كم م ٣٦٦٣] [التحفة: م ق ٢٨٢٩ - س ٢٣٩٩ - م ٣٣٩٠ - م ٣٣٩٠ .

<sup>(</sup>١) الكلأ: النبات والعشب، رطبه ويابسه. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).

٥ [ ٩٩٨٥ ] [ التقاسيم : ٢٢١٤ ] [ الإتحاف : جا حب ط حم ١٩١٩ ] [ التحفة : د ١٢٣٥٠ - خ ١٣٢١٥ - م ١٣٢١٠ - م ١٣٢١٠ - م ١٣٢٥٠ - م ١٣٧٥٠ - م ١٣٧٠ - م ١٣٧٠ - م ١٣٢٠ - م ١٣٧٢ - م ١٣٢٠ - م ١٣٧٩ - م ١٣٢٠ - م ١٣٢٣ - م ١٣٢٠ - م ١٣٠ - م ١٣٠

<sup>(</sup>٢) «يقع» في الأصل: «نفع» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٣) «الحوز» في الأصل: «الجور» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٤) «منه» في (س) (١١/ ٣٢٩): «عنه» بالمخالفة لأصله الخطي.



# 

٥[٤٩٨٦] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ (١) السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أُو السَّعْقِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ، يَعْنِي : فَضْلَ الْمَاءِ .

[الثاني: ٤٣]

قَالَ البَّحَامِ : أُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ ١٠.

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ه [٤٩٨٧] أخبر البن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا البْنُ وَهُبِ ، قَالَ : صَدِّفَنَا البْنُ وَهُبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ (٢) حَيْوَة (٣) يَقُولُ : حَدَّفَنِي أَبُو هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٤) مَوْلَى بَنِي (٥) قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولُ : «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ غِفَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ يَقُولُ : «لَا تَمْنَعُوا أَلْكَلاً ؛ فَيَهُزُلَ الْمَالُ وَيَجُوعَ الْعِيَالُ» . [الناني : ٤٣]

٥[٤٩٨٦] [التقاسيم: ٢٣٧١] [الموارد: ١١٤١] [الإتحاف: أبوقرة قط ط حب كم حم ٢٣١٩٥] [التحفة: ق ١٧٨٨٦].

<sup>(</sup>١) قوله : «بن مجاشع» ليس في الأصل، وينظر : «معجم شيوخ الإسماعيلي» (٢/ ٧٢٥)، «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٥٥).

<sup>.[1 4</sup>Y /V] û

<sup>0 [</sup> ٤٩٨٧ ] [ التقاسيم : ٢٣٧٧ ] [ الموارد : ١١٤٢ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٠٣٨٣ ] [ التحفة : خ ١٣٢١٥ - م ت ١٣٧٩ - خ ١٣٧٢ - م ١٥٣٣٥ - خ م س ١٣٨١١ - د ١٢٣٥٧ - ق ١٣٧٢ - ق ١٣٧٢ - ق ١٣٧٢ -م ١٣٣٥٧ ] ، وتقدم : (٤٩٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) «سمعت» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «حيوة» في (د): «حبوة» وهو خطأ ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٧/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن أبي سعيد» وقع في (د): «أن أبا سعيد»، ويقال له أيضا: «أبو سعد»، وينظر: «الكنيى» للبخاري (٣٦/١)، «الكني والأسياء» لمسلم (١/ ٣٩٥)، «تعجيل المنفعة» لابن حجر (٢/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) «بني» من (د) ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٥/ ٥٧٣ ، ٥٨٢).





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْمَبْذُورِ فِيهَا مَعَ الْبَنْدِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

٥ [٤٩٨٨] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَدْ اللَّهِ عَنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَلَقِّي (١) الْمُشْتَرِي الْبُيُوعَ

٥ [٤٩٨٩] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، هُوَ : سُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ يَحْدَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، هُوَ : سُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ . [الثاني : ٣]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّلَقِّيَ لِلْبُيُوعِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِلَى أَنْ تَهْبِطَ الْأَسْوَاقَ

٥ [ ٤٩٩٠] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَّاسِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ تَلَقِّي السَّلَعِ حَتَّىٰ تَهْبِطَ أَنْسِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ تَلَقِّي السَّلَعِ حَتَّىٰ تَهْبِطَ الْأَسْوَاقَ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ الْحَاضِرُ (٢) لِلْبَادِي (٣) مِنَ الْأَعْرَابِ الْعَرْ

٥[٤٩٩١] أخبرُ زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْ دَانِيُّ ،

٥ ( ٨٩٨ ٤ ] [التقاسيم: ١٩٣١] [الإتحاف: حب ٢٥ ٢٣] [التحفة: م س ٢٨٢٢ - س ٢٣٩٩ - م ق ٢٨٢ ].

<sup>(</sup>١) التلقي: استقبال الحضريِّ البدويِّ قبل وصوله إلى البلد، ويُخبره بكساد ما معه كَذِبًا ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل. (انظر: النهاية، مادة: لقا).

٥ [ ٩٩٨٩ ] [ التقاسيم : ١٩٢٢ ] [ الإتحاف : حب ١٢٨٥٤ ] [ التحفة : خ م ت ق ٩٣٧٧ ] .

<sup>0[</sup>٤٩٩٠][التقاسيم: ١٩٢٣][الإتحاف: مي حب حم ١١٢١٨][التحفة: خ ٧٦٢٧- س ٧٨٧٧- م ٧٩٨٥-ق ٨٥٠٥- م ٨١٣٤- م س ٨١٨١- س ٨٢٦٤- خ م دس ق ٨٣٢٩].

<sup>(</sup>٢) الحاضر : المقيم في المدن والقرئ . (انظر : النهاية ، مادة : حضر ) .

<sup>(</sup>٣) البادي: المقيم بالبادية . (انظر: النهاية ، مادة: حضر) .

<sup>۩[</sup>٧/ ٩٢ ب].

٥[٤٩٩١] [التقاسيم: ٢٣٥٥] [الإتحاف: طح حب ٣٣٢٢] [التحفة: م د ٢٧٢١- م ت ق ٢٧٦٤-س ٢٨٧٧]، وسيأتي: (٤٩٩٤) (٤٩٩٥).



قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْ : «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ». [الثاني: ٤٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِ

٥ [ ٤٩٩٢] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : اللهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَابِيِّ . وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرُ الْمُهَاجِرِ لِلْأَعْرَابِيِّ . [الناني: ٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاضِرَ قَدْ زُجِرَ عَنْ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمُهَاجِرِ

٥ [ ٤٩٩٣] أخبر الله و يعلن ، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُ بنُ الْجَعْدِ ، قالَ : أَخْبَرَنَا صَخْرُ بنُ جُويْرِية ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ (١) ، وَقَالَ : «لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ» .
 [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ه [٤٩٩٤] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِية ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) ، قَالَ : حَدُّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) ، وَمُوا النَّاسَ يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» .

٥ [ ٤٩٩٢ ] [ التقاسيم : ١٩٢٤ ] [ الإتحاف : عه طح حب ١٨٨٤ ] [ التحفة : خ ١٢٩٩٠ - خ م س ١٣٤١ - س ١٣٧٢ - دت ١٤٤٤٨ - ق ١٤٥٦ ] .

٥[٤٩٩٣] [التقاسيم: ١٩٢٥] [الإتحاف: طح حب حم ١٠٥٧٩] [التحفة: خ ٢٠٢٠– خ ٢٦٢٧-س ٧٨٧٧- م ٧٩٨٥- ق ٥٠٥٩- م ٨١٣٤- م س ٨١٨١- س ٢٢٢٤].

<sup>(</sup>١) «لباد» في الأصل: «لبادي» بإنبات الياء، وله وجه في العربية.

٥[٤٩٩٤] [التقاسيم: ١٩٢٦] [الإتحاف: حب حم ٣٢٩٧] [التحفة: م د ٢٧٢١- م ت ق ٢٧٦٤-س ٢٨٧٧]، وتقدم: (٤٩٩١)، وسيأتي: (٤٩٩٥).





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «يَرْزُقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُهُمْ عَلَىٰ أَيْدِيمِمْ

٥ [٤٩٩٥] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : عَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَيِيعُ حَاضِرٌ ١٤ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَيِيعُ حَاضِرٌ ١٤ حَاضِرٌ ١٤ لَيَهِ يَيِيعُ حَاضِرٌ ١٤ لَيَهِ مَعْضَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ » . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي

٥ [٤٩٩٦] أَضِرُا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَبِيعُ (() بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَبِيعُ (() بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَبِيعُ () .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَا لَمْ يَأْذَنِ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فِيهِ

٥ [٤٩٩٧] أَضِعُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مُثَلِّ اللَّهِ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » . [الثانى : ٣]

[147/7]

٥[٤٩٩٥] [التقاسيم: ١٩٢٧] [الإتحاف: جا طح حب ش حم ٣٣٤٠] [التحفة: م د ٢٧٢١- م ت ق ٢٧٦٤- س ٢٨٨٧]، وتقدم: (٤٩٩١) (٤٩٩٤).

٥ [ ٩٩٦٦] [ التقاسيم : ١٩٢٨] [ الإتحاف : مي حب حم ١١٢١٨] [ التحفة : م ٧٧٧٧ – خ س ٧٧٧٨ –
 د ٩٠٠٩ – م ٢٠٧٢ – س ٨١١٢ – م ق ٨١٨٥ – م ت س ٨٢٨٤ – خ م د س ق ٨٣٢٩] ، وسيأتي :
 ( ٤٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) «يبيع» في (س) (١١/ ٣٣٩) مخالفا أصله الخطي: «يبع»، وينظر: «الموطأ» برواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري (٢٦٥١).

٥[٤٩٩٧] [التقاسيم: ١٩٢٩] [الإتحاف: حب حم ١٠٩٣٣] [التحفة: م ق ٨١٨٥ - م ٧٥٧٧ - خ س ٧٧٧٧ - د ٥٠٠٩ التحفة: م ق ٨١٨٥ - م ت س ٨٧٨٨ - خ م د س ق ٨٣٢٩] ، وتقدم: (٤٩٩٦) .

<sup>(</sup>٢) «يبيع» في الأصل: «يبع»، وينظر: «مسند أحمد» (١٠/ ٣٧٨) من طريق ابن نمير وغيره به، بأتم منه.

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ

٥ [٤٩٩٨] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ('' سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ('' الدَّرَاوَرْدِيُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ التَّمَّارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ يَكُلِيْهِ بِثَلَاثِينَ حِمْلِ شَعِيرِ وَتَمْرِ ('' ، فَسَعَّرَ مُدَّا بِمُدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ يَهُودِيًّا قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ يَكُلِيْهِ بِثَلَاثِينَ حِمْلِ شَعِيرِ وَتَمْرِ ('' ) فَسَعَّرَ مُدَّا بِمُدِ النَّاسِ يَوْمَئِذِ طَعَامٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ النَّي يَكُلِي بِدِرْهَم ('' ) وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذِ طَعَامٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا ، فَأَتَى النَّبِي عَيْقِ النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ ، فَلَكَ جُوعٌ لَا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَامًا ، فَأَتَى النَّبِي عَيْقِ النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلَاءَ السِّعْرِ ، فَطَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ (' ) : «لَأَلْقَينَ (° ) اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَعْطِي أَحَدًا فَوَى مَالِ أَحَدِمِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ ، إِنْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُهَا مِنْ مَالِ أَحَدِمِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ ، إِنْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُهَا فَلَ اللَّهُ إِنْ يَعْمَا فَنُوا ، وَلَا تَعْمَاعَنُوا ، وَلَا تَعَاجَشُوا أَنْ . (اللهُ يَبِيعَنَّ حَاقِرٌ لِبَادٍ ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا » . [الناني : ٣] وَلَا يَبِعَنَ حَاصِرٌ لِبَادٍ ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا » .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُزَايَدَةِ الْمَرْءِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ \* قَصْدِهِ لِشِرَائِهِ

٥ [ ٤٩٩٩] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى عَنِ النَّجْشِ . [الثاني : ٣]

٥ [٤٩٩٨] [التقاسيم: ١٩٣٠] [الموارد: ١١٠٦] [الإتحاف: حب ٥٣٥٢] [التحفة: ق ٤٠٧٦] .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله : «بثلاثين حمل شعير وتمر» وقع في (د) : «بثلاثين حملا شعيرا وتمرا» .

<sup>(</sup>٣) «بدرهم» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «حديث مصعب الزبيري» للبغوي (١٠٩) من طريق الدراوردي، به .

<sup>(</sup>٤) قوله : «ثم قال» وقع في (د) : «فقال» .

<sup>(</sup>٥) «لألقين» في الأصل: «لا ألقين».

<sup>(</sup>٦) التناجش والنجش: أن يمدح السلعة لينفّقها ويروّجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. (انظر: النهاية، مادة: نجش).

<sup>(</sup>٧) السوم والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . (انظر : النهاية ، مادة : سوم) . ١٤[٧/ ٩٣ ب] .

٥ [ ٩٩٩ ] [ التقاسيم: ١٩٣٣ ] [ الإتحاف: مي حب حم ١١٢١٨ ] [ التحفة: س ٢٦٨].



#### ( 22 )

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا

٥ [ ٥٠٠٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدُّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدُّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدُّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدُّثُنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدُّثُنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدُّثُونِ مَا لَلْهُ عَدُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ حَدُّ أَو الشَّاةَ فَلَا يَعْفَلُهُ اللَّهُ عَلَيْتُ : "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ حَدَّ أَو الشَّاةَ فَلَا يَعْفَلُهُ اللَّهُ عَلَيْتُ : "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَيْتُ : "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَنْ يَعْدِيرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : "إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ : " [الثاني : ٣] يُحَفِّلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَاللَهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللللَّهُ

# ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ <sup>(٢)</sup> ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا

٥ [ ٥ • ٠ ٥ ] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : "لَا تُصَرُّوا الْإِسِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ النَّاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ (٣ ) بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا : إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ (٣ ) بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا : إِنْ رَضِيهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدُّهَا وَصَاعًا (٤) مِنْ تَمْرٍ » . [الثاني : ٣]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ ٥ [ ٥٠٠٢] أَخْبَى الْمُنْ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ:

٥ [ ٥٠٠٠ ] [التقاسيم: ١٩٣٧ ] [الإتحاف: حب حم ٢٠٧٣١ ] [التحفة: س ١٤٨٤٦ ] .

<sup>(</sup>١) التحفيل: ترك الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضَرْعها، فإذا احتلبها المشتري حَسِبَها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها. (انظر: النهاية، مادة: حفل).

<sup>(</sup>٢) التصرية: جمع اللبن في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة أيامًا ، وهي المصراة ، فإذا حلبها المشتري استغزرها . (انظر: النهاية ، مادة : صوى) .

<sup>0 [</sup> ٥٠٠١ ] [ التقاسيم : ١٩٣٨ ] [ الإتحاف : طح حب قط حم ١٩١٩ ] [ التحفة : خ د ١٢٢٢ - م ١٢٧٨ - ح خ ١٣٦٣ - س ١٣٧٢ - ت ١٤٣٦ - د ١٤٤٣ - م س ١٤٤٣ - م ١٤٤٧ - د ١٤٤٦ - م ت ١٤٥٠ - ق ١٤٥٦ - (خت)م س ١٤٦٢ - م ١٤٧٠ ] .

<sup>(</sup>٣) النظران: الأمران. (انظر: النهاية، مادة: نظر).

<sup>(</sup>٤) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا . والجمع: آصع . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧) .

٥ [ ٥٠٠٢] [التقاسيم: ٢٢٨٩] [الموارد: ١١١٤] [الإتحاف: حب ٢٩٤١] [التحفة: م د ق ٢٢٦١- د ت س ٢٤٩٥-م دت س ق ٢٦٦٦].

<sup>(</sup>٥) «بتستر» ليس في الأصل.



حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ يُـونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّنْيَا (١٠) إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ . [الثاني : ٤١]

قَالَ أَبُومَا ثَمَ : سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتُ ، فَإِنَّمَا اخْتَلَطَتْ (٢) عَلَيْهِ صَحِيفَةُ الزُّهْرِيِّ ، فَكَانَ يَهِمُ فِيهَا .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقَعَ بَيْعُ الْمَرْءِ عَلَىٰ شَيْءٍ مَجْهُولِ أَوْ ١ إِلَىٰ وَقْتِ غَيْرِ مَعْلُومٍ

٥٠٠٣] أخبر عَمْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ قَالَ: تَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ قَالَ: تَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمِائَةِ دِينَارِ نَسِيئَةً (٣) وَبِتِسْعِينَ دِينَارَا نَقْدًا

٥ [ ٤ • • ٥ ] أَخْبَى رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَدَّنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا (٤) عَبْدَةُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . [الناني : ٣]

<sup>(</sup>١) الثنيا: أن يُسْتَثْنىٰ في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا (مجهول القدر) فلا يجوز أن يُسْتَثْنىٰ منه شيء قلّ أو كَثُر، والثنيا في المزارعة: أن يُسْتَثْنىٰ بعد النصف أو الثلث كَيْلٌ معلوم. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).

<sup>(</sup>٢) «اختلطت» في الأصل : «اختلط» ، ونقله ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٤٥٨) كالمثبت .

<sup>.[148/</sup>V]@

٥ [٥٠٠٣] [التقاسيم: ١٩٣٢] [الموارد: ١١١٥] [الإتحاف: حب ١٠٥٤٧].

<sup>(</sup>٣) النسيئة: البيع إلى أجل معلوم. (انظر: النهاية، مادة: نسأ).

٥ [ ٥٠٠٤] [التقاسيم: ١٨٩٨] [الموارد: ١١٠٩] [الإتحاف: جاحب كم حم ٢٠٤٩] [التحفة: ت ١٥٠٥٠ -

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَىٰ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا وَأَرَادَ مُجَانَبَةَ الرِّبَا كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا

٥[٥٠٠٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي وَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي وَائِدَةَ ، عَنْ بَيْعَةِ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا (٢) أَوِ الرِّبَا» . [الناني : ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ

٥ [ ٥ • ٠٦] أَضِمْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الرَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ ((٢) مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الرَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ ((٢) الناني : ٣] الناني : ٣]

# ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْمُنَابَذَةِ

٥ [٥٠٠٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُنْ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ،

- (١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».
- (٢) **الوكس**: النقص . (انظر: النهاية ، مادة: وكس) .
- ٥ [ ٥٠٠٦] [ التقاسيم : ١٩٠٧] [ الإتحاف : حب ط ١٩١٥] [ التحفة : خ س ١٣٨٢٧ خ م س ق ١٢٢٦٥ م ١٢٧٨١ – س ١٣٢٦ – خ م ١٣٨٢٢ – خ ٢٨٨٤٠ ] .
  - (٣) بعد «عن» في (ت): «بيع» ، وفي «الموطأ» رواية أحمد بن أبي بكر (٢٦٥٣) ، به كالمثبت .
- ٥ [ ٥٠٠٧] [التقاسيم: ١٩٠٣] [الإتحاف: جاطح حب حم ٥٤٦٠] [التحفة: خ م د س ٤٠٨٧ خ د س ق ٤١٥٤].
  - ۩[٧/٩٣ ب].

٥ [ ٥٠٠٥] [التقاسيم: ١٩٠٠] [الموارد: ١١١٠] [الإتحاف: جاحب كم حم ٢٠٤٩] [التحفة: ت ١٥٠٥٠ - ١٥٠٠٥] .





عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَــَذَةِ ؛ فَالْمُنَابَــَذَةُ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَدْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلَامَسَةُ : أَنْ يَمُسَّهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُقَلِّبُهُ ، يَقُولُ : إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ (١) وَجَبَ الْبَيْعُ . [الثاني : ٣]

قَالَ الْمُعْامِّمُ وَلِيْنَ : الْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الْمُشْتَرِي ثَوْبَ اللَّهِ الْبَائِعِ ، وَيَنْبِذَ الْبَائِعُ إِلَى الْبُائِعِ ، وَيَنْبِذَ الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثَوْبًا لِلَّهَ عَلَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا لِيَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ ، عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا وَقَفَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ لَا مَشْتَرِي ثَوْبًا اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُمَا الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ، ثُمَّ يَعْدَ ذَلِكَ النَّبُذُ فَقَطْ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ ، ثُمَّ يَعْدَ ذَلِكَ ؛ إِذَا نَشَرَهُ وَقَلَّبَهُ سِوَىٰ ذَلِكَ اللَّمْسِ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ حَصَاةُ الْمُشْتَرِي

٥٠٠٨] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ . [الثاني : ٣]

قَالَ البَّرَامُ : بَيْعُ الْحَصَاةِ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إِلَى قَطِيعِ غَنَمٍ أَوْ عَدَدِ دَوَابَّ أَوْ جَمَاعَةِ رَقِيقٍ ، فُكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ حَصَاتِي هَذِهِ فَهُ وَ رَقِيقٍ ، فُكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ حَصَاتِي هَذِهِ فَهُ وَ لَيْ بِكَذَا وَكَذَا .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَىٰ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ

٥٠٠٩] أخبر عند الله بن أَحْمَد بن مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنِ اشْتَرَى طَعَامَا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» . [الناني : ٣]

<sup>(</sup>۱) «فقد» سقط من (س) (۱۱/ ۳۵۰).

٥ [ ٥٠٠٨ ] [ التقاسيم : ١٩٠٤ ] [ الإتحاف : مي جاحب قط حم ١٩١٦ ] [ التحفة : م دت س ق ١٣٧٩٤ ] . ٥ [ ٥٠٠٩ ] [ التحلف : م ٢٨٤٨ ] .

#### الإجسَّالِ فَا مَعْرِنْكِ مِحْدِثَ الرِّحْبَانَ ا





قَالَ أَبُومَا مَ خَيْكُ : أَمْلَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا النَّوْعِ ؛ لِأَنَّ لَهُ مَدْ خَلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَوْءَ مَمْنُوعٌ أَبَدًا عَنْ (١) أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ ، وَالْمَدْ خَلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمَوْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ ، وَهُوَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ ، وَهُو بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ ، وَهُو بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا قَبْلَ الْقَبْصَ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيهُ» أَرَادَ بِهِ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ

٥ [ ٥٠١٠] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَا فَلَا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامَا فَلَا يَعْمِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ » .

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الْعِلْمِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

٥ [ ٥ • ١١ ] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢ ) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَا : «مَنِ اشْتَرَى طَعَامَا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ » ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَا : «مَنِ اشْتَرَى طَعَامَا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ » ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .

قَالَ البُومَامِّ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَسَمِعَهُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، وَهُمَا طَرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

<sup>(</sup>۱) «عن» من (ت).

<sup>.[140/</sup>V]û

٥-١٠١] [التقاسيم: ١٩١٤] [الإتحاف: حب ١٠٠٦] [التحفة: م ٧١٤٧- خ ٧١٩١- س ٧٢٥١] م ٨٢٤٠]، وسيأتي: (٥٠١٧).

٥[٥٠١١] [التقاسيم: ١٩١٥] [الإتحاف: جاطح حب شحم ٥٠٨١] [التحفة: خ م دس ٥٧٠٧ - ٥٧٣٥]. (٢) «حدثني» في (ت): «حدثنا».



#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ حَبَرَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمْ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَنَّ الْخَبَرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَهُ أَصْلُ

ه [٥٠١٢] أَخْبُولُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا : «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَمَنِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا : «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّىٰ يَبْدُو صَلَاحُهَا ، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ».

# ذِكْرُ الْ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَىٰ

٥ [٥٠١٣] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي كَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ (٢) جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِيعَ سِوَىٰ الطَّعَامِ حُكْمُهُ حَكْمُ الطَّعَامِ فِي هَذَا الزَّجْرِ

٥ - ١٤١٥] أَخْبُ رُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ،

(١) قوله: «يحيئ بن أيوب المقابري» وقع بدلًا منه في «الإتحاف»: «علي بن حجر»، والحديث رواه مسلم (١٥٥٨)، (١٥٥٩) من طريق يحيئ بن أيوب، وعلي بن حجر، ورواه البيهقي في «الكبرئ» (١١٦/١١) من طريق يحيئ بن أيوب، به .

۩ [٧/ ٩٥ ب].

- ٥ [٥٠١٣] [التقاسيم: ١٩١٧] [الإتحاف: جاطح حب حم ١٠٨٦٧] [التحفة: خ م ١٩٩٣ م ق ٧٩٥٨ م م ٨٠٧٣ - م دس ٨٣٧١ - س ٨٤٢٥]، وتقدم: (٥٠١٠)، وسيأتي: (٥٠١٧).
- (٢) الركبان: جمع راكب، وهم من يجلبون الأرزاق والمتاجر والبضائع. (انظر: مجمع بحار الأنوار، مادة: ركب).
- ٥ [ ٥ ١ ٥ ] [التقاسيم : ١٩١٨] [الإتحاف : جا طح ش حب قط ابن أصبغ ابن أعين حم ٤٣٣٢] [التحفة : س ٣٤٢٨ - س ٣٤٢٩ - س ٣٤٣٩ - دت س ق ٣٤٣٦] ، وسيأتي : (٥ • ١٦) .





َ قَالَ اللهِ عَامِمَ : هَذَا الْحَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ ، وَهَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ فِيهِ سَوَاءٌ

٥ [٥٠١٥] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَى بِالْمَوْصِلِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ السَّامِ بِزَيْتِ أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ (١) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ السَّامِ بِزَيْتِ فَلَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ (١) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ السَّامِ بِزَيْتِ وَ فَسَاوَمَهُ مِنَ التَّجَارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ ، فَقَامَ إِلَيْ وَرَجُلٌ ، فَأَرْبَحَنِي حَتَّى أَرْضَانِي ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا ، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ ، أَرْضَانِي ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا ، فَأَخَذَ رَجُلٌ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ ،

٥ [ ٥٠١٥ ] [التقاسيم : ١٩١٩ ] [الموارد : ١١٢٠ ] [الإتحاف : حب حم كم قط ٤٨٠٠ ] [التحفة : د ٣٧٢٤ ] . (١) «بالموصل» ليس في (د) .

(٢) قوله: «عبد الله بن جبير» كذا في الأصل، (ت)، (د) طحزة، وفي (س) (١١/ ٣٦٠) خلافًا لأصله الخطي، (د) طأسد خلافًا لأصليه الخطيين: «عبيد بن حنين»، وزعم المحققان أن ما في الأصل تحريف، وصوباه من مصادر تخريجه، وقد غفلا عن أن المصنف قد ترجم لهذا الراوي كها أثبتناه في «ثقاته» (٥/ ٢٥) بروايته عن ابن عمر، ورواية أبي الزناد عنه، ولم يترجم له غيره، وقال الحافظ في «الإتحاف»: «هكذا وقع في سهاعنا: «عبد الله بن حبير» – بالجيم – وكذا كان في نساعنا: «عبد الله بن جبير» – بالجيم – وكذا كان في نسخة سهاعنا، ولكنها أصلحت!». اه؛ فهذا يدل على أن هذا الراوي قد وقع اسمه لابن حبان هكذا، وهو خطأ لا ندري ممن هو، وصوابه: «عبيد بن حنين»، كها جاء عند أبي داود في «السنن» (٣٤٩٣)، وأحمد في «المسند» (٣٤٩٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٠٥)، وغيرهم، من طرق عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، به، والله أعلم.





فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لِي (١): لَا تَبِعْهُ حَتَّىٰ تَحُوزَهُ إِلَىٰ رَحْلِكَ (٢)؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لِي (١): لَا تَبِعْهُ حَتَّىٰ تَحُوزَهُ إِلَىٰ رَحْلِكَ (٢)؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَالِكَ ، فَأَمْسَكْتُ يَدَيً .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْ قَبْضِهِ وَاسْتِيفَائِهِ

٥ [ ٥٠ ١٦] أخب را حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ حِزَامٍ بْنِ حِزَامٍ بْنِ حِزَامٍ بْنِ حِزَامٍ ، يَعْنِي : عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ ، حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، يَعْنِي : عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ ، فَأَرْبَحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِي ﷺ ، قَالَ : «لَا تَبِعْهُ حَتَّى النَّانِ : ٤ ] الناني : ٤ ] الناني : ٤ ]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سُوَاءٌ

٥ (٥٠١٧) أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْدُ (٣) فَمَانِينَ سَنَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «مَنِ اشْتَرَىٰ طَعَامَا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «مَنِ اشْتَرَىٰ طَعَامَا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَعْمُ حَتَّىٰ يَعْمُ حَتَّىٰ يُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ . [الناني : ٤] يَسْتَوْفِيهُ » ، قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّىٰ يُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ .

<sup>(</sup>۱) «لي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الرحل: المسكن والمنزل، والجمع: رحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>. [</sup>โจา/v]ชิ

٥ [ ٥٠١٦] [التقاسيم: ٢٠٥٠] [الإتحاف: جاطح ش حب قط ابن أصبغ ابن أعين حم ٤٣٣٢] [التحفة: سم ٣٤٢٨ سـ ٣٤٢٩ سـ ٣٤٣٩ دت س ق ٣٤٣٦] ، وتقدم: (٥٠١٤).

٥ [ ٥٠ ١٧] [ التقاسيم: ٢٠٥١] [ الإتحاف: جا طح حب حم ١٠٨٦٧] [ التحفة: خ د س ١٠٥٨- خ م د س ١٠٨٦ م ١٩٣٠ - خ م د س ١٩٣٨ - خ م د س ١٩٣٨ - خ م ١ ٨٥٤٧ - م ١٩٣٠ - م ١٩٣٠ - م ١٩٣٠ - م ١٩٣٠ - م ١٩٣٥ - م ١٨٤٥ - م ١٩٣٥ - م ١٩٤٨ -

<sup>(</sup>٣) «منذ» في الأصل: «مذ» ، وينظر: «الإتحاف».





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَىٰ مُجَازَفَةً (١) قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ (٢) إِلَىٰ رَحْلِهِ

٥ [٥٠١٨] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا مُجَازَفَةً فَبَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ يُؤُووهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

[الثانى: ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَىٰ أَشْجَارِهَا حَتَّىٰ تَطْعَمَ

٥ [٥٠١٩] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (٣) حَتَّى يُطْعَمَ (٤) . طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (٣) حَتَّى يُطْعَمَ (٤) . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «حَتَّى يُطْعَمَ (٥)» أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا

<sup>(</sup>١) الجزاف: مجهول القَدْر، مَكِيلًا كان أو موزونًا . (انظر: النهاية، مادة: جزف) .

<sup>(</sup>٢) **الإيواء**: الضم . (انظر: النهاية ، مادة: أوي) .

٥ [ ٥٠ ١٨] [التقاسيم: ١٩٣٩ ] [الإتحاف: حب ٩٤٢٦] [التحفة: خ ٧٨٧٠ - خ م دس ١٩٣٣ - خ م ١٩٩٣ - م ١٩٩٣ - م ١٩٩٣ - م م ١٩٩٣ - م ١٩٩٣ . م ٧٣١٧ - م ق ٧٩٥٨ - م دس ١٨٣٨ ] .

٥ [ ٥ • ١٩ ] [ التقاسيم : ١٨٨٤ ] [ الإتحاف : حب ٧٨٠٩ ] [ التحفة : خ م ٥٦٦٠ ] .

<sup>(</sup>٣) «الثمر» في «الإتحاف»: «الثمرة».

<sup>(</sup>٤) «يطعم» في (ت) ، «الإتحاف» : «تطعم» ، وينظر : الطبراني في «الكبير» (١١/١١) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٥) «يطعم» في (ت): «تطعم» . [٧/ ٩٦ ب].

٥ [ ٥٠٢٠ ] [ التقاسيم : ١٨٨٥ ] [ الإتحاف : طح حب حم ١٩٨٧ ] [ التحفة : خت م س ١٩٨٤ – س ١٠٥ - ١٠٥ م ٥٠٢٠ ] . م ١١٤٠ – م ١١٧٧ – خ م ١١٩٠ – س ٢٣٦٤ – م ٧٧٠٧ – س ق ٢٠٣٨ – خ م د ١٠٥٥ – م ٢٥٥٦ ] . وتقدم : (٢١٥) ، وسيأتي : (٢٠٢) .

<sup>(</sup>٦) «الثمر» في (ت): «الثمرة».





# ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ الَّذِي (١) يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ

ه [٥٠٢١] أخب راع مُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، وَنَ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُحْمَرً ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ تُوْهِي ، قِيلَ : وَمَا تُزْهِي ؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرً ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ اللَّهُ مَالَ أَخِيهِ؟» . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ

٥ [ ٧ ٢ ٢ ] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيَ . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ

ه [٥٠٢٣] أخب راع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيًا بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الرَّقِّيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَيْدِ بُنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ زَيْدٌ : حَدَّثَنَا وَهُوَ عِنْدَ عَطَاءٍ جَالِسٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) «الذي» في (ت): «التي».

٥ [٥٠٢١] [التقاسيم: ١٨٨٦] [الإتحاف: ط جا طح ش حب حم ٩٧٠] [التحفة: خ م ٥٧٥- خ ٧١٠-م ٧١٧].

٥ [ ٥٠٢٢] [التقاسيم : ١٨٨٧] [الإتحاف : مي حب حم ١١٢٠١] [التحفة : خت م س ١٩٨٤ – س ٢١٠٥ م م ٧١٤٠ – م ٧١٦٧ – خ م ٧١٩٠ – س ٣٦٤ – م ٧٧٠٧ – س ق ٣٠٠٨ – خ م د ١٨٣٥ )، وتقدم : (٥٠١٢) (٥٠٢٠) .

٥ [٥٠٢٣] [التقاسيم: ١٨٨٨] [الإتحاف: جاطح حب حم ٢٦٧٩] [التحفة: خ م د ٢٢٥٩ - م د ق ٢٢٦١ -خ ٢٤١١ - م ٢٤١٤ - خ م س ٢٤٥٢ - خ د ق ٢٤٥٤ - د ت س ٢٤٩٥ - م ٢٥٢٠ - م س ٢٥٣٨ -س ٢٥٤٦ - س ٢٥٦٥ - م د ت س ق ٢٦٦٦ - م ٢٧١٤ - م ٢٧٣٥ - خ م س ٢٨٠١ - م ٢٨١١ - م س ٣١٤٥ - س ٣١٤٥]، وسيأتي: (٥٠٣١).



عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ('') وَالْمُزَابَنَةِ ('') ، وَالْمُخَابَرَةِ ('') ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يُشْقِحَ ('') ، وَالْإِشْقَاحُ : أَنْ يَحْمَرًا أَوْ يَصْفَرًا أَوْ يُوْكُلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ زَيْدٌ : فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ الشَّيْخُ : أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ الْمَكِّيُ (٥) ، رَوَى عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ ١٠ . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي (١٦) يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ

٥٠٢٤] أَخْبِ رُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ تَزْهُوَ (٧) ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّىٰ يَشُودً . [الثاني: ٣]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْع مَا وَصَفْنَا

٥ [٥٠٢٥] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) المحاقلة: اكتراء (تأجير) الأرض بالحنطة (القمح)، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: حقل).

<sup>(</sup>٢) المزابنة: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. (انظر: النهاية، مادة: زبن).

<sup>(</sup>٣) المخابرة: المزارعة على نَصيب معين كالثلث والربع وغيرهما . (انظر: النهاية ، مادة : خبر) .

<sup>(</sup>٤) «يشقح» في (ت): «تشقح».

<sup>(</sup>٥) «المكي» من (ت) ، وينظر «تهذيب الكهال» (١١/ ٨٤) ، «الثقات» للمصنف (٢٩١/٤) .

<sup>.[</sup>iqv/v]û

<sup>(</sup>٦) «التي» في الأصل: «الذي» والمثبت أليق بالسياق.

<sup>0 [</sup> ٥٠٢٤ ] [ التقاسيم : ١٨٨٩ ] [ الإتحاف : ط جا طح ش حب حم ٩٧٠ ] [ التحفة : خ م ٥٥٥ – خ ٧١٠ – م ٧١٧ ] .

 <sup>(</sup>٧) الزهو: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته. وأزهى يزهي: إذا اصفر واحر. وقيل هما بمعنى
الاحمرار والاصفرار. (انظر: النهاية، مادة: زهو).

<sup>(</sup>٨) الحب حتى يشتد: أراد بالحب الطعام ، كالحنطة والشعير ، واشتداده: قوته وصلابته . (انظر: النهاية ، مادة : شدد) .

٥ [ ٥ ٢ ٥ ] [ التقاسيم: ١٨٩٠ ] [ الإتحاف: جاحب حم ١٠٣٧٦ ] [ التحفة: م د ت س ١٥١٥ ] .





حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ . وَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ (٢) ، نَهَى الْبَافِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . وَيَأْمَنَ مِنَ الْعَاهَةِ (٢) ، نَهَى الْبَافِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . [النان : ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ فَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً مِمَّا (٣) بَاعَ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْهَا

٥ [ ٥ • ٢٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( ٤ ) بْنُ مَعِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ كَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِيلِةً نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ ( ٥ ) .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٥ ( ٥٠ ٢٧ ] أَخْبَى رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَىٰ زَحْمُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْقٍ نَهَىٰ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَمْرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَابِنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهَيَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

٥٠٢٨٥] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

<sup>(</sup>١) السنبل: جزء النبات الذي يتكون فيه الحب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنبل).

<sup>(</sup>٢) العاهة: الآفة التي تُصيب الثهار، فتُفسدها. (انظر: النهاية، مادة: عوه).

<sup>(</sup>٣) «مما» في (ت) : «بها» .

٥ [ ٥٠٢٦] [ التقاسيم : ١٨٩٩] [ الإتحاف : جاطح ش حب حم ٢٦٨٩] [ التحفة : م د ق ٢٢٦١ - م د س ق ٢٦٦٦] . ق ٢٢٦٦ - م د س ت ٢٦٦٦ - م د ت س ق ٢٦٦٦] .

<sup>(</sup>٤) «يحييى» من (ت) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) بيع السنين: بيع ما يثمره شجره أو نخله أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاثا أو أربعا. إلخ، وهو بيع المعاومة ؛ أي: بيع الشجر أعواما كثيرة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٣١٢).

٥ [٥٠٢٧] [التقاسيم: ١٩٠٦] [الإتحاف: حب حم ١٠٩٧٧] [التحفة: خ م س ٧٥٢٢– م ٧٧٠٦-م ٤٨٨٤–م ٨٤٨٨– م ٨٥٨٨]، وسيأتي: (٥٠٢٩).

٥ [ ٥٠٢٨ ] [التقاسيم : ١٩٠٧ ] [الإتحاف : ط ش جا طح حب قط كم ٥٠٩٥ ] [التحفة : د ت س ق ٣٨٥٤ ] ، وسيأتي : (٥٠٣٤ ) .



مَوْلَى الْأَسْوَدِ ﴿ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْأَسْوَلَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِيْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللللِهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

[الثاني: ٣]

قَالَ البَعْضَاءُ: الرَّطْبُ مِنَ السُّلْتِ بِالْيَابِسِ مِنَ السُّلْتِ.

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ بَيْعِهَا

٥ [ ٥ • ٢٩] أَ خَبِ رَاعُمَوُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ (٤) عِنْ لَا أَنْ النَّبِي ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ (١٤) بِالنَّهِ عَنْ لا . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْمُحَاقَلَةِ الَّتِي زُجِرَ عَنْ بَيْعِهَا

٥ [ ٥٠٣٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ اللهِ بِنُ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ اللهِ عَمْرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَ

<sup>۩[</sup>٧/٧٩ ب].

<sup>(</sup>١) السلت : نوع من الشُّعير أبيضُ لا قشر له . (انظر : النهاية ، مادة : سلت) .

<sup>(</sup>٢) الرطب: نضيج البسر قبل أن يصير تمرًا، وذلك إذا لان وحلا، أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا، والجمع: أرطاب ورطاب، والواحدة رطبة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رطب).

<sup>(</sup>٣) جف: يبس. (انظر: اللسان، مادة: جفف).

٥ [ ٥٠٢٩ ] [ التقاسيم : ١٩٠٨ ] [ الإتحاف : حب ١١٢٢ ] [ التحفة : م ٢٧٧ - خ م س ٢٥٧٧ - م ١٨٤٤ - خ م س ٢٨٣٨ ] ، وتقدم : (٥٠٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) «الثمر» في (س) (١١/ ٣٧٤): «التمر» بالمخالفة لأصله الخطي، وينظر: «الموطأ» (٢٥١٨) رواية أحمد بن أبي بكر، به، وهو عند البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٧٣) من طريق مالك، به.

<sup>(</sup>٥) الكرم: العنب، وقيل: سمي الكرم كرما؛ لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه اسها. (انظر: النهاية، مادة: كرم).

٥[٥٠٣٠] [التقاسيم: ١٩٠٩] [الإتحاف: طح حب ١٠٩٧٨] [التحفة: خ د س ٨١٥٤– م ٧٨٤٤– م٨٩٩٣–م د ٨١٣١]، وتقدم: (٥٠٢٧) (٥٠٢٩).





النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالنَّبِيبِ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ (١) كَيْلًا .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةِ مَعْلُومَةٍ

٥ [ ٥٠٣١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَانَ بِأَذَنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَلَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَنَعَىٰ عَنِ الْمُزَايَا (٣ ) . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرِيَّةَ الَّتِي رُخِّصَ فِيهَا هِيَ بَيْعُ بَعْضِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (١)

٥ ( ٣٣ ٢ ٥ ) أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ قَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ وَالْعَانِ : ٣] أَنْ يَبِيعَهَا ١٠ بِخَرْصِهَا ١٠٠ مِنَ التَّمْرِ .

٥ [٥٠٣٣] أَخْبِى رُا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: قمح).

٥ [ ٥٠٣١] [ التقاسيم : ١٩١٠] [ الإتحاف : حبّ حم ٢٠٦١] [ التحفة : م د ق ٢٢٦١ - م ٢٤١٤ - خ م سر ٢٤١٢ - س ٢٤٦٢ - س ٢٤٥٢ - س ٢٤٥٢ - س ٢٤٥٢ - س

<sup>(</sup>٢) المعاومة : بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثا فصاعدا . (انظر : النهاية ، مادة : عوم) .

<sup>(</sup>٣) العرايا: جمع عرية ، وهو أن يجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس . (انظر: النهاية ، مادة : عرا) .

<sup>(</sup>٤) «بالتمر» في (س) (١١/ ٣٧٦): «بالثمر» بالمخالفة لأصله الخطي، وينظر حديث الباب.

٥ [ ٥٠٣٢ ] [التقاسيم : ١٩١١ ] [الإتحاف : مي جاطح ط ش حب حم ٤٧٩٩ ] [التحفة : دس ٣٧٠٥ - خ م ت س ق ٣٧٢٣] ، وسيأتي : (٥٠٣٥) (٥٠٣٦) .

<sup>.[</sup>ነዓ∧/∨]⑫

<sup>(</sup>٥) الخرص: حزر (تقدير) ما على النخلة والكرمة من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا . (انظر: النهاية ، مادة : خرص) .



سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَعْمِي عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ (١) ، وَرَخَّ صَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، وَالْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْكُلَهَا أَهْلُهَا رُطَبَا .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ (٢)

٥ [ ٣٠٥] أَضِمْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ زَيْدًا - أَبَا عَيَّاشٍ - أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ، فَقَالَ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْبَيْضَاءُ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : الْبَيْضَاءُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ يَبِسِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَيسَنْقُصُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ يَبِسِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَيسَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟» قَالَ (٢٠ : نَعَمْ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ .

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَعْضِ الْمُزَابَنَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ فِيهِ

٥ [٥٠٣٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ رَخْصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

<sup>(</sup>١) «بالتمر» في الأصل: «بالثمر» ، وينظر: أحمد (٢٦/ ١٤ ، ١٥) ، والحميدي (٤٠٦) وغيرهم من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٢) «بالثمر» في (ت): «بالتمر».

٥ [ ٥٠٣٤ ] [التقاسيم : ٥٦١٦ ] [الإتحاف : ط ش جاطح حب قط كم ٥٠٩٥ ] [التحفة : دت س ق ٣٨٥٤ ] ، وتقدم : (٥٠٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) «قال» ألحق في حاشية الأصل: «قالوا» ، ونسبه لنسخة .

٥ [٥٠٣٥] [التقاسيم : ٥٦١٧] [الإتحاف : مي جا طح ط ش حب حم ٤٧٩٩ ] [التحفة : د س ٣٧٠٥- خت د ٣٧١٩- خ م ت س ق ٣٧٢٣] ، وتقدم : (٥٠٣٢) ، وسيأتي : (٥٠٣٦) (٥٠٤٠) .





# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٥ • ٣٦] أخبر أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِعٍ ، عَنِ النَّبِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

#### ذِكْرُ الْقَلْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ

٥ (٥٠٣٧) أَخْبَى الْمُحَمَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَىٰ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ مَالِكِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَىٰ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ مَالِكِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَىٰ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْةُ الْمُورَ وَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (١) - أَوْ : خَمْسَةِ أَوْسُقِ (١) وَلَانَ : ٣]

قَالَ اللَّهِ عَلَيْكَ : الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أَحَدِ (٢) الْعَدَدَيْنِ.

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الْعَرَايَا

٥ (٥٠٣٨ ) أَخْبِ رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - أَوْ : خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - أَوْ : خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

[الرابع:٧]

٥ [٥٠٣٦] [التقاسيم: ٥٦١٨] [الإتحاف: مي جاطح طش حب حم ٤٧٩٩] [التحفة: دس ٣٧٠٥ - خت د ٣٧١٩ - خ م ت س ق ٣٧٢٣] ، وتقدم: (٥٠٣١) (٥٠٣٥) ، وسيأتي: (٥٠٤٠).

٥ [ ٥٠٣٧ ] [التقاسيم : ١٩١٢ ] [الإتحاف : جا طح حب حم ٢٠٣٩ ] [التحفة : خ م د ت س ١٤٩٤٣ ] ، وسيأتي : (٥٠٣٨ ) .

<sup>۩[</sup>٧/٨٩ ب].

<sup>(</sup>١) الأوسق : جمع وسق ، وهو : وعاء يسع ستين صاعا ، ما يعادل : (١٢ , ١٦) كيلو جراما . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) «أحد» في الأصل: «إحدى» ، والمثبت أشبه بالصواب.

٥ [٥٠٣٨] [التقاسيم: ٥٦١٩] [الإتحاف: جا طح حب حم ٢٠٣٩] [التحفة: خ م د ت س ١٤٩٤٣]، وتقدم: (٥٠٣٧).





#### ذِكْرُ الْإسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقِ وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ حَمْسَةَ أَوْسُقِ احْتِيَاطَا

٥ [٣٩٠٥] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ حِينَ أَذِنَ لِلْعَرَايَا أَنْ وَالسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ حِينَ أَذِنَ لِلْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا يَقُولُ : «الْوَسْقَ ، وَالْوَسْقَيْنِ ، وَالظَّلَاثَةَ ، وَالْأَرْبَعَةَ». [الرابع: ٧]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا لَمْ يُرَخَّصْ مِنْهَا(١) إِلَّا بَيْعُ الْعَرَايَا فَقَطْ

٥ [ ٥٠٤٠] أخب رَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ النُّهْرِيِّ ، عَنْ النُّهْرِيِّ ، عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللللِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَى اللللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ عَلَى الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللّهُو

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ<sup>(۲)</sup> يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانُهِ أَنَّ بَيْعَ الْمُسْلِمِ السِّلَاحَ مِنَ الْحَرْبِيِّ جَائِزٌ الْ

٥٠٤١٥ أخبر الفضل بن الحباب الجمَحِي ، قال : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ خَبَّابِ

- (۱) «منها» في (س) (۱۱/ ۳۸۲): «فيها» .
- ٥ [ ٥٠٤٠ ] [ التقاسيم : ٥٦٢١ ] [ الإتحاف : مي جاطح طش حب حم ٤٧٩٩ ] [ التحفة : دس ٣٧٠٥ خ م ت س ق ٣٧٢٣ ] ، وتقدم : (٥٠٣١ ) (٥٠٣٥ ) (٥٠٣٥ ) .
  - (٢) «قد» من (ت).
    - û[٧\ ٩٩ أ].
- ٥ [٥٠٤١] [التقاسيم: ٤٢٨٧] [الإتحاف: عه حب حم ٤٤٦٧] [التحفة: خ م ت س ٣٥٢٠]، وتقدم: (٤٩١٤).

٥ [٥٠٣٩] [التقاسيم: ٢٢٠٥] [الموارد: ١١٢٢] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٣٨٠٤] [التحفة: م د ق ٢٢٦١-م ٢٤١٤].





قَالَ: كُنْتُ قَيْنَا (١) بِمَكَّة ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّىٰ يُمِيتَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُحْيِيكَ ، لَا أَعْطِيكَ حَتَّىٰ يُمِيتَكَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُحْيِيكَ ، قَالَ وَوَلَدٌ أَعْطَيْتُكَ ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالُ وَوَلَدٌ أَعْطَيْتُكَ ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِاَينِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [مريم: ٧٧] الْآية .

[الثالث: ٢٤]

قَالُ البُومَامُ وَالْكُ وَاللَّهِ مَنْفُ الْمُسْتَقَ إِلَى قَلْبِ بَعْضِ الْمُسْتَمِعِينَ بِهَ ذِهِ اللَّفْظَةِ: فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ ، إِبَاحَةُ التّجَارَةِ إِلَىٰ دُورِ الْحَرْبِ وَبَيْعِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَذَا اسْتِنْبَاطُ ضَعِيفٌ ، وَاسْتِدْ لَالٌ الْحَرْبِيِ مَا يَتَقَوَّىٰ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ هَذَا اسْتِنْبَاطُ ضَعِيفٌ ، وَاسْتِدْ لَاللَّهُ تَالِفٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي عَمِلَ خَبَابٌ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّيْفَ فِيهِ لَمْ يُنْزِلِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كَانَ الْوَقْتَ اللّهِ عَلَىٰ مَلْ اللّهُ عَلَىٰ حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، وَهَ لِهِ اللّهُ وَصَ اللّهِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، وَهَ لِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ عَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، وَهَ لِو اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، وَهَ لِهِ اللّهِ عَلَىٰ عَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، وَهَ لِو الْقِصَةُ كَانَتْ بِمَكَةً وَبُلُ فَرْضِ اللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، وَهَ لِو اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ذِكُونَا لَهُ ، وَهَ لِو اللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمَى عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ

#### ٦- بَابُ الرِّبَا

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْجِنْسِ مِنَ الطَّعَامِ بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ

٥ [ ٥٠٤٢] أخبر الله بن مُحَمَّد بن سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّ فَرِحَدُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعٍ شَعِيرٍ فَقَالَ : بِعْهُ ، ثُمَّ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعٍ شَعِيرٍ فَقَالَ : بِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا ، فَذَهَبَ الْغُلَامُ وَأَخَذَ (٤) ، صَاعًا وَزِيَادَة بَعْضِ صَاعٍ ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرٌ ،

<sup>(</sup>١) القين: الحداد والصائغ. (انظر: النهاية، مادة: قين).

<sup>(</sup>٢) «فيه» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) «منها» من (ت).

٥ [ ٢٤ - ٥ ] [ التقاسيم: ١٨٦٥ ] [ الإتحاف : طح حب قط حم ١٦٩١ ] [ التحفة : م ١١٤٨٢ ] .

<sup>(</sup>٤) «وأخذ» في (ت) : «فأخذ» .



X(17)X

أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ ، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ؛ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ». وَكَانَ طَعَامُنَا فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِي مِثْلِي . وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ.

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ٩

٥٠٤٣] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَالِكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا» . [الثاني: ٢] قَالَ : «الدِينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا» .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ رِبَا

٥ [ ٥٠٤٤] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَادٍ ، قَالَ : فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَتَرَاوَضْنَا (١) حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِي وَأَخَذَ اللَّهِ ، فَتَرَاوَضْنَا (١ عَمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللَّهِ مَنَّ الْغَابَةِ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : يَالْبُورِقِ (٣) رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاء (٤) ، وَالنَّهُ إِللَّا هَاءَ وَهَاء ، وَالشَّعِيرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاء » . [الثاني : ٢]

۵[۷/ ۹۹ ب].

٥ [ ٥٠ ٤٣ ] [ التقاسيم : ١٨٦٦ ] [ الإتحاف : طح حب حم ط ١٨٧٧٢ ] [ التحفة : م س ١٣٣٨ ] .

٥ [ ٥٠٤٤] [التقاسيم : ١٨٦٧] [الإتحاف : مي جما حب حم عه ش ١٥٧٦] [التحفة : ع ١٠٦٣٠] ، وسيأتي : (٥٠٥٠) .

<sup>(</sup>١) **التراوض**: التجاذب في البيع والشراء. (انظر: النهاية، مادة: روض).

<sup>(</sup>٢) «خازني» في الأصل : «خادمي» ، وألحق في الحاشية : «خازني» ونسبه لنسخة ، وينظر : «الموطأ» (٢٥٤٩) رواية أحمد بن أبي بكر ، به . وهو عند البخاري (٢١٨٣) من طريق مالك ، به .

<sup>(</sup>٣) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٤) هاء وهاء: أن يقول كل واحد من البيعين: ها، فيعطيه ما في يده. وقيل: معناه: هاك وهات؛ أي: خذ وأعط. (انظر: النهاية، مادة: ها).

<sup>(</sup>٥) البر: حب القمح . (انظر: مجمع البحار، مادة: برر) .





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلَا بِمِثْلِ

٥[٥٠٤٥] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكُرَةَ: يَكُرَةَ نَالَ الْبُوبَكُرَةَ: نَهُى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يُبْتَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ. [الثاني: ٣]

قَالَ البِحاتم: قَوْلَهُ عَلِي : «كَيْفَ شَاءَ» أَرَادَ بِهِ: إِذَا كَانَ يَدَا بِيدِ (١).

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِأَجْنَاسِهَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ

٥ [ ٢٩ - ٥ ] أَ خَبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرِفِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ : كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ ﴿ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : كَانَ أُنَاسٌ يَتَبَايَعُونَ ﴿ آنِيَةَ فِضَّةٍ فِي مَغْنَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْمَلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أُو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى (٢) .

[الثانى: ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَجْنَاسِهَا مِثْلًا بِمِثْلِ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ

٥ [ ٥٠ ٤٧] أَخْبَى الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَبِيعُوا اللَّهَ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَبِيعُوا اللَّهَ عَنْ

٥ [ ٥٠٤٥] [التقاسيم: ١٨٧٨] [الإتحاف: طح حب حم ١١٦٨] [التحفة: خ م س ١١٦٨] .

<sup>(</sup>١) يدًا بيد: مقابضة في المجلس . (انظر: النهاية ، مادة : يد) .

٥[٥٠٤٦] [التقاسيم: ١٨٧٩] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ٦٧٩٤] [التحفة: س ق ٥٠٩٦-س ٥٠٨٤-ق ٥١٠٦- س ق ٥١١٣]، وسيأتي : (٥٠٤٩).

<sup>۩[</sup>٧/ ۱۰۰ أ].

<sup>(</sup>٢) الإرباء: التعامل بالربا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ربو).

٥ [٧٠٤٧] [التقاسيم: ١٨٨٠] [الإتحاف: ط ش طح حب حم ٥٧٥٨] [التحفة: م ٢٦٦٤ - خ ٤٠٢٩ - م س ٤٢٥٥ - خ م ت س ٤٣٨٥]، وسيأتي: (٥٠٤٨).



712)

بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلَا بِمِثْلِ، وَلَا تُشِفُّوا (١) بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، وَلَا تُبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَاثِبًا بِنَاجِزِ (٢)».

[الثانى: ٣]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ

٥ [ ١٥٠ ] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ وَجُلَا حَدَّثَ ابْنَ عُمْرَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَجُلَا حَدَّنَ ابْنَ عُمْرَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ يُحَدِّثُ هَ فَا الْحَدِيثَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ سَعِيدٍ ، قَالَ نَافِعٌ : فَانْطَلَقَ ابْنُ عُمْرَ وَذَلِكَ الرَّجُلُ وَأَنَا مَعَهُمْ ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ لِأَبِي سَعِيدٍ : أَرَأَيْتَ حَدِيثًا ، حَدَّثَنِيهِ هَذَا الرَّجُلُ ، أَنَّكَ النَّحُدُرِيُّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ لِأَبِي سَعِيدٍ : أَرَأَيْتَ حَدِيثًا ، حَدَّثَنِيهِ هَذَا الرَّجُلُ ، أَنَّكَ النَّحُدُرِيُّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ لَا بَيْعِيدٍ : وَمَا هُو؟ فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ : بَيْعُ اللّهُ عَيْنَيْهِ وَإِلْى مُثَلِ بَعْفَ اللّهُ عَيْنَيْهِ وَإِلْى أَذُنَيْ رَسُولَ اللّهِ عَيْنَيْهِ وَإِلْى أَذُنَى وَسُولَ اللّهِ عَيْنَيْهِ وَإِلْى أَذُنَى وَسُولَ اللّهِ عَيْنَيْهِ وَإِلْى أَذُنَى وَسُولَ اللّهِ عَيْنَيْهِ وَإِلْى أَذُنَى وَلَا تَبِيعُوا اللّهُ عَيْنَيْهِ وَإِلْى أَذُنَى وَسُولَ اللّهِ عَيْنَيْهِ وَإِلْ مِثْلِ بِمِثْلُ ، وَلا تُضِعَ أَذُنَى وَسُولَ اللّهِ عَيْنَيْهِ وَإِلْكُ بِمِثْلُ ، وَلا تُبِيعُوا اللّهُ عَيْنَيْهِ وَإِلّا مِثْلَا مَوْرَقَ بِالْوَرِقِ إِلّا مِثْلَا مِعْنَى ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْنًا غَائِبًا بِنَاوِرِقَ إِلّا مِعْمَ ا عَلَى بَعْضِ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْنًا غَائِبًا بِنَاوِرَقَ إِلّا مِعْنَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْمَوْقِ إِلّا مِثْلًا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْنًا غَائِبًا بِنَاوِرِقَ إِلّا مِعْمَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْنًا غَائِبًا بِنَا وَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مُعْلَى الللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَا مَا مُلْكُولُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِي الللهُ اللهُ الله

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ الْأَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَدًا بِيَدِ

٥ [ ٥ • ٤٩] أَضِمْوا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) تشف: تفضل. (انظر: النهاية، مادة: شفف).

<sup>(</sup>٢) الناجز: الحاضر. (انظر: النهاية ، مادة: نجز).

٥ [٥٠٤٨] [التقاسيم: ١٨٨١] [الإتحاف: طش طح حب حم ٥٧٥٨] [التحفة: م ٢٦٦ ٤ - خ ٤١٠٩ - خ م ت س ٤٣٨٥]، وتقدم: (٧٤٧٥).

ٷ[٧/ ۲۰۰ ب].

٥ [٥٠٤٩] [التقاسيم: ١٨٨٢] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ١٧٩٤] [التحفة: س ق ٥٠٩٦-س ٥٠٨٤-ق ٥١٠٦-س ق ٥١١٣]، وتقدم: (٥٠٤٦).

وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مِثْلَا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ». [الثانى: ٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ (١١) أَحَدُهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا إِلَّا يَدَا بِيَدِ كَانَ ذَلِكَ رِبَا

٥٠٥٠] أخبر عمران بن مُوسَى بن مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَلَقِيتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بِظِلِّ جِدَارٍ فَاسْتَامَهَا مِنِّي إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُ خَادِمُـهُ مِنَ الْغَابَةِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ ، فَسَأَلَ طَلْحَةَ عَنْهُ ، فَقَالَ : دَنَانِيرُ أَرَدْتُهَا ، إِلَى أَنْ يَأْتِي خَادِمِي مِنَ الْغَابَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُفَارِقْهُ ، لَا تُفَارِقْهُ حَتَّىٰ تَنْقُدَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ ، وَالْبُرُ بِالْبُرِّ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَـا إِلَّا هَاءَ وَهَاتٍ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتٍ» . [الثاني: ٣]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْدَأَ مِنَ الْآخَرِ ٥ [ ٥ ٥ ٥] أَخْبَى لِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِتَمْرِ رَيَّانَ (٢) - وَكَانَ تَمْرُ

<sup>(</sup>١) «بيعت» في (س) (١١/ ٣٩٤) مخالفا لأصله: «بيع».

٥ [ ٥٠٥٠] [التقاسيم: ١٨٨٣] [الإتحاف: مي جاحب حم عه ش ١٥٧٦] [التحفة: ع ١٠٦٣٠]، وتقدم:

٥ [ ٥ • ٥ • ] [ التقاسيم : ١٨٩١ ] [ الإتحاف : ط مي طح حب قط ٥٢٧٥ ] [ التحفة : خ م س ٤٠٤٤ - خ م س ٤٢٤٦ – م ٤٣٢٠ – م ٢٥٦٦ ] .

<sup>(</sup>٢) ريان : سُقى نخلُه ماءَ كثيرًا . (انظر : السندي على النسائي) (٧/ ٢٧٢) .





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْلَا (١) فِيهِ يُبْسُ (٢) ، فَقَالَ: «أَنَّى (٣) لَكُمْ هَـذَا؟» (٤) قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَـاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ، إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ السُتَرِ مِـنْ فَذَا حَاجَتَكَ». وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ السُتَرِ مِـنْ مَذَا حَاجَتَكَ».

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «بعْ تَمْرَكَ» أَرَادَ بِهِ بِالدَّرَاهِمِ

٥ [ ٥ • ٥ • ] أخب رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيُّ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَىٰ خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيُّ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَىٰ خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «أَكُلُّ تَمْرِكَ (٥ ) هَكَذَا؟ » قَالَ (٢ ) : لَا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالطَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَلَا إِنَا لَنَا خُذُ الطَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالطَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي : «فَلَا إِنَا لَنَا خُذُ الطَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالطَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَلَا وَاللَّهُ عَلَىٰ عَمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَعْ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَعْ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَيْعَ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ يَكُونُ رِبّا

٥ [٥٠٥٣] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ ، قَالَ :

 <sup>(</sup>١) البعل: ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سياء ، ولا غيرها . (انظر: النهاية ،
 مادة : بعل) .

<sup>(</sup>٢) اليبس: الجفاف. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يبس).

<sup>(</sup>٣) أنى: كيف . (انظر: اللسان ، مادة: أنى) .

<sup>(</sup>٤) «هذا» في الأصل: «بهذا».

<sup>.[</sup>ˈ\·\/v]º

٥ [٥٠٥٢] [التقاسيم: ١٨٩٢] [الإتحاف: ط مي طح حب قط ٥٧٧٥] [التحفة: خ م س ٤٠٤٤ - خ م س ٤٢٤٦ - م ٥٠٢٦].

<sup>(</sup>٥) «تمرك» في (ت): «تمر خيبر». (٦) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٧) الجمع : تَمْرٌ مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه . (انظر : النهاية ، مادة : جمع) .

<sup>(</sup>٨) الجنيب: نوع جيِّد من أنواع التَّمْر. (انظر: النهاية ، مادة: جنب).

٥ [٥٠٥٣] [التقاسيم: ١٨٩٣] [الإتحاف: طح حب حم ٥٧٤ه] [التحفة: خ م س ٤٠٤٤- خ م س ٤٠٤٦].

TV X



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرِ بَرْنِيِّ (١) ، فَقَالَ : هَا هَذَا؟ » قَالَ : الله عَنْ أَلَّ مَسَاعًا بِصَاعَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَوَّهُ (٢) عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ » . [الناني : ٣]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ جَائِزٌ نَقْدًا وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ نَسِيئَةً

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدًا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِ شَامِ بْنِ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمَ عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمَ عَثْمَانُ بْنُ الْأَسْوِيةَ قَالَ : هَلْ رَبَّا إِلَّا فِي النَّسِيعَةِ » قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

قَالَ البَّحَامِّ: مَعْنَىٰ هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْأَشْيَاءَ إِذَا بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مِنَ السَّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ يَكُونُ رِبَا، وَإِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا (٣) فَضْلُ ؛ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ نَسِيئَةٌ كَانَ رِبَا ١٠.

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ مِنْهُ

٥ [٥٠٥٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِر، قَالَ: كَنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ،

<sup>(</sup>١) التمر البرني: نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برن) .

<sup>(</sup>٢) أوه: كلمة تقال عند الشكاية والتوجع . (انظر: النهاية ، مادة : أوه) .

٥ [ ٥ • ٥ ] [ التقاسيم : ٢٦٥٨ ] [ الإتحاف : مي طح حب حم ش ١٥١ ] [ التحفة : خ م س ق ٩٤ ] .

<sup>(</sup>٣) «وبينها» في (ت) : «وكان بينها» .

٥ [ ٥٥ ٥٥] [التقاسيم: ٢٦٦٧] [الإتحاف: حب ٥٥٧٥] [التحفة: خ م س ٤٠٤٤ - خ م س ٢٤٢٦ - ٢٣٠].





فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَاعَيْ تَمْرِ بِصَاعِ تَمْرِ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةِ بِصَاعِ حِنْطَةِ ، وَلَا صَاعَيْ خِنْطَةِ ، وَلَا صَاعَيْ خِنْطَةِ ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ».

#### ذِكْرُ لَعْنِ (١) الْمُصْطَفَى عَلِيْهُ مَنْ أَعَانَ فِي الرِّبَا عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ

٥ [ ٥ • ٥ ] أَضِرُ اللَّهِ خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَحِلُ (٢) صَفْقَتَانِ (٣) عَبْدِ الرَّحَمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ مَسْعُودِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَحِلُ (٢) صَفْقَتَانِ (٣) فِي صَفْقَة ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَظِيْ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ . [الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكَيْلَةِ مِنَ التَّمْرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ

٥ ( ٥ • ٥ ) أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ ابْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةٌ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّىٰ مِنَ التَّمْرِ . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَرْءِ الْحَيَوَانَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْخُذُ أَقَلَّ فِي الْعَدَدِ مِنَ الَّذِي يُعْطِي

٥ ( ٥ ٠ ٥ عَ اَ أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ الْبُوْ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ اللَّهِ الْأَبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ ، فَبَايَعَ نَبِيًّ اللَّهِ ( اللَّهِ عَلَى الْهِ جُرَةِ - وَلَـمْ يَـشْعُوْ

<sup>(</sup>١) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى . (انظر: النهاية ، مادة : لعن) .

<sup>0 [</sup> ٥٠٥٦ ] [ التقاسيم : ٢٨٩٠ ] [ الموارد : ١١١٢ ] [ الإتحاف : خز حب حم ١٢٨٠٦ ] [ التحفة : س ٩١٩٥ - د ت ق ٩٣٥٦ ] ، وتقدم : (٣٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) «تحل» في (د) : «يحل» .

<sup>(</sup>٣) الصفقتان: مثنى صفقة، وهي: البيعة. (انظر: النهاية، مادة: صفق).

٥ [ ٥٠ ٥٧ ] [ التقاسيم : ١٩٠٥ ] [ الإتحاف : ش جا حب كم م ٣٤ ٦٧ ] [ التحفة : م س ٢٨٢ ] .

٥ [٥٠٥٨] [التقاسيم : ٦٥٤٨] [الإتحاف : جا حب ش حم ٣٥٦٧] [التحفة : م دت س ق ٢٩٠٤] ، وتقدم : (٤٥٧٨) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «نبي اللَّه» وقع في (ت) : «رسول اللَّه» .

79



أَنَّهُ عَبْدٌ - فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ : «بِغنِيهِ» ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ٩ ، ثُمَّ لَمْ عَبْدٌ - فَعَادَ سَيِّلُهُ : «أَعَبْدُ هُوَ؟» . [الخامس: ١٠]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ إِلَّا يَدًا بِيَدِ

ه [٥٠٥٩] أخبرًا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، حَدُّ الثانِ : ٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَيْلِيُّ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً . [الثاني : ٣]

#### ٧- بَابُ الْإِقَالَةِ

#### ذِكْرُ إِقَالَةِ اللَّهِ جَانَقَكَا فِي الْقِيَامَةِ عَثْرَةً (١) مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ

٥ [ ٥٠ ٦٠] أخبر الْ أَبُو طَالِبِ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ هِلَالٍ بِالْمَصِّيصَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ هِلَالٍ بِالْمَصِّيصَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَرْبِ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ شُمَيِّ ، قَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ عَنْ أَقَالَ نَادِمَا بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ عَنْ أَقِيامَةِ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "مَنْ أَقَالَ نَادِمَا بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ : "مَنْ أَقَالَ نَادِمَا بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ : "مَنْ أَقَالَ نَادِمَا بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَامِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ : "مَنْ أَقِيامَةِ "

مَا رَوَىٰ عَنْ مَالِكِ إِلَّا إِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ .

ذِكْرُ إِقَالَةِ اللَّهِ جَانَقَ اللَّهِ عَلْمَةِ عَثْرَةَ مَنْ أَقَالَ عَثْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا

٥٠٦١] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينِ ،

ַני/ ۲۰۲].

٥ [ ٥ • ٥ • ] [ التقاسيم : ١٩٠١ ] [ الموارد : ١١١٣ ] [ الإتحاف : جا طح حب قط كم ١٩٠٣].

<sup>(</sup>١) العثرة: الخطأ والسَّقطة، والجمع: العثرات. (انظر: اللسان، مادة: عثر).

٥[٥٠٦٠] [التقاسيم: ٦٥٣] [الموارد: ١١٠٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٢٣٥] [التحفة: د ١٢٣٧٥]، وسيأتي: (٥٠٦١).

٥ [ ٥٠٦١ ] [التقاسيم : ٢٥٢ ] [الموارد : ١١٠٣ ] [الإتحاف : حب كم حم ١٨٢٣٥ ] [التحفة : د ١٢٣٧٥ ] ، وتقدم : (٥٠٦٠ ) .





قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَفْرَتَهُ ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَفْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . [الأول: ٢]

مَا رَوَىٰ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَمَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، وَمَا رَوَىٰ عَنْ حَفْصٍ إِلَّا يَحْيَىٰ بْنُ سُعَيْرِ إِلَّا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

#### ٨- بَابُ الْجَائِحَةِ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوَضْعِ عَمَّنِ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا الْجَائِحَةٌ (١) وَهُوَ مُعْدِمٌ

٥ ( ٥٠ ٦٢ ) أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيئِنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيتِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيئِنَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيتِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ قَالَ : حَدُّ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلَةً أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ . [الأول : ٢٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَضْعَ الْجَوَائِحِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْبَارِئِ جَلْقَظًا

٥ [٥٠٦٣] أخب را الْحَسنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَحَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ : «بِأَبِي وَأُمِّي ، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ فَمَرَ مَالِهِ ، فَرَأَةٌ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ : «بِأَبِي وَأُمِّي ، إِنِّي ابْتَعْتُ أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَانٍ فَمَرَ مَالِهِ ، فَأَحْصَيْنَاهُ ، لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ ؛ مَا أَحْصَيْنَا مِنْهُ شَيْعًا إِلَّا شَيْعًا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا فَأَحْصَيْنَاهُ ، لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِمَا أَكْرَمَكَ بِهِ ؛ مَا أَحْصَيْنَا مِنْهُ شَيْعًا إِلَّا شَيْعًا نَأْكُلُهُ فِي بُطُونِنَا أَوْ نُطْعِمُ مِسْكِينَا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ ، وَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصْنَا ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْعًا ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْعًا ، فَعَلْفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْعًا ، فَعَلْفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْعًا ، فَعَلْفَ بِاللَّهِ لَا يَضَعُ لَنَا شَيْعًا ، فَعَلْقَ بِاللَّهِ يَعْتَعَ : «تَأَلَّى لَا يَصْنَعُ خَيْرًا!» فَلَاثَ مَرًاتٍ ، قَالَتْ : فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ يَعِيْدٍ : «تَأَلَّى لَا يَصْنَعُ خَيْرًا!» فَلَاثَ مَرَاتٍ ، قَالَتْ : فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِبَ

۵[۷/ ۱۰۲ ب].

<sup>(</sup>١) الجائحة : آفة تهلك الأموال والثمار وتستأصلهم ، وهي أيضًا : كل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة ، والجمع : جوائح . (انظر : النهاية ، مادة : جوح) .

٥ [ ٥٠٦٢] [التقاسيم: ١٣٧٤] [الإتحاف: جاحب قط كم م ٢٦٩٠] [التحفة: م د س ٢٢٧٠ - م د س ق ٢٢٦٩ - م ٢٤١٤ - خ د ق ٢٤٥٤].

٥ [ ٢٣ ١ ٥ ] [ التقاسيم: ١٣٧٥ ] [ الإتحاف: حب حم ٢٣١٨٤ ] .



الثَّمَرِ (١) ، فَقَالَ : بِأبِي وَأُمِّي ، إِنْ شِئْتَ وَضَعْتُ مَا نَقَصُوا ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَوَضَعَ مَا نَقَصُوا . [الأول: ٧٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ بَاقِي ثَمَنِ ثَمَرِهِ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ

٥ [٥٠٦٤] أَخْبِى لِمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِين : «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ» ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ » (٢) . [الأول: ٧٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ (٣) زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمِ لَا زَجْرُ نَدْبٍ

٥ [٥٠٦٥] أَخْبِى لَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْـدِ اللَّـهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ فَمَرًا (٤٠) ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ؛ فَلا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقَّ؟!» قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : هَـلْ سَـمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ؟ قَالَ: لَا. [الأول: ٧٨]

<sup>(</sup>١) «الثمر» في (ت): «التمر».

٥ [ ٥٠٦٤ ] [ التقاسيم : ١٣٧٦ ] [ التحفة : م دت س ق ٢٧٠ ] .

<sup>(</sup>٢) [٧/ ١٠٣ أ]. لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦٣١٥) لابن حبان، وعزاه لابن الجارود (١٠٤٣)، الطحاوي (٤/ ٣٥)، الحاكم (٢٣١٠)، مسلم (١٥٩٠)، أحمد (٤١٨/١٨)، (٨١٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) «بأن» في الأصل: «أن».

٥ [٥٠٦٥] [التقاسيم: ١٣٧٧] [الإتحاف: مي جاطح حب قط كم ٣٤٧٤] [التحفة: م د س ٢٢٧٠ - م د س ق ۲۷۹۸]، وسیأتی: (۵۰۶۶).

<sup>(</sup>٤) «ثمرا» في الأصل: «تمرا» ، وفي (س) (١١/ ٤١٠) كالمثبت ، بالمخالفة لأصله الخطي.

#### الإجشِّالَ فَيْ تَعَرُّنْكِ مِحِيْثَ الرِّجْبُانَ





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ ثَمَنَ ثَمَرَتِهِ الْمَبِيعَةِ إِذَا أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا

٥ [ ٥٠ ٦٦] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ عَيْلِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ عَيْلِ اللَّهُ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ فَمَرًا ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ؛ فَلَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَأْخُدُ مِنْهُ قَالَ النَّبِيُ عَيْلِ حَقِّ ؟ ! » قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : سَمَّىٰ لَكُمُ الْجَوَائِحَ ؟ قَالَ : هَنَا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ ؟ ! » قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : سَمَّىٰ لَكُمُ الْجَوَائِحَ ؟ قَالَ : لَا

#### ٩- بَـابُ الْفَلَسِ

٥ [ ٥ • ٢٠] أخبرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ ، عَنْ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرْيِزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرْيَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ؛ فَهُو أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » .

[النالث: ٤٣]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْوَدَائِعِ دُونَ الْبِيَاعَاتِ(١)

٥ ( ٨٠ ٢٨ ] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،

٥ [ ٥٠ ٦٦] [ التقاسيم : ٢٠٤٩] [ الإتحاف : مي جا طح حب قط كم ٣٤٧٤] [ التحفة : م د س ق ٢٧٩٨] ، وتقدم : (٥٠٦٥) .

٥ [٧٠،٧] [التقاسيم: ٤٠١٧] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ٢٠٣٠٣] [التحفة: م ١٤١٥ - د ق ١٤٢٦٩ - ع ١٤٨٦١ - ق ١٥٧٦٨]، وسيأتي: (٨٦٥) (٥٠٦٩).

<sup>(</sup>١) «البياعات» في (ت): «البيعات».

٥ [ ٥٠ ٦٨ ] [ التقاسيم : ٢٠١٨ ] [ الإتحاف : مي جا طح حب قط حم ش ٢٠٣٠٣ ] [ التحفة : د ق ١٤٢٦٩ -م ١٤١٥٧ ] ، وتقدم : (٧٦ ٥٠) ، وسيأتي : (٥٠٦٩ ) .





عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَوْدِ وَ الْنَبِيِّ عَيْلِا لَا الْعَلَامِ اللهِ عَنْدَهُ بِعَيْنِهَا ؟ فَهُوَ أَحَقُ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ (١)» . [الثالث : ٤٣]

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ وَرَدَ لِلْبَائِعِ سِلْعَتَهُ دُونَ الْمُودَعِ إِيَّاهَا

٥ [٥٠٦٩] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ (٢) الشَّرْقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ قَالَ : «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِمُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِمُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ؛ فَهُوَ أَحَقُ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ (٣) .

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا أَفْلَسَ تَكُونُ عَيْنُ سِلْعَةِ الْبَاثِعِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ

٥ [ ٥ • ٧ • ٥ ] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْةٍ : ﴿إِذَا عُدِمَ الرَّجُلُ (٤) ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ؛ فَهُ وَ أَحَقُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيْةٍ : ﴿إِذَا عُدِمَ الرَّجُلُ (٤) ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ؛ فَهُ وَ أَحَقُ بِعَيْنِهِ ؛ وَهُ وَ مَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ؛ وَهُ وَ أَحْدُمُ الرَّحُلُ (٤) ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ؛ فَهُ وَ أَحَدُمُ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ فَهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ فَهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ فَهُ وَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ؛ فَهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ؛ فَهُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

۵[۷/۳/۷] ب].

<sup>(</sup>١) الغرماء: جمع الغريم ، وهو: صاحب الدين . (انظر: النهاية ، مادة: غرم) .

٥ [٥٠٦٩] [التقاسيم: ٤٠١٩] [التحفة: م ١٤١٥٧ - دق ١٤٢٦٩]، وتقدم: (٥٠٦٧) (٥٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) «بن» ليس في الأصل ، ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٠٠٩٤) لابن حبان ، وعزاه للدارقطني (٢٩٠٦) ، أحمد (١٢/ ٣٥٢) .

٥ [ ٥٠٧٠] [التقاسيم: ٤٠٢٠] [الموارد: ١١٦٥] [الإتحاف: حب ١١٠٥٩].

<sup>(</sup>٤) قوله: «إذا عدم الرجل» في (س) (١١/ ٤١٦): «إذا أعدم الرجل»، وفي «الإتحاف»: «إذا عدم الرجل ماله».





#### ١٠- بَابُ الدُّيُون

### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَانَعَا لِلْمُقْرِضِ مَرَّتَيْنِ الصَّدَقَةَ بِإِحْدَاهُمَا

٥ [ ٧٠٠ ] أَضِرُ الْحَمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ (١) أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ (١) أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْأَسْوَدُ بْنَ يَزِيدَ (٢) كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ تَاجِرٍ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاقُهُ قَضَاهُ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ : إِنْ شِئْتَ أَخَرْتَ عَلَيْنَا (٣) ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ : قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا الْعَطَاء ، قَالَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ اللهِ عَامَمُ ﴿ فَاللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَمُعَاذِ هَذَا هُوَ: الْفُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَأَبُو مُعَاذِ هَذَا هُوَ: الْفُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ . وَأَبُو حَرِيزِ اسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ ، حَدَّثَ بِالْبَصْرَةِ .

٥ [ ٥٠٧١ ] [التقاسيم : ٦٣٩ ] [الموارد : ١١٥٥ ] [الإتحاف : حب ١٢٤٧١ ] .

<sup>(</sup>١) بعد «الفضيل» في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أن الأسود بن يزيد» وقع في (د): «عن الأسود بن يزيد أنه» .

<sup>(</sup>٣) «علينا» في الأصل: «عنك».

<sup>(</sup>٤) «حتى» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «قال» في (د): «فقال».

<sup>.[1\·{/</sup>v]û

<sup>(</sup>٦) «فخذها» في (س) (١١/٨١٤): «فخذبها».

<sup>(</sup>٧) قوله: «قال له التاجر: دونكها . . .» إلى هنا ليس في (د) .

<sup>(</sup>۸) «تحدثنا» في (د): «تحدث».

<sup>(</sup>٩) «أحدهما» في (د) ، «الإتحاف» : «إحداهما» .





### وَكُو قَضَاءِ اللَّهِ جَلَقَ اللَّهُ فِي الدُّنيَا دَيْنَ مَنْ نَوَى الْأَدَاءَ فِيهِ

٥ [ ٧٧٧ ] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَتْ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَتْ مَيْمُونَةُ (٢) تَذَانُ (٣) ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَوَجَدُوا (٤) عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : لَا أَتْرُكُ (٥) ، مَيْمُونَةُ (٢) تَذَانُ دَيْنَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ ؛ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مِنْ أَحَدِ يَدًانُ دَيْنَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ ؛ إِلَّا أَذَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا» .

ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوُزِ اللَّهِ جَافَقَ الْفِي الْقِيَامَةِ عَنِ الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ فِي الدُّنْيَا ٥ [٥٠٧٣] وَ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «كَانَ رَجُلٌ تَاجِرٌ يُدَايِنُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَىٰ إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ ، قَالَ لِفَتَاهُ : تَجَاوَزُ لَعَلَّ اللّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا» ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ

عَيْدٌ : «فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ». [الأول: ٢] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَعْمَلْ حَيْرًا قَطُّ إِلَّا التَّجَاوُزَ عَنِ الْمُعْسِرِينَ

٥ [٥٠٧٤] أخبى إسماعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ ،

٥[٧٧٢] [التقاسيم: ٧٩٦] [الموارد: ١١٥٧] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٣٥٧] [التحفة: س ق ١٨٠٧٧].

<sup>(</sup>١) «خيثمة» في الأصل: «حثمة»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٥٦)، «تهذيب الكيال» (٩/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : كانت ميمونة» وقع في (ت) مخالفا لأصله : «عن ميمونة أنها» ، وفي (د) : «عن ميمونة أنها كانت».

<sup>(</sup>٣) الاستدانة: أخذ الدين واقتراضه ، يقال دَان واستدَان وادَّان مشددا . (انظر: النهاية ، مادة : دين) .

<sup>(</sup>٤) الوجد: الغضب والحزن، والحب -أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: وجد).

<sup>(</sup>٥) بعد «أترك» في (ت) مخالفا لأصله ، (د): «الدين».

٥ [٥٠٧٣] [التقاسيم: ٦٤٤] [الإتحاف: حب حم ١٩٣٩٩] [التحفة: س ١٢٣٢٦ - خ م س ١٤١٠٨]، وسيأتي: (٧٧٤) (٥٠٧٧).

٥[٤٧٠٥][التقاسيم: ٦٤٥][الإتحاف: حب كم حم ١٨٢٩٠][التحفة: س ١٢٣٢٦- خ م س ١٤١٠٨]، وتقدم: (٥٠٧٣) و سيأتي: (٥٠٧٧).





قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِةٌ ﴿ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ ؛ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ : خُذْ مَا تَيَسَّرَ ، وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا ، قَالَ : فَلَمَّا فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ : خُذْ مَا تَيَسَّرَ ، وَاتْرُكْ مَا تَعَسَّرَ ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا ، قَالَ : فَلَمَّا هَلَكَ ، قَالَ اللَّهُ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَمٌ ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ اللَّهَ اللَّهُ وَكُنْتُ أُدَايِنُ اللَّهَ اللَّهُ مَا تَعَسَّرَ ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ اللَّهُ عَمِلْتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : قَذْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ » . [الأول : ٢]

قَالَ البِعَامُ خَيْلُكُ : قَوْلُهُ ﷺ : «لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ» أَرَادَ بِهِ : سِوَى الْإِسْلَامِ .

### ذِكْرُ إِظْلَالِ اللَّهِ جَافَتَكَا فِي الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ مَنْ أَنْظَرَ (٢) مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ

٥[٥٧٠٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ (٢) ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ الْمَعْ عِيلَ ، قَالَ : حَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي ، نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَبْلَ ابْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي ، نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِينَا : أَبُو الْيَسَرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيدُ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ ، أَنْ يَهْلِكُوا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِينَا : أَبُو الْيَسَرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعَيْدُ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنِّي وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنِّي وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنِّي وَعَلَى غُلامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنِّي وَعَلَى غُلامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنِّي الْيَسَرِ بُرُدَةٌ (٤) وَمَعَهُ غُلامٍ عُلَى غُلامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : إِنِّ مَا الْمَاءِ وَعَلَى أَنْ اللهِ عَلَى فُلانِ بُنِ فُلَامٍ الْمَوْدِي مُ اللهُ الْمَوْدِي وَجُهِكَ شَيْئًا مِنْ غَصَبُ ، قَالُ : أَجَلْ ، كَانَ لِي عَلَى فُلَانِ بُنِ لَهُ لَانٍ الْحَرَامِي مَالًى الْعَلَى اللهُ اللهِ الْعَرْبُ الْمَاءُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْمَاءُ وَلَا الْعَلَى الْمَاءُ وَلَا الْمَاءُ وَالْمَا الْكُوا الْعَلَى الْقُلْلُ : الْعَرْبُ إِلَيْ ، فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ ، فَحَرَجَ عَلَى عُلَى اللهُ الْعَلَى الْمَاهُ اللهُ الل

١٠٤/٧] ي

<sup>(</sup>١) «ليتقاضين» في الأصل: «يتقاضين».

<sup>(</sup>٢) الإنظار: التأخير والإمهال. (انظر: النهاية، مادة: نظر).

٥ [٥٠٧٥] [التقاسيم: ٦٤٦] [الإتحاف: طح حب ١٦٣٩١] [التحفة: م ٢٣٥٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبوحزرة» وقع في (س) (١١/ ٤٢٣): «أبوحرزة»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «الإكمال» لابن ماكولا (٢/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) البردة : قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل ، والجمع : بُرَد وبُرْد . (انظر : معجم الملابس) (ص٢٥) .

<sup>(</sup>٥) «أثمت» في (ت) : «أثمه» .





عَلَيّ، فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ؟ قَالَ: أَنَا (١) وَاللّهِ، أُحَدِّثُكَ، ثُمَّ لَا أَكْذِبُكَ، خَشِيتُ وَاللّهِ، أَحَدُّثُكَ مَا حِبَ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ، خَشِيتُ وَاللّهِ، أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ، وَأَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ، وَكُنْتُ وَاللّهِ مُعْسِرًا، قَالَ: قُلْتُ: آللّهِ؟ قَالَ: اللّهُ، قَالَ: قُلْتُ: آللّهِ؟ قَالَ: اللّهُ، قَالَ: فَانْتُ فِي حِلِّ، فَأَشْهَدُ فَقَالَ بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءَ فَاقْضِ، وَإِلّا فَأَنْتَ فِي حِلِّ، فَأَشْهَدُ بَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَانِ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَشَارَ إِلَىٰ نِيَاطِ قَلْبِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقٍ يَقُولُ: وَمَنْ اللّهِ عَيْقٍ يَقُولُ: [الأول: ٢] (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ أَطْلَهُ اللّهُ فِي ظِلّهِ».

أَبُو الْيَسَرِ ، اسْمُهُ : كَعْبُ بْنُ عَمْرِو .

ذِكْرُ تَيْسِيرِ اللَّهِ عَلَيْكَا الْأُمُورَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى الْمُيَسِّرِ عَلَى الْمُعْسِرِينَ الْ

٥ [٥٠٧٦] أَخِسْرُا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيُّ : «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ؛ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» .

[الأول: ٢]

### ذِكْرُ رَجَاءِ تَجَاوُزِ اللَّهِ جَافَرَ اللَّهِ عَمَّنْ تَجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ

٥ (٧٧٠ه ] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ ؛ قَالَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا ؛ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزُ عَنْهُ » . [النالث: ٦]

<sup>(</sup>١) «أنا» في الأصل: «أما».

<sup>۩[</sup>٧/٥٠١أ].

٥ [ ٥٠٧٦] [ التقاسيم : ٦٤٨] [ الموارد : ١١٥٦] [ الإتحاف : جاعه حب كم م حم ١٨٢٨] [ التحفة : س ١٢٨٧٩ – م ١٢٤٨٦ – م ١٢٤٨٦ – م ١٢٤٨٦ – م ١٢٨٧٨ – م ١٢٨٧٨ )، وتقدم برقم : (٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن المورع» من (د) ، وينظر: «الإتحاف».

٥ [ ٥٠٧٧] [ التقاسيم : ٣١١٨] [ الإتحاف : حب حم ١٩٣٩٩ ] [ التحفة : س ١٢٣٢٦ - خ م س ١٤١٠٨] ، وتقدم : (٥٠٧٣) (٥٠٧٤) .





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تُوجَدْ لَهُ حَسَنَةٌ خَلَا تَجَاوُزَهُ عَنِ الْمُعْسِرِينَ

٥ [ ٥٠٧٨] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا ؛ فَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ (١) ؛ فَيَقُولُ لِغُلَامِهِ : تَجَاوَزْ عَنِ الْمُعْسِرِ ، فَقَالَ اللَّهُ جَارَيً الْمُكْتِهِ : نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ تَجَاوَزُوا عَنْهُ ». [الثالث: ٦]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَنَازَعَ هُوَ وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي دَيْنٍ أَنْ يَضَعَ الْمُوسِرُ بَعْضَ دِينِهِ لِلْمُعْسِرِ

٥ [ ٥ • ١ • ١ أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ ابْنُ وَهْ بِنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدِ دَيْنَا ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلُو مَلُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو فِي بَيْتِهِ ؛ فَخَرَجَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو فِي بَيْتِهِ ؛ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو فِي بَيْتِهِ ؛ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا وَكُى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ : "يَا إَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلُو فِي بَيْتِهِ ؛ فَخَرَجَهِ ؛ وَنَادَىٰ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ : "يَا وَسُولُ اللَّهِ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، أَنْ ضَعِ السَّطُورُ (٥) مِنْ كَعْبُ بْنَ مَالِكِ " ، قَالَ : لَبَيْكَ (٤) يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، أَنْ ضَعِ السَّطُورُ (٥) مِنْ دَيْكِ ، قَالَ كَعْبُ : قَدْ فَعَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "قُمْ فَاقْضِهِ" (٢) . [الخامس: ٣٦] دَيْنِكَ ، قَالَ كَعْبُ : قَدْ فَعَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "قُمْ فَاقْضِهِ" (١٠) .

٥ [٥٠٧٨] [التقاسيم: ٣١١٩] [الإتحاف: حب كم م حم ١٤٠٠٥] [التحفة: م ت ٩٩٩٢].

<sup>(</sup>١) يخالط الناس: يعاشرهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خلط).

٥ [٥٠٧٩] [التقاسيم: ٧١٥٩] [الإتحاف: مي حب قط حم ١٦٤٠٥] [التحفة: خ م د س ق ١١١٣٠] س ١١١٦٦].

<sup>(</sup>٢) "حتى" في الأصل: "حين".

<sup>(</sup>٣) السجف: السِّرْ. (انظر: النهاية، مادة: سجف).

<sup>(</sup>٤) لبيك : من التلبية ، وهي : إجابة المنادي . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .

<sup>(</sup>٥) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٦) [٧/ ١٠٥ ب]. وهذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





(3/773).

### النَّاكِمُ لِنَيْنُ لِلنِيْنَ مَنَ إِلَى الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنَ الْمُوالِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ اللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّامِلُومُ اللَّهُ وَلَا مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلِي مُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ مِن مُن مُ اللَّهُ وَلِمُ مُن مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ وَلِمُ مُن اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ وَلِمُ مُن مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّالِمُ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللللللللللللللّهُ مِن اللللللللللللللّهُ مِن اللللللللللللللللّه

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حُسْنُ الْقَضَاءِ لِمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ الْفَانِيَةِ

٥ [ ٥٠٨٠] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ، قَالَ : مَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَالَ : اللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُولُهُ اللهُ الل

\* \* \*

٥ [ ٥٠٨٠] [التقاسيم: ٤٢٦٤] [الإتحاف: جاطح حب حم ٢٠٥٠٦] [التحفة: خ م ت س ق ١٤٩٦٣]. (١) السن من الإبل: أحد أسنانها، إما جذّع أو ثنتي أو سَديس، أو غير ذلك. (انظر: جامع الأصول)





### ٢٠- كِكُتِرابُ الْعِيرِ

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا عَلِمَ مِنْ إِنْسَانٍ ضِدَّ الرُّشْدِ فِي أَسْبَابِهِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ

٥ [٥٠٨١] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلَا عَلَىٰ عَهْ لِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ ، كَانَ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ (٢) ضَعْفٌ ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْتُ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَ اللَّهِ عَلَىٰ فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، نَقَالُوا : يَا نَبِيَ اللَّهِ عَلَىٰ فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنْ كُنْتَ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهُ : " [الخامس : ٣] غَيْرَ تَارِكِ لِلْبَيْعِ ، فَقُلْ : هَا وَهَاء وَهَاء (٤) ، وَلَا خِلَابَة (٥) . . . . [الخامس : ٣]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَىٰ مَنْ يَرَىٰ ذَلِكَ اخْتِيَاطًا لَهُ مِنْ رَعِيَّتِهِ

٥ (٥٠٨٢) أَضِرُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُورِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُورِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبْدُ الْوَهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إِلَى النَّبِي ﷺ كَانَ يَبْتَاعُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إِلَى النَّبِي ﷺ

٥ [ ٥٠٨١ ] [التقاسيم : ٦١٨٩ ] [الموارد : ١١٠١ ] [الإتحاف : جاحب قط كم حم البزار ١٥٩٨ ] [التحفة : د ت س ق ١١٧٥ ] ، وسيأتي : (٥٠٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٢) العقدة : الرأي والنظر في مصالح نفسه . (انظر : النهاية ، مادة : عقد) .

<sup>(</sup>٣) الحجر: المنع من التصرف. (انظر: النهاية ، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٤) قوله : «هاء، وهاء» وقع في الأصل ، (د) : «ها وها» بالقصر . قال النووي في «شرح مسلم» (١١/١١) : «فيه لغتان ؛ المد والقصر ، والمد أفصح وأشهر» .

هاء وهاء: أن يقول كل واحد من البيعين: ها ، فيعطيه ما في يده . وقيل: معناه: هاك وهات؛ أي : خذوأعط . (انظر: النهاية ، مادة: ها) .

<sup>(</sup>٥) اخلابة: الخداع. (انظر: النهاية، مادة: خلب).

٥ [ ٥٠٨٢ ] [التقاسيم : ٦٢١٥ ] [الموارد : ١١٠٢ ] [الإتحاف : جاحب قط كم حم البزار ١٥٩٨ ] [التحفة : د ت س ق ١١٧٥ ] ، وتقدم : (٥٠٨١ ) .



فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، احْجُرْ عَلَىٰ فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ عَيَّا ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ (١) الْبَيْعِ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ (١) الْبَيْعِ ، فَقَالَ: هَاءَ وَهَاءً (٣) ، وَلَا خِلَابَةَ » . [الخامس: ٣]

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَىٰ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

٥ [٥٠٨٣] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ اللَّهِ بِنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقَالَ لَهُ : «مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ » ، وَكَانَ إِذَا بَايَعَ (٤) يَقُولُ : لَا خِلَابَةَ ه. [الخامس: ٣]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا أَنْ يَقُولَ: لَا خِلَابَةَ لِئَلًا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ

٥ [ ٥ • ٨٤] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا بِعْتَ ، فَقُلْ : لَا خِلَابَهَ » ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا إِنْ الْبَعْنَ ، فَقُلْ : لَا خِلَابَهَ » ، قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا الْبَعْنَ ، يَقُولُ : لَا خِلَابَة . [الأول : ٢٨]

<sup>(</sup>١) «عن» في الأصل: «على» ، ينظر: «مسند أبي يعلى» (٥/ ٣٢٧) .

<sup>(</sup>۲) بعد «فقال» في (ت): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) قوله: «هاء وهاء» وقع في الأصل ، (ت): «ها وها» ، وينظر التعليق عليه في (٥٠٨١).

٥ (٥٠٨٣) [التقاسيم: ٢١٦٦] [الإتحاف: حب حم ط ٩٨٩٢] [التحفة: م ٧١٣٩- خ م ٧١٥٧- م ١٩٢٧- م ٢١٩٧ - م ٢١٩٧

<sup>(</sup>٤) «بايع» في الأصل: «باع».

<sup>۩[</sup>٧/٢٠١أ].

٥ [ ٥٠٨٤] [التقاسيم: ١٣٩٧] [الإتحاف: حب حم ط ٩٨٩٢] [التحفة: م ٧١٣٩- خ م ٧١٥٧- م ٢١٩٧ خ ٧٢١٥- خ د س ٧٢٢٩]، وتقدم: (٥٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد الله» من (ت).





# ٧٠- يَكِتَابُ إِلَيْ الْحِوَالَةِ الْمُ

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ عَلَىٰ مَلِيءٍ (١) مَالُهُ

٥ [ ٥ • ٥ ٥ ] أَخْبَى رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَطْلُ (٢) الْغَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَطْلُ (٢) الْغَنِيِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَطْلُ (٢) الْغَنِيِ فَلْيَتْبَعْ » . [الأول : ٧٨]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المليء: القادر. (انظر: جامع الأصول) (٤/٤٥٤).

٥ [ ٥ ٠ ٨ ٥ ] [ التقاسيم : ١٣٩٦ ] [ الإتحاف : مي جا حب حم ط ١٩١٧ ] [ التحفة : خ ت ١٣٦٦٢ - س ق ١٣٦٩٣ - خ م دس ١٣٦٩ - خ ١ ١٤٧٩ - م ١٤٧٩ - م ١٤٧٩ ] ، وسيأتي : (١٢٢ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المطل: ترك إعطاء الحق مع حلول أجله والقدرة على ذلك. (انظر: ذيل النهاية، مادة: مطل).

<sup>(</sup>٣) أتبع: أحيل. (انظر: النهاية، مادة: تبع).





# ٢٠- كِعَبَاكِ الْكِلْكِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّل

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكُ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ

٥ [ ٥ • ٨٦٦ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالَ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا فَإِلَى وَعَلَى » .

[الثالث: ١٠]

\* \* \*

٥ [ ٥٠٨٦] [ التقاسيم : ٣٦٨٢] [ الإتحاف : حب حم ٢٠٦٤ ] [ التحفة : خ س ١٢٨٣١ – خ م د ١٣٤١٠ - خ م د ١٣٤١ - خ م د ١٣٤١ . خ ١٣٢٠ - م ١٥٢٥ - م س ١٥٢٥ ] .





# ٢٧- كَانْكَالَةُ صَاغَ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُنَاقَشَةِ اللَّهِ فِي الْقِيَامَةِ الْحَاكِمَ الْعَادِلَ إِذَا كَانَ فِي الدُّنْيَا الْهُ وَ الْقِيَامَةِ الْحَاكِمَ الْعَادِلَ إِذَا كَانَ فِي الدُّنْيَا اللَّهُ وَ الْمُحَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو (١) بُنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَرْجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَرْجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اللَّهُ عَنْ شِلَة سَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَلْقَى مِنْ شِلَة الْمُحَلِي الْعَادِلِ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَلْقَى مِنْ شِلَة الْمُحْسَلِ بَيْنَ الْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ » . [النالث : ٢٤]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ فِي قَضَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَلِمَ تَعَذَّرَ سُلُوكِ الْحَقِّ فِيهِ عَلَيْهِ هَالَهُ وَكُرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ فِي قَضَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَلِمَ تَعَذَّرَ سُلُوكِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ (٣) ، اللَّهُ عُشَمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لا بْنِ عُمَرَ : اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِينا ، قَالَ : أُوَتُعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : لَا تَعْجُلْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ : «مَنْ عَذَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ ، قَالَ : لَا تَعْجُلْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ : «مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذَا» . قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيا ، قَالَ : قَالَ : عَمْ ، قَالَ : فَإِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذَا» . قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذَا» . قَالَ : فَالَ : فَإِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذَا» . قَالَ : فَإِنِي أَعُودُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذَا» . قَالَ : فَإِنِي أَعُودُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذَا» . قَالَ : فَإِنِي أَعُودُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذَا» . قَالَ : فَالَ : فَإِنِي أَعُودُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ مَعَاذَا» . قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَ : فَالَ نَعَمْ ، قَالَ : فَالْ يَعْمُ لَا عَلَا اللّهُ فَكُنْ قَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ فَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَلَ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۵[۱۰٦/۷]

٥ [ ٨٨٧ ] [ التقاسيم: ١١١٥] [ الموارد: ١٥٦٣ ] [ الإتحاف: حب البيهقي الطيالسي حم ٢٢٥٦٧].

<sup>(</sup>١) «عمرو» في (د) ، «الإتحاف» : «عمر» ، وهو تصحيف ، وينظر : «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٧٨) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالقاضي العادل» وقع في (د): «القاضي العدل».

٥ [٥٠٨٨] [التقاسيم: ٢٨٤٩] [الموارد: ١١٩٥] [الإتحاف: حب ت ٩٩٤٧] [التحفة: ت ٧٢٨٨].

<sup>(</sup>٣) «وهب» كذا للجميع ، وترجم عليه ابن حجر في «الإتحاف» ، ثم ساق كلام المصنف في تعيينه بنحو ما في آخر الحديث هنا ، ثم عقّب قائلا : «كذا قال . وقد رويناه في «جامع الترمذي» من طريق معتمر بن سليمان ، بهذا الإسناد ، فقال : عن عبد الله بن مَوْهَبِ» . اهـ . وقال ابن حجر أيضا بعد أن ساق الحديث في «التلخيص الحبير» (٤/ ٥١) : «هذا لفظ ابن حبان ، ووقع في روايته : عبد الله بن وهب ، وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي ، ووهم في ذلك ؛ وإنها هو : عبد الله بن مَوْهَبٍ» .





وَمَا يَمْنَعُكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ قَاضِيَا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيَا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيَا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيَا عَالِمَا فَقَضَى (١) بِحَقِّ أَوْ بِعَدْلِ سَأَلَ التَّفَلُّتُ (٢) كَفَافًا». فَمَا أَرْجُو النَّادِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيَا عَالِمَا فَقَضَى (١) بِحَقِّ أَوْ بِعَدْلِ سَأَلَ التَّفَلُّتُ (٢) كَفَافًا». فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ ذَا؟!

قَالَ البُوطَامِ : ابْنُ وَهْبِ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ (٣) بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُ ، مِنَ (١) الْمَدِينَةِ ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَانَيَا اللَّهُ عَلَيَا : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٤٢]

٥ [ ٥ • ٨٩] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٥) عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٥) عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ قُرَيْظَةُ (٦) وَالنَّضِيرُ (٧) ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَة ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ النَّضِيرِ أَيْ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ (٨)

<sup>(</sup>١) «فقضي» في الأصل: «يقضي».

<sup>(</sup>٢) «التفلت» في (د): «التقلب».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن زمعة» من (ت).

<sup>(</sup>٤) «من» في (ت): «نزل».

٥ [ ٥ ٠ ٨٩] [ التقاسيم : ٤٣٠٨ ] [ الموارد : ١٧٣٨ ] [ الإتحاف : جاحب قط كم ١٤٤٩ ] [ التحفة : دس ١٠٧٤ - د ١٠٠٩ . دس ١١٠٩ - د ٦٢٦٣ ] .

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا»، وفي (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٦) قريظة: قبيلة يهودية سكنت المدينة المنورة في جنوبها الشرقي . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٠٧) .

<sup>(</sup>٧) النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة عمن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٨٨).

<sup>(</sup>٨) قوله : «رجل من النضير» وقع في (د) : «النضيري» .

X (17)

رَجُلَا مِنْ قُرَيْظَةَ وَدَىٰ (١) مِائَةَ (٢) وَسْقِ (٣) مِنْ تَمْرٍ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُ عَلَيْ قَتَلَ رَجُلُ مِنَ النَّبِيُ النَّهِ مِنْ قَمَرُ رَجُلَا مِنْ قُرَيْظَةَ ، فَقَالُوا : ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ (١) ، فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُ عَلَيْ النَّفِيرِ رَجُلَا مِنْ قُرَيْظَةَ ، فَقَالُوا : ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ (١) ، فَقَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِي عَلَيْ فَا النَّهُمُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [المائدة : ٤٢]. وَالْقِسْطُ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، ثُمَّ نَزَلَتْ : ﴿ أَفَحُكُم ٱلْجَلِهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠]. [الثالث : ٦٤]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَعُونَةِ الضُّعَفَاءِ وَأَخْذِ مَالِهِمْ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ

<sup>(</sup>١) الدية : المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه ، والجمع : «الديات» . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ودي) .

<sup>(</sup>٢) «مائة» في (د) (بهائة) وتبعه محقق (ت).

<sup>(</sup>٣) **الأوسق : جمع** وسق ، وهو : وعاء يسع ستين صاعا ، ما يعادل : (١٢ , ١٦) كيلو جراما . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) .

<sup>(</sup>٤) «نقتله» في (د): «لنقتله» . [٧/ ١٠٧ أ].

٥ [ ٥٠٩٠] [التقاسيم : ٢٦١١] [الموارد : ٢٥٨٤] [الإتحاف : حب ٣٣٦٥] [التحفة : ق ٢٧٧٩] ، وسيأتي : (٥٠٩١) .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في الأصل: «خبرنا» وصحح عليه.

<sup>(</sup>٦) «لما» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «ركبتيها» في (د): «ركبتها».

<sup>(</sup>A) «كانوا» في (س) (١١/ ٤٤٣): «كانا».





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَدَقَتْ، ثُمَّ صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْمًا لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟!».

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْخُذَ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ إِذَا قَدَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ

٥ [٥٠٩١] أَضِوْ (١) مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِيَعْمِينِهِمْ . [الأول: ٢٨]

# ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَاثَمَا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَيْ الْمُجْتَهِدَ لِللَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ في حُكْمِهِ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ

٥ [ ٥ • ٩ ٢] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اللَّهُ هَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ﴿ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ﴿ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : ﴿ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ﴾ . [الأول: ٢]

قَالَ البِعامُ خَيْنُكُ : مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنَدًا إِلَّا (٢) هَذَا الْحَدِيثَ .

٥ [ ٥ • ٩ ١] [ التقاسيم : ١٤٧٨ ] [ الموارد : ١٥٥٤ ] [ الإتحاف : حب ٣٣٦٥ ] [ التحفة : ق ٢٧٧٩ ] ، وتقدم : (٥٠٩٠ ) .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

٥ [ ٥ • ٩ ٢ ] [ التقاسيم: ٧٢٠] [ الإتحاف: جاعه حب قط حم ٢٠٥١٨ ] [ التحفة: ع ١٥٤٣٧ ] .

۵[۷/ ۱۰۷ ب].

<sup>(</sup>۲) «إلا» في «الإتحاف»: «غير».

### الإجسِّنَالِ فِي تَقَرُّنَا يُحْكِينَ أَبِنَ جَبَّانًا





### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَانَتَكَا لِلْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ فِي قَضَائِهِ أَجْرًا وَاحِدًا إِذَا أَخْطأً فِيهِ

٥ [ ٥ • ٩ • ٥ ] أخب رَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذِ الْبَرَّازُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ فَالْ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ - مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ - مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ - مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيَظِيْهُ يَقُولُ : «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ الْوَلَ : ٢ عَنْ عَلَيْ فَيْسُ إِلَيْ الْحَلَيْ فَلْهُ الْعُنْ الْحَلَى الْعَلَالَ عَلْمُ الْعَلَيْ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُونَ الْعَلَى الْعَلَى

### ذِكْرُ مَعُونَةِ (٢) اللَّهِ جَالَقَالِا لِلْحَاكِمِ (٣) عَلَىٰ حُكْمِهِ مَا دَامَ يَتَجَنَّبُ الْحَيْفَ وَالْمَيْلَ فِيهِ

٥ [ ٥٠ ٩٤] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَلْكَ عَمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَلْكَ عَمْرَانُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ » . [الأول : ٢]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَحَالَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدِلَةٍ فِي الإعْتِدَالِ

٥ (٥٠٩٥) أخبر المُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : قَالَ هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» . [الناني : ٤]

٥ [ ٥٠٩٣] [ التقاسيم : ٧١٩] [ الإتحاف : عه حب قط حم ش ١٥٩٧٦ ] [ التحفة : خ م د س ق ١٠٧٤٨ ] .

<sup>(</sup>۱) «البزاز» في (س) (۱۱/٤٤٧): «البزار»، وينظر: «الإتحاف»، «الإكمال» لابن ماكولا (٧/٣٦٧)، «الأنساب» للسمعاني (٧٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) «معونة» في الأصل : «مغفرة» ، والمثبت من (ت) هو الأليق .

<sup>(</sup>٣) «للحاكم» في الأصل ، (ت): «الحاكم».

٥ [ ٥٠٩٤] [التقاسيم: ٧٢١] [الموارد: ١٥٤٠] [الإتحاف: حب كم ابن عبد البر ٢٩٠٧] [التحفة: ت ق ٥١٦٧] .

٥ [ ٥٠٩٥] [التقاسيم : ٢٠٤٧] [الإتحاف : جا عه حب قط حم ١٧١٦٠] [التحفة : ع ١١٦٧٦] ، وسيأتي : (٥٠٩٦) .





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَغَيْرِ (١) طَبْعِهِ عَنْ عَادَتِهِ الَّتِي اعْتَادَهَا اللهِ

٥ [ ٥ • ٥ ] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُ أَبُو بَدُ الْآءِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الْمَالِكِ . [الثاني: ٤٣]

### ذِكْرُ أَدَبِ الْقَاضِي عِنْدَ إِمْضَائِهِ الْحُكْمَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

٥ [ ٥ • ٥ ] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْجَوْزِيُّ - بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِرِسَالَةٍ (٣) ، سَمَاكُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِرِسَالَةٍ (٣) ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا عُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِ فَأَسْأَلُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلَا أَدْرِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا عُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِ فَأَسْأَلُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلَا أَدْرِي فَقُلْتُ : وَإِنْ أَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِ فَأَسْأَلُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلاَ أَدْرِي مَا أَنَا أَوْ أَنْتَ » . قَالَ : فَقُلْتُ : وَإِنْ (٥) كَانَ مَا أَنِ اللَّهُ تَعَالَى يُثَبِّتُ لِسَائِكَ ، وَلَا بُدِّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَذْهَبَ أَنَا أَنْ أَنْ اللَّهُ تَعَالَى يُثَبِّتُ لِسَائِكَ ، وَلَا أَنَا أَنَا أَنْ الْفَالِقُ فَاقْرَأُهَا عَلَى النَّاسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُثَبِّتُ لِسَائِكَ ، وَلَا أَنَا أَنْ الْخَصْمَانِ فَلَا وَيَعْدِي قَلْبَكَ » . ثُمَّ قَالَ : «إِنْ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ وَالْيَكَ أَنْ الْخَلِمُ لِمَنِ الْحَقْ الْ : "إِنْ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ إِلَيْكَ أَنْ الْخَلْمَ لِمَنِ الْحَقُ » . ثُمَّ قَالَ : "إِنْ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ إَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُ » . ثُمَّ قَالَ : "إِنْ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ إِلَيْكَ أَرُانُ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُ » . وَالأُولَ : ١٤٠٥ تَقْضِي (١٤ عَلَى الْحَقْ عَلَى الْمُولِي الْعَلْمُ لِمَنِ الْحَقْ » . وَالْولَ : ١٤٠٥ وَلَامَ الْخَوْرِ ؛ فَإِنْهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُ » . وَالْمَلَ عَلَى النَّاسَ مَعْ كَلَامَ الْآخَرِ ؛ فَإِنْهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُ » . [الأُول : ١٧٥]

<sup>(</sup>١) «تغير» في الأصل: «تغيير».

<sup>.[「</sup>사사/٧]합

٥ [٥٠٩٦] [التقاسيم: ٢٣٣١] [الإتحاف: جاعه حب قط حم ١٧١٦٠] [التحفة: ع ١١٦٧٦]، وتقدم: (٥٠٩٥).

<sup>0 [</sup> ٥٠٩٧] [التقاسيم: ١٣٥٤] [الموارد: ١٥٣٩] [الإتحاف: حب ١٤٥٢٩] [التحفة: د ت ١٠٠٨١ - ق ٥٠١١٣] .

<sup>(</sup>٢) من قوله: «بالموصل» إلى هنا وضعه في (د) طبعة سليم أسد بين معقوفين ، وفي طبعة عبد الرزاق حمزة: «عن عكرمة».

<sup>(</sup>٣) «برسالة» في (ت) مخالفًا أصوله ، (د) ، «الإتحاف»: «ببراءة».

<sup>(</sup>٤) «أذهب» في (د): «تذهب».

 <sup>(</sup>٥) قوله: «فقلت: وإن» وقع في (د): «قلت: إن».
 (٦) «إليك» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) «تقضى» في (د): «تقض»، وهو الجادة، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصلهم.





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصْمَيْنِ بِمَا لَا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ وَاضِح خَفِي عَلَيْهِ

٥ [ ٥ • ٥ ٥ ] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ قَالَ : "إِنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ ، وَكُلُّ وَاحِدَةِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ عَيَيْ قَالَ : "إِنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ ، وَكُلُّ وَاحِدَةِ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمًا خَرَجَتَا ، قَالَ سُلَيْمَانُ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمًا خَرَجَتَا ، قَالَ سُلَيْمَانُ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ فَأَعْمُ بَيْنَكُمَا ؟ فَأَعْمُ بَيْنَكُمَا أَنْ السِّكِينَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلْكُمْ وَلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلْكُمْ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّمَا كُنْ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِينَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّمَا كُنَّ السَّكِينَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّمُ لَمُ كُنَّا نُسَمِيعَا الْمُدْيَةَ - فَقَالَتِ الصَّغْرَى : مَهُ ؟ قَالَ : أَشُقُهُ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : الْفَعْهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتِ الصَّغْرَى اللَّهِ الْمُدْيَةَ - فَقَالَتِ الصَّغْرَى : مَهُ ؟ قَالَ : أَشُقُهُ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ وَقَالَ : الْكُبْرَى شُقُهُ بَيْنَنَا » . قَالَ : «فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصَّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَى أَنْ نَشُقُهُ بَيْنَا » . قَالَ : «فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصَّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ

# ذِكْرُ الْ وَصْفِ مَا يُحْكَمُ لِلْمُخْتَلِفِينَ (١) فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ

٥ [ ٩٩ - ٥] أخبر شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً ، قَالَ : حَدْثَنَا وَهْ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً ، قَالَ دَسُولُ اللَّهِ عَنْ يُوسُفُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الطُّرُقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذْرُع » . [الثالث: ٤٣]

٥ [ ٥٠٩٨] [ التقاسيم : ٣٠٨٢] [ الإتحاف : عه حب حم ١٩٢٦٥ ] [ التحفة : س ١٢٢٢ - خ س ١٣٧٢٨ - م ١٣٧٢٨ - م ١٣٨٦ - م

۵[۷۰۸/۷]

<sup>(</sup>١) «للمختلفين» في الأصل: «المختلفين».

٥ [ ٥ • ٩٩] [ التقاسيم : ١٩٠١] [ الإتحاف : جاحب حم ١٨٩٩٠ ] [ التحفة : ت ١٢٢١٨ - دت ق ١٢٢٢٣ - م ١٣٢٢٥ - خ ١٤٢٤٧ ] .

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

#### المناققال





# ذِكْرُ مَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِيَيْنِ شَيْعًا مَعْلُومَا مَعَ إِثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ (١) لَهُمَا مَعًا عَلَى مَا يَدَّعِيَانِ

٥ [ ٥ ٠٠٠] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْحَبَرَنَا (٣) عَبْدُ الطَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسِ ، أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ الطَّمَدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهُ عَيْنِ (٤) . [الخامس: ٣٦]

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الإِنْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ وَإِنْ كَرِهَهُ فِي الظَّاهِرِ

٥ [ ١٠١٥] أَضِرُ اللّهِ يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : صَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سُفْيَانُ ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ - مَوْلَىٰ حَالِدِ بْنِ حَالِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللّهُ ﴾ (٥) [ البقرة : ٢٨٠] ، دَخَلَ قُلُوبِهِمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدُخُلُهُ مِنْ قَلْوبِهِمْ ، فَقَالَ النَّهِ يُوالِيهُ : ﴿ قُلُولُ وا : سَمِعْنَا وَأَطْعُنَا وَسَلَمْنَا » . فَأَلْقَى اللّهُ الْإِيمَانَ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ النَّهِ يُوالِيهُ : ﴿ وَالْمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَوَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٨٠] ، قَالَ : ﴿ وَالْمَنْ اللّهُ الْإِيمَانَ فِي اللّهُ وَمِنُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٨٠] ، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، وَقَالَ : ﴿ وَبَنَا لَا تُوالِحِذْنَا إِن فَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦] ، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، وَقَالَ : ﴿ وَبَنَا لَا تُوامِرُ اللّهُ وَمِنُونَ هُ وَاللّهُ وَمِنُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٨٦] ، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، وَقَالَ : ﴿ وَبَنَا وَلاَ تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا (٢٠ كَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى اللّهُ لَا يُولِلْهُ اللّهُ الْكِيهِ مِن وَبُلِنَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦] ، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، وَقَالَ : فَاللّهُ فَعَلْتُ اللّهُ فَعَلْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) البينة: الدليل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

٥ [ ٥١٠٠] [التقاسيم: ٧١٦٠] [الموارد: ١٢٠١] [الإتحاف: حب ١٧٩٠٥].

<sup>(</sup>٢) «الأزدي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٥ ١ ٠ ١ ] [ التقاسيم : ٤٢٨٩ ] [ الإتحاف : عه حب كم م حم ٧٤٧ ] [ التحفة : م ت س ٤٣٤ ] .

<sup>(</sup>٥) «وإن» في الأصل: «إن» ، والمثبت هو الموافق للتلاوة .

 <sup>(</sup>٦) الإصر: الثقل، والأمور التي تثبط وتقيد عن الخيرات والوصول إلى الثواب. (انظر: المفردات للأصفهاني)
 (ص٨٧).





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَالِقِهِ فِيهِ

٥ [ ١٠٢ ] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ اللَّهِ مَالِكِ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ إِذَا عَلِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ ضِدَّهُ

٥ [ ٥ ١ ٠ ٣] أَضِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنُو سَلَمَةَ (٥) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ (٢) أَبُو سَلَمَةَ (٥) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ (٢) يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ شَيْعًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّالِ . [النان : ٨٦]

٥[٢٠٢][التقاسيم: ٢٠٤٦][الإتحاف: جاعه طح حب قط حم ط ش ٢٣٥٦٥][التحفة: ع ١٨٢٦١]، وسيأتي: (٢٠٤).

١[١٠٩/٧]١

<sup>(</sup>١) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة. يقال: لحن فلان في كلامه، إذا مال عن صحيح المنطق. والمراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. (انظر: النهاية، مادة: لحن).

٥ [٥١٠٣] [التقاسيم: ٢٦٩٠] [الموارد: ١١٩٧] [الإتحاف: حب ٢٠٦٥].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سليمان» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «عن».

<sup>(</sup>٥) قوله: «حدثنا أبو سلمة» في (د): «عن أبي سلمة».

<sup>(</sup>٦) بعد «بعضكم» في (د): «أن».

97



٥[٥١٠٤] أخبرًا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيٍّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَالَ : ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيٍّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنَا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ » .

[الثاني: ٤]

### ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَىٰ شَيْءٍ يَدَّعِيهِ (١)

٥[٥١٠٥] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبْو مَعْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنُ وَهُبِ وَهُبِ أَبِي مَالِحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ يَنَيِّةً قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .

[الخامس: ٣٦]

### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادًّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٥١٠٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَدْثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَدْثَرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ٥، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ عَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا، قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا،

٥ [ ٥ ١٠٤ ] [التقاسيم: ٢٠٤٥] [الإتحاف: جاعه طع حب قط حم ط ش ٢٣٥٦٥] [التحفة: د ١٨١٧٤ -ع ١٨٢٦١ ]، وتقدم: (٥١٠٢).

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث الهيثم بن خلف الدوري الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام» (١١٠٥). استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥١٠٥] [التقاسيم: ٧١٦١] [الإتحاف: جا طح حب قط ش ١٨٢٨٣] [التحفة: دت ق ١٢٦٤٠- . س ١٣٩١٠].

٥[٥١٠٦][التقاسيم: ٧٦٦٧][الإتحاف: جاعه طح حب قط حم ١٧٢٨٧][التحفة: م دت س ١١٧٦٨].  $^{0}$ 





لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقِّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلْكَ بَيِّنَهُ ؟». قَالَ: لا ، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ ؛ لا يُبَالِي عَلَىٰ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَـيْسَ يَمِينُهُ». قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ ، فَقَالَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْء ، قَالَ: «لَيْسَ لَلكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ». قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ ، فَقَالَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْء ، قَالَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَىٰ مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمَا لَيَلْقَيَنَّ الله جَالَيَهَا لَوْ وَهُو عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَىٰ مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ الله جَالَيَهَا لَوْ هُو عَنْهُ مُعْرِضٌ».

### ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ فِي الْأَحْكَامِ

٥ [ ٧ - ٥ ] أخب رَا الْهَيْهُمُ بْنُ حَلَفِ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَصَيْنٍ وَقَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَجُلَا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَا عُرْبَ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَجُلَا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَا عُتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَا أَعْتَقَ الْمُنْ وَرَدً أَرْبَعَة فِي الرِّقِ (١) . . . [الخامس : ٣٦]

#### ١- بَابُ الرِّشْوَةِ

### ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشْوَةَ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [٥١٠٨] أَضِعْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُ فَي اللَّهُ ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي (٣) وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ » . [الناني: ١٠٩]

٥ [٥١٠٧] [التقاسيم: ٧٦٦٧] [الإتحاف: طح حب قط حم ١٥٠٤٦] [التحفة: س ١٠٧٩٤ – س ١٠٧٩٦ – س ١٠٨٠٦ – س ١٠٨١٢ – س ١٠٨١٦ – م د س ١٠٨٣٩ ]، وتقدم: (٤٣٢٩) (٤٥٧٠).

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٥١٠٨] [التقاسيم: ٢٨٩١] [الموارد: ١١٩٦] [الإتحاف: جاحب حم ٢٠٥٧٣] [التحفة: ت ١٤٩٨٤]. (٢) «حدثنا» في الأصل: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن النبي ﷺ قال : لعن الله الراشي» وقع في (د) : «قال : لعن رسول الله ﷺ الراشي» .





# ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُرْتَشِيَ فِي أَسْبَابِ الْمُسْلِمِينَ وَيُ أَسْبَابِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْلَكُ تِلْكَ الْأَسْبَابِ تُوَدِّي إِلَى الْحُكْمِ الْ

٥ [٥ ١٠٩] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَلِلَهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ » . ابْنِ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ » .

[الثاني: ١٠٩]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْمَ الْغُلُولِ<sup>(۱)</sup> قَدْ يَقَعُ عَلَى الرِّشْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْفَيْءِ<sup>(۲)</sup> وَالْغَنِيمَةِ

٥ [ ١٠١٥] أخبر اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَدِيّ الْكِنْدِيِّ - ثُمَّ أَحَدِ بَنِي أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ اللهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنْ عَدِيّ الْكِنْدِيِّ - ثُمَّ أَحَدِ بَنِي أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَيْ : «يَا أَيُهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا (٣) فَمَا فَوْقَهُ وَسُولُ اللّهِ عَنَا يَا إِنَّهُ النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا (٣) فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عَالٌ يَأْتِي بِهِ (٤) يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فَقَامَ رَجُلُ أَسْوَدُ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُرَاهُ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ : قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ : قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ : قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ : هَوْ مَا أُوتِي أَخَذَ ، وَمَا أُوتِي أَخَذَ ، وَمَا فَلْ اللهِ عَمْلِ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِي أَخَذَ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى » .

\* \* \*

<sup>.[</sup>أ١١٠/٧]ŵ

٥ [ ٥ ١ ٠ ] [ التقاسيم: ٢٨٩٢ ] [ الإتحاف: خزجا حب كم حم ١٢١٣ ] [ التحفة: دت ق ٢٩٦٤ ] .

<sup>(</sup>١) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. (انظر: النهاية، مادة: غلل).

<sup>(</sup>٢) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية ، مادة: فيأ).

٥ [٥١١٠] [التقاسيم: ٣٦٩٣] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٣٨٠٨] [التحفة: م د ٩٨٨٠].

<sup>(</sup>٣) المخيط: الإبرة. (انظر: النهاية، مادة: خيط).

<sup>(</sup>٤) «به» ليس في الأصل.



### 97

### ٧٠- كَابُ الشِّهَاكَ إِنَّكُ

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِعْلَامِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ إِذَا جَهِلَ عَلَيْهَا

٥ [ ٥ ١١١ ] أخب رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ (١) الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ابْنِ عُشْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَة (١) الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُسْلَلَهَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْ يُسْلَلُهَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْ يُعْدَلُهُ اللَّهُ عَنْ أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْ يُسْلَلُهَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللِهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللْمُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُؤْمِلُولُ الللللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ

[الأول: ٢]

\* \* \*

٥ [ ١١١ ] [التقاسيم: ٧٩٧] [الإتحاف: عه طح حب ط حم ٤٨٨٥] [التحفة: م دت س ق ٣٧٥٤] .

(۱) قوله: «أبي عمرة» وقع في «الإتحاف»: «ابن أبي عمرة» وهو خطأ؛ إذ إن هذا الحديث قد اختلف فيه على مالك؛ فرواه عنه أبو مصعب الزهري كها في روايته له «موطأ مالك» (٢٩٣١) ومن طريقه المصنف، ويجيل بن يحيى الليثي كها في روايته له «الموطأ» (٢٦٦٧)، ومعن بن عيسنى كها في «سنن الترمذي» (٢٤٥٠)، وإسحاق بن عيسنى كها في «مسند أحمد» (٢٥١) أربعتهم عن مالك، به، وعندهم: «عن أبي عمرة». ورواه عنه الشافعي في «السنن المأثورة» (٥٥٠)، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته له «الموطأ» (٨٤٩)، وعبيل بن يحيى النيسابوري كها له «صحيح مسلم» (١٧٦٧)، وعبد الله بن وهب كها في «سنن أبي داود» (٢٥٩١)، ويجيل بن يحيى النيسابوري كها في «صحيح مسلم» (١٧٦٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كها في «سنن الترمذي» (١٧٤٥) كلهم عن مالك، به، وعندهم: «ابن أبي عمرة» وهو: عبد الرحمن بن أبي عمرة، كها بيّن ذلك عبد الله بن وهب وحمد بن المحرن بن أبي عمرة، واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث؛ فروئ بعضهم عن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح؛ لأنه قد روي وروئ بعضهم عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح؛ لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وقد الله عن عبد المحن بن أبي عمرة المولى زيد بن خالد، وقد روي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضا، وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني، وله حديث الغلول، وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة». اهه.





# ٢٠- يُكِتُالِكُ اللَّهُ وَيُ

٥ [ ١١٢] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ وَافٍ أَوْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ وَافٍ أَوْ يَالِي وَافٍ أَوْ يَعْلَىٰ وَالْ : ١٠٨ ]

قَالُ البِعامُ هَيْكُ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ ١٠ : «فِي عَفَافِ» شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ الْعَفَافِ مِمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [١٦٥] أَضِوُ الْحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ - مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ ، بَنُ مَنْ صُورِ الْكَوْسَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدِ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : «إِنِّكَ سَتَأْتِي قَوْمَا أَهْلَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : «إِنِّكَ سَتَأْتِي قَوْمَا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا : أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا جَنْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا : أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا : أَنَّ اللَّهَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ حَمْسَا فِي كُلِّ يَوْمُ اللّهِ وَلِيْلَةِ ، فَإِنْ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللّهَ جَلَقَهُ اللّهِ مَن اللّهِ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ » فَإِينَاكُ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، وَاتَّ قِ دَعْوَةَ الْمُعْرَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقُوالِهِمْ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَوالِكَ بَاللّهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ » فَإِينًاكُ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، وَاتَّ قِ دَعْوَةَ الْمُعْلُومِ ؛ فَإِنْهُ لَيْسَ بَيْنَ اللّهِ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ » (٢٠ )

٥ [ ١١٢ ٥ ] [ التقاسيم : ١٨٢٣ ] ، [ الموارد : ١١٦٣ ] [ التحفة : ق ٧٧٩٤ – ق ١٧٦٧٣ ] .

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٧٧٩) لابن حبان ، وعزاه للحاكم (٢٢٧٢) .

۵[۷/۱۱۰ ب].

٥ [ ١١٣] [ التقاسيم : ١٨٢٤] [ التحفة : ع ١٥١١] ، وتقدم : (١٥٧) (٢٤١٨) .

<sup>(</sup>٢) «فإذا» في (ت): «فإن».

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٠٢٢) لابن حبان بهذا الإسناد.





# ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ (١) عِنْدَمَا يَدَّعِي مِنْ الْحُقُوقِ عَلَىٰ غَيْرِهِ

٥ [ ٥ ١٨٤] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ الْمُرَأَتَيْنِ كَانَسَا تَخْرُرَانِ ، لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا يَخُرُونَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِإِشْفَى خَرَجَ (٢ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا ، تَقُولُ : طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا ، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَىٰ ، فَأَرْسَلْتُ بِإِشْفَى خَرَجَ (٢ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا ، تَقُولُ : طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا ، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَىٰ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ فِيهِمَا ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : لَا تُعْطَى شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ فِيهِمَا ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : لَا تُعْطَى شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِمَا ، فَأَخْبَرْتُهُ الْحَبَرَ ، فَقَالَ : لَا تُعْطَى شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِمَا ، فَأَخْبَرْتُهُ الْحَبَرَ ، وَقَلَ لَا مُولَل رِجَالٍ وَدِمَا عَمْمْ ، وَلَكِنَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَادْعُهَا فَاقْرَأُ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ ، وَاقْرَأْ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمُنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران : ٧٧] ، فَفَعَلْتُ ، فَاعْتَرَفَتْ .

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةِ <sup>(٣)</sup> الْمُدَّعِي بِمَا يَدَّعِي ۩

٥ [٥١١٥] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : هَا أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا قَالَ : «لَوْ أُخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا قَالَ : «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى النَّاسُ دِمَاءً رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى النَّالُ : ٤٣]

<sup>(</sup>١) قوله: «للمدعى عليه» كذا في الأصل، وغيّره محقق (س) (٢١/٢١) مخالفًا أصله الخطي إلى: «للمدعي» وهو الصواب، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي.

٥[٥١١٤] [التقاسيم: ٤٠٩٣] [الإتحاف: عه طح حب قط ش حم ٧٩٤٣] ، وسيأتي: (٥١١٥).

<sup>(</sup>۲) «خرج» في (ت): «خرجت».

<sup>(</sup>٣) البينة : الدليل . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : بين) .

û[٧\١١١].

٥ [٥١١٥] [التقاسيم: ٤١٠٨] [الإتحاف: عه طح حب قط ش حم ٧٩٤٣] ، وتقدم: (٥١١٤).





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ غَضَبِ اللهِ جَافَيَا اللهِ جَافَيَا اللهِ جَافَيَا اللهِ جَافَيَا اللهِ عَل

٥ [١١٦] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْ بِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَيْدُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِي اللَّهَ وَهُ وَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » ، وَنَوْلَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ (١) [آل عمران: ٧٧] وَنَوْلَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ (١) الله عمران: ٧٧] الْآيَةَ ، فَمَوَّ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَسَجِدِ ، فَقَالَ: مَا يَقُولُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ: صَدَق ، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي وَفِي مَا يَقُولُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ: صَدَق ، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي وَفِي وَفِي بِنْرِ ادَّعَيْتُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَّا بَيِّنَةٌ فَحَلَفَ عَلَيْهَا ، فَذَكَرَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَذَكَرَ نَبِي وَاللَات : ٢٤] هَذَا وَنِدَ ذَلِكَ .

#### ١- بَابُ الإِسْتِحْلَافِ

ذِكْرُ إِيجَابِ غَضَبِ اللَّهِ جَانَتَكِ اللَّهُ مَا لِلْمُقْتَطِعِ شَيْنًا مِنْ مَالِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ

٥ [١١٧] أَضِيلُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى (٢) بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُعَلَّى (٢) بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَظَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَلْى الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى عَلْى

٥ [ ٥ ١ ١٦] [ التقاسيم : ٣١٧ ] [ الإتحاف : خز جا حب كم حم الطبراني ٢٧٣ ] [ التحفة : خ م ٩٣٣٠ - ٥ ١٦٠ ] . وسيأتي : (٥١١٧ ) (٥١١٨ ) (٥١٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) بعد لفظ الجلالة «الله» في (ت): «وأيهانهم ثمنا قليلا».

٥ [٥١١٧] [التقاسيم: ٢٨٣١] [الإتحاف: حب ١٣٠٦] [التحفة: ع ١٥٨ - خ م ٩٢٣٨ - ع ٩٢٤٤ - خ م س ٩٢٨٣ - س ٩٢٩٦ - س ٩٤٩٦]، وتقدم: (٥١١٦)، وسيأتي: (٥١١٨).

<sup>(</sup>٢) «معلى» في الأصل: «يعلى» وكتب فوقها: «معلى» ونسبه لنسخة ، وينظر: «الإتحاف» ، «تاريخ الإسلام» (٢) «معلى).

#### الإجسِّل أَفِي تَقْرِيلُ بِصِيكَ أَيْ الْجِيْانَ إِ





يَمِينِ صَبْرِ (١) كَاذِبَا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ ، يَعُولُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧]» إِلَى آخِرِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧]» إلى آخِرِ الثاني: ١٠٩]

### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَافَعَلا هَذِهِ الْآيَةَ

٥ [ ١١٨٥] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ اللهَ عَيْقِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيْ مُسْلِم (٢) ، لَقِي اللهَ وَهُو عَلَيْهِ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيْ مُسْلِم (٢) ، لَقِي الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ » . فَقَالَ الْأَشْعَثُ : فِي وَاللّهِ كَانَ ذَلِكَ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُ وِدِ أَرْضٌ فَضْبَانُ » . فَقَالَ الْأَشْعَثُ : فِي وَاللّهِ كَانَ ذَلِكَ ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُ وِدِ أَرْضٌ فَخَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ يَعِيْقٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعِيْقٍ : "أَلَكَ بَيِئَدَةٌ ؟ " قُلْتُ : لَا ، فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ يَعِيْقٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعِيْقٍ : "أَلَكَ بَيِئَدَةٌ ؟ " قُلْتُ : لَا ، قَلْتُ : يَا رَسُولُ اللّهِ ، إِذَنْ يَحْلِفَ ، فَيَذْهَبَ بِمَالِي ، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ (٣) : "اخْلِفْ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللّهِ ، إِذَنْ يَحْلِفَ ، فَيَذْهَبَ بِمَالِي ، قَالَ لِللّهِ عَلَىٰ اللّهُ : ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران : ٧٧] إلَىٰ فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا كَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْكِ إِلّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا اللّهُ وَالْكَوْلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْكَوْلُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ وَالْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَالْمَالِلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

### ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلِيَّةَ الْجَنَّةَ مَعَ إِيجَابِ النَّارِ لِلْفَاعِلِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنَ الْأَمْوَالِ

٥ [٥١١٩] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِي ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

<sup>(</sup>١) يمين صبر: ألزم بها وحُبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

٥ [ ١١٨ ] [ التقاسيم : ٢٨٣٢] [ الإتحاف : خز جا حب كم حم الطبراني ٢٧٣] [ التحفة : ع ١٥٨ - دس ١٥٩ - خ م ٩٢٣٨ - ع ٩٢٤٤ - خ م س ٩٢٨٣ - س ٩٢٩١ - س ٩٤٩٦] ، وتقدم : (٥١١٦) (٥١١٧) ، وسيأتي : (٥١٢٠) .

<sup>₫[</sup>٧/ ١١١ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «ليقتطع بها مال امرئ مسلم» ليس في الأصل ، ينظر: «مسند أبي يعلى» (١٩٧).

<sup>(</sup>٣) «لليهودي» في الأصل: «اليهودي».

٥ [ ١١٩ ] [التقاسيم: ٢٨٣٣] [الموارد: ١١٨٨] [الإتحاف: ط مي عه حب كم ٢٠٤١] [التحفة: ع ٩٢٤٤].





عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَنْ حَلَمْ عَلَىٰ يَمِينٍ فَاجِرَةٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَتَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْتَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ لِيُذْهِبَ بِهِ مَالَ أَخِيهِ يَلْقَىٰ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ

٥ [٥١٢٠] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرْدُوسِ الثَّعْلَبِيِّ ( ) عَنِ الْأَشْعَثِ الْأَشْعَثِ الْأَشْعَثِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ( ) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ ابْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ( ) لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ » . [الثاني : ١٠٩]

#### ٧- بَابُ عُقُوبَةِ الْمَاطِلِ

ذِكْرُ السَّتِحْقَاقِ الْمَاطِلِ إِذَا كَانَ غَنِيًّا لِلْعُقُوبَةِ فِي النَّفْسِ وَالْعِرْضِ لِمَطْلِهِ ٥ [ ١٢١ ه ] أُخْبِ رُالًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله: «بغير حق حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل» وقع في (د): «فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا».

<sup>(</sup>٢) القضيب: العود. (انظر: النهاية، مادة: قضب).

<sup>(</sup>٣) الأراك : جنس أشجار ينبت في البلاد الحارة ، طويل الساق كثير الفروع ، تُتخذ منه المساويك ، وله ثمر لين أحمر داكن يأكله الناس والماشية . والمفرد : أراكة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : أرك) .

٥ [٥١٢٠] [التقاسيم: ٢٨٣٤] [الموارد: ١١٩٠] [الإتحاف: خز جا حب كم حم الطبراني ٢٧٣] [التحفة: عام ١٥٨]، وتقدم برقم: (٥١١٦) ، (٥١١٨).

<sup>(</sup>٤) «الثعلبي» في (د): «التغلبي»، وهو بعض ما قيل في نسبته، ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٧/ ١٧٥)، «تهذيب الكهال» (٢٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) «صبر» ليس في (د).

<sup>.[1117/∨]</sup>û

٥ [ ١ ٢ ١ ٥ ] [ التقاسيم : ١٨٣٨ ] ، [ الموارد : ١٦٦٤ ] [ التحفة : د س ق ٤٨٣٨ ] .

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

### الإخسِّالَ فِي نَقَرَنُ بِي كِيكِ السِّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيِّ الْمِيْلِيِّةِ الْمِنْلِيِّ الْمِيْلِيِّ



أَخْبَرَنَا (١) وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) وَبُرُبْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَيْمُونِ بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَحَقَّ مَنْ وَصَفْنَا مَا ذَكَرْتُ

٥ [ ١٢٢ ٥ ] أُخبِ رَاعُ مَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّذِيَّ وَ اللَّهِ عَلَيْ مَطْلُ (٧) الْغَنِيِّ عَنْ أَبِي النَّذِيَ النَّانِ : ٢ ] وَ النَّانِ : ٢ ] النانِ : ٢ ] النانِ : ٢ ]

\* \* \*

(١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

(٢) «حدثنا» في (د) : «أنبأنا» .

(٣) اللي: المطل. (انظر: النهاية، مادة: لوا).

(٤) الواجد: القادر على قضاء دينه. (انظر: النهاية ، مادة: وجد).

(٥) **يحل عرضه:** يبيح ذمه ووصفه بسوء القضاء. (انظر: النهاية، مادة: عرض).

(٦) لم يعزه الحافظ في «الإتحاف» (٦٣٣٤) لابن حبان، وعزاه للحاكم (٧٢٦١)، أحمد (٢٩/ ٢٦٥)، (٣٢/ ٢١٤).

العقوبة: الحبس والتعزير. (انظر: اللسان، مادة: عقب).

٥[٥١٢٢] [التقاسيم: ١٨٣٩] [الإتحاف: مي جا حب حم ط ١٩١٧٢] [التحفة: خ ت ١٣٦٦٢ - س ق ١٣٦٩٣ - خ م دس ١٣٨٠٣ - خ ١٤٦٩٣ - م ١٤٧٦١ - م ١٤٧٩٧]، وتقدم: (٥٠٨٥).

(٧) المطل: ترك إعطاء الحق مع حلول أجله والقدرة على ذلك. (انظر: ذيل النهاية، مادة: مطل).

(٨) أتبع: أحيل . (انظر: النهاية ، مادة: تبع) .

(٩) المليء: القادر. (انظر:جامع الأصول) (٤/٤٥٤).

(١٠) بعد هذا الحديث في الأصل: «أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، قال: حدثنا يزيد بن موهب ، قال: أخبرنا ابن وهب ، عن معروف بن سويد ، قال: سمعت علي بن رباح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «اتقوا دعوة المظلوم» أمر باتقاء دعوة المظلوم مراده الزجر عها تولد ذلك الدعاء منه وهو الظلم ، فزجر عن الشيء بالأمر بمجانبة ما تولد منه» . وكتب بجوار الحديث: «ينظر في هذا الحديث» وتقدم برقم (٨٧٠) ، (٨٦٩) .



### ٣٠- يُكِتَاكِ الصَّلِ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الْإِجْمَاعَ

٥ [٥١٢٣] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ السَّمْ سَارُ - بِسَمَرْقَنْدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الطَّاطِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الطَّاطِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّاطِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِنُ مُحَمَّدِ الطَّاطِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١) كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ وَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» .

[الثالث: ٢٦]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ١٢٤] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا " الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : «أَلا (٤) أُخْبِرُكُمْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَ : «أَلا (٤) أُخْبِرُكُمْ بِأَنْ الْمَنْ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ ؟ » . قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ مِي الْحَالِقَةُ (٥) » . [النالث : ٥٣]

٥ [٥١٢٣] [التقاسيم: ٤٦٦٠] [الموارد: ١١٩٩] [الإتحاف: جاحب قط كم حم ٢٠٢١٤] [التحفة: د ١٤٨٠٦].

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : حدثني» وقع في (د) : «عن» .

<sup>۩[</sup>٧/١١٢ ب].

٥ [ ١٦٢ ] [التقاسيم: ١٦٩ ] [الموارد: ١٩٨٢ ] [الإتحاف: حب حم ١٦٢١١ ] [التحفة: دت ١٠٩٨١].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» كتب فوقها في الأصل: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (د): «عن». (٤) «ألا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) الحالقة: التي تُهْلِك وتستأصل الدين. (انظر: النهاية، مادة: حلق).



#### الإجبيبال في تقريب محصي اربط ال



# ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَالَقَالَ : ١ عَرْ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (١) [الانفال: ١]

٥ [٥١٢٥] أخب رًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا \* ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا \* . فَتَسَارَعَ وَلَا فَا لَهُ مَنْ أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا \* ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا \* . فَتَسَارَعَ اللهُ عَالَيْهِ مَ جَاءُوا يَطْلُبُونَ مَا قَدْ (٤) إلَيْهِ (٣) الشَّبَانُ وَبَقِي الشَّيُوخُ تَحْتَ الرَّايَاتِ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَاءُوا يَطْلُبُونَ مَا قَدْ (٤) جَعَلَ لَهُمُ النَّبِي عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُمُ الْأَشْيَاخُ : لَا تَذْهَبُونَ (٥) بِهِ دُونَنَا ، فَإِنَّا (٢) كُنَّا رِدْءَا لَكُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١]. [النال: ١٤]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَاتَ بَيْنِكُمُ ﴾: الحالة التي بينكم ؛ لتكون سببا لألفتكم واجتهاع كلمتكم ، وقيل : أموركم . (انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٧٥) .

<sup>0 [</sup> ٥١٢٥ ] [التقاسيم: ٢٩٤٤] [الموارد: ١٧٤٣ ] [الإتحاف: طح حب كم ٨٤٥٨] [التحفة: دس ٢٠٨١] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو فعل كذا وكذا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «إليه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ما قد» وقع في (د): «الذي».

<sup>(</sup>٥) «تذهبون» في (ت) : «تذهبوا».

<sup>(</sup>٦) «فإنا» ليس في (د).





### النَّالِيَ يُنْ لِلنَّانِيَ أَلِي الْمُعَالِبِ الْمُعَالِمِ مِنْ الْمُرْبِعَ الْمُلْكِانِ الْمُلْكِانِ

#### ١- بَابُ التَّخْييرِ

٥ [٥١٢٦] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ شَهِدَ أَبَا هُرَيْرَةَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ .

\* \* \*





### ١٠٠ عِينَ إِنْ الْعِلَاثِ ٢١٠

### ذِكْرُ حُكْمِ الْعَارِيَّةِ وَالْمِنْحَةِ (1)

٥[٧١٧] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَرَيْثِ الْهَيْثَمُ بْنُ خَرَيْثِ الطَّائِيُّ ، خَالِ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : مَا لَهُ وَهُوهَ أَنَا اللَّهِ عَلَيْهُ : «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَمَنْ وَجَدَ لِقُحَةٌ (٣) مُصَرَّاةً (٤) فَلَا يَحِلُّ لَهُ (٥) صِرَارُهَا حَتَّى يُرِيَهَا » . [النالث : ٦٦]

### ذِكْرُ إِيْجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ ابْتِغَاءَ (٦) وَجْهِ اللَّهِ وَطَلَبَ ثَوَابِهِ (٧)

٥ [٥١٢٨] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَرْبَعُونَ حَسَنَةَ أَعْلَاهُ نَ

<sup>(</sup>١) العارية: اسم لما يعار، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع بها يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) المنحة والمنيحة: العطية، ودابّة، أو أداة، أو أرض تُعيرها أخاك ينتفع بها زمانًا ثم يردها عليك. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: منح).

٥ [٧٢٧] [التقاسيم: ٤٦٠٤] [الموارد: ١١٧٤] [الإتحاف: حب ١٦٣٥].

<sup>(</sup>٣) «لقحة» في (د): «لقطة».

اللقحة: ناقة قَريبة العَهد بالنِّتاج . (انظر: النهاية، مادة: لقح).

<sup>(</sup>٤) **التصرية: جمع** اللبن في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة أيامًا ، وهي المصراة ، فإذا حلبها المشتري استغزرها . (انظر: النهاية ، مادة: صرا) .

<sup>(</sup>٥) «له» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٦) الابتغاء: الطلب. (انظر: النهاية، مادة: بغي).

<sup>(</sup>٧) «ثوابه» في (س) (١١/ ٤٩٣) : «الثواب» . [٧/ ١١٣ أ] .

٥ [ ١٢٨ ] [ التقاسيم: ٢٥٦ ] [ الإتحاف: حب كم حم ١٢١٥ ] [ التحفة: خ د ١٩٦٧ ] .





مِنْحَةُ الْعَنْزِ، لَا يَعْمَلُ عَبْدٌ بِخَصْلَةِ (١) مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقًا بِمَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ الْعَنْزِ، لَا يَعْمَلُ عَبْدٌ بِخَصْلَةِ (١) مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقًا بِمَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ».

### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّهُ عَلَى الْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ وَالْهَادِي الزُّقَاقَ (`` بِكَتْبِهِ أَجْرَ نَسَمَةٍ ('`` لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا

٥ ( ٥ ١٢٩ ٥ ) أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُبَيْدًا (٤) الْإِيَامِيُّ (٥) يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (٢) ، أَنَّ النَّبِيُ عَيْلِا طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (٢) ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ فَا كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ – أَوْ قَالَ (٩) : قَالَ : «مَنْ مَنِيحَة (٧) ، أَوْ سَقَىٰ لَبَنَا ، أَوْ هَدَىٰ (٨) زُقَاقًا كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ – أَوْ قَالَ (٩) : قَالَ (٤) : لَسَمَةٍ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الخصلة: الشعبة والجزء من الشيء، أو الحالة من حالاته. (انظر: النهاية، مادة: خصل).

<sup>(</sup>٢) الزقاق: الطريق. (انظر: النهاية، مادة: زقق).

<sup>(</sup>٣) النسمة: النفس. (انظر: النهاية ، مادة: نسم).

٥ [ ٥ ١٢٩ ] [التقاسيم: ٢٥٧] [الموارد: ٨٦١] [الإتحاف: حم حب كم ٢٠٨٤] [التحفة: ت ١٧٧٨].

<sup>(</sup>٤) «زبيدا» في الأصل: «زبيد».

<sup>(</sup>٥) «الإيامي» في (د): «اليامي» وكلاهما صواب ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكهال» (٩٠/٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن عازب» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) «منيحة» في (د) : «منحة» .

<sup>(</sup>A) «هدئ» في الأصل ، (د): «أهدئ».

<sup>(</sup>٩) «قال» ليس في الأصل.





# ٣٠- كِعَبَاكِ الْهَبَةُ

٥ [٥١٣٠] أَضِرُا أَبُو حَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ الْبُو مِلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدُّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ بَشِيرٍ أَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ أَنَّ ابْنِي بَشِيرٍ أَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي مَثِيرٍ أَنَّ ابْنِي مَثِيرٍ أَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي عَبْدِ اللَّهِ عَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ الْبَنِي عَيْلِا اللَّهِ عَيْلِا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي عَيْلِا : ﴿ أَوَكُلُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَالَ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْدَا هَذَا الْمُلِلَّةُ مُنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ إِذْ تَرْكُهُ حَيْفٌ

٥ [ ١٣١ ] أَضِيْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدِ بِفَمِ الصِّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَقِيُّ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْ رُبْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ (٥) الْخِرَقِيُّ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْ رُبْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ (٥) الْخِرَقِيُّ (٤) ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَبِي الضَّحَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ » قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ : «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، وَالْذُولَ : ٨٨]

٥[٥١٣٠] [التقاسيم: ١٥٠١] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ١٧١٠٠] [التحفة: خ م ت س ق١١٦١٧ - خ م د س ق ١١٦٢٥ - م د س ١١٦٣٥ - س ١١٦٣٩ - د س ١١٦٤٠]، وسيأتي: (١٣١٥) (١٣٣٥) (١٣٥٥) (١٣٦٥) (١٣٧٥) (١٣٨٥) (١٣٩٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «بالنعمان بن بشير» ليس في (س) (١١/ ٤٩٦)، (ت)، ووقع في الأصل: «النعمان بن بشير» بدون باء الجر، والتصويب من «الإتحاف». وينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٥٦٧١).

<sup>(</sup>٢) النحل: العطية والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية ، مادة: نحل).

<sup>(</sup>٣) «أوكل» في (ت): «أكل».

٥ [٥١٣١] [التقاسيم: ١٥٠٢] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ١٧١٠٠] [التحفة: خ م ت س ق ١١٦١٧ - خ م د س ق ١١٦٢٥ - م د س ١١٦٣٥ - س ١١٦٣٩ - د س ١١٦٤٠]، وتقدم: (٥١٣٠)، وسيأتي: (٥١٣٥) (٥١٣٥) (٥١٣٥) (١٣٧٥) (٥١٣٨) (٥١٣٩).

<sup>(</sup>٤) «الخرقي» في الأصل: «الحرمي» وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) «عن» كأنه في الأصل: «بن» وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٧/٣٢٣).





#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٣٢٥] أخبئ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُسْلِم اللَّهِ مِ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - وَهُ وَ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُسْلِم اللَّبِيِّ عَلِيْتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - وَهُ وَ يَخْطُبُ - يَقُولُ : انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْتُهُ ؛ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، فَقَالَ : وَعُدُ اللَّهُ مَا يَنُونَ سِوَاهُ؟ » قَالَ : «سَوِّ بَيْنَهُمْ » . [الأول: ٨٨]

#### ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ جَائِزٌ

٥ [١٣٣] أخب را عُمَرُ بن سَعِيدِ بن سِنانِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِك ، عَن ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بنِ النُّعْمَانِ بننِ بَشِيرٍ ، عَن ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بنِ النُّعْمَانِ بننِ بَشِيرٍ ، عَن النَّعْمَانِ بننِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُهُ مِثْلَ هَذَا؟ » فَقَالَ : لا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَارْجِعْهُ» . [الأول: ٨٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيهِ : «فَارْجِعْهُ» أَرَادَ بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْحَقِّ

٥ [٥١٣٤] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْتَعْرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ : انْحَلِ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، وَأَشْهِدْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ - يَعْنِي : قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ : انْحَلِ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، وَأَشْهِدْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ - يَعْنِي :

٥ (١٣٢ ) [التقاسيم: ١٥٠٣] [الإتحاف: جاطح حب قط حم عم ١١٦١٠] [التحفة: خ م ت س ق ١١٦١٧ ]
 خ م د س ق ١١٦٢٥ – م د س ١١٦٣٥ – س ١١٦٣٩ – د س ١١٦٤٠]، وتقدم برقم: (٥١٣٠)،
 (١٣١٥)، وسيأتي برقم: (٥١٣٥)، (٥١٣٥)، (٥١٣٥)، (٥١٣٨)، (٥١٣٨).

<sup>۩[</sup>٧/١١٣ ب].

<sup>0[</sup>۵۱۳۳] [التقاسيم: ۱۵۰۶] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ۱۷۱۰۰] [التحفة: خ م ت س ق ۱۱۲۱۷ – خ م دس ق ۱۱۲۲۵ – م دس ۱۱۳۳۵ – س ۱۱۳۳۹ – دس ۱۱۲۴۰]، وتقدم: (۵۱۳۰) (۵۱۳۱)، وسیأتی: (۵۱۳۵) (۵۱۳۸) (۵۱۳۷) (۵۱۳۸) (۵۱۳۹).

٥ [ ١٣٤ ] [التقاسيم: ١٥٠٥] [التحفة: م د ٢٧٢٠].

#### الإجبينان في تقريب ويحيث أبن جبّان



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَهُ إِخْوَةٌ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَأَعْطَيْتَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟» فَقَالَ : لا ، فَقَالَ : «لَا يَصْلُحُ هَذَا ، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ»(١) . [الأول : ٨٨]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ الْإِيثَارِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ

٥ [٥ ١٣٥] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيبٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ عُلَامًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ عُلَامًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِيهِ أَبِي ، قَالَ : «فَكُلُّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟ » عَنْ الْغُلَامُ؟ » قَالَ : «فَارُدُدُهُ » ، وَقَالَ لِأَبِيهِ : «لَا تُشْهِدُنِي عَلَىٰ جَوْدٍ (٢) » . [الأول : ٨٨]

#### ذِكْرُ الْحَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزِ فِي النَّحْلِ

٥ [ ١٣٦ ] أَخْبَرُنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : مَالَّهُ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ فَالْتَوَى (٣) بِهَا سَنَةَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ ، فَوَهَبَهَا لِي ، مَا لَكُ وَهَبَهَا لِي ، وَإِنَّهَا قَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ وَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ مَوْهِبَةٍ (٤) لَا بُنِي هَذَا ، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبُهَا لَهُ ، وَقَدْ رَوَاحَة قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ مَوْهِبَةٍ (٤) لَا بُنِي هَذَا ، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبُتُهَا لَهُ ، وَقَدْ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٢٧٩) لابن حبان ، وعزاه للطحاوي (٤/ ٨٧).

٥ [٥١٣٥] [التقاسيم: ١٥٠٦] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ١٧١٠٠] [التحفة: خ م ت س ق ١١٦١٧ - خ م دس ق ١١٦٢٥ - م دس ١١٦٣٥ - س ١١٦٣٩ - دس ١١٦٤٠]، وتقدم: (٥١٣٠) (١٦٣١) (١٦٣٥)، وسيأتي: (١٦٣٦) (١٦٣٥) (٥١٣٨) (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) الجور: الظلم. (انظر: النهاية، مادة: جور).

<sup>.[1112/</sup>٧]합

٥[٥١٣٦] [التقاسيم: ١٥٠٧] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ١٧١٠٠] [التحفة: خ م ت س ق١١٦١٧ - خ م دس ق١١٦٢٥ - م دس ١١٦٣٥ - س ١١٦٣٩ - دس ١١٦٤٠]، وتقدم: (٥١٣٠) (٥١٣١) (٥١٣٥) (٥١٣٥)، وسيأتي: (٥١٣٥) (٥١٣٨) (٥١٣٩).

<sup>(</sup>٣) اللي: المطل (التسويف). (انظر: النهاية، مادة: لوا).

<sup>(</sup>٤) «موهبة» كأنه في الأصل: «الموهبة».

#### بُ تُألِثُ إِلٰهُ يَعْ





أَعْجَبَهَا أَنْ تُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَـذَا؟» قَـالَ : نَعَـمْ ، قَالَ : «لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» . [الأول: ٨٨]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ حَيْفٌ غَيْرُ جَائِزِ اسْتِعْمَالُهُ

٥ [١٣٧٥] أَجْبَرُا أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : طَلَبَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ إِلَىٰ بَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَنْحَلَنِيهِ ، الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : طَلَبَهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حَوْلٍ ، أَوْ حَوْلَيْنِ ، أَنْ يَنْحَلَنِيهِ ، يَنْحَلَنِي نَحْلا مِنْ مَالِهِ ، وَإِنَّهُ أَبَى عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حَوْلٍ ، أَوْ حَوْلَيْنِ ، أَنْ يَنْحَلَنِيهِ ، فَقَالَ لَهَا : الَّذِي سَأَلْتِ لِإِبْنِي ، كُنْتُ مَنَعْتُ كِ ، وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أَنْحَلَهُ إِيَّاهُ ، قَالَتْ : فَقَالَ لَهُ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيلِي مَالُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْمِلُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلْ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلْ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ : هَمْ لُلُكَ بِيلِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «هَلْ لَكَ بِيلِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَصَ عَلَيْهِ الْقِصَةَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : «هَلْ لَكَ بَيْدِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَصَ عَلَيْهِ الْقِصَة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي كَا أَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْرَهُ ؟ قَالَ : «هَلْ لَكَ عَلْمَ اللهُ عَنْرَهُ ؟ قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «قَالَ لَهُ النَّهِ مُعْلَى هَذَا عَيْرِي ، اعْدَلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبُودِكُمْ فِي النَّعْلِ كَمَا تُحِبُونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبُرِ وَاللَّهُ فِي النَّعْلِ كَمَا تُحِبُونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبُرِ وَاللَّهُ فَا اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قَلُهُ عَلَيْهُ: قَوْلُهُ عَلَيْهُ: «أَشْهِدْ عَلَىٰ هَذَا غَيْرِي» أَوَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْي جَوَاذِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِضِدِّهِ ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

### ذِكْرُ خَبَرِ رَابِعِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ مِنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ

٥ [٥١٣٨] أُخبِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ ، قَـالَ :

٥ [٥١٣٧] [التقاسيم: ١٥٠٨] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ١٧١٠٠] [التحفة: خ م ت س ق ١١٦١٧ - خ م دس ق ١١٦٢٥ - م دس ١١٦٣٥ - س ١١٦٣٩ - دس ١١٦٤٠]، وتقدم: (٥١٣٠) (٥١٣١) (١٣٣٥) (٥١٣٥) (١٣٥٥)، وسيأتي: (٥١٣٨) (١٣٣٥) (٥١٤٠).

٥ [٥١٣٨] [التقاسيم: ١٥٠٩] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ١٧١٠٠] [التحفة: خ م ت س ق ١٦٢١ - د س ١١٦١٧]، وتقدم: (٥١٣٠) (١٦١٥ - خ م د س ق ١١٦٢٥ - د س ١١٦١٥]، وتقدم: (٥١٣٠) (٥١٣١) (٥١٣٥) (٥١٣٥) (٥١٣٥).





حَدَّثَنَا ﴿ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَتَنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَرَادَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا بِصَدَقَةٍ ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَيْصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا بِصَدَقَةٍ ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَيْصِدُكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَكُلُّهُمْ أَمُونَ مِوَاهُ؟» قَالَ : «فَكُلُّهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هُذَا؟» قَالَ : لا ، قَالَ : «فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَىٰ جَوْرٍ » . [الأول : ٨٨]

#### ذِكْرُ خَبَرِ خَامِسٍ يُصَرِّحُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ الْإِيثَارِ لِلْمَرْءِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ وَلَدِهِ

٥ [ ٥ ١٣٩] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : إِنَّ أَبِي نَحَلَنِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ؟ » فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَشْهِدُ فَقَالَ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ؟ » فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَشْهِدُ عَلَى عَلَى هَذَا عَيْرِي ، هَذَا جَوْرٌ » ثُمَّ قَالَ : «أَتُحِبُونَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرُ سَوَاءً ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَلَا إِذَنْ » . [الأول : ٨٨]

#### ذِكْرُ خَبَرِ سَادِسِ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِينَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزِ

٥ [٥١٤٠] أخبرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ ، قَالَ : قِرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ ، قَالَ : إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمُ ، فَقَالَ :

۵[۷/۱۱۶ ب].

٥[٥١٣٩] [التقاسيم: ١٥١٠] [الإتحاف: جا طح حب قط حم عم ١٧١٠٠] [التحفة: خ م ت س ق١١٦١٧ – خ م دس ق١١٦٢٥ – م دس ١١٦٣٥ – س ١١٦٣٩ – دس ١١٦٤٠]، وتقدم: (٥١٣٠) (١٣١٥) (٥١٣٥) (٥١٣٥) (٥١٣٥) (٥١٣٧) (٥١٣٨)، وسيأتي: (٥١٤٠).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت) ، وفوقه في الأصل: «حدثنا».

<sup>0 [</sup> ٥١٤٠] [التقاسيم: ١٥١١] [الموارد: ١١٤٧ - ٢٠٤٦] [الإتحاف: حب ١٧٠٩٩] [التحفة: خ م ت س ق ١١٦١٧ - خ م دس ق ١١٦٢٥ - م دس ١٦٣٥ - س ١١٦٣٩ - دس ١١٦٤٠]، وتقدم: (١٣٣٥) (١٣١٥) (١٣٠٥) (١٣٠٥) (١٣٧٥) (١٣٧٥) (١٣٨٥) .





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ ، وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ ، وَإِنَّهَا قَالَتْ : أَشْهِدِ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ وَلَا تَعْمُ ، وَإِنَّهَا قَالَتْ : أَشْهِدِ النَّبِي عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ " ، وَإِنَّهَا قَالَتْ : أَشْهِدِ النَّبِي عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ " ، وَإِنَّهَا قَالَتْ : أَشْهِدِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ النَّبِي عَلَيْ جَوْدٍ » . [الأول: ٨٨]

قَالَ ابوطاتم خِيلَتْ : تَبَايُنُ الْأَلْفَاظِ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَدْ يُوهِمُ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ فِيهِ تَضَادٌّ وَتَهَاتُرٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّحْلَ مِنْ بَشِيرٍ لإبْنِهِ كَانَ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ ، وَذَاكَ أَنَّ أَوَّلَ مَا وُلِدَ النُّعْمَانُ أَبَتْ عَمْرَةُ أَنْ تُرَبِّيهُ حَتَّىٰ يَجْعَلَ لَـهُ اللَّهُ بَشِيرٌ حَدِيقَةً ، فَفَعَلَ ذَلِكَ وَأَرَادَ الْإِشْهَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿لَا تُشْهِدْنِي إِلَّا عَلَىٰ عَدْلٍ ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَىٰ جَوْرٍ» عَلَىٰ مَا فِي خَبَرِ أَبِي حَرِيزِ ، تُصَرِّحُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنَّ الْحَيْفَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ ، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَى الصَّبِيِّ مُلَّةٌ قَالَتْ عَمْرَةُ لِبَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي هَذَا، فَالْتَوَىٰ عَلَيْهَا(٤) سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ عَلَىٰ مَا فِي خَبَرِ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ وَالْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَنَحَلَهُ غُلَامًا، فَلَمَّا جَاءَ الْمُصْطَفَى عَي الشَّهِدَهُ قَالَ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَىٰ جَوْرٍ» ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النُّعْمَانُ قَدْ نَسِيَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ ، أَوْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ قَدْ نُسِخَ ، وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَا تُشْهِدْنِي عَلَىٰ جَوْرٍ» فِي الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ زِيَادَةُ تَأْكِيدٍ فِي نَفْي جَوَازِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّحْلَ فِي الْغُلَامِ لِلنُّعْمَانِ كَانَ ذَلِكَ وَالنُّعْمَانُ مُتَرَعْ رِعٌ أَنَّ فِي خَبَرِ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيمٌ قَالَ لَهُ: «مَا هَذَا الْغُلَامُ؟» قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي، فَدَلَّتْكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا النَّحْلَ غَيْرُ النَّحْلِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي حَرِينٍ فِي الْحَدِيقَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ امْتِنَاعِ عَمْرَةَ عَنْ تَرْبِيَةِ النُّعْمَانِ عِنْدَمَا وَلَدَتْهُ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَّكِم تَتَضَادُّ وَتَهَاتَرُ ، وَأَبُو حَرِيزِ كَانَ قَاضِيَ سِجِسْتَانَ .

<sup>(</sup>۱) «حتى» في (س) (۱۱/ ٥٠٦): «وحتى».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أفضل مالي هو» وقع في (ت) ، (د): «هي أفضل مالي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «على ذلك» ليس في (د).

١[١١٥/٧]١

<sup>(</sup>٤) «عليها» في (س) (١١/ ٥٠٨): «عليه».





#### 

٥ [ ١٤١ ] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) يَحْيَى بْنُ مُوسَى ابْنُ (٢) خَتِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّ وبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ (٢) خَتِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِيدِ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِيدِ ابْنِ عَدِي الْجُهَنِيُ (٣) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا يَقُولُ : « «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ ابْنِ عَدِي الْجُهَنِيُ (٣) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِي يَقُولُ : « «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ (١) نَفْسٍ ، قَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدُهُ » . [الأول : ٢٧]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَدِّ الْمَرْءِ الطِّيبَ (٥) إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ

٥ [ ٥ ١٤٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٧) جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَة ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢) جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِيَّ قَالَ : «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّ قَالَ : «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّ قَالَ : «مَنْ عُرضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُهُ ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ » . [الثاني : ٢٣]

٥[٥١٤١] [التقاسيم: ١١٧٩] [الموارد: ٨٥٥] [الإتحاف: حب كم حم ابن أبي شيبة الطبري ٤٤٣٩] ، وتقدم: (٣٤٠٨).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «ابن» ليس في (د)، قال الغساني في «تقييد المهمل» (٣/ ١٠٥٧): «يقال له: خت، لقب، ويقال له: ابن خت، أيضا، ويعرف بالختي»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الإتحاف» : «خالفه الليث؛ فرواه عن بكير ، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي ، عن عمر بن الخطاب . قال أبو حاتم : وهو أصح ، وخالد بن عدي لا ندري من هو» .

<sup>(</sup>٤) الإشراف والتشرف للشيء: التطلع إليه ، والطمع فيه ، والتعرض له . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) .

<sup>(</sup>٥) الطيب: ما يُتَطَيّب به من عطر ونحوه . (انظر: النهاية ، مادة : طيب) .

٥ [٥١٤٢] [التقاسيم: ٣٥٣] [الموارد: ١٤٧٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٩١٤٨] [التحفة: م د س ١٣٩٤٥].

<sup>(</sup>٦) قوله «بن يحيئ» من (د).

<sup>(</sup>٧) «حدثني» في (د): «حدثنا».



ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ خَيِّرًا فَاضِلًا إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا عَلَيْهِ قَبُولُهُ وَالْإِفْضَالُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ دُونَ الإزْدِرَاءِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَالتَّأَمُّلِ لِلشَّيْءِ الْكَثِيرِ

٥ [٥١٤٣] أخبر سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْآ مِعَاذِ اللَّهِ بَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْآ مِعْ الْحَرَانُ سَمُرَةً قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ ، فَأُتِي بِطَعَامٍ فِيهِ ثُومٌ ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، وَأَرْسَلَ قَالَ : بِهِ (٢) إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ ، فَلَمْ يَرْفِيهِ أَثَرَ النَّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ بِهِ (٢) إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ ، فَلَمْ يَرْفِيهِ أَثَرَ النَّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ بِهِ (٢) إِلَىٰ أَبِي أَيُوبَ ، فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَبُو أَيُّوبَ ؛ إِذْ لَمْ يَرَفِيهِ أَثَرَ النَّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ بِهِ (٢) إِلَىٰ أَبِي أَيُوبَ ، فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَبُو أَيُّوبَ ؛ إِذْ لَمْ يَرَفِيهِ أَثَرَ النَّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَرَامٌ هُو؟ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ» ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَرَامٌ هُو؟ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ» ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحْرَامٌ هُو؟ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ .

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْجَمَاعَةِ الْهِبَةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشَاعَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا

٥[٤١٤] أخب را الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٤) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (٥) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ النَّمَّ مُرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَرْجَ يُرِيدُ مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ (١) إِذَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ (١) إِذَا

۱۱۵/۷]۵ ب].

٥ [٥١٤٣] [التقاسيم: ٦٤٦٢] [الموارد: ١٣٦٢] [الإتحاف: طح عه حب حم عم كم ٢٥٧١] [التحفة: ت ٢١٩١]، وتقدم: (٢٠٩٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «بن معاذ» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأرسل به» في (ت): «وأرسله»، وفي (د): «وأرسل».

<sup>(</sup>٣) قوله : «فقال : إني» وقع في (د) : «قال : فإني» .

٥ [ ١٤٤] [التقاسيم: ٨٥٥٥] [الموارد: ٩٨٣] [الإتحاف: طح حب حم ١٦٠٤٤] [التحفة: س ١٥٦٥٥]، وسيأتي: (٥١٤٥).

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «أنبأنا» ، وفي (ت): «أخبرنا» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن أنس» ليس في الأصل.

 <sup>(</sup>٦) الروحاء: موضع على الطريق بين المدينة وبدر، على مسافة أربعة وسبعين كيلو مترًا من المدينة، نزلها
 رسول الله ﷺ في طريقه إلى مكة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).





حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ (') ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «دَعُوهُ '') ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ '' أَنْ يَأْتِي صَاحِبُهُ " ، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ ، وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَأْنَكُمْ صَاحِبُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرَّفَاقِ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَذَا الْحِمَارِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرَّفَاقِ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأَثَايَةِ ('' ) بَيْنَ الرُّويَيْةِ (' ) وَالْعَرْجِ (' ) ، إِذَا ظَبْعُ حَاقِفٌ (' ) فِي ظِلِّ وَفِيهِ سَهُمٌ ، فَرَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَرَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يَرْمِيهِ ( ^ ) أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ يُجَاوِزَهُ . [الرابع: ٣] رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَرَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يَرْمِيهِ ( ^ ) أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ يُجَاوِزَهُ . [الرابع: ٣]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْمَرْءِ الْهِبَةَ لِلشَّيْءِ الْمَشَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ٩

٥ [٥١٤٥] أَخْبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٩) بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١٠) ،

(١) العقر: الجرح والقتل والافتراس. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. (انظر: النهاية ، مادة: عقر).

(٢) دعوه: اتركوه. (انظر: النهاية ، مادة: ودع).

(٣) قوله : «فإنه يوشك» وقع في (د) : «فأوشك أو فيوشك» .

(٤) الأثابة: تسمى اليوم بنار الشفية، وهي عدة آبار، ما زال يستقى من بعضها، وتبعد نحو (٣٤) (أربعة وثلاثين) كيلو مترًا عن المسيجيد (المنصرف) في طريق المدينة المؤدي إلى بدر، وتبعد عن الطريق المعبد نحو أربعة كيلو مترات إلى اليمن. وقد ذكروا أن بها مسجدًا لرسول الله ﷺ. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٥).

(٥) «الرويثة» في الأصل: «الزويبة» وهو خطأ. والرويثة: موقع سلكه رسول الله في الطريق إلى مكة، وهي اليوم موقع مهجور على مسافة سبعة عشر كيلو مترًا من المسيجيد في طريق بدر من المدينة، في جنوب المسيجيد، وتعرف عند أهل الديار اليوم باسم: محطة خلص؛ لوجودها في وادي خلص. انظر: «المعالم الأثيرة» (ص ١٣١).

الرويثة: موقع سلكه رسول الله في الطريق إلى مكة، وهي اليوم موقع مهجور على مسافة سبعة عشر كيلو مترًا من المسيجيد في طريق بدر من المدينة، في جنوب المسيجيد، وتعرف عند أهل الديار اليوم باسم: محطة خلص؛ لوجودها في وادي خلص. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣١).

 (٦) العرج: واد من أودية الحجاز في الطريق بين المدينة ومكة ، يقع جنوب المدينة على مسافة (١١٣) (مائة وثلاثة عشر) كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٨).

(٧) الحاقف: النائم قد انحنى في نومه. (انظر: النهاية، مادة: حقف).

(A) «يرميه» في (س) (۱۱/ ۱۱م): «يريبه».

ַּרַ (\רוווֹ].

٥[٥١٤٥] [التقاسيم: ٥٥٤٩] [الموارد: ٩٨٢] [الإتحاف: طح حب حم ١٦٠٤٤] [التحفة: س ١٠٨٩٤]، وتقدم: (٥١٤٤).

(٩) قوله: «محمد بن عبد الله» ليس في (د) . (١٠) قوله: «بن سعيد» ليس في (د) .





قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُوبُنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : «دَعُوهُ، فَيُوشِكُ أَثْنَاءِ الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمُ (١) ، إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَعُوهُ ، فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيهُ » ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ بَهْ فِي الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكُرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِهْدَاءِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الْهَدِيَّةِ بِأَنْفُسِهِمَا

٥[٢٤٦] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ الْأَرْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَدْرُ وَمِيُّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّة (٢) إِسْتَبْرَقِ (٣) تُبَاعُ فِي السُوقِ ، فَأْتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا حَلَاقَ (٥) لَهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا حَلَاقَ (٥) لَهُ وَكَسَا عُمَرَ حُلَة ، وَكَسَا عَلِيًّا حُلَة ، وَكَسَا عَلَيًّا حُلَة ، وَكَسَا عُمَرَ حُلَة ، فَأَنَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيً ، فَقَالَ : "بِعْهَا ، فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ ، أَوْ شُقَهَا خُمُرًا (٢) بَيْنَ نِسَافِكَ » . [الرابع: ١] فَقَالَ : "بِعْهَا ، فَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ ، أَوْ شُقَهَا خُمُرًا (٢) بَيْنَ نِسَافِكَ » .

<sup>(</sup>١) الحرم: جمع حرام ، وهو: المُحْرم بالحج. (انظر: اللسان ، مادة: حرم) .

<sup>0[717] [</sup>التقاسيم: ٥٥٥١] [الإتحاف: عه حب حم ٩٤٩] [التحفة: س ٦٦٥٦ س ٩٦٥٩] س ٩٥٧٦ - خ س ٩٨٤٥ - خ ١٨٨٤ - م دس ٩٨٩٥ - م دس ١٩٨٧ - خ م ٧٠٣٧ - خ م ٧٠٣٧ -خ ٧١٨٠ - س ٢٢٦٤ - خ ٣٦٣٧ - م ٥٨٨٠ - ق ٣٠٠٨ - س ٢٢٤٨ - م ٩٩٤٨ - خ س ١٠٥٤٨ - م د س ١٠٥٥١].

<sup>(</sup>٢) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد حلة ، والجمع: حُلَل وحِلَال . وقيل: رداء وقميص وتمامها العمامة . (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) الإستبرق: ما غلظ من الحرير. (انظر: النهاية ، مادة: إستبرق).

<sup>(</sup>٤) «اشترها» في الأصل: «اشتريها» بالإشباع.

<sup>(</sup>٥) الخلاق: الحظ والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

<sup>(</sup>٦) الخمر: جمع خمار، وهو: ما تغطي به المرأة رأسها. (انظر: اللسان، مادة: خمر).





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمُهْدِي هَدِيَّةَ نَفْسِهِ بَعْدَ بَعْثِهِ إِلَى الْمُهْدَىٰ إِلَيْهِ وَمَوْتُ الْمُهْدَىٰ إِلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَيْهِ

٥ [ ١٤٧] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، عَنْ أُمِّهِ ( ' ) عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ( ' ) عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ "، قَالَ : ﴿ إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ عُلَيْهِ إِلَى النَّبِي كَلْكُ الْمَدِيَّةُ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهِي لَكِ » ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ إِلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمَرَأَةِ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكِ ، وَدَفَعَ النَّبِي أَوْقِيَةً مِسْكِ ، وَدَفَعَ الْحُلَّةُ وَسَائِرُ ( " ) الْمِسْكِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً .

[الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَيْهِ

٥ [ ١٤٨ ] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (١) بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّازُ (٥) بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [٧٤٧] [التقاسيم: ٥٥٥٠] [الموارد: ١١٤٤] [الإتحاف: حب ٢٣٥٩٣].

<sup>(</sup>١) «أمه» في الأصل: «أبيه»، وفي الحاشية منسوبا لنسخة كالمثبت، وهو خطأ، ينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) «أواقى» في الأصل ، (د): «أواق».

أواق: جمع أوقية، وهي: وزن مقداره أربعون درهمًا = ١١٨,٨ جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١).

۵[۱۱٦/۷].

<sup>(</sup>٣) سائر: باقى . (انظر: اللسان، مادة: سأر) .

٥ [٥١٤٨] [التقاسيم: ٣٦٧٦] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ش ط جا ٢٢٦٤٤] [التحفة: خ س ١٥٩٣٠ - م ١٥٩٣٣ - خ ت س ١٥٩٩٦ - م د س ١٧٤٩٠ - خ م س ١٧٤٩١ - م س ١٧٥٩١]، وتقدم برقم: (٢٧٤٤)، وسيأتي برقم: (٥١٤٩).

<sup>(</sup>٤) «الحسين» في الأصل، «الإتحاف»: «الحسن»، وهو تصحيف، وينظر: «الثقات» (١٠٨/٩)، «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) كذا عند الجميع ، وقد سبق أنه «البزار» ، وينظر: (٢١٤) .





عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ ، فَاشْتَرَطُوا ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ ، فَاشْتَرِهَا وَأَحْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا وَلَاءَهَا (٢) ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيِي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

[الثالث: ١٠]

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَىٰ بَرِيرَةَ

٥ [١٤٩] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَشَعْ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِي عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَعُنْ وَفِي رَوْجِهَا ، وَقَالَ بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ : إِحْدَى السُّنَنِ الشَّلَاثِ أَنَّهَا أَعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ وَالْبُوْمَةُ (٢) تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالْبُومَةُ (٣) تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَمْ أَرَ بُومَة فِيهَا لَحْمَ ؟» قَالُوا : إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، بَلَى ، يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَهُو لَنَا هَدِيَةٌ » . [الناك : ١٠]

<sup>(</sup>١) «الطوسي» ليس في الأصل ، وكتبها في حاشية الأصل ونسبها لنسخة .

 <sup>(</sup>٢) الولاء: نسب العبد المعتق ، وميراثه ، وولاء العتق : هو إذا مات المُعتق ورثه مُعتِقُه ، أو ورثة مُعتقِه ،
 كانت العرب تبيعه وتهبه ، فنهي عنه ؛ لأن الولاء كالنسب ، فلا يزول بالإزالة . (انظر : النهاية ،
 مادة : ولا) .

٥ [٥ ١٤٩] [التقاسيم: ٣٦٧٧] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ش ط جا ٢٢٦٤] [التحفة: س ١٦٦٦٧] [التحفة: س ١٦٦٦٧]، وتقدم برقم: (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٢٧٤)، (٤٣٣٥)، (٤٣٣٥)، (٤٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) البرمة : نوع من القدور يصنع من الفخار ، والجمع : برام . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : برم) .

#### الإجسِّنُارِ فَيْ تَقَرِّئِكِ مِعِيْكَ ابْرِنَجِبًّانَ





# ذِكْرُ الْحَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَىٰ إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَلَا أَكْلُهَا

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ السَّبَّاقِ زَعَمَ أَنَّ جُوَيْرِيَة زَوْجَة النَّبِيِّ عَيَيْ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ زَعَمَ أَنَّ جُوَيْرِيَة زَوْجَة النَّبِيِّ عَيَيْ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلْمُ مِنْ شَاةٍ أَعْطِيَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : «قَرِّبِيهِ ؛ فَقَدْ بَلَغَتْ مُ مَا الْتَلْمُ لَا لَا عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةَ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِيْ الْعَلَالِهُ الْعَلَالَةِ الْعَلَالَةَ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَ

#### ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَبَرَ مِنْ جُوَيْرِيَةَ

٥ [٥ ١٥١] أَضِوْ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُا ، فَقَالَ : «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟» قَالَتْ : لَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا طَعَامٌ النَّبِيَ عَلَيْهُ ذَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟» قَالَتْ : لَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا طَعَامٌ أَعْطِيتُهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «قَرِّبِيهِ» . [الخامس : ٨]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٥ ١٥٢] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدْثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ (١) ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِعَائِشَةً : قَالَ: حَدْثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ (١) ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة ، أَنَّ النَّبِي عَشَتْ بِهَا إِلَى يَسَيْبَهُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا إِلَى يُسَيْبَهُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا إِلَى يُسَيْبَهُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا إِلَى يُسَيْبَهُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا إِلَى يَسْبَعُهُ مِن الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا إِلَى يَسُمْبُهُ مِن الشَّادِ الْقَدِي بَعَثَتْ بِهَا إِلَى يَسْبَعُهُ مِن الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا إِلَى يَسْبَعُهُ مِن الشَّاقِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: «هَاتِيهِ ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا» .

<sup>.[111///]</sup>합

٥[٥١٥٠] [التقاسيم: ٢٤٥٩] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٣٧٠] [التحفة: م ١٥٧٩]، وسيأتي: (٥١٥١).

٥ [ ٥١٥١] [التقاسيم : ٦٤٦٠] [الإتحاف : عه حب حم ٢١٣٧٠] [التحفة : م ١٥٧٩] ، وتقدم : (٥١٥٠) . ٥ [٥١٥٢] [التقاسيم : ٦٤٦١] [الإتحاف : عه حب حم ٢٣٣٩٤] [التحفة : خ م ١٨١٢٥] .

<sup>(</sup>١) «الحذاء» من (ت) ، ينظر: «الإتحاف».

#### إِكْ تَالِكُ اللَّهُ الْمُرَاةُ





# ذِكْرُ جَوَازِ قَبُولِ الْمَرْءِ الَّذِي لَا يَحِلُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْهَدِيَّةَ مِكْرُ جَوَازِ قَبُولِ الْمَرْءِ الَّذِي لَا يَحِلُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِتَلْكَ الْهَدِيَّةِ

٥ [١٥٥ ] أخبر المُعْمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ بُجَيْرِ (١) الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا تَمِيمُ بنُ الْمُنْتَصِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْسِ عَالَ : اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ ١ مِنَ الْأَنْصَارِ (٢) لِتُعْتِقَهَا ، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا (١) ، فَشَرَطَتْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُ اللَّهِ (١) عَلِي أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ (١) عَلَيْهَ اللهِ إَنْ عَالَاهُ وَلَاءَهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ (١) ، فَقَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَم يَسْتَرِطُونَ شُوطًا لَوْلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ (١) ، فَقَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَم يَسْتَرِطُونَ شُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ » . وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ » . وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِي ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ فَفَارَقَتْهُ . وَدَخَلَ النَّبِي عَلَيْ الْبَيْتُ وَفِيهِ رِجُلُ (١) مَعَ وَيْهِ لِحُلُ اللَّهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ (١٠) عَقَالَ : "الْمُبْخُوا ، فَهُو لَهَا (١٠) لَنَا هَذَا اللَّحْمَ » ، فَقَالَتْ : تُصُدِّقَ بِوعَلَى بَرِيرَةَ ، فَأَهْدَتُهُ لَنَا ، فَقَالَ : «اطْبُخُوا ، فَهُو لَهَا لَا اللَّحْمَ » ، فَقَالَتْ : تُصُدِّقَ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ » .

[الخامس: ٩]

٥ [٥١٥٣] [التقاسيم: ٢٥٠٠] [الموارد: ١٢١٢] [الإتحاف: حب ٨٤٠٢] [التحفة: ت ق ١٥٩٥٩].

<sup>(</sup>١) «بجير» في (د): «عمر» وهو خطأ ، ينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ١٤٣).

<sup>۩[</sup>٧/١١ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «من الأنصار» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) قوله: «واشترطوا عليها أن تجعل لهم ولاءها» وقع في (د): «واشترطوا أن يجعل لهم ولاؤها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «نبي الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٥) بعد «فقال» في (ت): «النبي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فقال ﷺ: «إنها الولاء لمن أعتق» ثم صعد المنبر» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «رجل» في الأصل: «رجلي».

<sup>(</sup>A) بعد «فقال» في (د): «رسول الله» وتبعه محقق (ت).

<sup>(</sup>٩) «لعائشة» ليس في (د).

<sup>(</sup>۱۰) «تطبخوا» في (س) (۱۱/ ۲۱): «تطبخون» ، وهو الجادة ، والمثبت لغة صحيحة ، وينظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>١١) «لها» في الأصل: «عليها».

#### الإجبينان في تقريب ويحية اير جبان





#### ١- بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

٥ [ ٥ ١٥٤] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ وَلَيْ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْعُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّاجِعِ فِي صَدَقَتِهِ حُكْمُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ سَوَاءٌ فِي هَذَا الزَّجْرِ

٥ [٥١٥٥] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْبُنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «مَثَلُ الَّذِي حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «مَثَلُ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَلَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : (الثاني : ١٨٥] يَتَصَدَّقُ ثُمُ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْنَهُ » . [الثاني : ١٨٧]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي أُطْلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الْهِبَاتِ وَلَا كُلُّ الصَّدَقَاتِ

٥ [ ٥ ١ ٥ ] أَخْبِى لُوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّعَيْبِ ، عَنْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ (١) عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ ، يَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيدٌ : «لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ

<sup>0[</sup>٥١٥٤][التقاسيم: ٢٧٠١][الإتحاف: جاطح حب حم خز ٧٧٠١][التحفة: خ م دس ق ٥٦٦٢-خ م س ٧٧١٧- د ت س ق ٥٧٤٣- س ٥٧٥٥- س ٥٧٥٦- خ ت س ٥٩٩٢- س ٦٠٦٦-س ١٥٥٩)، وسيأتي: (٥١٥٥).

٥ [ ٥ ١ ٥ ] [ التقاسيم : ٢٧٠٢] [ الإتحاف : خز حب حم جا طح ٧٦٩٨] [ التحفة : خ م د س ق ٢٦٦٥ - خ م س ٢ ٧١٥ ] . وتقدم : ( ٥ ١ ٥ ٤ ) .

<sup>0 [</sup> ٥١٥٦] [ التقاسيم : ٢٧٠٣] [ الموارد : ١١٤٨] [ الإتحاف : جاطح حب قط كم حم ٧٨٠٧] [ التحفة : خ م دس ق ٥٦٦٦ - خ م س ٥٧١٢ - د ت س ق ٥٧٤٣ - س ٥٧٥٦ - خ ت س ٥٩٩٢ - س ٦٠٦٦ - ق ٥٧٣٥ ] .

<sup>(</sup>١) قوله : «حسين المعلم ، عن» ليس في (د) طبعة عبدالرزاق حمزة ، وهو خطأ ، وأثبته حسين أسد ووضعه بين معقوفين ، وأشار إلى أنه ليس في أصوله الخطية ، ينظر : «الإتحاف» .

#### إلى المنافقة





يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ هِبَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ﴿ ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ هِبَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّىٰ شَبِعَ ثُمَّ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ قَيْئِهِ (١) » .

[الثاني: ٨٧]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بِالْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيمَا قَبْلُ

٥ [٧٥٥٥] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَىٰ فَرَسِ (٢) لَهُ (٣) فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَىٰ فَرَسٍ (٢) لَهُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فَوَ جَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فَوَ جَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «لَا تَبْتَعْهُ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ » .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ <sup>(٤)</sup> فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

٥ [ ٥ ١ ٥ ١ ] أخبر المُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : حَمَلْتُ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : حَمَلْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : «لَا تَبْتَعْهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بَائِعُهُ بِرُخُصٍ (٥) ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِهُ ، فَقَالَ : «لَا تَبْتَعْهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِيدُوهُ فِي قَيْدِهِ » . [الثاني : ٢٨]

<sup>\$[</sup>٧/ ١١٨ أ]. (١) قوله : «ومثل الذي يعطى» إلى هنا ليس في (د).

٥ [٥١٥٧] [التقاسيم: ٢٧٠٤] [الإتحاف: حب ١١٢٢٩] [التحفة: خ س ٦٨٨٢ - م ١٩٥٥ - م ٧٩٨٩ - خ م ٨١٥٩ - خ م د ٨٣٥١ - ق ٨٣٥١].

<sup>(</sup>٢) حمل على فرس : تصدق بفرس على أحد وأركبه . (انظر : مجمع البحار ، مادة : حمل) .

<sup>(</sup>٣) «له» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عند الذي كان في يده» ليس في الأصل ، وألحقه في حاشية الأصل ونسبه لنسخة.

٥ [٥١٥٨] [التقاسيم: ٢٧٠٥] [الإتحاف: عه حب ط طبع حم ١٥١٤١] [التحفة: خ م س ق ١٠٣٨٥ - ت ١٠٥٨٦]. س م ١٠٥٢٦ - ق

<sup>(</sup>٥) الرخص: الثمن القليل. (انظر: اللسان، مادة: رخص).





### ٣٠- كِيَارُ الرُّقِ بِي فِي الْعِبْرِيٰ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَرْقُبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

ه [ ٥ ٩ ٥ ] أخبى الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهُبِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ غَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ابْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : النانِ : ١٤٤ (النانِ : ٢٤]

وَالرُّقْبَىٰ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: هَذَا لِفُلَانِ مَا عَاشَ ، فَإِذَا (٣) مَاتَ فُلَانٌ فَهُوَ لِفُلَانٍ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥ [٥١٦٠] أخب رَاعُ مَرُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «لَا تُزقِبُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «لَا تُزقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْنَا أَوْ أُزْقِبَ فَهُوَ لَهُ » . [الناني : ٢٤]

٥ [ ١٥٩ ] [التقاسيم: ٢٥٩٤] [الموارد: ١١٥١] [الإتحاف: حب ٧٨٠٤] [التحفة: س ٧٧٨ - س ٥٥٧٥].

<sup>(</sup>١) «بحران» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «لن» في (د): «للذي».

<sup>(</sup>٣) «فإذا» في (د): «فإن».

۵[۷/۸۸/۷]

٥[٥١٦٠][التقاسيم: ٢٥٩٥][الإتحاف: حب ش ٢٩٥١][التحفة: دس ٢٣٩٥– دس ٢٤٥٨– م ٢٧٣٧-س ٢٩٨٦– د س ق ٣٧٠٠]، وسيأتي: (٥١٦١) (٥١٦٨) (٥١٦٨) (٥١٦٩) (٥١٧١) (٥١٧٤) (١٧٤٥).





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «فَهُوَ لَهُ» أَرَادَ بِهِ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِمَنْ أُرْقِبَ

٥ [ ١٦١ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّانِ : ٤٧٤ ] قَالَ : «الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا» .

#### ذِكْرُ إِجَازَةِ الْعُمْرَى إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥ [ ١٦٢ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَخْبَرَنَا (١) النَّعْبَرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ وَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ قَالَ : «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» . أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ قَالَ : «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» .

[الثاني: ٧٤]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَىٰ لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ

٥ [ ٥ ١ ٦٣] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكُولُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» . [الناني : ٢٤]

٥[٥١٦١][التقاسيم: ٢٥٩٦][الإتحاف: جا حب حم ٣٢٥٧][التحفة: دس ٢٣٩٥– دت س ق ٢٧٠٥– م ٢٧٣٧- م س ٢٨٢١]، وتقدم: (٥١٦٠)، وسيأتي: (١٦٦٥) (٨١٦٥) (٥١٧٥) (٥١٧٠) (١٧١٥) (١٧٢٥) (٥١٧٤).

٥ [ ١٦٢ ] [ التقاسيم : ٢٥٩٨ ] [ الإتحاف : جاطح حب حم ٢٥٠٠ ] [ التحفة : خ م س ٢٤٧٠ - س ٢٤٨١ - د ٢٤٨٠ ] ( ١٦٦٥ ) ( ٥١٦٠ ) ، وسيأتي : ( ٥١٦٣ ) ( ٥١٦٥ ) ( ٥١٦٩ ) ( ٥١٦٩ ) ( ٥١٧٠ ) ( ٥١٧٠ ) ( ٥١٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

٥[٥١٦٣][التقاسيم : ٢٥٩٧][الإتحاف : حب ٣٨٥٣][التحفة : م ٢٧٣٢]، وتقدم : (٥١٦٠) (٥١٦١) (١٦٦٨)، وسيأتي : (١٦٦٨) (١٦٩) (٥١٧١) (٥١٧١) (٥١٧٨) (٥١٧٤).

#### الإجسِّالِ فَي تَقرَ لِي كَيْكِيكَ إِن جَبَّانَا



#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَىٰ لِمَنْ أُعْمِرَتْ لَهُ

٥ [ ٥ ١٦٤] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدْثَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَقَ ، أَنَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ وَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئَا فَهُوَ لَهُ » . [الثاني: ٧٤]

#### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ

٥ [٥١٦٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْعُمْرَى سَبِيلُهَا طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُهَا سَبِيلُهَا الْمِيرَاثِ».

#### ذِكْرُ قَضَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْعُمْرَى لِلْوَادِثِ عَلَى حَسَبِ مَا جَعَلَ سَبِيلَهَا سَبِيلَ الْمِيرَاثِ

٥ [١٦٦٥] أخبر مُسْلِمُ (٢) بْنُ مُعَاذِ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ «قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ» .

[الثاني: ٧٤]

<sup>0 [</sup> ٥ ١ ٦٤] [ التقاسيم : ٢٥٩٩ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٠٤٩٠ ] [ التحفة : س ٢٥٠٠٧ ] . ه [ ٧ ١٥٠٠ ] .

٥ [٥١٦٥] [التقاسيم: ٢٦٠٠] [الموارد: ١١٥٠] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦] [التحفة: س ٣٧٢١]، وسيأتي: (٥١٦٦) (٥١٦٧).

<sup>(</sup>١) قوله : «بزيع ، قال : حدثنا يزيدبن» ليس في (د) ، وهو وهم . وينظر : «الإتحاف» ، «الثقات» (٩/ ١٠٨) .

٥ [ ١٦٦٦] [ التقاسيم: ٢٦٠١] [ الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦] [ التحفة: س ٣٧٢١] ، وتقدم:
 (٥١٦٥) و سيأتي: (٥١٦٧) .

 <sup>(</sup>۲) «مسلم» كذا للجميع، وهو خطأ، والصواب: «سَلْم»، وهو: سلم بن معاذ بن السلم بن الفضل،
 أبو الليث التميمي، وينظر: «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۱۵۵)، «تاريخ الإسلام» (۲۳/ ٤٩٣).

#### كَالْبُالُفِ مِنْ فِي الْعِمْرِيٰ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «الْعُمْرَىٰ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ» أَرَادَ بِذَلِكَ لِمَنْ أَعْمِرَ دُونَ مَنْ أَعْمَرَ

٥ [٥١٦٧] أضرنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ بِالْمَصِّيصَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَالِيْ : «مَنْ أُعْمِرَ أَرْضَا طَاوُسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَالِيْ : «مَنْ أُعْمِرَ أَرْضَا فَهِي لِوَرَثَتِهِ (١)» .

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَىٰ فِكُونُ الْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ مَنْ أَعْمَرَهَا

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ الْمُعْمَرَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ الْمُعْمِرِ إِيَّاهُ

٥ [١٦٩] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ :

٥ [٥١٦٧] [التقاسيم: ٢٦٠٢] [الموارد: ١١٤٩] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦] [التحفة: س ٣٧٢١]، وتقدم: (٥١٦٥) (٥١٦٦).

<sup>(</sup>١) «لورثته» في (د) : «لوارثه» .

٥[٥١٦٨] [التقاسيم: ٢٦٠٣] [الإتحاف: جا طح حب ط ش حم ٣٨٥٦] [التحفة: د س ٣٣٩٠- م ٢٧٧٥- م ٢٧٣٧- د ٣١٦٠]، وتقدم: (٥١٦٠) (٥١٦١) (٥١٦٢) (٥١٦٣) وسيأتي: (٥١٦٩) (٥١٧٠) (٥١٧١) (٥١٧٣).

<sup>۩[</sup>٧/١٩ ب].

<sup>(</sup>٢) العقب: الذرية. (انظر: اللسان، مادة: عقب).

<sup>0[</sup>٥١٦٩][التقاسيم: ٢٦٠٤][الإتحاف: جا حب حم ٣٥٧٧][التحفة: م س ٣٦٧٩– د س ٣٣٩٥- د س ٢٤٥٨– م ٢٦٧١– م ٣٧٧٧– س ٢٩٨٦]، وتقدم: (٥١٦٠) (٥١٦١) (٥١٦١) (٥١٦٣) (٥١٦٨)، وسيأتي: (٥١٧٠) (١٧١٥) (٥١٧٣) (١٧٧٥).

#### الإخسّان في تقريب عِين الرّخيان





حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ لِلْأَنْصَارِ : «لَا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْتًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ» .

[الثانى: ٧٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرَتْ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ لَهُ

٥ [ ١٧٠ ] أَ خَبُ رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَ لِلَّذِي أُعْطِيهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَىٰ وَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَ لِلَّذِي أُعْطِيهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَىٰ وَجُلِ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَ لِلَّذِي أُعْطِيهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَىٰ عَطِينَةً وَقَعَتْ فِيهَا الْمَوَارِيثُ » (١) .

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْعُمْرَىٰ الَّتِي زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِهَا

٥ [ ١٧١ ] أَخْبِى اللَّهُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ » . [الناني : ٧٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِعْمَارَ الْمَرْءِ دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ لَا تَكُونُ الْعُمْرَىٰ لِلْمُعْمَرِ لَهُ

٥ [ ١٧٧ ] أَخْبُ رُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْمُونِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

<sup>0[</sup>۷۱۰] [التقاسيم: ۲٦٠٥] [التحفة: م س ۲۲۷۹ د س ۲۳۹۵ م ۲۲۷۱ م ۲۷۳۷]، وتقدم: (۵۱۲۰) (۲۲۱۵) (۲۲۱۵) (۲۲۱۵) (۸۲۱۵) (۲۱۹۵) و سیأتی: (۱۷۱۵) (۲۷۲۵) (۱۷۲۵).

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٨٥٢) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>0 [</sup> ٥١٧١] [التقاسيم: ٢٦٠٦] [الإتحاف: جا طح حب ط ش حم ٣٨٥٧] [التحفة: د س ٢٣٩٥- م ٢٧٧٥- م ٢٧٣٧- س ٢٩٨٦- د ٣١٦٠]، وتقدم: (٥١٦٠) (١٦١٥) (٥١٦٣) (٥١٦٥) (٥١٦٩) (٥١٧٠) و سيأتي: (٥١٧٣) (١٧٧٥).

٥ [ ١٧٧ ] [ التقاسيم : ٢٦٠٧ ] [ الإتحاف : جاطح حب ط ش حم ٣٨٥٧ ] [ التحفة : د ٣١٦٠ ] .

#### كَالْبِالدُّقِ بَيْ فِي الْعِبْرِيِ





عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَىٰ الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ © وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا. [الثاني: ٧٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلِيهِ : «وَ لِعَقِبِهِ» أَرَادَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

٥ [ ١٧٣ ] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : «مَنْ أَعْمِرَ أَبُوعَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْمِرَ أَبُوعَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْمِرَ شَعْنَا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ » .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْعُمْرَى

٥ [ ١٧٤ ] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النصَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِنْهَ اللَّ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمِرَ شَيْنًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ، وَلِوَرَفَتِهِ إِنَّا مَاتَ » . [الثاني : ٢٤]

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوحَاتِمِ: زَجُرُ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَالْعُمْرَىٰ وَالرُّقْبَىٰ كَانَ لِعِلَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَهِيَ إِبْقَاؤُهُ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ، لَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ عَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ طَاعَةً لَا مَعْصِيَةً، وَذَاكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَطَنُوا الْمَدِينَةَ وَلَا مَالَ لَهُمْ الثَّلَاثِ عَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ طَاعَةً لَا مَعْصِيَةً، وَذَاكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَطَنُوا الْمَدِينَةَ وَلَا مَالَ لَهُمْ الثَّقْبَىٰ وَالْعُمْرَىٰ إِبْقَاءَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ لِلضَّرُورَةِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي (١) كَانَ شَاعِمُ اللَّهُمَا لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُمَا.

û[٧/ ٠٢٠ أ] .

٥ [١٧٣٥] [التقاسيم: ٢٦٠٨] [الإتحاف: حب ٣٤٧٦] [التحفة: دس ٢٣٩٥ - م ٢٦٢١ - م س ٢٦٧٩ -م ٢٧٣٧ - س ٢٩٨٦]، وتقدم: (٥١٦٠) (١٦١٥) (٣١١٥) (٨١٦٥) (١٦١٥) (١٧١٥)، وسيأتي: (١٧٤٥).

٥ [٥١٧٤] [التقاسيم: ٢٦٠٩] [الإتحاف: حب ٣٢٠٤] [التحفة: م ٢٦٧١- م س ٢٦٧٩- م ٢٧٣٧- م ٢٧٣٧) م ٢٧٣٠) م ٢٧٣٠) م ٣٢٠٠ س ٢٩٨٦]، وتقدم: (٥١٦٠) (٥١٦١) (٣١١٥) (٨٦١٥) (٥١٦٩) (٥١٧١) (٥١٧١) (٥١٧١) (٥١٧١) (٥١٧١) (٢٩٨٥). (١) «التي» ليس في الأصل.





### ٣٠- يُكِتَّابُ الْإِجْالِةُ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ قَالَ (١) مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ بِإِبْطَالِ الْكَسْبِ

٥ [٥١٧٥] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِـدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِـدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ قَالَ : «كَانَ زَكَرِيًّا نَجَّارًا ٥» . [النالث : ٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ تَكُنْ تَأْنَفُ مِنَ الْعَمَلِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْكَسْبَ وَحَظَرَهُ

٥[٧٧٦] أخبر الله ويعلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ نَجْتَنِي الْكَبَاثُ (٢) ، فَقَالَ : «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ » ، فَقَالَ : «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ » ، فَقَالَ : «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ » ، فَقُلْنَا : وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ رَعَاهَا ؟! » . [النال : ٥]

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ لِلْكَبَاثِ الْأَسْوَدِ: «إِنَّهُ أَطْيَبُ مِنْ غَيْرِهِ»

٥ [٧٧٧] أخب رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ وَلَا اللَّبِيُ عَلَيْهُ : «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ ، وَإِنِّ عَلَيْهُ : «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ ، وَإِنِّ مَا اللَّبِيُ عَلَيْهُ : «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ ، وَإِنِّ مِنْهُ ،

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «زعم».

٥ [٥١٧٥] [التقاسيم: ٣٠٨٦] [الموارد: ٢٠٨٩] [الإتحاف: خز عه حب كم حم ٢٠٠٨١] [التحفة: م ق ١٤٦٥٢].

<sup>۩[</sup>٧/ ١٢٠ ب].

٥[٧٧٦][التقاسيم: ٣٠٩٩][الإتحاف: عه حم حب ٣٨٥][التحفة: خ م س ٣١٥٥]، وسيأتي: (٥١٧٧). (٢) **الكباث**: النضيج من ثمر الأراك. (انظر: النهاية، مادة: كبث).

٥[٧١٧٧][التقاسيم: ٣١٠٠][الإتحاف: عه حم حب ٣٨٥٠][التحفة: خ م س ٣١٥٥]، وتقدم: (٥١٧٦).

#### بُحُيَّاكِ الْإِجَّالِةُ



كُنْتُ آكُلُهُ زَمَنَ كُنْتُ أَرْعَى »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكُنْتَ تَرْعَى ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ بُعِثَ نَبِي إِلَّا وَهُو رَاعٍ (١٠)؟!».

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بَالِغِينَ

٥ [ ١٥٧٨] أخبر الن وُ قَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا النِ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّهُ كَانَ البْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدِمَ النَّبِي عَلَيْ الْمَدِينَة ، فَكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَرِّضْنَنِي عَلَىٰ خِدْمَة رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : مَقْدِمَ النَّبِي عَلَىٰ غِدْمَة وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : فَكَنْ أُمَّهَاتِي يُحَرِّضْنَنِي عَلَىٰ خِدْمَة وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : فَكَنْ أُمَّهَاتِي يُحَرِّضْنَنِي عَلَىٰ خِدْمَة وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا البُنُ عِشْرِينَ سَنَة ، فَالَ : وَكَانَ أُولَ مَا أُنْزِلَ فِي مُنْتَنَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِزَيْنَبَ بِنِتِ جَحْشِ ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِنَ يَعْرَجُوا ، وَبَقِي مِنْهُمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَخَرَجُوا ، وَبَقِي مِنْهُمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَخَرَجُوا ، وَبَقِي مِنْهُمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَخَرَجَ وَخَرَجُوا ، وَبَقِي مِنْهُمْ وَمُعَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَخَرَجُوا ، وَبَقِي مِنْهُمْ وَمُعَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَرَجَ وَخَرَجُوا ، وَبَقِي مِنْهُمْ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَخَرَجُ وَخَرَجُوا ، وَبَقِي مِنْهُمْ وَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُرَجُعُ وَرَجُعْتُ مَعَهُ حَتَىٰ دَخَلَ عَلَىٰ زَيْنَتَ بَ ، وَإِذَا هُمُ عَدُّى مَنْ مَعُهُ حَتَىٰ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَىٰ مَعَهُ حَتَىٰ وَكُولُ عَلَىٰ وَيُنْفَقَ مَا مُولُ اللَّهُ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَمَ طَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَىٰ مَعَهُ حَتَىٰ وَكَلَ عَلَىٰ وَيُسَتَىٰ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَىٰ مَعُهُ حَتَىٰ وَلَولَ الْمُعْفَى وَيَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعُهُ حَتَىٰ مَعُهُ حَتَىٰ وَلَولُ الْمُحْتَىٰ الْمَعْفَى وَيَجَعْتُ مَعُولُ عَلَىٰ وَلَولُ الْمُعْفَى وَالْمَعْقُ مَعْهُ مَتَىٰ وَمُعَلَى الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَتَبَةً مُحْرَةً عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَتَبَةً مُومُ وَا وَ فَصَرَبُ بَيْنَا مُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَهُ عَلَمُ ا

<sup>(</sup>١) «راع» في الأصل: «راعي».

٥ (١٧٨٥] [التقاسيم: ٢٥٥٢] [الإتحاف: حب حم ١٧٦٤] [التحفة: خ ت س ٢٥٧- خ ١٥١٩ خ ١٥٦٣]، وتقدم: (٤٠٦٧).

<sup>·[1/1//]</sup> 

<sup>(</sup>٢) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٣) «معه» من (ت).

<sup>(</sup>٤) قوله : «بينه وبينهم» وقع في (س) (١١/ ٥٤٦) ، (ت) : «بينهم وبينه» .

<sup>(</sup>٥) الستر: ما يستر به ، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه ؛ حجبا للنظر ، والجمع : أَسْتَار ، وستور ، وَستر . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : ستر) .





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمَرْءِ الْأَجْرَةَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ جُلْقَظًا

٥ [١٩٧٥] أخب را الْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ('') أَبُو مَعْشَرِ الْبَرَّاءُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ('') بنُ الْأَخْسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ نَفْرَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ ('') فَقَالُوا : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ (' فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى فَقَالُوا : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ (' فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى أَصْحَابَهُ كَرِهُوا ذَلِكَ ، فَقَالُوا (' ) : أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرَا ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الرَّجُلُ ، فَعَارَسُ ولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْ سَلِيمٌ ، فَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَوْ سَلِيمٌ ، فَقَالُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَوْ سَلِيمٌ ، فَقَالُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّا مَرَوْنَا بِحَيِّ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيغٌ ، أَوْ سَلِيمٌ ، فَقَالُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا مَوْنَ مَا وَعَدَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ أَحْقَى فَا لَكُو سَلِيمٌ ، مَنْ رَاقٍ ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْمَالًا » . وَالْتُو عَلَيْهُ أَخْوَلُولُ : هَلُ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ أَحْدَالِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وَزَّانَا لِلنَّاسِ بَعْدَ أَنْ يَلْزَمَ النَّصِيحَةَ فِي أُمُورِهِ وَأَسْبَابِهِ

٥ [ ١٨٠ ] أَ خَبِى لَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَلَبْتُ حَدَّبُ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : جَلَبْتُ

<sup>0 [</sup>٧٧٩] [التقاسيم: ٤٦٧٤] [الموارد: ١٣١١] [الإتحاف: حب قط ٧٩٥٥].

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) قوله : «عبيداللَّه» وقع في (د) : «عبداللَّه» ، وهو وهم ، ينظر : «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٧/ ١٤٧) .

<sup>(</sup>٣) السليم : اللديغ ، يقال : سلمته الحية ، أي : لدغته . وقيل : إنها سمي سليمًا تفاؤلًا بالسلامة ، كها قيل للفلاة المهلكة : مفازة . (انظر : النهاية ، مادة : سلم) .

<sup>(</sup>٤) «شاء» في (د): «شاة».

<sup>(</sup>٥) «فقالوا» في (ت) ، (د): «وقالوا».

<sup>(</sup>٦) «أتي» في (س) (١١/ ٧٤٥) : «أتوا» .

<sup>(</sup>٧) «فأخبر» في الأصل: «فأخبره» ، وفي (س) (١١/ ٥٤٧): «فأخبروه».

<sup>0 [</sup> ٥١٨٠ ] [ التقاسيم : ٩٨٣ ٥ ] [ الموارد : ١٤٤٤ ] [ الإتحاف : مي جا حب كم حم ٦٢٩٦ ] [ التحفة : دت س ق ٤٨١٠ ] .

#### بِعَيَّاكِ الْجُالِعُ





أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا (١) مِنْ هَجَرَ (٢) ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّالًا لَهُ النَّبِيُّ (٣) ﷺ : «زِنْ فَأَرْجِحْ (٤)». [الرابع: ٥٠]

أَرَادَ بِهِ: مِنْ مَالِهِ لِيُعْطِيَ ثَمَنَ السَّرَاوِيلِ رَاجِحًا (٥).

#### ذِكْرُ خَبَرٍ (٦) قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ ، أَنَّ إِجَارَةَ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ جَائِزَةٍ

ه [ ١٨١ ه ] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا (٧) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا (١٠ وَلَا يُوَاجِرْهَا إِيَّاهُ » . [الثاني : ١٠]

قَالُ البَّحَامِ : قَوْلُهُ عَلَيْ : «وَلَا يُوَاجِزهَا إِيَّاهُ» لَفْظَهُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلٍ قُصِدَ بِهَا النَّذُبُ وَالْإِرْشَادُ ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَ بِهِمُ الضِّيقُ فِي الْعَيْشِ وَالْمِنْحَةُ كَانَتْ أَوْقَعَ عِنْدَهُمْ لِـ لأَرْضِ وَالْإِرْشَادُ ؛ لأَنْ الْقَوْمَ كَانَ بِهِمُ الضِّيقُ فِي الْعَيْشِ وَالْمِنْحَةُ كَانَتْ أَوْقَعَ عِنْدَهُمْ لِـ لأَرْضِ مِنْ إِكْرَائِهَا ، فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ جَوَاذِ كَرْيِ الْأَرْضِ ، إِلَّا الْجِنْسَ الَّذِي مِنْ إِكْرَائِهَا ، فَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>١) البز: الثياب، أو متاع البيت من الثياب خاصة . (انظر: معجم الملابس) (ص٦٤) .

<sup>(</sup>٢) هجر: قاعدة البحرين ، ليست البحرين المعروفة الآن سياسيًّا ، ولكن البحرين كانت تطلق على المنطقة الشرقية من السعودية ، وقاعدتها : هجر، وهي : الأحساء . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٣) .

۵[۷/ ۱۲۱ ب].

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) «فأرجح» في (د) : «وأرجح» .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٦) «خبر» في (ت): «لفظ».

٥ [ ١٨١ ] [التقاسيم : ٢١٤٤] [الإتحاف : طح حب حم ٢٩٤٢] [التحفة : م ٢٢٦٦ - خ م س ق ٢٤٢٤ - م س ٢٤٣٩ - م س ق ٢٤٨٦ - م س ٢٤٩١ - م ٢٧٢٩]، وسيأتي : (٢٢٢٥) (٥٢٢٣).

<sup>(</sup>٧) يمنحها: يعطيها له بلا أجرليزرعها. (انظر: اللسان، مادة: منح).





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَىٰ سُكْنَىٰ بُيُوتِ مَكَّةَ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ (٢) حَرَامٌ ، وَأَنَّ كَسْبَهُ غَيْرُ جَائِزِ

٥ [ ١٨٣ ] أخب رأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهِيمُ بْنُ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (٣) .

#### ذِكْرُ ١ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْحَجَّامِ أُجْرَتَهُ بِحَجْمِهِ

٥ [ ١٨٤] أخبرُ الْحَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ،

٥ [١٨٢] [التقاسيم: ٤١٠٦] [الإتحاف: مي خز عه جا حب طح قط كم حم ١٧٧] [التحفة: خ م د س ق ١١٤].

<sup>(</sup>١) الرباع: جمع الرَّبع، وهو: المنزل. (انظر: النهاية، مادة: ربع).

 <sup>(</sup>٢) الحجام: من يقوم بعمل الحجامة، وهي: مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة
 كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٧٥).

٥ [ ١٨٣ ] [ التقاسيم : ١٥٤٧ ] [ الإتحاف : طع حب كم عه خ حم ٧٨٠٨ ] [ التحفة : خ د ٢٠٥١ ] .

<sup>(</sup>٣) السعوط: وضع الدواء في الأنف. (انظر: النهاية، مادة: سعط).

<sup>[ ( ∨ /</sup> ۲۲ أ].

٥ [ ٥ ١٨٤ ] [ التقاسيم : ٤٣٨ ٥ ] [ الإتحاف : طح حب ١٧٢٩ ] [ التحفة : ق ١٤٧١ ] .

#### بُحَتَاكِ الْإِجَالِةُ





عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَ أَجْرَهُ (١).

٥ [٥١٨٥] أخب رَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيُّ قَالَ : «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيُّ قَالَ : «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ

٥ [ ١٨٦ ] أَضِرُ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَالَ : حَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيمٌ قَالَ : «كَسْبُ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيمٌ قَالَ : «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيُ حَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ » . [الثاني : ٩٠]

قَالَ البَّرَامُ وَاللَّهُ : كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُوم ، بِأَنْ يَقُولَ : أُخْرِجُ مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا ، فَإِذَا عُدِمَ هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخِطَابِ جَازَكَ سُبُهُ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُحَدَّمَانِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُحَدَّمَانِ مَحَرَّمَانِ حَدِيدًا اللهُ عَلَى الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُحَدَّمَانِ مَدَرًا اللهُ الْمُحْدَمَانِ مَدَرًا اللهُ الْمُحْدَمَانِ مَدْ الْمُحْدَمَانِ مَدْ الْمُحْدَمَانِ الْمُحْدَمِ اللهُ الْمُحْدَمِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «سُتل عنه عليُّ بن المديني - [يعني: هذا الحديث] - فقال: هذا ريح».

٥ [٥١٨٥] [التقاسيم : ٢٧١٤] [الإتحاف : مي طح حب كم م حم ٢٥٥٨] [التحفة : م د ت س ٣٥٥٥]، وسيأتي : (١٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) مهر البغي: أجرة الزانية على الزنا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٦٦).

٥ [٥ ١٨٦] [التقاسيم: ٧٧١٥] [الإتحاف: مي طح حب كم م حم ٤٥٣٨] [التحفة: م د ت س ٣٥٥٥-س ٣٧٩٣-س ٣٧٩٩]، وتقدم: (٥١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «حدثني» في (س) (١١/٥٥٦)، (ت): «حدثنا».





٥ [٥١٨٧] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي الْبَنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي خَرَاجِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّىٰ قَالَ : «أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ، وَأَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ» .

[الثانى: ٧٢]

قَالُ البَعامُ هَيْنُ : تَأَبِّي النَّبِي تَكَافِيْ فِي الْإِذْنِ (١) فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ وَفِيهِ (٢) شَرْطُ مُضْمَرٌ ، وَهُوَ أَنْ يُشَارِطَ الْحَجَّامَ فِي حَجْمِهِ عَلَىٰ إِخْرَاجِ شَيْء مِنَ الدَّمِ مَعْلُومٍ ، فَلِعَدَمِ مُضْمَرٌ ، وَهُوَ أَنْ يُشَارِطَ الْحَجَّامَ فِي حَجْمِهِ عَلَىٰ إِخْرَاجِ شَيْء مِنَ الدَّمِ مَعْلُومٍ ، فَلِعَدَم قُدْرَتِهِ عَلَىٰ إِيجَادِ هَذَا الشَّرْطِ كَرِهَ أَنْ يَأْذُنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ، وَأَعْلِفُهُ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ إِيجَادِ هَذَا الشَّرْطِ كَرِهَ أَنْ يَأْذُنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ ، وَأَعْلِفُهُ وَلَا كَسُبُ الْحَجَّامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمْ يَأْمُن وَيَكُمْ إِلْطُعَامَ الْمَرْء رَقِيقَهُ مِنْه ؟ إِذِ الرَّقِيقُ مُ مَنْه عَلَيْهُ أَنْ يَأْمُر وَيَكُمْ الْمُسْلِمَ بِإِطْعَامِ رَقِيقِهِ حَرَامًا .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ (٣)

٥ [٨٨٨ ه ] أُخْبُ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ

٥ [٥١٨٩] أَخْبُ رُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

<sup>0 [</sup>٥١٨٧] [التقاسيم: ٢٥٨٤] [الموارد: ١١٢١] [الإتحاف: جا طح حب ط ابن عبدالبر ابن السكن حم ١٦٥٢٧] [التحفة: دت ق ١١٢٣٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «في الإذن» ليس في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) «وفيه» كذا في الأصل، (ت)، وجعله محقق (س) (١١/٥٥٩): «فيه» بغير واو مخالفا أصله، وفي
 حاشية الأصل ما نصه: «لعل الواو زائدة».

<sup>۩[</sup>٧/ ١٢٢ ب].

<sup>(</sup>٣) ضراب الجمل: نزوه على الأنثى ، و المراد: الأجرة التي تؤخذ على ذلك. (انظر: النهاية ، مادة: ضرب). ٥ (١٨٨٥] [التحاف: حب كم ٣٤٧٩] [التحفة: م س ٢٨٢٢].

٥ [ ٥ ١٨٩ ] [ التقاسيم : ١٩٣٦ ] [ الموارد : ١١١٦ ] [ الإتحاف : جا حب كم خ حم ١١٠١٦ ] [ التحفة : خ د ت س ١٨٩٣ ] .





إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ (١) ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّهِ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْفَحْلِ (٢) .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (٣)

٥ [٥١٩٠] أَضِعُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودِ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ

٥ [٥١٩١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ (٤) الْعُصْفُرِيُّ (٥) بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعُصْفُرِيُّ (٤) بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ النَّبِيِّ وَقَالِي اللهِ مَا وَ الثانِ : ٤٣]

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [ ١٩٢] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضّريرُ ،

<sup>(</sup>١) بعد «عن» في (س) (١١/ ٥٦٠) بالمخالفة لأصله: «عبد الله».

 <sup>(</sup>٢) عسب الفحل: ماء الفحل فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما. وعسبه أيضًا: ضِرَابه. ولم ينه عن واحد منها،
 وإنها أراد النهي عن الكراء (الأجرة) الذي يؤخذ عليه، فإنّ إعارة الفحل مندوب إليها. (انظر: النهاية، مادة: عسب).

<sup>(</sup>٣) حلوان الكاهن: ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. (انظر: النهاية، مادة: حلن).

٥ [ ٥ ٩ ٥ ] [ التقاسيم : ١٩٤٣ ] [ الإتحاف : مي جاطح حب حم طش ١٤٠٠١ ] [ التحفة : ع ١٠٠١٠ ] .

٥ [ ٥ ١٩١] [ التقاسيم : ٢٣٦٩] [ الإتحاف : مي جا حب حم ٩ ١٨٨٢] [ التحفة : خ د ٢٧ ١٣٤] ، وسيأتي : ( ١٩٢٥) .

<sup>(</sup>٤) «يونس» في (س) (١١/ ٥٦٢): «موسى» ، وينظر: «الإتحاف» ، «إكمال الإكمال» (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) «العصفري» في «الإتحاف»: «العنقزي» ، وينظر المصدر السابق.

٥[٩٩٢] [التقاسيم: ٢٣٧٠] [الإتحاف: مي جا حب حم ١٨٨٢٩] [التحفة: خ د ١٣٤٢٧]، وتقدم: (١٩١٥).

#### الإجبيناك فأنقر لأب وعي الزاج أنا





قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ٣ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يَبْغِينَ .

[الثانى: ٤٣]

\* \* \*





### ٣٥- ڪِتَابُ الْغُونِبُ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ رَدِّ حُقُوقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهِ الاِتِّكَالَ عَلَىٰ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ (١)

٥ [٩٩٣] أَضِوْ ' أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ ال

#### ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَىٰ شِبْرِ مِنْ أَرْضِهِ

٥ [ ١٩٤] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ (٤) بِغَيْرِ حَقِّهِ ، طُوقَةُ (٥) مِنْ سَبْعِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ (٤) بِغَيْرِ حَقِّهِ ، طُوقَةُ (٥) مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » . [الثاني : ١٠٩]

<sup>(</sup>١) قوله: «الفانية الزائلة» وقع في (ت): «الزائلة الفانية».

٥ [٩٣] [التقاسيم: ٣٦٦٤] [الموارد: ٢١٤٠] [الإتحاف: حب حم ٢٣٤٠٢].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «الأمس فلم» وقع في (د): «بالأمس ولم».

٥[٩٩٤][التقاسيم: ٢٨٢٧][الإتحاف: حب حم ١٨٣٣][التحفة: م ١٢٦٠٦]، وسيأتي: (٥١٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الأرض» في الأصل: «أرض» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٥) طوقه الله : خسف به الأرض حتى تصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق . وقيل : هو أن يُطوق حملها يوم القيامة ، أي يُكلَّف . (انظر : النهاية ، مادة : طوق) .





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا» ؛ إِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ نَفْسِ هَذَا الْفِعْلِ ، لَا الْإِشَارَةُ إِلَى الشِّبْرِ فَقَطْ

٥ [٥١٩٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيُلِا قَالَ: «حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِلاً قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّ، طُوِّقَهُ (١) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ». [الناني: ١٠٩]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ تَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ إِيَّاهَا بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ الْ

ه [ ٥ ١ ٩٦] أخبر لم مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّرَّاقِ ، قَالَ : حَدْثَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الْمَدَنِيِّ (٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ، طُوقَة مِنْ سَبْع أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

[الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الظَّالِمَ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ ، يُكَلَّفُ حَفْرَهَا إِلَىٰ أَسْفَلِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ يُطَوَّقُ إِيَّاهَا ذَلِكَ

٥ [ ١٩٧٥ ] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ

٥[٥٩١٥][التقاسيم: ٢٨٢٨][الإتحاف: حم حب ١٩٤٧٢][التحفة: م ١٢٦٠٦]، وتقدم: (٥١٩٤).

<sup>(</sup>١) «طُوِّقه» في (ت) : «طَوَّقه اللَّه» .

۵[۷/۱۲۳ ب].

٥ [٥١٩٦] [التقاسيم: ٢٨٢٩] [الإتحاف: مي جا حب كم ٥٨٧٥] [التحفة: خ ٤٤٦٠- خ م ٤٤٦٤]، وتقدم: (٣١٩٨).

<sup>(</sup>٢) «المدني» في الأصل، (ت): «الزهري»، وهو وهم. ينظر: «الثقات» للمصنف (٥/ ٩٠)، «تهذيب الكمال» (٧١/ ٢٩٩).

٥ [ ٩٧ ] [ التقاسيم : ٢٨٣٠ ] [ الموارد : ١١٦٧ ] [ الإتحاف : حب حم ١٧٣٥٧ ] .



يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلِ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ، كَلَّهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ (١) سَبْعَ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطُوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَغْصِلَ (٢) بَيْنَ كَلَّهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ (١) سَبْعَ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطُوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَغْصِلَ (٢) بَيْنَ النَّاسِ».

#### ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ أَرْضَا كَانَ أَوْ غَيْرَهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا تَافِهَا

٥ [ ١٩٨٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَزِيدُ بْنُ رُوعُ مِنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدٌ (٢) وَهُو يَمْشِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ (٤) مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدٌ (٣) وَهُو يَمْشِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ (٤) مِنَ الْجَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدٌ (٣) وَهُو يَمْشِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ (٤) مِنَ الْجَارِثِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدٌ (٣) وَهُو يَمْشِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ (٤) مِنَ الْبَرْصَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدٌ عَمْرَ بْنِ فَاجِرَةٍ (٢) فَلْيَتَبَوّا مِنْ مَالِ امْرِي مُسُلِم بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ (٢) فَلْيَتَبَوّا أَنْ النَانِ : ١٠٠٤ النَّانِ : ١٠٠٤ النَّانِ : ١٠٠٤ النَّانِ : ٢٠٠٤ النَّانِ : ٢٠٠٤ النَانِ : ٢٠٠٤ النَانِ : ٢٠٠٤ النَّانِ : ٢٠٠٤ النَانِ : ٢٠٠٤ النَّانِ الْمُعْتَى أَمْنُ الْعُرْبُولُ مُعْلَى الْعَلَالَ عَلَالَ الْعَرْبُولُ مُنْ الْعَلِي مُنْ الْعُرْبُولُ مُنْ الْعَلَالُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعُرْبُولُ مُعْتَلِي مُعْتَلِي مُعْتَلَى مُنْ أَعْدِي الْعَرْبُولُ الْعَلَالِ الْعَلَالُ عَلَالِهُ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالَ عَلَالِهُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَيْنَا عَلَالَ الْعَلَالَ عَلَالَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَالَعَلَالَ عَلَالَا عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَالُولُ الْعَ

تَفَرَّدَ بِهِ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَدِّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ ؛ إِذْ رَدُّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ نُصْرَتُهُ

٥ [٩٩٩٥] أَضِينُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ

<sup>(</sup>١) قوله : «حتى يبلغ» وقع في (د) : «إلى» .

<sup>(</sup>٢) «يفصل» في (د): «يقضي».

٥ [ ٩٩ ٥ ] [ التقاسيم : ٢٨٢٥] [ الموارد : ١١٨٩ ] [ الإتحاف : حب كم ٢٠٠٦ ] .

 <sup>(</sup>٣) بعد ﴿ إِنَّهُ الْأَصِل : «يقول» .
 (٤) «جرتين» في (د) : «الجمرتين» .

<sup>(</sup>٥) بعد «الجهار» في الأصل: «وهو». (٦) قوله: «بيمين فاجرة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) تبوء المقعد من النار: نزول المنزل من النار؛ يقال: بوَّأه اللّه منزلًا، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلًا، أي: اتخلته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

٥ [٩٩١٥] [التقاسيم: ١٤٠١] [الموارد: ١٨٤٧] [الإتحاف: حب ٩٨١٢].

#### الإخبينان في مَعْ رَائِ كَيْحِيْكَ الرَّحْبَّانَ ا





الْعُمَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُولُ : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُومَا ، فَكَيْفَ أَنْ صُرُهُ ظَالِمَا ؟ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُومَا ، فَكَيْفَ أَنْ صُرُهُ ظَالِمَا؟ قَالَ : «تُمْسِكُهُ مِنَ الظُّلْمِ ، فَذَاكَ (٢) نَصْرُكَ إِيَّاهُ» . [الأول : ٢٧٨]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٥٢٠٠] أخبرا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِةٌ قَالَ : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُومَا» ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا نَنْصُرُهُ أَنْ النَّبِيَ عَيْلِةً قَالَ : «تَكُفُّهُ عَنِ الظَّلْمِ» . [الأول : ٢٨]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِنُصْرَةِ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُومِ مَعًا ، إِذَا قَلَرَ الْمَرْءُ عَلَىٰ ذَلِكَ

٥ [ ٥ ٢٠١] أخبر العُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْ ذَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الطَّويلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُومَا» ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا يَنْصُرُهُ (٢) ظَالِمَا ؟ قَالَ : «يَكُفُّهُ (٤) عَنِ (٥) الظُلْمِ» .

[الأول: ٦٧]

١ [١٧٤/٧] أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «هذا نصره» وقع في الأصل: «هذا أنصره» ، وفي (د): «بل أنصره».

<sup>(</sup>٢) قوله: «من الظلم فذاك» وقع في (د): «عن الظلم فذلك».

٥[٥٢٠٠][التقاسيم: ١٤٠٢][الإتحاف: حب حم ٩٤٧][التحفة: ت ٥١٠- خ ٧٧٥]، وسيأتي: (٥٢٠١).

٥[٧٠١][التقاسيم: ١٢٢٨][الإتحاف: حب حم ٩٤٧][التحفة: ت ٧٥١- خ ٧٧٥]، وتقدم: (٥٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) «ينصره» في (ت): «ننصره».

<sup>(</sup>٤) «يكفه» في حاشية الأصل: «يمنعه» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٥) قوله: «يكفه عن» وقع في (ت): «تمنعه من».



#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النُّهْبَةِ (١) لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا الْمَرْءُ

٥ [ ٥ ٢٠٢] أَضِعْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : صَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ، وَكَانَ شَهِدَ حُنَيْنَا (٢ ) ، قَالَ : شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ النَّهْبَةِ . [الناني : ٣] سَمِعْتُ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ يَنْهَىٰ عَنِ النُّهْبَةِ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِهَابِ الْمَرْءِ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥ [ ٥ ٢٠٣] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسنِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسنِ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ قَالَ : «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةَ فَلَيْسَ مِثَا» (٣) . [الثاني: ٦١]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِلَابِ(١) الْمَرْءِ مَاشِيَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٥[٤٠٠٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّ ثَنَا أَبِي ، قَالَ : «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى عَلَيْ أَنْ تُحْتَلَبَ مَوَاشِيهِمْ أَنْ تُوْتَى مَشُوبَتُهُ (٥) فَيُحْسَرَ بَابُهَا ، فَيُنْتَفَلَ (٦) مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ ؟! إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ هُو طَعَامُ أَحْدِهِمْ ، فَلَا أَعْرِفَنَ أَحَدًا حَلَبَ مَاشِيةَ أَحَدِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» . [الثاني : ٣]

<sup>(</sup>١) النهب والنهبة: الأخذ قهرًا. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: نهب).

٥ [ ٢٠٢ ] [ التقاسيم : ١٩٦٦ ] [ الموارد : ١٦٧٩ ] [ الإتحاف : طح حب كم ٢٤٧٨ ] [ التحفة : ق ٢٠٧١ ] .

<sup>(</sup>٢) «حنينا» في الأصل: «حنين» ، والمثبت هو الجادة.

٥ [٢٠٣٥] [التقاسيم: ٢٤٨٨] [الموارد: ١٦٨٠] [الإتحاف: طح حب قط حم ١٤٩٩٧] [التحفة: دت س ق ١٠٧٩٣].

<sup>(</sup>٣) ينظرتامًا: (٣٢٧٠).

١٢٤/٧]٠ (٤) «اجتلاب» في الأصل: «اجتلاب» .

٥ [ ٥ ٢٠٤ ] [ التقاسيم : ٢٠٤٢ ] [ الإتحاف : حب حم ١٠٩٨ ] [ التحفة : م ٧٥٠ - م ٥٥٥ - م ٩٩٧ - م ٥٠١ ] . م ٥٠١ - م م ٥٨٠٨ - خ م د ٥٨٥ ] ، وسيأتي : (٥٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المشربة: الغرفة والعليّة. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) الانتثال: الاستخراج والأخذ. (انظر : النهاية ، مادة : نثل).





### ذِكْرُ نَفْيِ اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ النُّهْبَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ شَرَفٍ

٥[٥٢٠٥] أخب را ابن قُتَيْبَة بِعَ سُقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّنَا حَرْمَلَة بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَا الله وَ الله عَنِ ابْنِ وَهْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة بْنَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَا يَوْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ » وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ » وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُو مُؤْمِنٌ » وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَسْرَقُ السَّارِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ » وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْمُنَالِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ » وَلَا يَشْرَبُ الْمُسَالِقُ الله وَالله والله وَالله والله و

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يُحَدِّنُهُمْ بِهَوُّلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَكَانَ يُلْحِقُ فِيهَا: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ ، وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ » .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذِكْرَ النُّهْبَةِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ فِي هَذَا الْخَبَرِ

٥ [ ٢٠٠٦] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرَقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْتَهِبُ نُهْبَةً وَهُو حِينَ يَسْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْتَهِبُ نُهْبَةً وَهُو حِينَ يَسْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرَبُ الْنَاكُ : ٥٠]

٥ [ ٥ ٢٠٥] [ التقاسيم : ١٣٩٥] [ الإتحاف : مي حب ١٨٧٠٩ ] [ التحفة : م ١٢٢٧٤ - م ٣ ١٢٣٨ - خ م س ١٢٣٥ - التحفة : م ١٢٣٩ - التحفق : (١٨٨ ) (٤٤٨٩ ) ، وسيأتي : (١٨٨ ) (٤٤٨٩ ) . وسيأتي : (٢٠٦٠ ) (٢٠٠٦ ) .

٥[٥٢٠٦] [التقاسيم: ٤١٤٠] [الإتحاف: حب ١٩٣٢٩] [التحفة: م ١٢٢٧٤- م ١٢٣٨٣- خ م س ١٢٣٩٥- ت ١٢٤٣٩- م ١٤٠٥٦]، وتقدم: (١٨٨) (٤٤٣٩) (٤٤٨١) (٥٢٠٥)، وسيأتي: (٦٠١٦).



## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ مِنْ غَيْرِ حِلَّهَا لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [٧٠٧٥] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهُ بُورِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النّبِي عَيَّ فَولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (١) : "إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ ، مَا أَخُرْجَ اللهُ مِنْ نَبْتِ الأَرْضِ وَزَهْرَةِ الدُنْيَا » ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَهَلْ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْ نَبْتِ الْأَرْضِ وَزَهْرَةِ الدُنْيَا » ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ ؟ فَسَكَتَ النَّبِي عَنَيْ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يُنَزَلُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ إِذَا نُزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْدَى وَالسَّرِي عَنْهُ (٢) ، فَقَالَ : "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " فَقَالَ : هَأَنَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَلَكِنْ كُلُّ مَا يُنْبِتُ الرَّهِ اللهِ مُورِي وَلَكِنْ كُلُ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ (٢) ، فَقَالَ : "أَنْ الْحَيْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْحَيْرِ ، وَلَكِنْ كُلُ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ (٢) ، فَقَالَ : "إِنَّ الْحَيْرُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْحَيْرِ ، وَلَكِنْ كُلُ مَا يُنْبِتُ الرَّابِيعُ (٢) ، فَمَانَ يَشْبَعُ اللهِ بَعْيْرِ حَقِّهِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَنَفَعَهُ ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي الْمَابِعُ اللهِ بَعْيْرِ حَقِّهِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَامُ الْهُ إِنْ الْمَائُونُ وَلَا يَشْبَعُ " . وَكَانَ كَالَّذِي يَامُ وَلَا يَشْبَعُ الْمَ يَعْرُفُ وَلَا يَشْبَعُ اللهِ الْعَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَنَفَعَهُ ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي الْعَلَا لَوْ يَعْمُ لَا اللهِ الْمَالِدُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُ الْمُ الْعَلَى الْمَالِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْمَالِمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُلْمَالُولُ لَلْهُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُلْمَالُولُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُلْم

١ ١٢٥/٧] اً].

- (١) قوله : «يقول على المنبر» وقع في (ت) : «على المنبر يقول» .
  - (٢) سري : كُشف وزال عنه . (انظر : النهاية ، مادة : سرى) .
- (٣) الربيع: النهر الصغير، والجمع: أربعاء. (انظر: النهاية، مادة: ربع).
- (٤) الحبطّ : انتفاخ الدابة المُؤَدِّي إلى موتها ؛ لإفراطها في الأكل . (انظر : النهاية ، مادة : حبط) .
  - (٥) يلم: يَقْرُب من القتل. (انظر: النهاية، مادة: لم).
- (٦) آكلة الخضر: المواشي، والخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم، ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا تجد سواها، وتسميها العرب الجنبة، فلا ترئ الماشية تكثر من أكلها ولا تستمرئها. (انظر: النهاية، مادة: خضر).
- (٧) الخاصر تان: مثنى الخاصرة ، وهي: الجنب ، ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: خصر) .
  - (٨) الثلط: الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. (انظر: النهاية، مادة: ثلط).
  - (٩) اجترت: أخرجتْ ما أكلتْهُ من بطنها إلى فمها لتمضغه مرة ثانية ثم تبلعه . (انظر: النهاية ، مادة: جرر) .

٥[٧٠٠٥] [التقاسيم: ٢٥٠٣] [الإتحاف: عه حب حم ٥٦٣٣] [التحفة: خ م س ١٦٦٤ - س ١٨٥٥ - م ق ٤٢٧٣]، وتقدم: (٣٢٢٨) (٣٢٣٩) (٣٢٣٠) (٤٥٤١).

#### الإخسِيَّالِ فِي مَعْرِيْكِ كِيكِيْكِ آرِيْ جَبَّالًا





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ يُمْهِلُ (١) الظَّلَمَةَ وَالْفُسَّاقَ إِلَىٰ وَقْتِ قَضَاءِ أَخْذِهِمْ ، فَإِذَا أَخَذَهُمْ (٢) أَخَذَ بِشِدَّةٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ

٥ [ ٥ ٢٠٨] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُوْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ : «إِنَّ اللهَ أَبُو أُسَامَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُوْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ اللهَ يَعْفِلُ الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَنْفَلِتْ » ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَنْفَلِتْ » ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَا إِنَّالَتُ اللهُ الْعَلَيْمُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [ هود : ١٠٢] .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الظُّلْمِ وَالْفُحْشِ (٣) وَالشُّحِّ

٥ [ ٥ ٢ ٠ ٩] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ اللَّهُ عَلْكُمْ اللَّهُ فَقَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ ، وَإِيَّاكُمْ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ ، وَإِيَّاكُمُ وَالْفُحْشَ ، وَإِيَّاكُمُ اللَّهُ عَنْ اللهَ لَا يُحِبُ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ ، وَإِيَّاكُمُ اللَّهُ عَنْ اللهَ عَلْمُ بِالْفُحْشَ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اللَّهُ عُنْ إِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَالْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

<sup>(</sup>١) الإمهال: الانتظار. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

<sup>(</sup>٢) قوله «أخذهم أخذ بشدة» في حاشية الأصل: «أخذهم أخذ شدة» ، ونسبه لنسخة .

٥ [٥٢٠٨] [التقاسيم: ٢٥١٦] [الإتحاف: عه حب ١٢٢٩٣] [التحفة: خ م ت س ق ٩٠٣٧].

<sup>(</sup>٣) الفحش : كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى . (انظر : النهاية ، مادة : فحش) .

<sup>0[970][</sup>التقاسيم: ١٩٦٨][الموارد: ١٥٨٠][الإتحاف: مي حب كم حم ١٢١٥][التحفة: دس ٨٦٢٨-خ دس ٨٨٣٤-م ١٩٩٧]، وتقدم: (٤٠٠) (٤٨٩٢).

<sup>(</sup>٤) الشح: البخل. وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

 <sup>(</sup>٥) القطيعة: الهجران والصد، يريد به: ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب، وهي ضد صلة الرحم.
 (انظر: النهاية، مادة: قطع).

<sup>(</sup>٦) «وأي» في (ت): «فأي» ، وفي (د): «أي».

#### بِحَيْدُ الْعُصِيدُ الْعُصِيدِ الْعُصِيدُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلِيلُ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلْمِ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلِمِ الْعُلِمِ الْعِي





قَالَ ﴿: وَقَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ (٢) ، وَهِجْرَةُ الْبَادِي (٣) ؛ أَمَّا الْبَادِي فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً (٤) وَأَمَّا الْحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً (٤) وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا» .

٥ [٥٢١٠] أَخْبُ لُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَة ، أَنَّ النَّبِي عَيَّ اللَّهُ قَالَ : ﴿إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ ؛ فَإِنَّ الظَّلْمَ هِيَ الظُّلْمَ الْكُمْ وَالْفُلْمَ عَيَ الظُّلْمَ هِيَ الظُّلْمَ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ هِيَ الظُّلْمَ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ عَيَ الظَّلْمَ اللَّهُ مَا وَقَطَّعُوا الْقَيَامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ ؛ فَإِنَّ الشَّعَ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَّعُوا الْقِيَامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ ؛ فَإِنَّ الشَّعَ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَّعُوا اللهُ وَالْفَانِ : ٣٤] أَرْحَامَهُمْ » .

\* \* \*

۵[۷/۵۲۷ ب].

<sup>(</sup>١) «وقال» في (د) : «قال» .

<sup>(</sup>٢) الحاضر: المقيم في المدن والقرئ. (انظر: النهاية ، مادة: حضر).

<sup>(</sup>٣) البادي: من يسكن البادية ، والبادية : فضاء واسع فيه المرعى والماء . (انظر: النهاية ، مادة : بدا) .

<sup>(</sup>٤) البلية والبلاء والابتلاء: المحنة تنزل بالمرء؛ ليختبر بها، والغم والحزن والجهد الشديد في الأمر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بلي).

٥ [ ٥ ٢ ١ ] [ التقاسيم: ٢٢٩٧] [ الإتحاف: حب كم ١٨٤٦ ] ، وسيأتي برقم: (٦٢٨٧) .

<sup>(</sup>٥) «الظلمات» في الأصل: «ظلمات».





## ٣٦- كِعَيْنَ الشَّيْفِعَةُ ١٠٠

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيعَ الْمَرْءُ حَائِطَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَىٰ جَارِهِ

٥ [ ٢١١ ] أَخْبَ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُسْلِمٌ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّىٰ يَعْرِضَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تُرَكَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » . [الناني : ٣]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي أَرْضِهِ ؛ إِذِ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلشُّرَكَاءِ

٥ [ ٢١٢ ] أَخْبِى لَا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَ : «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ » .

[الثاني: ٣]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فِي الْعُقْدَةِ الْمَبِيعَةِ

٥ [ ٥ ٢ ١٣] أَخْبِى رُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ :

 <sup>(</sup>١) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرًا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٦٤).

٥ [ ٥ ٢١١] [التقاسيم: ٢٠٢٦] [الإتحاف: مي ش جا حب قط طح حم ٣٤٧٧] [التحفة: م د س ٢٨٠٦ - خ د ت ق ٣١٥٣].

<sup>(</sup>٢) الربعة: المنزل. (انظر: النهاية، مادة: ريع).

<sup>(</sup>٣) الحائط: بستان من نخيل له جدار ، والجمع: حيطان . (انظر: النهاية ، مادة: حوط) .

٥ [ ٢١٢ ] [ التقاسيم : ٢٠٢٧ ] [ الإتحاف : حب حم ٣٢٩٤ ] [ التحفة : ت ٢٧٧٧ - س ق ٢٧٦٥ ] .

٥ [ ٢١٣ ] [ التقاسيم : ١٥٣٩ ] ، وسيأتي : (٥٢١٤ ) .



حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْ يَعْ النَّبِيِّ قَالَ : «الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ (١)» (٢) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْ : «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» أَرَادَ بِهِ الْجَارَ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكا ، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ : «الْجَارِ الَّذِي لَا يَكُونُ بِشَرِيكٍ

٥ ( ٢١٤ مَ الْحَبُولُ الْبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلْيَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَالْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَة ، فَجَاءَ أَبُورَافِع مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيُّ اللَّهُ عَيْقَ ، فَجَاءَ أَبُورَافِع مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكُ : الشَّرِ (٣) مِنِّي بَيْتَعَ اللَّذَيْنِ (٤) فِي دَارِكَ ، فَقَالَ : لَا ، إلَّا بِأَرْبَعَة فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكُ : الشَّورَ (٣) مِنِّي بَيْتَعَ اللَّذَيْنِ (٤) فِي دَارِكَ ، فَقَالَ : لَا ، إلَّا بِأَرْبَعَةِ وَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ اللَّهُ عَلِيلُهُ مَنْ مَا يَعْتُكَهَا ، لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا حَمْسَمِائَةِ دِينَادٍ . [الأول: ٩٢] يَقُولُ : «الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِبِهِ» مَا بِعْتُكَهَا ، لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا حَمْسَمِائَةِ دِينَادٍ . [الأول: ٩٦]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجَارَ الْمُلَاصِقَ (٦) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكَا لَهُ الشُّفْعَةُ

٥[٥٢١٥] أخبى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ (٧)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) السقب: في الأصل: القُرْب، أي أن الجار أَحَقُّ بالشُّفْعَةِ من الذي ليس بجار، وقيل: إنه أَحَقُّ بِالْبِرِّ والْمَعُونَةِ ؛ بسبب قُرْبِهِ من جاره. (انظر: النهاية، مادة: سقب).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٧٠٧) لابن حبان بهذا الإسناد، وعزاه إليه من طريقين آخرين. ١٤/ ١٢٦ أ].

٥ [ ٢١٤] [التقاسيم : ١٥٤٠] [الإتحاف : طح حب قط حم ١٧٧٠٧] ، وتقدم : (٥٢١٣).

<sup>(</sup>٣) «اشتر» في الأصل ، (ت): «اشتري» بإثبات الياء ، وهي لغة بعض العرب ، والمثبت هو الجادة . ينظر: «شرح التصريح» للوقاد (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بيتي اللذين» وقع في (ت): «بيتي الذي».

<sup>(</sup>٥) المنجمة: أن يُقَرِّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة بالشهر أو بالسنة. (انظر: النهاية، مادة: نجم).

<sup>(</sup>٦) «الملاصق» في (ت): «المتلاصق».

٥ [ ٥٢١٥] [التقاسيم: ٣٩٧٠] [الموارد: ١١٥٣] [الإتحاف: طح حب أبوبكربن أبي خيثمة قط ابن أصبغ البزار ١٥٦٤] [التحفة: س ١٢٢٢].

<sup>(</sup>٧) «الأزدي» ليس في (د) . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٦/ ٩٥) ، «تاريخ دمشق» (٣٦/ ٣٦١) .



3 (101)

الْحَنْظَلِيُّ (١) ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَلْكَ يَالُمُّالِيُّ قَالَ: ﴿ وَالْنَالَتُ : ٣٩] أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ جَارُ الدَّالِ أَحَقُّ بِالدَّالِ ﴾ (٣) .

## ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخِطَابِ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْجَارِ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكًا ، دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا

٥ [٢١٦٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّفَنَا يُوسُفُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّفَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ السَّرِيدِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا سَعْدُ، ابْتَعْ مِنِي بَيْتَيَّ فِي عَلَى أَحَدِ مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُورَافِعٍ مَوْلَى النَّبِي عَلَيْ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ الْمُسْوَلُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ، فَقَالَ أَبُورَافِعٍ: وَاللَّهِ لَعُلْمَا اللَّهِ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مِنْجَمَةً أَوْ مُقَطَّعَةٍ، فَقَالَ أَبُورَافِعٍ: وَاللَّهِ مَا خَمْسَمِائَةِ دِينَادٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَى بَعِمَا خَمْسَمِائَةِ دِينَادٍ.

[الثالث: ٣٩]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا يُكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ ، حَتَىٰ يَكُونَ شَرِيكَا لِبَائِعِ الدَّارِ

٥ [٧١٧] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُـوحُ بْـنُ حَبِيبٍ ،

<sup>(</sup>١) «الحنظلي» ليس في (د). ينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ١١٥)، «تهذيب الكهال» (٣/ ٣٧٣)

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الإتحاف» : «وهو معلول ، وإنها المحفوظ : عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة» .

٥[٢١٦][التقاسيم: ٣٩٧١][الإتحاف: طح حب قط حم ١٧٧٠٧]، وتقدم برقم: (٥٢١٣)، (٥٢١٥).

<sup>(</sup>٤) «درهم» ليس في (ت).

۵[۷/۲۲ ب].

٥ [ ٢١٧ ] [ التقاسيم : ٣٩٧٢] [ الإتحاف : جا طح حب قط حم ش ٣٨٤٦] [ التحفة : م د س ٢٨٠٦ – خ د ت ق ٣١٥٣] ، وسيأتي : (٢١٠٩) ( ٥٢٢٠) .

#### كِخَيْرِكِ الشُّنْفِعُةِ





قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ كَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ (١) وَصُرِفَتِ (٢) الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. [الثالث: ٣٩]

## ذِكْرُ نَفْيِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْعَقْدِ إِذَا اشْتَرَاهَا غَيْرُ شَرِيكِ لِبَائِعِهَا مِنْهَا

٥ ( ٥ ٢ ١٨ ٥ ) أَخْبِ رُا الْحَرُّ بُ نُ سُلَيْمَانَ بِأَطْرَا بُلْسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَسُرِفَتِ الطُّرُقُ قَلَا شُفْعَةً » . [الأول : ٤٦]

قَالُ البِعامِ فَيْكُ : رَفَعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ مَالِكِ أَرْبَعَهُ أَنْفُسِ: الْمَاجِشُونُ ، وَأَبُو عَاصِم ، وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ ، وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَرْسَلَهُ عَنْ مَالِكِ سَائِرُ أَصْحَابِهِ ، وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةً لِمَالِكِ : يَرْفَعُ فِي الْأَحَايِينِ الْأَخْبَارَ ، وَيُوقِفُهَا مِرَارًا ، وَيُرْسِلُهَا مَرَّةً ، وَيُسْنِدُهَا أُخْرَىٰ ، عَلَىٰ حَسَبِ نَشَاطِهِ ، فَالْحُكْمُ أَبَدًا لِمَنْ رَفَعَ عَنْهُ وَأَسْنَدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَيُوقِظًا مُتْقِنًا عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ .

## ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

٥ [ ٥ ٢ ١٩] أَضِلُ الْقَطَّانُ بِالرَّقَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَضَىٰ وَالدُّ وَسُرِّفَ وَسُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة .

<sup>(</sup>١) توقيع الحدود: تعلِيمها وتبيينها وتحديدها . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : وقع) .

<sup>(</sup>٢) صرفت : بُيِّنَتْ مصارفها وشوارعها . (انظر : النهاية ، مادة : صرف) .

٥ [٥٢١٨] [التقاسيم: ١٥٤١] [الموارد: ١١٥٢] [الإتحاف: طح حب ط ١٨٦٦١] [التحفة: س ق ١٣٣٤١ - ١٣٣٤ س ق ١٣٣٤١]

٥ [ ٥ ٢١٩] [التقاسيم : ١٥٤٢] [الإتحاف : جا طح حب قط حم ش ٣٨٤٦] [التحفة : م د س ٢٨٠٦ - خ د ت ق ٣١٥٣]، وتقدم : (٥٢١٧) وسيأتي : (٥٢٢٠) .

#### الإجسِّال في تقريب صِحِيْك أير جبال





#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ اللهُ

٥ [ ٥ ٢ ٢ ٥ ] أَ خَبَى لَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ النَّه فَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَقِيدٍ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِللَّهُ عُقَةٍ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً . [الأول: ٩٢]

\* \* \*

<sup>.[</sup>וֹ יין אַ אַן וֹ

٥[٥٢٠٠] [التقاسيم: ١٥٤٣] [الإتحاف: جاطح حب قط حم ش ٢٨٤٦] [التحفة: م د س ٢٨٠٦ - خ د ت ق ٣١٥٣]، وتقدم: (٥٢١٧) (٥٢١٩).





# ٣٧- كَالْمِالُولُوكُونَةُ ١٠٠

٥ [ ٢٢٢ ٥] أَضِرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَطَاءٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ (٥) أَرْضِينَ يُوَّاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِينَ يُوَّاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالرُّبُعِ وَالنَّامِ عَنَى الثَّلُ مِنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا (١) وَالنَّامِ عَلَيْهُ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ فُصُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا (٢٩ ] أَخَاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ » . [الأول: ٢٩]

<sup>(</sup>١) المزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع ، ك: الثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ، والبذر يكون من مالك الأرض . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: زرع) .

٥ [ ٥ ٢ ٢ ] [ التقاسيم : ٢ ١٣٧ ] [ التحفة : م ٢٠٦٤ ] .

<sup>(</sup>٢) «عمرو» في الأصل: «عمر»، وهو تصحيف. ينظر: «الثقات» للمصنف (٣/ ١٨٨)، «معجم شيوخ أبي بكر الإسهاعيلي» (٢/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٤٧٢) لابن حبان .

٥ [ ٢٢٢ ] [التقاسيم : ١٠٣١ ] [الإتحاف : طح حب حم ٢٩٤٢ ] [التحفة : م ٢٢٦٦ - خ م س ق ٢٤٢٤ - م س ٢٤٣٩ - م س ق ٢٤٨٦ - م س ٢٤٩١ - م ٢٧٢٩ ] ، وتقدم : (٥١٨١ ) ، وسيأتي : (٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الفضل: الزيادة عن قدر الحاجة. (انظر: مجمع البحار، مادة: فضل).

<sup>(</sup>٦) الإزراع: أن يمنح مزرعته للغير ليزرعها مجانًا . (انظر: مجمع البحار، مادة: زرع) .

قَالُ الْحَامِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ : «أَوْ لِيُزْرِعُهَا أَخَاهُ» يُرِيدُ بِهِ فَلْيَمْنَحُهَا أَخَاهُ، وَلَوْكَانَ فَلِكُ الزِّرَاعَةَ نَفْسَهَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: «أَوْ لِيُزْرِعْهَا» مَعْنَى ؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُزَارِعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُع وَالنِّصْفِ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ.

## ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ [٥٢٢٣] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ» .

[الأول: ٢٩]

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «أَوْ لِيُزْرِعْهَا» أَرَادَ بِهِ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ (١) الَّتِي تَكُونُ بِشَرَائِطَ ﴿ مَجْهُولَةٍ فَنَدَبَ (٢) إِلَى الْمَنِيحَةِ (٣) مِنْ أَجْلِهَا

٥ [ ٢٢٢٥] أَضِمْ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمِّهِ الْأَوْزَاعِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّهِ عَلَيْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا ، فَقُلْتُ : مَا قَالَ طُهُيْرِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا ، فَقُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ (٤٠)؟ » ، قُلْنَا : رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ (٤٠)؟ » ، قُلْنَا :

٥ [٧٢٣٥] [التقاسيم: ١٠٣٢] [الإتحاف: طح حب حم ٢٩٤٢] [التحفة: م ٢٢٦٦ خ م س ق ٢٤٢٤ م م س ٢٤٣٩ م س ق ٢٤٨٦ م س ٢٤٩١ م م ٢٧٢٩] ، وتقدم: (١٨١٥) (٥٢٢٥).

<sup>(</sup>١) **المخابرة** : المزارعة على نَصيب معين كالثلث والربع وغيرهما . (انظر : النهاية ، مادة : خبر) . [٧/ ١٢٧ ب] .

<sup>(</sup>٢) ندبنا : ندبته فانتدب ، أي : بعثته ودعوته فأجاب . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : ندب) .

<sup>(</sup>٣) المنيحة : العطية ، وتكون في الحيوان والثمار وغيرهما . (انظر : النهاية ، مادة : منح) .

٥[٥٢٢٤] [التقاسيم: ١٠٣٣] [الإتحاف: حب حم ٦٦٧٧] [التحفة: خ م س ق ٥٠٢٩ (خ) م د س ١٥٥٧٠].

<sup>(</sup>٤) المحاقل: المزارع. (انظر: النهاية، مادة: حقل).

نُوَّاجِرُهَا عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ (١) مِنَ الْبُرِّ (٢) وَالسَّعِيرِ ، قَالَ : «فَ لَا تَفْعَلُوا ، الْوُل : ٢٩] الزُول : ٢٩]

قَالَ البِعاتُم خَيْلُكُ : أَبُو النَّجَاشِيِّ اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ مَوْلَىٰ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ (٣) الْمَرْءِ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ شَرْطٍ مَجْهُولِ

٥[٥٢٢٥] أخبر المُحسينُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ و ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ سَيْفِ الرَّقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ اللَّهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ( ) وَالْمُزَابَنَةِ ( ) اللَّهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ( ) وَالْمُزَابَنَةِ ( ) وَالْمُزَابَنَةِ ( ) وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ النَّخُلُ حَتَّى يُشْقِحَ . وَالْإِشْقَاحُ : أَنْ تَحْمَرً أَوْ تَصْفَرً أَوْ يُطْعَمَ مِنْهُ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ النَّخُلُ حَتَّى يُشْقِحَ . وَالْإِشْقَاحُ : أَنْ تَحْمَرً أَوْ تَصْفَرً أَوْ يُطْعَمَ مِنْهُ وَالْمُخَابِرَةِ وَأَنْ يُبَاعَ النَّخُلُ حَتَّى يُشْقِحَ . وَالْإِشْقَاحُ : أَنْ تَحْمَرً أَوْ تَصْفَرً أَوْ يُطْعَمَ مِنْهُ شَيْعُ ، قَالَ زَيْدٌ : فَقُلْتُ لِعَطَاءِ : أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ فَكَرَهُ ، عَنِ النَّبِي عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ ، عَنِ النَّبِي إِنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ ، عَنِ النَّبِي . قَالَ ذَيْدُ : فَقُلْتُ لِعَطَاءِ : أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ ، عَنِ النَّبِي . قَالَ ذَيْدُ : فَقُلْتُ لِعَطَاء : أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ ، عَنِ النَّهِ اللَّهِ ذَكَرَهُ ، قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ابوحاتم: أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا اسْمُهُ: سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ الْمَكِّيُّ.

<sup>(</sup>١) **الأوسق: جمع** وسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢, ١٦) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) «البر» في حاشية الأصل: «التمر» ، ونسبه لنسخة .

البر: حب القمح. (انظر: مجمع البحار، مادة: برر).

<sup>(</sup>٣) **الكراء**: الاستئجار . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : كرا) .

٥[٥٢٢٥] [التقاسيم: ١٩٣٤] [الإتحاف: جاطح حب حم ٢٦٧٩] [التحفة: خ م د ٢٢٥٩ - م د ق ٢٢٦١ - م د ق ٢٢٦١ - م د ق ٢٢٦١ م د ت ٢٤١٥ - م د ق ٢٤١٥ - م د ق ٢٤١٥ - م د ق ٢٤١٥ - م م ٢٤١٥ - خ م س ٢٤٥٢ - د ت س ٢٤٥٥ ] ، وتقدم: (٥٠٣١)

<sup>(</sup>٤) المحاقلة: اكتراء (تأجير) الأرض بالحنطة (القمح)، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: حقل).

<sup>(</sup>٥) **المزابنة : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر . (انظر : النهاية ، مادة : زين) .** 





## ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا

٥[٢٢٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدْثَهُ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَظِيَّةً نَهَى عَنْ حَالِي بُنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَظِيَّةً نَهَى عَنْ عَرْاءِ الْأَرْضِ .

قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ (١) سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٢).

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَافِع بْنِ خَدِيج

٥ [٧٢٧٥] أَضِرُا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَرَيْعٍ، قَالَ: انْطَلَقَ ابْنُ عُمَرَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ، وَقَالَ (٣) لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي نُبَنْتُ أَنَّكُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. [الثاني: ١٠]

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

٥ ( ٥٢٢٨ ] أَخْبِ رَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ

٥ [٥٢٢٦] [التقاسيم: ٢١٣٨] [الإتحاف: حب ٣٨٠٣] [التحفة: م ٢٤١٢- م س ٢٤٨٧- س ٢٥١٨-م ٣١٢٣]، وتقدم: (٥٠٣٥) (٥٠٣١).

<sup>(</sup>١) «حين» في «الإتحاف»: «حتى».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن رسول الله عليه اليس في «الإتحاف».

<sup>.[1\</sup>XX/V]û

٥ [٥٢٢٧] [التقاسيم: ٢١٣٩] [الإتحاف: ط طح حب قط ٤٥٤٧] [التحفة: م (د) س ٢٥٧٤]، وسيأتي: (٥٢٢٩) (٥٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) «وقال» في (ت): «فقال».

٥ [ ٢٢٨ ] [ التقاسيم: ٢١٤٠] [ الإتحاف: حب طح حم ٧٧٧٧].

100



السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُرْفِقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

ه [ ٥٢٢٩] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ ، فَيَسْتَنْنِي صَاحِبُ الْأَرْضِ مَا عَلَى الْأَرْضَ ، فَيَسْتَنْنِي صَاحِبُ الْأَرْضِ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (١) وَأَقْبَالِ (٢) الْجَدَاوِلِ (٣) ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ، فَنَهَى مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (١) وَأَقْبَالِ (٢) الْجَدَاوِلِ (٣) ، فَيَهْ لِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ رَافِعٌ : أَمَّا بِشَيْءٍ مَضْمُونِ مَعْلُومٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .

[الثاني: ١٠]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ بِشَيْءٍ مَضْمُونٍ أَرَادَ بِهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

٥ [٥٣٣٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كَانَتِ الْأَرْضُ تُكْرَى بِالْمَاذِيَانَاتِ وَشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ (٤) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كَانَتِ الْأَرْضُ تُكْرَى بِالْمَاذِيَانَاتِ وَشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ (٤) يُسْتَثْنَى بِهِ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ٢ وَيَا إِلْمُ الْأَرْضِ . [الثاني: ١٠]

قَالَ رَافِعٌ: فَأَمَّا الذَّهَبُ (٥) وَالْوَرِقُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

٥[٥٢٢٩][التقاسيم: ٢١٤١][الإتحاف: طح حب حم ٥٥٥٥][التحفة: دس ٣٥٦٩]، وتقدم: (٥٢٢٧)، وسيأتي: (٥٣٣٠).

<sup>(</sup>١) الماذيانات: جمع ماذِيّان، وهو النهر الكبير. وليست بعربية. (انظر: النهاية، مادة: مذى).

<sup>(</sup>٢) أقبال: أوائل ورءوس، وهو: جمع: قُبل. (انظر: النهاية، مادة: قبل).

<sup>(</sup>٣) الجداول : جمع : جدول ، وهو : مجري صغير يشق في الأرض للسقيا . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : جدول) .

٥ [٥٢٣٠] [التقاسيم: ٢١٤٢] [الإتحاف: طح حب حم ٤٥٥٥] [التحفة: خ م د س ق ٣٥٥٣]، وتقدم: (٥٢٢٧) (٥٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) «التبن» في الأصل: «التبر» ، وفي الحاشية: «التبن» ، ونسبه لنسخة ، وصحح عليه .

۵[۷/ ۱۲۸ ب]. (٥) «الذهب» في (ت): «بالذهب» .





## ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُزَادَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ إِنَّمَا زَجْرٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ شَرْطٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ

٥ [ ٢٣١ ] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَنْ مُخَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَىٰ عَنْ أَرْضِهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَىٰ عَنْ أَرْضِهِ وَافْتَقَرَ إِلَيْهَا غَيْرُهُ زَارَعَهَا بِالثُّلُ ثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصِفِ ، وَكَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكُنَّا نُعَالِجُهَا عِلَاجًا شَدِيدًا بِالْبَقِرِ وَالْحَدِيدِ وَبِأَشْيَاءَ ، وَكُنَّا نُصِيبُ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكُنَّا نُعَالِجُهَا عِلَاجًا شَدِيدًا بِالْبَقِرِ وَالْحَدِيدِ وَبِأَشْيَاءَ ، وَكُنَّا نُصِيبُ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكُنَّا نُعالِجُهَا عِلَاجًا شَدِيدًا بِالْبَقِرِ وَالْحَدِيدِ وَبِأَشْيَاءَ ، وَكُنَّا نُعِيبُ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكُنَّا نُعالِجُهَا عِلَاجًا شَدِيدًا بِالْبَقِرِ وَالْحَدِيدِ وَبِأَشْيَاءَ ، وَكُنَّا نُعِيبُ مُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَمْرِ كَانَ يَنْفَعُكُمْ ، عَنِ الْمُولَالِيَةِ فَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدٌ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَنْفَعُكُمْ ، عَنِ الْمُولَابَنَةِ . وَالنَّهُ مُ عَنْ الْمُزَابَنَةِ . [الثاني: ١٠]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ اللَّتَيْنِ نَهَى (١) عَنْهُمَا إِذَا كَانَ عَلَىٰ شَرْطٍ مَجْهُولِ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ عَلَىٰ شَرْطٍ مَجْهُولٍ

٥ [٥٣٣١] [التقاسيم: ٢١٤٣] [الإتحاف: طح حب حم ٤٥٣٩] [التحفة: خ م دس ق ٣٥٥٣].

<sup>(</sup>١) «نَهَىٰ» في (ت): «نُهي» بالبناء للمفعول.

<sup>0[</sup>٣٣٢][التقاسيم: ٢١٤٥][الموارد: ١٦٩٧][الإتحاف: حب حم ١٠٩٦٦][التحفة: خ ٧٨٠٨- د ٧٨٧٧-خ ٧٩٣٢- م ٧٩٨٤].

<sup>(</sup>٢) قوله : «أبويزيد المعدل» وقع في (د) : «المعدل أبويزيد» .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) قوله : «والزرع والنخل» وقع في (د) : «والنخل والزرع» .





وَالْبَيْضَاءُ وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَكْتُمُوا (١) وَلَا يُعَيِّبُوا شَيْتًا، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةً لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ، فَغَيَّبُوا مَسْكَا فِيهِ مَالٌ وَحُلِيٌّ لِحُييٌ بِنِ أَخْطَبَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ حِينَ (٢) أُجْلِيَتِ النَّفِيرِ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمِّ حُبِيٌّ : مَا فَعَلَ مَسْكُ حُبِيٌ الَّذِي جَاءً بِهِ مِنَ النَّفِيرِ ؟ فَقَالَ : أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْعَهْدُ (٥) قريبٌ ، وَالْمَالُ أَكْثُو مِنْ ذَلِكَ ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الزُّبَيْرِ بن الْعَقَامُ (٢) فَمَسَهُ بِعَذَابٍ ، وقَدْ كَانَ (٧) حُبِيُّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِية (٨) ، فَقَالَ : قَدْ رَأَيْتُ لَيْعُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَوْبَةِ الْبَيْ الْمَعْلُونُ فِي حَرِيةٍ هَاهُمَا ، فَذَهَبُوا فَطَافُوا اللَّهُ وَجَدُوا الْمَسْكَ فِي الْخَرِبَةِ (١٠) فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَوْبَةِ الْبَيْ أَبِي (١٠) حُقَيْقٍ وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيّةً بِنْتِ حُبَيّ بْنِ أَخْطَبَ ، وَسَبَى حُبِيّا يَطُوفُ فِي خَرِيةٍ هَاهُمَا ، فَذَهُمُوا فَطَافُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْنَيْ أَبِي الْنَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَنْ فَلَالُوا : يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا ، وَالَمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُا فَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُا فَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهُا وَلَيْ الْمُحَمَّدُ وَعَلَى أَنْ لَهُ مُ الشَّطُرُ (٣) مِنْ كُلُ زَرْعٍ وَنَخُلُ وَشَيْء الْمَالُهُ مُ وَيَعْلُ وَشَيْء وَلَا اللَّهُ عَلَيْهَا فَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْهَا فَكَانُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَكَانُوا اللَّهُ عَلَيْها فَكَانُوا اللَّهُ عَلَى أَنْ لَهُمُ الشَّطُولُ وَاللَّهُ مُ كُنُ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ الشَّعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَاهُمُ عَيْبَهُ عَلَى أَنْ لَهُ مُلْ الشَّعُلُولُ اللَّهُ وَلَالُولُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ السَّعُولُ اللَّهُ الْمُعْولُ الْمُعَلِّ وَالْعَلُهُ الْوَلُولُ الْعَلَالُهُ الْمُعَلِّ وَالْعَلَامُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْم

<sup>(</sup>١) بعد «يكتموا» في (د): «شيئا» . (٢) «حين» في الأصل: «حتى» .

 <sup>(</sup>٣) بنو النضير: اسم قبيلة يهودية كانت تسكن بالمدينة ممن وفدوا إلى المدينة في العصر الجاهلي. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) العهد: الوقت. (انظر: النهاية، مادة: عهد).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن العوام» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) قوله: «وقد كان» وقع في (د): «وكان».

<sup>(</sup>٨) الخربة: الموضع المحروث للزراعة. (انظر: النهاية، مادة: خرب).

١[٧/٩/٧]١

<sup>(</sup>٩) «الخربة» في (س) (١١/ ٢٠٨): «خربة».

<sup>(</sup>١٠) «أبي» ليس في الأصل ، (ت) . ( (١١) «فكانوا» في الأصل ، (د) : «وكانوا» .

<sup>(</sup>۱۲) «عليها» ليس في (س) (۱۱/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>١٣) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>١٤) قوله: «زرع ونخل» وقع في (د): «نخل وزرع».



مَا بَدَا(١١) لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ كُلِّ عَام يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ (٢) الشَّطْرَ، قَالَ: فَشَكَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ: يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ ، أَتُطْعِمُونِي السُّحْتَ (٣) ، وَاللَّهِ ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاس إِلَيَّ ، وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ (٤) إِلَيَّ مِنْ عِلَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَىٰ أَلَّا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. قَالَ: وَرَأَىٰ فَقَالَتْ : كَانَ رَأْسِي فِي حَجْرِ (١) ابْنِ أَبِي حَقِيقِ وَأَنَا نَائِمَةٌ ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حَجْرِي ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَلَطَمَنِي ، وَقَالَ : تَمَنَّيْنَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟! قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ ؛ قَتَلَ زَوْجِي وَأَبِي وَأَخِي ، فَمَا زَالَ يَعْتَـذِرُ إِلَى يَ وَيَقُـولُ : إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ عَلَيَّ (٧) الْعَرَبَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ حَتَّىٰ ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرِ كُلِّ عَامٍ ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غَشَوُا الْمُسْلِمِينَ ، وَأَلْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهُمْ مِنْ خَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حَتَّىٰ نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ ، فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ : لَا تُخْرِجْنَا دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ وَأَبُو بَكْرِ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ: أَتُرَاهُ (٨) سَقَطَ عَنِّى قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَـكَ (٩): «كَيْفَ

<sup>(</sup>١) البدو والبداء: الظهور . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بدا) .

<sup>(</sup>Y) قوله: «ثم يضمنهم» وقع في (د): «ويضمنهم».

<sup>(</sup>٣) السحت: حرام لا يحل كسبه ؛ لأنه يسحت البركة ، أي : يذهبها . (انظر: النهاية ، مادة : سحت) .

<sup>(</sup>٤) بعد «أبغض» في (د): «الناس».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بنت حيي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٧) بعد «على» في (ت): «كل».

<sup>(</sup>۸) «أتراه» في (د): «أتراني».

<sup>(</sup>٩) «لك» ليس في (د).





بِكَ إِذَا أَفْضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا»، وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ. [الثاني: ١٠]

ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُحَابَرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا اللهِ وَ الْمُحَابَرَةَ الَّتِي ذَكُرْنَاهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١٠) يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَسُولُهِ » . [الثاني : ١٠] يَقُولُ : «مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُحَابَرَةَ فَلْيَأْذُنْ بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ » .

هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ.

### ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ كَانَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

٥[٤٣٤] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ السَّحْمَنِ ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>۩[</sup>٧/ ١٢٩ ب].

٥ [٣٣٣٥] [التقاسيم: ٢١٤٦] [الموارد: ١١٣٤] [الإتحاف: طح حب كم ٣٣٦٣] [التحفة: د ٢٧٧٥].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

٥ [ ٢٣٤ ] [ التقاسيم: ٢١٤٧] ، [ الموارد: ١١٣٣ ] [ التحفة: دس ٣٨٦٠].

<sup>(</sup>٢) بعد «على» في (د): «الأرض من». وينظر: «مسند أحمد» (٣/ ١٤٥) عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٣) «فيها» في (س) (١١/ ٦١٢): «منها».

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥١٠٠) لابن حبان . الورق: الفضة . (انظر: النهاية ، مادة : ورق) .





## ٣٠- كَالِكَخِيَاءِ الْمُوَلِيَ

#### ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَقَيَّا الْأَجْرَ لِمُحْيِي الْمَوَاتَ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ جَلَقَيَّا

٥ [٥٢٣٥] أخبر سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَالَ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيةُ (١) فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ » .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَابِرِ

٥ [٥٣٣٦] أخبى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، الْقَطَّانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ يَثَالِثُ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَلَهُ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ١ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَثَالِثُ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ » وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ » .

### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَائِزَةِ الْأَجْرَ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ مَعَ كَتْبَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ بِمَا تَأْكُلُ الْعَافِيَةُ مِنْهَا

٥ [٧٣٧٥] أخبر المُنهَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْمِنْهَالِ ابْنُ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ

<sup>0 [</sup>٥٢٣٥] [التقاسيم: ٢٠٦٧] [الموارد: ١١٣٨] [الإتحاف: مي حب حم ٢٩٠٤] [التحفة: س ٢٣٨٥-ت س ٣١٢٩]، وسيأتي: (٥٢٣٦) (٥٢٣٧) (٥٢٣٨).

<sup>(</sup>١) العافية : كل طالب رزق من إنسان أو حيوان أو طائر ، والجمع : العوافي . (انظر : النهاية ، مادة : عفا) .

٥ [٥٣٣٦] [التقاسيم: ٢٠٦٨] [الموارد: ١١٣٧] [الإتحاف: مي حب حم ٢٩٠٤] [التحفة: س ٢٣٨٥-ت س ٢١٢٩]، وتقدم: (٥٢٣٥) وسيأتي: (٥٢٣٧) (٥٢٣٨).

<sup>﴿[</sup>٧/ ٢٠٠ أ].

٥ [٥٢٣٧] [التقاسيم: ٢٥٦] [الموارد: ١١٣٦] [الإتحاف: حب حم ٣٢٣٩] [التحفة: س ٢٣٨٥- ت س ٣١٢٩]، وتقدم: (٥٢٣٥) (٥٢٣٦) وسيأتي: (٥٢٣٨).





مِنْهَالِ<sup>(۱)</sup> بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ » . [الأول: ٢]

ِ قَالَ اللَّهُ مِنْ الْحَدَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ لَمْ تَكُنْ لَهُ ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ

٥ [ ٥ ٢٣٨] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ (٣) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ (٣) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَهِيَ لَهُ (٤) ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضَا مَيْتَةَ فَهِيَ لَهُ (٤) ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُو لَهُ مَدَقَةٌ » .

قَالَ أَبُوطَ مَ : لَمَّا قَالَ ﷺ فِي هَذَا الْحَبَرِ: (وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةُ كَانَ فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْحَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ عَيْرِهِمْ ، وَأَنَّ الذِّمِيِّ لَمْ فَيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْحَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ عَيْرِهِمْ ، وَأَنَّ الذِّمِيَّ لَهُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ ؛ إِذِ الصَّدَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا يَقَعْ خِطَابُ الْحَبَرِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ إِذَا أَحْيَا الْمَوَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ إِذِ الصَّدَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «الحجاج بن منهال» وقع في (د): «حجاج بن المنهال».

٥ [ ٥٢٣٨ ] [ التقاسيم : ٢٩ • ٤ ] [ الموارد : ١١٣٩ ] [ الإتحاف : حب حم ٣٨٧ ] [ التحفة : س ٢٣٨٥ - ت س ٢٣٢٩ ]

<sup>(</sup>٢) «الذماني» في الأصل: «الذماري» ، وهو تصحيف. ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٠٠) ، « «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الوهاب الثقفي ، عن هشام بن عروة» كذا وقع للجميع ، والحديث في «سنن الترمذي» (١٤٣٣) ، «السنن الكبرى» للنسائي (٥٩٣٦) ، «مسند أبي يعلى» (٢١٩٥) ، «المعجم الأوسط» للطبراني (٤٧٧٩) ، وهشام وفيها: عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن هشام بن عروة به . بذكر أيوب بين عبد الوهاب ، وهشام ابن عروة ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٠/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٤) بعد «له» في (ت): «وله أجر».



## الإخيينان في تقريب وعيك ارخبان



وَقَدْ سَمِعَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ . وَطُلَّابُ الرِّزْقِ يُسَمَّوْنَ الْعَافِيَةَ ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ لَهَاللَّهُ .

\* \* \*





# ٣٩- كَاكِ الرَّطْعِيَةُ

#### ١- بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَلَّا يَخْلُوَ بَيْتُهُ مِنَ التَّمْرِ ٩

ه [٥٣٩٩] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَا : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، قَالَ : حَدْقَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ فِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

[الثالث: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَغْطِيَةَ ثَرِيدِهِ قَبْلَ الْأَكْلِ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ

ه [ ٥٢٤٠] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّ بَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتُهُ شَيْئًا (١) حَتَّى يَذْهَبَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتُهُ شَيْئًا (١) حَتَّى يَذْهَبَ وَلُول : ١٧٤] فَوْرُهُ (٢) ، ثُمَّ تَقُولُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ » . [الأول : ٢٧]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْدِثِ الْأَكْلَ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْوُضُوءِ مِنْ حَدَثِهِ

٥ [ ٥ ٢٤١] أخبر الْحَمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ،

۵[۷/ ۱۳۰ ب].

٥ [٥٣٣٩] [التقاسيم: ٤٦٩٥] [الإتحاف: مي عه حب ٢٢٤١٩] [التحفة: م د ت ق ٢٦٩٤٢ - م س ١٧٩١٧].

٥ [ ٠ ٢ ٢ ] [ التقاسيم : ١١٨٢ ] [ الموارد : ١٣٤٤ ] [ الإتحاف : مي حب كم ٢١٢٨٩ ] .

<sup>(</sup>١) «شيئا» ليس في (س) (١٢/٧) خلافا لأصله الخطى.

<sup>(</sup>٢) «فوره» في الأصل: «فواره». وفورة الحر: شلته ، وفوارة القلر: ما يفور من حرها. ينظر: «مختار الصحاح» (فور).

٥ [ ٥٢٤١] [ التقاسيم : ٥٧٨٨] [ الإتحاف : مي عه طح حب حم ٧٦٩١] [ التحفة : م تم س ٥٦٥٩] .





قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا الْحَوَيْرِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا الْحَدَةِ فَلَعِمَ ، فَقِيلَ لَهُ : قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأُ ! » . [الرابع: ٢٨]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْعَشَاءِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَغْرِبِ إِذَا اجْتَمَعَا

٥ [ ٢٤٢ ] صر ثنا (١) أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَرُبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَرُبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيْدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيْدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُعْتِ الصَّلَاة ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» . [الأول: ٧٨]

٥ [ ٢٤٣ ] أخبر المنه أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمِ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبُولَ : ٢٨] وهُ هَيْبُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْبِي فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ

٥ [ ٢٤٤] أخب رَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوهَمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعٍ ، قَالَ © : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ © : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ شَوَاءٍ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اجْلِسْ يَا بُنَيّ ، أَبِي وَحُرْزَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اجْلِسْ يَا بُنَيّ ، وَسُمَّ اللَّهَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » ، قَالَ : فَوَاللَّهِ ، مَا زَالَتْ أَكْلَتِي بَعْدُ .

[الأول: ١٠٤]

قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ : أَبُو وَجْزَةَ : يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدِ السَّعْدِيُّ .

٥ [٧٤٢] [التقاسيم: ١٣٨٨] [الإتحاف: حب حم ١٢٥٥] [التحفة: خ ٩٥٦- م ت س ق ١٤٨٦ -خ ١٥١٧]، وتقدم: (٢٠٦٤) (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>١) «حدثنا» فوقه في الأصل: «أخبرنا» ، ونسبه لنسخة.

٥ [ ٥٢٤٣ ] [التقاسيم: ١٣٨٨ ] [الإتحاف: حب حم ١٢٥٥ ] .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في الأصل: «أخبرناه».

٥ [ ٥٢٤٤ ] [التقاسيم : ١٧٣٩ ] [الموارد : ١٣٣٨ ] [الإتحاف : مي عه حب ط حم ١٥٩٠٠ ] [التحفة : ت س ق ١٠٦٨ ] ، وسيأتي : (٥٢٤٥ ) (٥٢٤٨ ) .

<sup>[</sup> 시 시 기 기 ] 합





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو وَجْزَةَ وَوَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ

٥[٥٢٤٥] أخب رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَاهُ إِلَى طَعَامٍ ، فَقَالَ : «تَعَالَ يَا بُنَيَّ ، كُلُ مِمَّا يَلِيكَ ، وَكُلْ بِيمِينِكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » . [الأول: ١٠٤]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ بِاسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ نِسْيَانَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ

٥ [ ٢٤٦ ] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلِيقِ الْمُقَدِّمِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَنْ نَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَنْ نَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَي أَوْلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ حِينَ يَذْكُرُ : بِاسْمِ اللَّهِ فِي أَوْلِهِ وَآخِرِهِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ حِينَ يَذْكُرُ : بِاسْمِ اللَّهِ فِي أَوْلِهِ وَآخِرِهِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ حِينَ يَذْكُرُ : بِاسْمِ اللَّهِ فِي أَوْلِهِ وَآخِرِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَعْنَا مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ \* . [الأول : ١٠٤]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى الْجُهَنِيُّ

٥ [٧٤٧٥] أخبر أَحْمَدُ بْنُ حَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَ وَقَنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ اللهِ السَّمَ وَقَنْدِيُّ ، قَالَ : خَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، أَحْمَدَ ، قَالَ : خَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ بُدَيْلٍ ،

٥ [٥٢٥] [التقاسيم: ١٧٤٠] [الموارد: ١٣٣٩] [الإتحاف: مي عه حب ط حم ١٥٩٠٠] [التحفة: ت س ق ١٠٦٨٥ - خ م س ق ١٠٦٨٨ - س ١٠٦٨٠]، وتقدم: (٥٢٤٤)، وسيأتي: (٥٢٤٨).

٥ [ ٧٤٦ ] [ التقاسيم: ١٧٤١ ] [ الموارد: ١٣٤٠ ] [ الإتحاف: حب ١٢٨٢ ] .

<sup>(</sup>١) «طعامه» في (د): «طعاما» ، وينظر: «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) «منه» في (د): «به».

٥ [٧٤٧] [التقاسيم: ١٧٤٢] [الموارد: ١٣٤١] [الإتحاف: مي حب حم ٢١٨٧١] [التحفة: ق ١٦٢٦]. (٣) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا» ، وفي (د): «أنبأنا».



S (17A)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ: «أَمَا إِنَّهُ لَـوْ كَـانَ سَـمَّى سِتَّةِ نَفَرٍ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاللَّهِ (١) لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاللَّهِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ (٢).

[الأول: ١٠٤]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَاكَلَ غَيْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بِالْيَمِينِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَسْمِيةِ

٥ [ ٢٤٨ ] أَ خَبِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَ اطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْمَ اطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمِصِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ : «اذَن بُنَيَّ فَسَمُ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » .

[الأول: ٧٨]

قَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ : أَبُو وَجْزَةَ اسْمُهُ : يَزِيدُ بْنُ عُبَيْدِ السَّعْدِيُّ .

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَحْمِيدِ اللّهِ جَافَقَ الْاَعْدَالْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَىٰ مَا أَسْبَغَ وَأَفْضَلَ وَأَنْعَمَ وَالْعُمَ فَوَالْمُ الْأَمْرِ بِتَحْمِيدِ اللّهِ عَدِي اللّهِ بَانَ عَلَى اللّهُ اللّهِ بَانَ عَلَى اللّهُ عَدْدِ اللّهُ عَدْدِ اللّهِ اللّهِ بَانَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ بَانَ كَيْسَانَ ، قَالَ : عَلِي بْنُ خَشْرَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) الْفَصْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : عَرْجَ أَبُو بَكْرِ بِالْهَاجِرَةِ (٥) إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ أَبُو بَكْرِ بِالْهَاجِرَةِ (٥) إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ أَبُو بَكْرِ بِالْهَاجِرَةِ (٥) إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ

<sup>(</sup>١) «بالله» في حاشية الأصل منسوبا لنسخة ، (د): «الله».

<sup>(</sup>٢) كتب أمامه في حاشية الأصل بخط مغاير: «ق. عن أبي بكربن أبي شيبة عن يزيد بن هارون» ، ويعني بـق : «سنن ابن ماجه» ، وينظر: «تحفة الأشراف» .

<sup>۩[</sup>٧/ ١٣١ س].

٥ [٧٤٨] [التقاسيم: ١٤١٠] [الإتحاف: مي عه حب ط حم ١٥٩٠٠] [التحفة: ت س ق ١٠٦٨٥ - خ م س ق ١٠٦٨٨ - س ١٠٦٨٠]، وتقدم: (٥٢٤٤) (٥٢٤٥) .

٥ [ ٢٤٩ ] [ التقاسيم : ١٧٤٣ ] ، [ الموارد : ٢٥٣٦ ] .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

 <sup>(</sup>٥) الهاجرة: وقت اشتداد الحرنصف النهار. (انظر: النهاية، مادة: هجر).



بِذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرِ، مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَة؟ قَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا مَا أَجِدُ مِنْ حَاقٌ الْجُوعِ، قَالَ: وَأَنَا وَاللَّهِ، مَا أَخْرَجَنِي عَيْرُهُ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ، إِذْ حَرَجَ عَلَيْهِمَا النَّبِعُ (۱) عَلَيْهِمَا النَّبِعُ (۱) عَلَيْهِمَا النَّبِعُ (۱) عَلَيْهِمَا النَّبِعُ فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟»، قَالَا: وَاللَّهِ، مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَقُومًا»، النَّبِعُ نَا مُو بَتَى اللَّهُ وَعَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ، فَقُومًا»، فَالَّونِ يَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَقُومًا»، فَالْطَلَقُوا حَتَّى أَتُوا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَّخِو لِرَسُولِ اللَّهَ وَعَيْهُ فَعَامَا (۲) أَوْ لَبَنَا، فَأَبْطَأَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يَأْتِ لِحِينِهِ، فَأَطْعَمَهُ لِأَهْلِهِ، وَانْطَلَقَ إِلَى الْبَابِ حَرَجَتِ الْمَرَأَتُهُ فَقَالَتْ : مَرْحَبَا بِنَبِي اللَّهِ وَيَعْ وَلِي لَكُو يَعْمَلُ فِيهِ ، فَلَمَّا انْتَهُوْا إِلَى الْبَابِ حَرَجَتِ الْمَرَأَتُهُ فَقَالَتْ : مَرْحَبَا بِنَبِي اللَّهِ وَيَعْ وَبِمَنْ مَعُهُ، فَقَالَ لَهَا نَبِي اللَّهِ وَيَعْمَلُ فِيهِ ، فَقَالَ لَهَا نَبِي اللَّهِ وَيَعْ وَ مِنْ مَعُهُ ، يَا نَبِي اللَّهِ وَيَعْمَلُ فِي يَخْلِ وَيَعْمَلُ فِيهِ ، فَقَالَ لَهَا نَبِي اللَّهُ وَيَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِي يَعْمَلُ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (۱) وَلَامُ النَّبِي (۱۵) وَلَامُ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُومُ وَالْوُطَبِ (۵) وَالْبُسُرِهُ وَالْ النَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) بعد «طعاما» في (ت): «كان» ، وفي (د): «ما كان».

<sup>(</sup>٣) «فسمعه» ليس في الأصل ، وفي (د): «فسمع».

<sup>(</sup>٤) قوله: «له النبي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) الرطب: نضيج البسر قبل أن يصير تمرًا ، وذلك إذا لان وحلا ، أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا ، والجمع : أرطاب ورطاب ، والواحدة رطبة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : رطب) .

<sup>(</sup>٦) «النبي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «تمره» في الأصل: «ثمره».

<sup>(</sup>٨) «فقال» في (د): «قال» .

<sup>(</sup>٩) البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: بسر).

<sup>(</sup>١٠) ذات الدر: ذات اللبن . (انظر: النهاية ، مادة : درر) .





عَنَاقًا (١) أَوْ جَدْيًا فَذَبَحَهُ ، وَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : اخْبِزِي وَاعْجِنِي لَنَا (٢) ، وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْخَبْزِ ، فَأَخَذَ الْجَدْيَ ، فَطَبَحَهُ وَشَوَىٰ بِضْفَهُ (٣) ، فَلَمَّا أَدْرَكَ (٤) الطَّعَامُ وُضِعَ (٥) بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ فَأَحْذَ الْجَدْي فَجَعَلَهُ فِي رَغِيفٍ ، فَقَالَ (٧) : «يَا أَبَا أَيُوبَ ، أَبْلِغُ يَسِهُ وَأَصْحَابِهِ ٤ ، فَأَخَذَ (١) مِنَ الْجَدْي فَجَعَلَهُ فِي رَغِيفٍ ، فَقَالَ (٧) : «يَا أَبَا أَيُوبَ ، أَبْلِغُ بِهَذَا فَاطِمَة ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ هَذَا مُنْدُ أَيَّامٍ » ، فَذَهَبَ بِهِ أَبُو أَيُّوبَ إِلَىٰ فَاطِمَة ، فَلَمَّا وَشَيعُوا قَالَ النَّبِي عَيِّةٍ : «خُبْزُ وَلَحْمٌ وَتَعْرُ وَبُسْرٌ وَرُطَبٌ» ، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، «وَالَّذِي تُمْ أَلُونَ عَنْهُ ، قَالَ اللَّهُ جَلَقَكُلا : ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَ بِيلِهِ ، إِنَّ هَذَا لَهُو (٨) النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ ، قَالَ اللَّهُ جَلَقَكُلا : ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، فَكَبُر ذَلِكَ عَلَى عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨]، فَهَذَا النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ ، قَالَ اللَّهُ جَلَقَكُلا : ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم فَقُولُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْقَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) **العناق:** أنثى المعز ما لم يتم له سنة . (انظر: النهاية ، مادة: عنق).

<sup>(</sup>٢) «لنا» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) «نصفه» في (ت): «بطنه».

<sup>(</sup>٤) «أدرك» في الأصل: «أردت».

<sup>(</sup>٥) «وضع» في (د): «ووضع».

١[١٣٢/٧]١

<sup>(</sup>٦) «فأخذ» في (د): «أخذ».

<sup>(</sup>٧) «فقال» في (د): «وقال».

<sup>(</sup>۸) «لهو» في (د) : «هو» .

<sup>(</sup>٩) قوله : «قال الله جل وعلا : ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَدٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر : ٨] ، فهذا النعيم الذي تسألون عنه» ليس في (د) .

<sup>(</sup>١٠) «بل» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) «فإذا» في (س) (۱۲/ ۱۸): «وإذا».

<sup>(</sup>١٢) الكفاف: الذي لا يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه. (انظر: النهاية، مادة: كفف).

<sup>(</sup>۱۳) «بها» فی (د): «بهذا».

<sup>(</sup>١٤) قوله: «إليه أحد» وقع في (د): «أحد إليه».

#### كَاكِ الرَّطْعِيَةُ





مَعْرُوفًا إِلَّا أَحَبَّ أَنَّ يُجَازِيهُ، قَالَ: وَإِنَّ أَبَا أَيُّوبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ وَعَرُوفًا إِلَّا أَحَبُ أَنْ تَأْتِيَهُ عَدًا، فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَأَعْطَاهُ وَلِيدَتَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا أَيُّـوبَ، اسْتَوْصِ وَعَيْلَا أَمْرَكَ (١) أَنْ تَأْتِيَهُ عَدًا، فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَأَعْطَاهُ وَلِيدَتَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا أَيُّـوبَ، اسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا، فَإِنَّا لَمْ نَرَ إِلَّا حَيْرًا مَا دَامَتْ عِنْدَنَا»، فَلَمَّا جَاءَ بِهَا أَبُو أَيُّوبَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ خَيْرًا (٢) مِنْ أَنْ أَعْتِقَهَا ؟ فَأَعْتَقَهَا (٣).

[الأول: ١٠٤]

### ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ ﴾ وَاللَّهِ إِنهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَهُ

٥ [ ٥ ٢ ٥ ] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدَا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكُ افِيهِ ، غَيْرَ مَكْفِي يَّ وَلَا مُوتَعِ (٥) ، وَلَا مُوتَعِ (١٤ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ حَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

٥ [ ٥ ٢ ٥ ١] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) «أمرك» في (د): «يأمرك».

<sup>(</sup>٢) بعد «خيرا» في (د): «لها».

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

٥[٥٢٥٠][التقاسيم: ٦٦٣٤][الإتحاف: مي حب كم خ حم ٦٣٥٩][التحفة: خ د ت س ق ٤٨٥٦]، وسيأتي: (٥٢٥١).

<sup>(</sup>٤) غير مكفي : غير محتاج إلى أحد ؛ فهو الذي يطعم عباده ويكفيهم . (انظر : النهاية ، مادة : كفأ) .

<sup>(</sup>٥) مودع: متروك الطاعة. (انظر: النهاية، مادة: ودع).

٥[٥٢٥١] [التقاسيم: ٦٦٣٥] [الإتحاف: مي حب كم خ حم ٦٣٥٩] [التحفة: خ د ت س ق ٤٨٥٦]، وتقدم: (٥٢٥٠).

#### الْجِينُانُ فَيْ تَقْرُلْكُ فِي كَالِنَا الْحَبِّانَ





سَعْدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: شَهِدْنَا طَعَامًا فِي مَنْزِلِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ وَمَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ: مَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ خَطِيبًا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ ٣: «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدَا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَىٰ عِنْدُ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ ٣: «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مُودَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَىٰ عَنْدُ».
[الخامس: ١٢]

قَالُ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْدَا الْخَبَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ ، وَبَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ؛ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظًانِ .

#### ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ كَالْفَظْ بَعْدَ غَسْلِهِ يَدَهُ مِنَ الْغَمْرِ مِنْ طَعَامِ أَكَلَهُ

٥ [٢٥٢٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا مَعْهُ - فَلَمَّا طَعِمَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَ عَيَيِّةً - قَالَ : فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ - فَلَمَّا طَعِمَ وَعَسَلَ يَدَهُ (١) قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ (٢) وَلَا يُطْعَمُ ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا ، وَأَطْعَمَنَا وَعَسَلَ يَدَهُ (١) قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ (٢) وَلَا يُطْعَمُ ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا ، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَىٰ مِنَ وَهَدَى مِنَ الطَّعَامِ ، وَسَقَىٰ مِنَ الشَّرَابِ ، وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ (٣) أَبْلَانَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ ، وَسَقَىٰ مِنَ الشَّرَابِ ، وَكُلَّ بَلَاءٍ مَن الْعُرِي ، وَهَدَىٰ مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَىٰ ، وَفَضَّلَ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنُ خَلَقَ تَفْضِيلًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ » .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَىٰ مَا سَوَّغَ الطَّعَامَ مِنَ الطُّرُقِ وَجَعَلَ لِنَفَاذِهِ مَخْرَجًا

٥[٣٥٣٥] أخبرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ :

١٣٢/٧] ي

٥ [ ٥٢٥٢] [التقاسيم: ٦٦٣٦] [الموارد: ١٣٥٢] [الإتحاف: كم حب ١٨١٨٢] [التحفة: سي ١٢٦٥١].

<sup>(</sup>۱) «يده» في (د): «يديه».

<sup>(</sup>٢) «يطعم» في الأصل: «أطعم».

<sup>(</sup>٣) حسن البلاء: النعمة. (انظر: النهاية، مادة: سمع).

٥ [٥٢٥٣] [التقاسيم: ٦٦٣٧] [الموارد: ١٣٥١] [الإتحاف: حب ٤٣٨٠] [التحفة: دس ٣٤٦٧].





أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عَقِيلِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰدُ لِلَّهِ الْخُبُلِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ مَخْرَجًا» .

قَالَ البِعامَ ﴿ اللَّهِ عَقِيلٍ هَذَا هُوَ: زُهْرَهُ بْنُ مَعْبَدٍ ، مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ فِلَـسْطِينَ ثِقَـةً وَإِثْقَانَا .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الْإِسْرَافِ

٥ [ ٢٥ ٢ ٥] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ سَمْنَا وَأَقِطَ ا (٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ سَمْنَا وَأَقِطَ الْآنَ عَبَّاسٍ : وَأَضُبًا ١٠ ، فَأَكُلُ مِنَ الْأَضُبُ تَقَذُّرًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكِلُ عَلَىٰ مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُؤْكُلُ عَلَيْهَا . [الخامس: ١٠]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الْإِسْرَافِ

٥ [٥ ٢٥] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مَائِدَةِ أَبِي مُوسَى وَبَيْنَ يَدَيْهِ دَجَاجَةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ، قُلْنَا (٣) : تَأْكُلُ مِنْهَا! فَقَالَ : أَكُلْتُهُ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) سوغه: جعله يدخل في الحلق سهلًا . (انظر: النهاية ، مادة: سوغ) .

٥[٥٢٥٤] [التقاسيم: ٢٥٤٦] [الإتحاف: جا طح عه حب حم ٧٣٩٥] [التحفة: خ م د س ٥٤٤٨]، وسيأتي برقم: (٥٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) الأقط: اللبن المجفف اليابس المستحجر، يطبخ به . (انظر: النهاية، مادة: أقط) .

<sup>[ /</sup> ٣٣ 기] .

الأضبب: جمع ضبّ، وهو: حيوان من جنس الزواحف، وقيل من الحشرات، له ذيل عريض، يكثر في الصحاري العربية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضبب).

٥ [٥٢٥٥] [التقاسيم: ٥ ٥٥١] [الإتحاف: مي جاحب حم ١٢٢٠٧] [التحفة: خم ت س ١٩٩٠].

<sup>(</sup>٣) «قلنا» في (ت): «فقلنا».





#### ذِكْرُ حَبَرٍ يُدْحِضُ قَوْلَ الْجَهَلَةِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَتْ سُنَّةً (١)

٥ [ ٢٥ ٢ ٥] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّىٰ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَة ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ حَالَتِي بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ سَمْنَا وَأَقِطَا وَأَصُبًّا ، فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، فَأُكِلَ عَلَىٰ الْحَارِثِ إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ سَمْنَا وَأَقِطَا وَأَصُبًّا ، فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، فَأُكِلَ عَلَىٰ مَا ثِدَةِ وَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ مَا مُنَا وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَتْ عَلَىٰ مَائِدَةِ وَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ وَلَا أُمِرَ بِأَكْلِهِنَ . [الرابع: ١]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الإِجْتِمَاعِ عَلَيْهِ

٥[٧٥٧٥] أخب رَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَلَفِ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ (٢) بْنُ رُشَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ (٣) قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ! قَالَ : «تَجْتَمِعُونَ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ (٣) قَالَ : «تَجْتَمِعُونَ عَلَىٰ طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُونَ؟» ، قَالُوا : نَتَفَرَّقُ ، قَالَ : «اجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ (٤٠)» .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ بِشِمَالِهِ وَمَشْيِهِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ اللَّهِ وَمَشْيِهِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ اللَّهِ

٥ [ ٥ ٢ ٥ ] أخبئ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) «سنة» في (ت): «بسنة».

٥ [٥٢٥٦] [التقاسيم: ٥٥١٥] [الإتحاف: جا طح عه حب حم ٧٣٩٥] [التحفة: خ م د س ٥٤٤٨]، وتقدم برقم: (٥٢٥٤).

٥ [ ٥٢٥٧ ] [التقاسيم : ١٥٩٠ ] [الموارد : ١٣٤٥ ] [الإتحاف : حب كم حم ١٧٣٠٠ ] [التحفة : دق ١١٧٩٢ ] . (٢) «داود» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن حرب» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «فيه» ليس في (س) (١٢/ ٢٨).

<sup>﴿ [√/</sup> ۱۳۳ س].

٥ [ ٥ ٢ ٥ ] [ التقاسيم : ٢١٨٧ ] [ الإتحاف : عه حب ط حم ٩ ٩ ٥ ] [ التحفة : م تم ٢٩٣٥ ] .





مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ (١) الصَّمَّاءَ ، أَوْ يَحْتَبِيَ (٢) فِي الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ (١) الصَّمَّاءَ ، أَوْ يَحْتَبِيَ (٢) فِي الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ (١) الصَّمَّاءَ ، أَوْ يَحْتَبِي (٢) وَالنانِ : ١٩]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

٥ [ ٥ ٢٥٩] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّ

قَالَ البُوطَامِ ﴿ لِللَّهِ : أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ قَالُوا - فِي هَذَا الْخَبَرِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ . أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ .

وَ حَالَفَهُمْ مَعْمَرٌ فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فَقِيلَ لِمَعْمَرِ: خَالَفْتَ النَّاسَ! فَقَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَسْمَعُ مِنْ جَمَاعَةِ، فَيُحَدِّثُ مَرَّةً عَنْ هَذَا، وَمَرَّةً عَنْ هَذَا.

#### ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِهِ

٥ [٥٢٦٠] أخبر الْحُمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِر بْنِ زُرَارَة ،

<sup>(</sup>١) **الاشتبال**: افتعال من الشملة، وهو: كساء يتغطى به ويتلفف فيه، والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه. (انظر: النهاية، مادة: شمل).

<sup>(</sup>٢) قوله «أو يحتبي» وقع في (ت): «ويحتبي».

الاحتباء: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ، ويشده عليها . وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . (انظر: النهاية ، مادة: حبا) .

٥[٥٢٥٩][التقاسيم: ١٥٩٢][الإتحاف: حب حم ٩٦٧٠]، وسيأتي: (٢٦٢٥) (٥٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن عبيدالله» من (س) (١٢/ ٣١)، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٠٧٦)، «تهذيب الكمال» (٣٣/ ١١٩، ١١٩).

٥ [ ٧٦٦ ] [التقاسيم : ٧٣٢٣] [الموارد : ١٣٣٧ ] [الإتحاف : حب كم ١١٣٧٧ ] [التحفة : د ١٥٧٩٤ ] .

#### الإجبيبان في تقريب وعين الرجبان





قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ رَافِعٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ رَافِعِ ، عَنْ حَارِثَة بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ رَبِي الْخُورِي وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ .

أَبُو أَيُّوبَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ الْإِفْرِيقِيُّ (٢).

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ بِشِمَالِهِ شَيْعًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَكَذَلِكَ الْأَخْذُ بِهَا

ه [٥٢٦١] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَثَلِثُ نَهَى أَنْ يُعْطِي الرَّجُلُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَثَلِثُ نَهَى أَنْ يُعْطِي الرَّجُلُ بِهَا ، وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي إِنَاثِهِ إِذَا شَرِبَ (٤٠). [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٢٦٢ ٥ ] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِهَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبْ بِهَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبْ بِهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبْ بِهَا » .

وَزَادَ فِيهِ نَافِعٌ: «وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا ، وَلَا يُعْطِينَ بِهَا».

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>٥٢٦١][التقاسيم: ٢٠٣٥][الموارد: ١٩٩٢][الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤٠٣٧-عه حب كم/ ٤٠٣٨] [التحفة: ع ١٢١٠٥]، وتقدم برقم: (١٤٣٠) وسيأتي برقم: (٥٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) «شيئا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله : «ونهي أن يتنفس في إنائه إذا شرب» ليس في (د) . [٧/ ١٣٤ أ] .

٥[٥٢٦٢] [التقاسيم: ٢٠٣٦] [الإتحاف: حب حم ٩٥٣٧] [التحفة: م س ٦٧٩٢]، وتقدم: (٥٢٥٩) وسيأتي: (٥٣٦٥).

#### كاك الإطعية





## ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ طَيِّبِ الْغِذَاءِ(١) فِي أَسْبَابِهِ

٥ [ ٢٦٣ ٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عَلَى بْنِ عَطَاء ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ (٤) حُدُسٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَة (٤) إِنْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ طَيِّبًا ، وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا » . [الثالث : ٢٨]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَانِ فِي الْأَكْلِ (٥) إِذَا كَانَ الْمَأْكُولُ فِيهِ قِلَّةٌ وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ شَدِيدَةٌ

٥ [٢٦٤] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ أَخْبَرَنِي قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ : لَا تُقَارِنُوا ؟ فَإِنَّ النَّبِيُّ يَقِيِّةٍ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ (٦) . [الثاني : ٤١]

ه [٥٢٦٥] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ قَالَ : «مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرِ فَلَا يَقْرِنْ ، فَإِنْ أَرَاهَ سُحَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرِ فَلَا يَقْرِنْ ، فَإِنْ أَرَاهَ أَنَاهَ أَنَاهُ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا يَفْعَلُ » . [الثاني : ٥٥]

<sup>(</sup>١) «الغذاء» في (س) (١٢/ ٣٤): «الغداء».

٥ [٥٢٦٣] [التقاسيم: ٣٨٣٥] [الموارد: ٢٥٥٢] [الإتحاف: حب ١٦٤٥٠] [التحفة: س ١١١٧٩].

<sup>(</sup>٢) «الخليل» في الأصل ، (ت): «خليل» . ينظر: «الإتحاف» ، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٢/ ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «النحلة» في (س) (١٢/ ٣٥)، (ت): «النخلة»، وهو تصحيف. ينظر: «الإتحاف»، والحديث قد تقدم على الصواب: (٢٤٨)

<sup>(</sup>٥) القران في الأكل: الجمع بين التمرتين في الأكل. (انظر: النهاية، مادة: قرن).

٥[٤٦٤][التقاسيم: ٢٢٩٢][التحفة :ع ٢٦٦٧]، وسيأتي : (٥٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٣٩٠) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [٥٢٦٥] [التقاسيم: ٢٤٨٠] [الإتحاف: مي عه حب حم عم ٩٣٩٠] [التحفة: ع ٢٦٦٧]، وتقدم: ( ٥٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) «فليستأذنهم» في (ت): «فليستأمرهم».





## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [٢٦٦٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (١) الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ فِي أَخْبَرَنَا (٢) جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَة (٣) ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَكُلُّ بِتَمْرِ عَجْوَةٍ ، فَكُبَّتْ بَيْنَنَا ، فَجَعَلْنَا أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنِّ ي (٤) قَدْ نَأْكُلُ الثَّنْتَيْنِ مِنَ الْجُوعِ ، وَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنِّ ي (٤) قَدْ فَرَنْ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنِّ ي (٤) قَرَنْ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنِّ ي (١٤) قَرَنْ أَحَدُهُمْ قَالَ لِكَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنُونُ مِنَ الْجُوعِ ، وَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنِّ ي (١٤) وَالنَانِ : ٥٥ قَرَنْتُ فَاقُرِنُوا .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْلَالَ فِي الْأَكْلِ مِنْ عَلَامَةِ الْمُؤْمِنِ (٥) وَالْإِكْثَارَ فِيهِ مِنْ أَمَارَةِ أَضْدَادِهِمْ

٥ [٧٦٦٧] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : (اللهِ عَلَيْ : اللهُ وَمِنْ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » . [الأول : ٩٥]

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ (٧) عَيْقَ مَذَا الْقَوْلَ

٥ [٥٢٦٨] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ،

٥ [٢٢٦٦] [التقاسيم: ٢٤٨١] [الموارد: ١٣٥٠] [الإتحاف: حب ١٨٩٦٥].

<sup>(</sup>١) بعد «محمد» في (د): «بن».

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) الصفة: موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم منزل يسكنونه. (انظر: النهاية، مادة: صفف).

<sup>(</sup>٤) «إني» في الأصل: «إن».

<sup>۩[</sup>٧/ ١٣٤ ب].

<sup>(</sup>٥) «المؤمن» في (ت): «المؤمنين».

٥ [٧٦٦٧][التقاسيم: ١٥٩٣][الإتحاف: عه حب ١٢٢٩٧][التحفة: م ت ق ٩٠٥٠]، وسيأتي: (٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٦) المعنى: واحد الأمْعاء وهي المُصارِين. (انظر: النهاية، مادة: معا).

<sup>(</sup>٧) «النبي» أقحمه في الأصل بين السطور ، ونسبه لنسخة .

٥ [ ٢٦٨٥ ] [ التقاسيم : ١٥٩٤ ] [ الإتحاف : عه حب ط حم ١٨٣٢ ] [ التحفة : م ت س ١٢٧٣٩ ] ، وتقدم : ( ١٦٢ ) ( ١٦٢ ) .





عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ جَاءَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ ، فَأَمَرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا (١) ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أُخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَ لَهُ أُخْرَىٰ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَىٰ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَىٰ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَىٰ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَىٰ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » .

[الأول: ٩٥]

## ذِكْرُ وَصْفِ أَكْلِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمُ اسْتِعْمَالُهُ رَجَاءَ فَوَابِ نَوَالِ الْخَيْرِ فِي الدَّارَيْنِ بِهِ

٥ [٢٦٩٥] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْمِقْدَامِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مَلَأَ مَعْدِي كَرِبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مَلَأَ اَدَمِيٌّ وِعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُكَ - يَا ابْنَ آدَمَ - لُقَيْمَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَكَ ، فَإِنْ كَانَ لَا (٢) لَدَمِي وَعَاءَ شَرًا مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُكَ - يَا ابْنَ آدَمَ - لُقَيْمَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَكَ ، فَإِنْ كَانَ لَا (٢) بُدُّ فَنُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ يَقْلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْلَالُ مِنْ غِذَائِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ

٥ [ ٥٢٧ ] أُخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي بُنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) الحلاب: اللبن، والإناء الذي يحلب فيه اللبن. (انظر: النهاية، مادة: حلب).

٥ [ ٥ ٢٦٩ ] [ التقاسيم : ١٥٩٥ ] [ الموارد : ١٣٤٨ ] [ الإتحاف : حب كم حم ١٧٠٢ ] [ التحفة : س ١١٥٦٧ ] ، وتقدم : (٦٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) «لا» في (ت) ، (د) : «ولا» .

١٣٥/٧]١٠

<sup>0 [</sup>٥٢٧٠] [التقاسيم: ٢٥٩٢] [الإتحاف: مي عه حب حم ٣٤٢٤] [التحفة: م ت ٢٣٠١ - م س ٢٧٤٩ - م ق ٢٨٢٨].

## الإخيتَالِ وَفِي مَوْرِنِكَ مِعِلْتَ الرِّجْبَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ ال



جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الإَثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ».
[الثالث: ٦٦]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ قِلَّةَ الْأَكْلِ مِنْ شِعَادِ (١) الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٧٧١ ] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعْيْ وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَامٍ » .

[الثالث: ٢٦]

٥ [ ٢٧٧ ] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلِ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبُو مُعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُولُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُولُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُولُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَالْكُولُ فَي مِعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْمَافِرُ مُنْ يَعْمُ وَالْمُ يَعْمِ اللَّهِ وَيَعْمَى وَاحِدٍ ، وَالْمَافِرُ مِنْ يَعْدِ أَمْعَامِ » .

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا الْخَبَرُ خَرَجَ عَلَىٰ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ.

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مُجَانَبَةُ الْإِتّْكَاءِ عِنْدَ أَكْلِهِ

٥ [ ٢٧٣ ه ] أُخبِرُ اللهُ خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْ عَلْ اللهِ عَلِيقٍ : «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِعًا (٢)» .

[الثالث: ٦٦]

<sup>(</sup>١) الشعار: العلامة. (انظر: اللسان، مادة: شعر).

٥[٧٧١][التقاسيم: ٩٥٩٣][الإتحاف: عه حب ط ١١٢٣٦][التحفة: خ ٧٣٥٧- م ٧٤٤٥- م ٢٥٧٧-م ٧٨٦٤- م ق ٧٩٥٠- خ ٨٠٤٦- م ت س ٨١٥٨- خت ٨٩٩١- خ م ٨٥١٧].

٥ [ ٧٧٧ ] [ التقاسيم : ٣٧٧٣] [ الإتحاف : عه حب ١٢٢٩٧ ] [ التحفة : م ت ق ٩٠٥٠ ] ، وتقدم : (٥٢٦٧ ) .

٥ [٢٧٣] [التقاسيم: ٢٧٤] [الإتحاف: مي طح حب حم ١ ١٧٣١] [التحفة: خ دت س ق ١ ١١٨٠].

<sup>(</sup>٢) المتكئ: المتحامل على شيء . (انظر: اللسان، مادة: وكأ) .





# ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَطْعِ الْمَرْءِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تُؤْكَلُ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ

٥[٧٧٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ابْنُ (١) حَتَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ البنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ البنِ عُمَرَ قَالَ : قُتَلَ اللَّهُ عِيَالِيَّةً بِجُبْنَةٍ مِنْ جُبْنِ (٢) تَبُوكَ ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ (٣) ، فَسَمَّى وَقَطَعَ ٢٠ .

[الرابع: ١]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالُ عَلَىٰ أَنَّ الْجُبْنَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ ٥ [٥٧٧٥] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ (٤) ، قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: وَهِرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ اَدَمَ ، قَالَ : حَدْثَنَا زُهَيْوُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَة ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَقِي إَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَقِي ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَقِي إَنْ يَالَمُ مُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَأْكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ (١٠) عَلَى أَنْ صَابِكُمْ (٥٠) ، وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

٥ [ ٤٧٢٥] [التقاسيم: ١٢ ٥٥] [الموارد: ١٣٥٩] [الإتحاف: حب ٩٨١٩] [التحفة: د ١١٤].

<sup>(</sup>١) «ابن» ليس في (د). قال الغساني في «تقييد المهمل» (٣/ ٥٨٢): «يقال له: خت، لقب، ويقال له: ابن خت أيضًا، ويعرف بالختي»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) «بسكين» في (د) : «بالسكين» .

<sup>(</sup>٢) «جبن» من (ت) ، (د) .

اً (٧/ ١٣٥ س].

٥ [٥٢٧٥] [التقاسيم: ١٣٥٥] [الإتحاف: حب حم ٩٦٨٧] [التحفة: خ س ٧٠٢٨].

<sup>(</sup>٤) «الأزدي» في الأصل: «المديني». ينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) بلدح: وادبمكة. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٤٩).

<sup>(</sup>٦) «إليه» في الأصل ، (ت): «إلى» .

 <sup>(</sup>٧) السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يُحْمَلُ في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسُمِّي به.
 (انظر: النهاية، مادة: سفر).

<sup>(</sup>A) قوله: «مما تذبحون» ليس في الأصل، (ت).

<sup>(</sup>٩) الأنصاب: جمع نُصُب، وهو: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويتخذونه صنمًا فيعبدونه، وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم. (انظر: النهاية، مادة: نصب).

<sup>(</sup>١٠) «ولا» في (ت): «وإنا لا».





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ

٥[٢٧٦٥] أخبر الفضل بنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا قَالَ: كُنَّا عَمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا تَشْرَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاً ، وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَىٰ (١٠). [الرابع: ٥٠]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَهُوَ قَائِمٌ

٥ [٧٧٧ ] أَخْبِ رَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنْيسَةَ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ أَبِي أَنْيسَةَ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ قَالَ لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَمَ رَبِقِ دُرِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ فِيهَا لَحْمٌ يُطْبَخُ (٣) ، فَنَاوَلَهُ وَلَا يَتُوضَا أَهْلِهِ فِيهَا لَحْمٌ يُطْبَخُ (٣) ، فَنَاولَهُ بَعْضُهُمْ مِنْهَا كَتِفًا ، فَأَكَلَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضًا أَ.

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِبْتِدَاءِ فِي الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الطَّعَامِ إِذِ الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ

٥ [ ٢٧٨٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) خَالِدٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : دُعِينَا إِلَى طَعَامٍ وَمَعَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَزَاذَانُ ،

٥ [٥٢٧٦] [التقاسيم: ٥٩٨٤] [الموارد: ١٣٧١] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ١١٥٤٧] [التحفة: ت ق ٧٨٢١ ـ د ٨٥٧٥]، وسيأتي: (٥٣٥٥) (٥٣٥٩).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٧٧٧٥] [التقاسيم: ٥٥٠٥] [الموارد: ٢١٦] [الإتحاف: حب كم حم طح عه ١٧٦٩٥] [التحفة: م س ١٢٠٣١]، وتقدم: (١١٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الأنصاري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «يطبخ» في (د): «نضيج».

٥ [٥٢٧٨] [التقاسيم: ١٥٩١] [الموارد: ١٣٤٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ٧٤٢٩] [التحفة: دت س ق ٢٥٥٦].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».





وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ ، وَمِقْسَمٌ ، فَأْتِينَا بِالطَّعَامِ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ \* : «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ (١) الطَّعَامِ ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ » .

[الأول: ٩٥]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْمَعَ فِي أَكْلِهِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الْمَأْكُولِ

٥ [٧٧٩ه] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَي الرَّالِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُهُمَا مَعَا.

٥ [ ٧٨٠ ] أَخْبَ رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ - بِمَنْبِحٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةٍ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَـانَ كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٥ ٢٨١ ] أَخْبُ رُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، قَالَ :

<sup>ַ</sup>ר (∨/ דייו וֹ].

<sup>(</sup>١) قوله : «تنزل وسط» وقع في (د) : «بين أوسط» .

٥ [ ٢٧٩ ] [ التقاسيم: ٥ ٥٩٩ ] [ الموارد: ١٣٥٨ ] [ الإتحاف: حب ٢٢٤٤٧ ] [ التحفة: س ١٦٦٨٨ - ١٦٦٨٨ ] . س ١٦٧٦ - د

<sup>(</sup>٢) «بحران» ليس في الأصل.

٥ [٥٢٨٠] [التقاسيم: ٥٥٣٠] [الموارد: ١٣٥٧] [الإتحاف: حب ٢٢٤٤٧] [التحفة: س ١٦٦٨٨-س ١٦٧٦٠–د١٦٨٥٣]، وتقدم: (٥٢٧٩).

٥ [ ٥٢٨١] [التقاسيم: ٥٣١] [الموارد: ١٣٥٦] [الإتحاف: حب ٩٣١] [التحفة: تم س ٦٠٨].

#### الإجسِّالُ في تقريبُ بِحِينَ أَبِي الرِّجْبَانَ





حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لِلهِ كَانَ يَأْكُلُ الطَّبِيخَ ، أَوِ (١) الْبِطِّيخَ (٢) بِالرُّطَبِ . [الرابع : ١] الشَّكُ مِنْ أَحْمَدَ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدَيِ الْآكِلِ لِئَلَّا يَتْرُكَهَا لِلشَّيْطَانِ

٥ [ ٢٨٢ ] أَ خَبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَعَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، مَلْمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَعَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، مَلْمَعُ فَا يُدُولُ الْمَعْفَةَ (٤٠ ) فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فَلْيُمِطِ (٣) الْأَذَى عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَسْلِتُوا الصَّحْفَةَ (٤٠ ) فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فَلْ يُدْرَى فَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي الْمَرَقَةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُكُرُ الْأَمْرِ الْمُرَقَةِ فَيهَا ثُمَّ الْإِخْرَاجِ وَالإِنْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْمَرَقَةِ

٥ [٣٨٣٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْ لَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ ؟ فَإِنَّ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ ؟ فَإِنَّ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَإِلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاءُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ الْعُنْ عُلْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>١) قوله: «الطبيخ أو» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الطبيخ أو البطيخ» وقع في (د): «البطيخ أو الطبيخ».

٥ [ ٧٨٢ ] [ التقاسيم : ١٥٩٦ ] [ الإتحاف : مي حب عه حم ٥٨٢ ] [ التحفة : م د ت س ٣١٠ ] .

<sup>(</sup>٣) الإماطة: التنحية والإبعاد. (انظر: النهاية، مادة: ميط).

<sup>(</sup>٤) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها ، والجمع : صحاف . (انظر : النهاية ، مادة : صحف) . ١٣٦/٧٦ ب] .

٥ [٥٢٨٣] [التقاسيم: ١٣٩٩] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٤٢٦] [التحفة: د ١٣٠٤٩- خ ق ١٤١٢٦]، وتقدم: (١٢٤١).





قَالَ اللهُ الْعَرَبُ تُسَوِّعُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الاِتَّقَاءِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعَا ؛ فَإِنَّ الاِتِّقَاءَ يَقَعُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ

٥ [ ٥٢٨٤] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمَّانِيُّ ، عَنْ الْبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَأْكُلُ بِعَلَاثِ ابْنِ مَعْدِ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَأْكُلُ بِعَلَاثِ الْبَعِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلْمَتُهُ هُنَّ .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ لَعْقُ الْأُصْبُعِ عِنْدَ الْأَكْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ تَقْذِرَةً

٥ [ ٥٢٨٥] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ ، لَعِقَ (١) أَصَابِعَهُ الشَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ ، لَعِقَ (١) أَصَابِعَهُ الشَّلَاثَ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ لِلْآكِلِ قَبْلَ مَسْحِهَا بِالْمِنْدِيلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ تَقَذَّرَهُ

٥ [ ٥٢٨٦] أَخْبُ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِي بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيِّ يَقُولُ (٢) : «إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ ، فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَبُو الزُّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيِّ فَيُ وَلَا يَدْعَهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ ، فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ (٣) مِنْهَا ، وَلْيَطْعَمْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ

٥ [ ٥٢٨٤ ] [التقاسيم: ٥٥٥٥ ] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ١٦٤٠٠ ] [التحفة: م دتم س ١١١٤٦ ] .

٥ [٥٢٨٥] [التقاسيم: ٥٥٣٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ٥٨١] [التحفة: م دت س ٣١٠].

<sup>(</sup>١) لعق: لحس. (انظر: الصحاح، مادة: لعق).

٥ [ ٥٢٨٦] [ التقاسيم : ١٥٩٧] [ الموارد : ١٣٤٣] [ الإتحاف : عه حب كم ٢٥٠٤] [ التحفة : م ق ٢٣٠٠ - م ٣٠٠٠ - س ٢٨٠٠] .

<sup>(</sup>Y) «يقول» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الريب: الشك، وما يسوء ويزعج. (انظر: النهاية، مادة: ريب).





بِالْمِنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَ يَدَهُ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ ﴿ ، وَإِنَّ (١) الشَّيْطَانَ يَرْضَهُ النَّاسَ – أَوِ الْإِنْسَانَ – عَلَىٰ كُلِّ شَيْء ، حَتَّىٰ عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ ، وَلَا يَرْفَعِ يَرْصُدُ النَّاسَ – أَوِ الْإِنْسَانَ – عَلَىٰ كُلِّ شَيْء ، حَتَّىٰ عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ ، وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ؛ فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَة » . [الأول: ٩٥]

#### ٧- بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَكْلَ الْعَسَلِ وَالْحَلْوَىٰ مَخْدُوهِ مَخَافَةَ أَلَا يَقُومَ بِشُكْرِهِ

٥ [٧٨٧] أَخْبِ رُا ابْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ . [الرابع : ١]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الدَّجَاجِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَافِ وَ الْمَثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ أَيُّوبُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كُنَّا الْجَرْمِيِّ ، قَالَ أَيُّوبُ : وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَذَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ ذَجَاجٍ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَذَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ ذَجَاجٍ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَذَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ ذَجَاجٍ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَذَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ ذَجَاجٍ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلْكُلُ مِنْهُ .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الطُّيُورِ الَّتِي قَدِ اصْطِيدَتْ

٥ [ ٨٨٩ ] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَة

<sup>۩[</sup>٧/ ١٣٧ أ].

<sup>(</sup>١) «وإن» في (د) : «فإن» .

٥ [ ٧٨٧ ] [التقاسيم: ٥٥٣٣ ] [الإتحاف: مي حب حم عم ٢٢٤٥٣ ] [التحفة: س ١٦٧٩٣ - ع ١٦٧٩٦ - خ م ١٦٧٩٠ ] .

٥ ( ٥٢٨٨ ] [التقاسيم : ٥٠٥٨ ] [الإتحاف : مي جا حب حم ١٢٢٠٧ ] [التحفة : خ م ت س ١٩٩٠ ] .

٥ [٥٢٨٩] [التقاسيم: ٥٥٠٩] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ٦٦٣٠] [التحفة: م س ٥٠٠٢]، وتقدم: (٣٩٧٦) (٣٩٧٧).





عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ ، وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ ، وَقَالَ : أَكُلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

[الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الْجَرَادَ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهُ

٥ [ ٥ ٢٩٠] أَضِرْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ﴿ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ مَعْدُو اللَّهِ عَلَيْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ مَعْدُو اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَا (١) قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ مَا اصْطِيدَ مِنْهُ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ مَيْتَةٌ حَلَالٌ أَكْلُهُ ، وَإِنْ بَايَنَتْ خَلْقَهَا خِلْقَهُ الْحُوتِ

٥ [ ٢٩١] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ - مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرُدَةَ - مِنْ بَنِي
عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيْتُهُ، قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّانَا بِهِ
عَطِشْنَا، أَفَنَتَوضَا مُن مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْتُهُ: «هُوَ الطَّهُورُ (٢) مَاوُهُ، الْحِلُ
مَيْتَتُهُ (٣) (٤).

[الرابع: ٣٣]

٥ [ ٥٢٩٠] [التقاسيم : ٥٥٠٣] [الإتحاف : مي جاعه حب حم ١٩٠٥] [التحفة : خ م دت س ١٨٢٥] .  $2 \cdot \sqrt{100}$ 

<sup>(</sup>١) «ما» في (س) (٦٢/١٢)، (ت): «من».

٥[٥٢٩١] [التقاسيم: ٥٨١٥] [الإتحاف: مي خز جا حب قط كم حم ط ١٩٩٨٦] [التحفة: د ت س ق ١٤٦١٨]، وتقدم: (١٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) الطهور: الطاهر في نفسه ، المُطهِّر لغيره . (انظر: المصباح المنير ، مادة: طهر) .

<sup>(</sup>٣) ميتته: اسمٌ لِمَا ماتَ فيهِ من حيوانه. (انظر: النهاية، مادة: موت).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





٥[٢٩٢٥] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُنَتَّى، قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي فَلَا فِي فَلَا فِي اللَّهِ عَلَيْ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ ؛ نَرْصُدُ عِيرًا (١١) لِقُرَيْشٍ ، فَأَقَمْنَا فِي فَلَا فِي فَلَا فِي فَلَا فِي فَلَا فِي فَلَا فِي فَكَ فَي فَلَ الْحَبْرُ وَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلَى الْمَعْرَ وَ اللَّهِ عَلَيْ فَا فَلْمُ اللَّهِ عَلَيْ فَا اللَّهِ عَلَيْ فَا اللَّهِ عَلَيْ فَا مَنْ الْحَبْرُ (٢) ، فَأَكَلْنَا وَهُ وَلَا اللَّهِ عَبْنُ وَا اللَّهِ عَبْنُ وَا اللَّهِ عَلَيْ فَمَوْ تَحْمَلُهُ عَلَيْ فَمَوْ تَحْمَلُهُ عَلَيْ فَمَوْ تَحْمَلُ فِي الْجَيْشِ وَأَطُولِ رَجُلٍ ، فَحَمَلُهُ عَلَيْهِ فَمَوْ تَحْمَلُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَمَوْ تَحْمَلُهُ عَلَيْهُ وَمَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَوْمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[الرابع: ٣٣]

٥ [ ٢٩٢ ] [ التقاسيم : ٥ ٥ / ٥ ] [ الإتحاف : مي عه حب حم ٣٠٣ ] [ التحفة : م ٢٣٨٩ - خ م س ٢٥٢٩ - خ م س ٢٥٢٩ - خ خ ٢٥٥٨ - م د ٢٧٢٤ - س ٢٧٧٠ - س ٢٩٨٧ - س ٢٩٩٢ - خ م ت س ق ٣١٢٥ ] ، وسيأتي : (٣٩٣ ) ( ٢٩٤ ) ( ٥٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>١) العير: الإبل بأحمالها، وقيل: قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة. (انظر: النهاية، مادة: عير).

<sup>(</sup>٢) الخبط: اسم الورق الساقط من ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها . (انظر: النهاية ، مادة : خبط) .

<sup>(</sup>٣) العنبر: سمكة بحرية كبيرة. (انظر: النهاية ، مادة: عنبر).

<sup>(</sup>٤) ثابت أجسامنا : رجعت إلى الصحة . (انظر : النهاية ، مادة : ثوب) .

<sup>(</sup>٥) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . (انظر: النهاية ، مادة: ودك) .

<sup>(</sup>٦) الضلع: العظم من عظام الصدر. (انظر: اللسان، مادة: ضلع).

<sup>(</sup>٧) الجراب: الوعاء من جلد. (انظر: ذيل النهاية، مادة: جرب).

<sup>(</sup>٨) «عينيه» في الأصل: «عينه» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٩) «حبا» بالضم: الجرة صغيرة كانت أو كبيرة . ينظر: «تاج العروس» (حبب) .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَكَلَ مِمَّا حَمَلَهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنَ الْعَنْبَرِ الَّذِي قَذَفَهُ الْبَحْرُ لَهُمْ

٥ [٩٣٣٥] أُخبِرُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَمَّـرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ ١ بْنَ الْجَرَّاحِ يَتَلَقَّىٰ عِيرًا لِقُرَيْشِ ، وَزَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ، فَكَانَ أَبُوعُبَيْدَةَ يُطْعِمُنَا تَمْرَةً تَمْرَةً ، قُلْتُ : فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ : نَمُـصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَيَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ : وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيَّنَا الْخَبَطَ ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَىٰ سَاحِل الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ (١) الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَا ، نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا ، قَالَ : فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا ، وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ ، حَتَّى سَمِنًا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِـنْ وَقُـبِ عَيْنَيْهِ بِالْقِلَالِ(٢) ، وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ (٣) كَالثَّوْرِ ، أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ ، فَأَقَامَهَا ، ثُمَّ أَرْحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مِنَّا ، فَمَرَّ تَحْتَهَا ، قَالَ : وَتَزَوَّدْنَا (٤) مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْمُ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ ، فَهَ لُ مِنْ لَحْمِهِ مَعَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا؟» فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مِنْهُ ، فَأَكَلَهُ . [الرابع: ٣٣]

٥ [ ٢٩٣٥ ] [التقاسيم: ٥٨١٧ ] [الإتحاف: عه حب حم ٢٩٦٦ ] [التحفة: م ٢٣٨٩ - خ م س ٢٥٢٩ - ح خ ٢٥٥٨ - م د ٢٧٢٤ - س ٢٧٧٠ - س ٢٩٨٧ - س ٢٩٩٢ - خ م ت س ق ٣١٢٥ ]، وتقدم: (٢٩٢٥ )، وسيأتي: (٤٩٢٥) (٥٢٩٥) .

١[١٣٨/٧]١

<sup>(</sup>١) الكثيب: المرتفع من الرمال جمعته الريح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: كثب).

<sup>(</sup>٢) القلال: جمع قُلَّة ، وهي الجرة العظيمة ، ومقدارها: ٩٥, ٦٢٥ كيلو جرامًا. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٤٦).

<sup>(</sup>٣) الفدر: جمع الفدرة ، وهي: القطعة من كل شيء . (انظر: النهاية ، مادة : فدر) .

<sup>(</sup>٤) **الزاد:** ما تزوده الرجل في سفره ، ويسمى ما أعده في منزله زادًا . (انظر: النهاية ، مادة : زود) .





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ حُوتٌ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ خِلَقُهَا مُتَبَايِنَةَ لِخِلْقَةِ الْحُوتِ

٥ [ ٢٩٤٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ بنِ الْبنِ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ ، عَنْ دَاوُدَ بنِ قَيْسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ اللَّهِ بنِ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ ، عَنْ دَاوُدَ بنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَعْقَالًا اللَّهِ مَنْ أَزْوَادِهِمْ ، وَمُقَسَم ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَعْقَالًا اللَّهِ ، مَا كَانَتُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ مَ رَجُلًا ، فَلَمَّا نَفَدَتْ أَزْوَادُهُمْ ، أَمَرَ أُصِيرُهُمْ بِمَا بَقِي مِنْ أَزْوَادِهِمْ ، فَجُمِعَتْ ، فَجَعَلَ يُقَوِّتُنَا (٢) كُلَّ يَوْمِ تَمْرَةً تَمْرَةً ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا كَانَتْ فَجُمِعَتْ ، فَجَعَلَ يُقَوِّتُنَا (٢) كُلَّ يَوْمِ تَمْرَةً تَمْرَةً ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا كَانَتُ فَجُمِعَتْ ، فَجَعَلَ يُقَوِّتُنَا اللَّهِ ، إِنَّهَا فُقِدَتْ ، فَوَجَدْنَا فَقُدَهَا ، كَانَ أَحَدُنَا يَضَعُهَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَحَنَكِهِ فَيَمُصُهُا ، وَنُصِيبُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ ، وَنَبَاتِ الْأَرْضِ مَعَ ذَلِكَ ، حَتَّى النَّهَ يَنْكُمْ تَمْرَةً ؟ قَالَ : وَاللَّهِ ، إِنَّهَا فُقِدَتْ ، فَوَجَدْنَا فَقُدَهَا ، كَانَ أَحَدُنَا يَضَعُهَا بَيْنَ أَسُنَانِهِ وَحَنَكِهِ فَيَمُصُهُا ، وَنُصِيبُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ ، وَنَبَاتِ الْأَرْضِ مَعَ ذَلِكَ ، حَتَّى النَّهَ يَنْكُ اللَّهُ لَنَا حُوتًا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ ، فَأَكَلْنَا وَقَدَدْنَا ، فَلَمَّ الْمَاهُ أَوْنَا أَنْ أَنْ أَوْلَا أَنْ الْعَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَعِيرٍ فَرُحِلَ ، فَمَ قَرَعُ مَلُ عَنْ مُنْ صُلُوعِهِ ، فَنَكَبَ طَرَفَاهُ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَمَر بِبَعِيرٍ فَرُحِلُ ، فَمَوْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَلَ الْمُلْتُ وَقَدَدُنَا ، فَلَكَ مَ أَمْ مِنْ صُلْعُهُ أَلَى اللَّهُ مُنْ الْعَلَاقُ وَلَا أَنْ الْعَلَا وَقَدَدُنَا ، فَالْمَالُوهِ فَلَا أَنْ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَالَمُ الْمَلْدُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَاهُ الْمُؤْلُو

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ حُوتًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُ خِلْقَتُهُ خِلْقَةُ الْحُوتِ ١

٥ [٥٢٩٥] أخبر لل عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ،

<sup>0[</sup>٩٦٩٤] [التقاسيم: ٥٨١٣] [الإتحاف: عه حب ٢٩١١] [التحفة: م ٢٣٨٩- خ م س ٢٥٢٩-خ ٢٥٥٨- م د ٢٧٢٤- س ٢٧٧٠- س ٢٩٨٧- ض ٢٩٩٢- خ م ت س ق ٣١٢٥]، وتقدم: (٢٩٢٥) (٢٩٣٥)، وسيأتي: (٥٢٩٥).

<sup>(</sup>١) البعث : الجيش ، والجمع : بعوث . (انظر : مجمع البحار ، مادة : بعث) .

<sup>(</sup>٢) **القوت:** ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. (انظر: النهاية ، مادة: قوت).

<sup>۩[</sup>٧/ ١٣٨ ب].

<sup>0 [</sup> ٥٩٥ ] [ التقاسيم : ٥٨١٤ ] [ الإتحاف : عه حب ط حم ٣٨١٧ ] [ التحفة : م ٢٣٨٩ - خ م س ٢٥٢٩ - خ م س ٢٥٢٩ - خ م س ٢٥٢٩ - خ م ت س ق ٣١٢٥ ] ، وتقدم : (٢٩٥٠ ) (٢٩٣ ) . وتقدم : (٢٩٢ ) (٢٩٣ ) (٢٩٣ ) .



عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ ، بَعْثَا قِبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ (١) أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَة ، وَأَنَا فِيهِمْ ، فَكَا لَيْهِمْ الطَّرِيقِ فَنِي الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَة بِأَزْوَادِ ذَلِكَ قَالَ : فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَة بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَجُمِعَ كُلُّهُ ، فَكَانَ مِزْوَدَ تَمْرٍ ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا ، حَتَّى فَنِي الْجَيْشِ ، فَجُمِعَ كُلُّهُ ، فَكَانَ مِزْوَدَ تَمْرٍ ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا ، حَتَّى فَنِي ، وَلَمْ يُوعِ بَنَا الْجَيْفِ تَمْرَةً ، فَقُلْتُ : وَمَا تُغْنِي تَمْرَةً ؟ قَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ وَلَمْ يُعِبْنَا (٢) إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً ، فَقُلْتُ : وَمَا تُغْنِي تَمْرَةً ؟ قَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِي تَمْرَةً ؟ قَالَ : ثُمَّ انْتَهَى إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتُ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣) ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتُ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣) ، فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ وَهُمُ الْكُورُ مِ مَنْ أَمْرَ بِرَاحِلَة ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُ عُبْنَ وَمَا لَكُونُ مِنْ أَضْلَاعِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَة ، فَرُحلَتْ ، ثُمَّ مَرْتَ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا . [الرابع: ٣٦]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ مَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا

٥[٢٩٦٦] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ - أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ - مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِي بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ لَا اللَّهِ عَيْلِهُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوةِ اللَّهِ عَيْلِهُ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ اللَّه عَيْلِهُ إِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ إِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ إِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ إِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ إِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ إِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ إِمْ اللَّه عَيْلِهُ إِمْ اللَّه عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَيْلِهُ اللَّه عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ إِنْ يَأْكُلَ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِهُ إِمْ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْهُ إِلَا اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْهُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في (س) (۱۲/ ۲۷)، (ت): «علينا» . ينظر: «الموطأ» (١٩٥٣)، «صحيح البخاري» (٢٤٩٧، ٣٣٤٣) من طريق مالك، به، وفيه كالمثبت .

<sup>(</sup>٢) «يصبنا» في الأصل: «يصيبنا» بإثبات الياء، وهي لغة بعض العرب، والمثبت هو الجادة. ينظر: «شرح التصريح» للأزهري (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الظرب» في الأصل: «الضَّرِب». والظرب: الجبل المنبسط، وقيل هو الجبل الصغير. والرجل القصير الغليظ، أما الضرب: الرجل الماضي الذي ليس برهل، وفي صفة الدجال: طوال ضرب من الرجال. وقيل: الطائفة. ينظر: «تاج العروس» (ضرب، ظرب).

<sup>0 [</sup> ٥٩٦٦ ] [ التقاسيم : ٥٩٨٥ ] [ الإتحاف : عه طح حب حم ٧٢٢٩ ] [ التحفة : م ٥٣٦٠ - خ م دس ٥٤٤٨ - دت سي ٦٢٩٨ - م ٥٣٠٠ ] ، وتقدم : (٥٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المحنوذ: المشوي. (انظر: النهاية ، مادة: حنذ).

<sup>(</sup>٥) أهوى: مدّومال. (انظر: النهاية، مادة: هوا).



197

يَدَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجَدُنِي أَعَافُهُ (١) » ، قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : فَاجْتَرَزْتُهُ (٢) ، فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ (١) » ، قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : فَاجْتَرَزْتُهُ (٢) ، فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيُسْولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا

٥ [٧٩٧٥] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِيْ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ ، فَأْتِيَ بِلَحْمِ ضَبٌ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ لِنَبِي عَيِيْ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ ، فَأْتِي بِلَحْمِ ضَبٌ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّهِ عَيَيْ : «كُلُوا ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ».

[الرابع: ٢]

٥ [ ٢٩٨٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وِينَارٍ ، أَنَّهُ اللَّهِ بِنَ عَمْدَ اللَّهِ بِنَ وَينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ ﷺ : «لَسْتُ بِآكِلِهِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ عَنِ الضَّبِ ، فَقَالَ ﷺ : «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ» ( فَلَ مُحَرِّمِهِ ( فَ ) . [الرابع : ٣٠]

<sup>(</sup>١) أعاف: أكره . (انظر: النهاية ، مادة: عيف) .

<sup>(</sup>٢) الجر: السحب. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٨٢٩٨] [التقاسيم: ٢٩٧٦] [الإتحاف: مي عه طح حب ط حم ٩٨٥٤] [التحفة: خ م ق ٧١١١-م ٧١٤٢ - ق ٧١٧٨ - خ ٧٢١٩ - ت س ٧٢٤٠ - م ٧٨٤٧ - م ٨٣٥٧ - م ٨٩٥٧ - م ٨٩٩٧ - م ٣١٠٠ -م ٨٤٠٣].

١ [١٣٩/٧] ١

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».



٥[٩٩٩٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ وَنَحْنُ مُرْمِلُونَ ، فَأَصَبْنَاهَا ، فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَعْلِي بِهَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «مَا هَذَا؟» فَقُلْنَا : ضِبَابًا (١) أَصَبْنَاهَا ، فَقَالَ : "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي تَعْلِي بِهَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «مَا هَذَا؟» فَقُلْنَا : ضِبَابًا (١) أَصَبْنَاهَا ، فَقَالَ : "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ (٢) ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ » ، فَأَمَرَنَا فَأَكُفَأْنَا لَا بَعِيَاعٌ .

[الأول: ٥٧]

قَالَ الهِ مَاتِم: الْأَمْرُ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ الَّتِي فِيهَا النصِّبَابُ أَمْرٌ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ، وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ هِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ كَانَ يَعَافُهَا ، لَا أَنَّ أَكْلَهَا مُحَرَّمٌ.

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ

٥ [ ٣٠٠ ] أخب را عُمَرُ بن سَعِيدِ بنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلْتُ - أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَإِذَا بِضَبِّ مَحْنُوذِ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَإِذَا بِضَبِّ مَحْنُوذِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِيهِ مِ ، فَقَالَتِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ : أَخْبِرُوا وَهُ أَهُوى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِيهِ إِنْ يَأْكُلَ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَحَرَامُ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَحَرَامُ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَحَرَامُ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَحَرَامُ هُو يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَزْتُهُ (٤) ، وَلَكِنَهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَاقُهُ » ، قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ (٤) وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْظُرُ .

٥ [ ٢٩٩ ] [التقاسيم: ١٢٨٤ ] [الموارد: ١٠٧٠ ] [الإتحاف: طح حب حم ١٣٤٨٢ ] .

<sup>(</sup>۱) «ضبابا» في (د): «ضباب».

<sup>(</sup>٢) المسخ : قلب الخلقة من شيء إلى شيء . (انظر: النهاية ، مادة : مسخ) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فأمرنا فأكفأنا» وقع في (د): «فأمر فكفأناها».

٥ [٥٣٠٠] [التقاسيم: ١٢٨٥] [الإتحاف: عه طح حب حم ٧٢٢٩] [التحفة: م ٥٣٦٠- خ م دس ٥٤٤٨ -دت سي ٦٢٩٨- م ٢٥٥٣] ، وتقدم: (٥٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) بعد «فاجتررته» في (ت): «فأكلته».





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ

٥ [ ٥ ٣٠١] أُخْبِى لِمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَصُوبُ اللَّهِ عَيْكِمُّ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِمُّ لُحُومَ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ . [الرابع: ١]

قَالَ الْهِ مَاتِم : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ لَـمْ يَـسْمَعْ هَـذَا الْخَبَـرَ عَـنْ جَـابِرِ ؛ لِأَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدِ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِـيٍّ ، عَـنْ جَـابِرٍ ، وَيُحْتَمَـلُ أَنْ يَكُـونَ عَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا ، وَسَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ

٥ [ ٥٣٠٢] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الطَّغْلَى الطَّغْلَقِيُّ وَ مَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ الطَّغْانِيُّ - بِمَكَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ٥ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِيِّةً بِلُحُومِ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ (١) .

[الأول: ٧٠]

٥ [ ٥٣٠١] [ التقاسيم : ٥٥٠٤] [ الإتحاف : طح ش حب قط ٣٠٣٦] [ التحفة : س ٢٤٢٣ - س ق ٢٤٣٠ - س م ٢٤٣٠ - س م ٢٤٣٠ - س ٢٥٠٨ - د ٢٥٩٥ - م س ق ٢٨١٠ - ت ٢٦٨٨ - د ٢٥٩٥ - م س ق ٢٨١٠ - ت ٢٦٨٨ - د ٢٥٩٥ - م س ق ٢٨١٠ - م س ق ٢٤٣٠ - م س ق ٢٨١٠ - م س ق ٢٨

٥ [ ٥٣٠٢ ] [ التقاسيم : ١٢٥٩ ] [ الموارد : ١٣٦١ ] [ الإتحاف : حب ٣٢٠٣ ] [ التحفة : د ٢٦٩٥ – س ٢٤٢٣ – س ق ٢٤٣٠ – س ٢٥٠٨ – ت س ٢٥٣٩ – خ م د (ت) س ٢٦٣٩ – س ٢٦٨٨ – م س ق ٢٨١٠ – ت ٢٦٦٣ ] ، وتقدم : (٥٣٠١ ) ، وسيأتي : (٥٣٠٥ ) (٥٣٠٥ ) (٥٣٠٥ ) .

<sup>۩[</sup>٧/ ١٣٩ ب].

<sup>(</sup>١) الحمر الأهلية: جمع الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية. (انظر: النظر: النهاية، مادة: أهل).

#### كاب الأظعنة





# ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ (١)

٥ [٣٠٣] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِ فِي أَكُلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

[الرابع: ٥٠]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ

٥ [٣٠٤] أَخْبِىرُا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : نَحَرْنَا (٢) فَرَسَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَأَكُلْنَاهُ . [الرابع: ٥٠]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْبِغَالِ

ه [٥٣٠٥] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا يَـوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَـالَ وَالْحَمِيرَ ، فَنَهَى وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ ، عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْخَيْلِ . [الثاني: ٣]

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٥٣٠٣ ] [ التقاسيم : ٥٩٨٧ ] [ الإتحاف : حب ٣٠٠٣ ] [ التحفة : د ٢٦٩٥ – س ٢٤٢ – س ق ٢٤٣٠ – س م ٢٤٣٠ ] ، س ٢٥٠٨ – ت ٢٦٦٦ ] ، وتقدم : (٥٣٠١ ) (٥٣٠٠ ) ، وسيأتي : (٥٣٠٥ ) (٥٣٠٥ ) .

٥ [ ٥٣٠٤] [التقاسيم: ٥٩٨٦] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ش ٢١٢٨٤] [التحفة: خ م س ق ٥٣٠٤].

<sup>(</sup>٢) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).

٥ [ ٥٣٠٥ ] [التقاسيم : ١٩٤٩ ] [الإتحاف : جاحب قط كم حم ٢٣٣٦] [التحفة : س ٢٤٢٣ – س ق ٢٤٣٠ – س ق ٢٤٣٠ – س م ٢٤٣٠ م س ق ٢٨١٠ – م س ق ٢٨١٠ .





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

٥ [ ٥ ٣٠٦] أخب رُا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .

[الثان: ٣]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

٥ [ ٥٣٠٧] أخب را مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن ِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَخُومِ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، نَادَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْخُمُو الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ » . [الناني : ٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَمَّا نَهَاهُمُ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ أَكْلِهَا

٥ [ ٥٣٠٨] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِي ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا أَبِي ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ، عَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا . [الناني: ٣]

٥ [ ٥٣٠٦] [ التقاسيم: ١٩٤٦] [ الإتحاف: مي جا عه طح حب حم ١٩٥٤] [ التحفة: س ٢٤٢٣ - س ق ٢٤٣٠ - س ٢٥٠٨ - ت س ٢٥٣٩ - خ م د (ت) س ٢٦٣٩ - س ٢٦٨٨ - د ٢٦٩٥ - م س ق ٢٨١٠ - ت ٢٦٦٦]، وتقدم: (٥٣٠١) (٥٣٠٠) (٥٣٠٣) (٥٣٠٥).

٥ [٧٠٠٠] [التقاسيم: ١٩٤٧] [الإتحاف: مي عه طع حب حم ١٧٢٥] [التحفة: خ م ١٤٥٨]. ه [٧/ ١٤٠]

٥ [ ٥٣٠٨] [التقاسيم : ١٩٤٨] [الإتحاف : عه حب ١١١٨٥] [التحفة : خ م س ٢٧٦٩ - م ٢٧٧٦ - خ ٢٩٣١ - ٥ ٥٠٠٨ - م ٢٧٦٩ -م ٨٠٠٥ - س ٨٠٠٩ - خ س ٢١١٦ - خ س ٨١٧٤ - م ٣٩٩٤] .



قَالُهُ عَلَيْهُ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ : «أَهْرِيقُوا مَافِيهَا» أَمْرُ حَتْمٍ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ : «وَكَسِّرُوهَا» أَمْرُ تَشْدِيدِ وَتَعْلِيظٍ دُونَ الْحُكْمِ ، أَلَا تَرَى الرَّجُلَ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِكَسْرِهَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ : «فَذَاكَ» .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الْأَكْلِ

٥ [ ٥ ٣١٠] أَخْبَى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِي اللهِ عَلَيْ ، فَأَصَابُوا حُمُّرًا ، عَدِي بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَصَابُوا حُمُّرًا ، فَذَبَحُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اكْفَنُوا (٣) الْقُدُورَ » . [الأول: ٨١]

٥ [٥٣٠٩] [التقاسيم: ١١٥١] [الإتحاف: عه حب حم ٥٩٩٥] [التحفة: خ م ق ٤٥٤٢]، وتقدم برقم: (٣١٩٩) وسيأتي برقم: (٢٩٧٧).

<sup>(</sup>١) هناتك: كلماتك، أو: أراجيزك. (انظر: النهاية، مادة: هنا).

<sup>(</sup>٢) **الإهراق والهراقة: الإ**سالة والصب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق).

٥ [ ٥٣١٠] [التقاسيم: ١٤٥٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢١٠٩] [التحفة: م ١٧٥٢ - خ م س ق ١٧٧٠ - خ م س ق ١٧٧٠ - خ م ١٧٩٥ - م ١٧٨٠].

<sup>(</sup>٣) أكفأ: كبّ. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).

#### الإخبين إن في تقريب وعيد الرخبين الم





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ ذِي الْأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ

٥ [٥٣١١] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي مَكْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي مَنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ». [الثاني: ٢]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ أَكْلَ بَعْضِ ذِي الْأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاع

٥ [٣١٢] أَخْبُ لُو عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَبْلِي شُهَابٍ ، عَنْ أَبْلِي مِنَ السِّبَاعِ . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ(٢) وَنَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

٥ [٣١٣٥] أَضِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهُ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . [الناني : ٣]

النِّيلُ: قَرْيَةٌ بِوَاسِطٍ.

١٤٠/٧]٥

٥٣١١][التقاسيم: ١٨٥١][الإتحاف: عه حب حم ط ١٩٤٣٢][التحفة: م س ق ١٤١٣٢-ت ١٥٠٢٦-ت ١٥٠٤٦].

٥ [ ٥٣ ١٢ ] [التقاسيم: ٢٠١١] [الإتحاف: حب ١٨٩٨ ] [التحفة: خ ١٩٣٩ ] ] .

<sup>(</sup>١) «أبي هريرة» في (س) (١٢/ ٨٤) خلافا لأصله: «أبي ثعلبة» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) المخلب: الظُّفْر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خلب).

٥ [٥٣١٣] [التقاسيم: ٢٠١٠] [الإتحاف: مي جا عه طح حب حم ٩٠١٧] [التحفة: دس ق ٥٦٣٩ - م د ٢٥٠٦].





#### ٣- بَابُ الضِّيَافَةِ

ه [٣١٤] أخبر لأ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (٣) ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (٣) عَنْ الْبِيلِ عَنْ الْبِيلِ (١) فَلْيُنَادِي (١) : يَا رَاعِي الْإِبِلِ ، عَنْ النَّبِيِّ وَقَالَ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إِبِلِ (١) فَلْيُنَادِي (١) : يَا رَاعِي الْإِبِلِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطِ (١) فَلَيْنَادِ ثَلَافًا ، وَلَا يَحْمِلَنَ ، وَإِذَا أَتَى أَحُدُكُمْ عَلَى حَائِطِ (١) فَلْيُنَادِ ثَلَافًا (٧) : يَا صَاحِبَ (٨) الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ » .

[الأول:٥٥]

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ».

قَالَ البَوَامَ : أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الْأَمْرِ ، وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ عِنْدَ (٩) تَلَفِ النَّفْسِ ، دُونَ الْقُدْرَةِ وَالسَّعَةِ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا (١٠) الْأَمْرَ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُومِ، وَكُرُ الْخَبَرِ الدَّالَ عَلَىٰ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ التَّلَفَ الْ عَلْمَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِهِ التَّلَفَ الْ

ه [٥٣١٥] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

٥ [ ٥٣١٤ ] [التقاسيم : ١١٣٨ ] [الموارد : ١١٤٣ ] [الإتحاف : طح حب كم ٥٦٠٥ ] [التحفة : ق ٤٣٤٢ ] .

<sup>(</sup>١) قوله : «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (د) : «أبو يعلى» ، وهي كنيته ، ينظر : «الثقات» للمصنف (٨/ ٥٥) .

<sup>(</sup>۲) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».(۳) «الخدري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «إبل» ليس في الأصل ، (ت) ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (١٢٨٧) ؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٥) «فلينادي» في (د): «فليناد» ، وكلاهما صحيح لغة ، ينظر: «شرح ابن عقيل» (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٦) «حائط» في (د): «بستان». (٧) «ثلاثا» ليس في (د).

<sup>(</sup>A) «صاحب» في (س) (١٢/ ٨٧) خلافا لأصله الخطى: «أصحاب».

<sup>(</sup>٩) «عند» في الأصل: «دون» ، وما أثبتناه من (ت) هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>۱۰) «هذا» من (ت).

۱[۱٤١/v]

٥ [٥٣١٥] [التقاسيم: ١١٣٩] [الإتحاف: طح حب ط ١١٢٢٦] [التحفة: م ٧٠٥٧- م ٥٥٥٧- م ٩٩٧٧ م ٩٩٧٠ م ٥٢٠٧) .



مَالِكِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ، قَالَ : «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ (١) ، فَتُكُسرَ خِزَانَتُهُ ، فَيُنْتَفَلَ (٢) طَعَامُهُ ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتُهُمْ ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » . [الأول: ٥٥]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْحَالِبِ إِذَا حَلَبَ أَنْ يَتْرُكَ دَاعِيَ اللَّبَنِ

٥ [٣١٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ (٣) ، عَنْ ضِرَادِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ : بَعَثَنِي قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ (٣) ، عَنْ ضِرَادِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ : بَعَثَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا فَحَلَبْتُهَا ، فَقَالَ أَهْلِي بِلَقُوحٍ (٤) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا فَحَلَبْتُهَا ، فَقَالَ لِيَ (٥) النَّبِيُ عَلَيْ : «دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ» . [الأول: ٩٥]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَدِّ الضِّيَافَةِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الضَّيْفِ أَلَّا يَتَعَدَّاهُ حَلْرَ دُخُولِهِ فِي الْمُتَصَدَّقِينَ عَلَيْهِ

٥ [٣١٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ ا أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ (٢) سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا وَرَاءَهَا (٧) فَهُوَ صَدَقَةٌ » . [الثالث : ١٠]

<sup>(</sup>١) المشربة: الغرفة والعليّة. (انظر: جامع الأصل) (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) «فينتثل» في الأصل : «فينتشل» ، ولعلَّه تصحيف من الناسخ ؛ فالرواية عن مالك إما : «فينتثل» كما هو مثبت أو : «فينتقل» ، وينظر : «طرح التثريب» (١٦٨/٦) .

٥ [٣١٦] [التقاسيم: ١٦٥٧] [الموارد: ١٩٩٩] [الإتحاف: مي حب كم حم عم ٣٥٩٣].

<sup>(</sup>٣) «بحير» بفتح الباء والحاء المهملة ، وقيل : بضم الباء مصغرا ، ينظر : «تبصير المنتبه» لابن حجر (١/ ٦١) ، «الثقات» للمؤلف (٥/ ٥٥) ، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (١/ ١٥٩) .

<sup>(</sup>٤) اللقحة: ناقة قريبة العَهد بالنِّتاج. (انظر: النهاية، مادة: لقح).

<sup>(</sup>٥) «لي» ليس في (د).

٥ [٧٦١٧] [التقاسيم: ٧١٤] [الموارد: ٢٠٦٦] [الإتحاف: حب كم ١٨٤٩٦] [التحفة: د ١٢٨٠٨].

<sup>(</sup>٦) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٧) «وراءها» في (د) : «زاد» .





# ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَقْدِيمَ مَا حَضَرَ لِلْأَضْيَافِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِعْهُمْ فِي الظَّاهِرِ

٥ [٣١٨] أخب رُا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُنَتَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُ وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَاوِيًا ، فَأَتَى أُمَّ سُلَيْم ، فَقَالَ : هَلُ (١) عَنْدَكُ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاعْجِنِيهِ ، عَنْ اللَّهِ شَيْءٌ وَقَالَتْ : مَا عِنْدَنَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ (٢) مُدِّ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاعْجِنِيهِ ، وَأَصْلِحِيهِ ، عَسَى أَنْ نَدْعُو النَّبِي ﷺ فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا ، قَالَ : فَعَجَنَتُهُ وَحَبَرَتُهُ ، فَجَاءَ وَأَصْلِحِيهِ ، عَسَى أَنْ نَدْعُو النَّبِي ﷺ فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا ، قَالَ : فَعَجَنَتُهُ وَحَبَرَتُهُ ، فَجَا وَأَصْلِحِيهِ ، عَسَى أَنْ نَدْعُو النَّبِي ﷺ فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا ، قَالَ : فَعَجَنَتُهُ وَحَبَرَتُهُ ، فَجَاءَ هُمُ مُنْرِعًا حَتَّى النَّبِي ﷺ فَيَعْفُونَ ، فَعَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَبُو طَلْحَةَ يَدْعُوكَ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : "أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَةَ " (٥) ، فَجِنْتُ مُسْرِعًا حَتَّى أَخْبَرْتُهُ أَنْهُ قَدْ جَاءَ هُ وَقَالَ لِأَصْحَابُهُ ، قَالَ بَكُرٌ : فَقَفَلَنِي (٢) قَفْدًا ، وَقَالَ ثَابِتٌ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ بَعْرَتُهُ أَنْ مُولًا حَمْ مُنْ أَنْسُ (٨) : فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا قُرْصٌ ، رَأَيْتُكَ طَاوِيًا ، فَأَمَوْتُ أُمَّ سُلَيْم ، فَجَعَلَتْ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا قُرْصٌ ، رَأَيْتُكَ طَاوِيًا ، فَأَمَوْتُ أُمْ سُلَيْم ، فَجَعَلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا قُرْصٌ ، رَأَيْتُكَ طَاوِيًا ، فَأَمَوْتُ أُمْ سُلَيْم ، فَجَعَلَتْ ذَلِكَ

٥ [٥٣١٨] [التقاسيم: ٧٤٧] [الإتحاف: حب ٣٨٧] [التحفة: خ م ت س ٢٠٠ ق ٧٣١ م ٩٦٦ م ٩٨٥ م ١٦٢٣ م ٩٨٥ م ١٦٢٣ م ١٧٠٥ م ١٩٦٥ م ٩٨٥ م ١٩٦٥ م ١٩٢٥ م ١٩٢٥ م ١٩٢٥ م ١٩٢٥ م ١٩٢٥ م ١٩٠٥ م ١٩٠٥ م ١٩٠٥ م ١٩٠٥ م ١٩٠٥ م ١٩٠٥ م ١٩٢٥ م ١٩٣٥ م ١٩٠٥ م ١٩٣٥ م ١٩٠٥ م ١٩٠

<sup>(</sup>١) «هل» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «من» ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» ، «مسند أبي يعلى» (٤١٥١) ؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٣) «قرص» كذا في الأصل، (ت)، وعدله في (س) (٩٣/١٢) خلافا لأصله الخطي إلى: «قرصا»، وهو الصواب، وينظر: «مسند أبي يعلى».

<sup>(</sup>٤) قوله : «ادع لي» وقع في (ت) : «لي ادع» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «يدعوك فقال لأصحابه أجيبوا أبا طلحة» سقط من الأصل ، وينظر: «مسند أبي يعلى».

١٤١/٧]٩ ب].

<sup>(</sup>٦) القفد: صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. (انظر: النهاية ، مادة: قفد).

<sup>(</sup>٧) «بيته» كذا في الأصل، (ت)، وعدله في (س) (٩٣/١٢) خلافا لأصله الخطي إلى : «بيتي»، وهو الصواب، وينظر : «مسند أبي يعلى».

<sup>(</sup>A) بعد «أنس» في (ت): «بن مالك».





قُرْصًا، قَالَ: فَدَعَا بِالْقُرْصِ، وَدَعَا بِجَفْنَةٍ فَوَضَعَهُ فِيهَا، وَقَالَ: «هَلْ مِنْ سَمْنِ؟» قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : وَكَانَ فِي الْعُكَّةِ (١) شَيْءٌ، فَجَاءً بِهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَبُو طَلْحَة يَعْصِرَانِهَا، حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ بِهِ سَبَّابَتَهُ، ثُمَّ مَسَحَ الْقُرْصَ فَانْتَفَخَ، وَقَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ»، فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ، حَتَّى وَقَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ»، فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ، حَتَّى وَقَالَ: «الْعُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَيَّعُ (٢)، فَقَالَ: «الْعُ عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِي»، فَدَعَوْثُ لَهُ عَشْرَةً، قَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، فَلَحَوْثُ لَهُ عَشْرَةً، قَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، فَلَكُوا عَشْرَةً، قَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، فَلَكُوا عَشْرَةً، قَالَ: «كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، فَأَكُلُوا عَنْ وَصَعَى الْفُرْصِ حَتَّى شَيعُوا، ثُمَّ قَالَ: «الْعُ لِي (٣) عَشْرَةً وَثَمَانُونَ مِنْ حَوَالَي الْقُرْصِ حَتَّى شَيعُوا، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَتَّىٰ وَصَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةً يَدَيْهِ وَثَمَانُونَ مِنْ خَلِكَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّه وَيَظِيَّةً يَدَيْهِ وَا وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّه وَيَظِيَّةً يَدَيْهِ وَتَكَا هُوَ. [الأول: ٢]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِيثَارُ الْأَضْيَافِ عَلَىٰ إِشْبَاعِ عِيَالِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ

٥ [ ٥ ٣ ١٩] أَضِمْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُبُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ نِسَاثِهِ ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي إِلَىٰ مَاءٌ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَخْرَىٰ ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا (٥٠) ، مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَخْرَىٰ ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى

<sup>(</sup>١) **العكة**: وعاء من جلود مستدير، يختص بالسمن والعسل، وهو بالسمن أخص. (انظر: النهاية، مادة: عكك).

<sup>(</sup>٢) «يتميع» في (ت): «يتمنع»، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ١١١)، «دلائل النبوة» للفريابي (١١) من طريق هدبة بن خالد، به .

المائع: الذائب، يقال: ماع الشِّيء يَميع ويتميع: إذا ذاب. (انظر: غريب أبي عبيد) (٢٦٩/٤).

<sup>(</sup>٣) قوله : «ادع لي» وقع في (ت) : «لي ادع» .

<sup>(</sup>٤) «يديه» في (س) (١٢/ ٩٤) خلافا لأصله الخطي : «يده» ، وهو الموافق لما في «مسند أبي يعلى» .

٥ [ ٥٣١٩] [ التقاسيم : ٧٤٥] [ الإتحاف : عه حب كم م ١٨٨٥ ] [ التحفة : خ م ت س ١٣٤١٩] ، وسيأتي برقم : (٧٣٠٦) .

<sup>(</sup>٥) «نبيا» ليس في (ت).





قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لا مُرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لا مُرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لا مُرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي ، قَالَ : فَعَلِّلِهِمْ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا ، فَأَضِيئِي شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي ، قَالَ : فَعَلِّلِهِمْ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا ، فَأَضِيئِي السِّرَاجَ (٢) ، وَأُرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ ، فَإِذَا أَهْوَىٰ لِيَأْكُلَ قُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ ، قَالَ : «لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ فَقَالَ : «لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ فَقَالَ : «لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ مَنْ يَعْلِيهِ مُ فَقَالَ : «لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ النَّبِيِّ يَعْلِيهِ ، فَقَالَ : «لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ النَّيعِ كُمَا اللَّيْلَةَ» . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَثْوِيَ (٣) الضَّيْفُ عِنْدَ مَنْ يُضَيِّفُهُ حَتَّىٰ يُحْرِجَهُ

٥ [ ٣٢٠ ] أخب را عُمَرُ بن سَعِيدِ بنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي شَرَيْحِ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جَاوِزَتُهُ (٤) فَلْيَقُمْ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جَاوِزَتُهُ (٤) فَلْيَقُمْ وَلَيْكُومْ وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَغُومِيَ عِنْدَهُ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ ، وَالْفِيرِ عَلْيَهُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَغُومِيَ عِنْدَهُ وَلَا يُحِلُ لَهُ أَنْ يَغُومِيَ عِنْدَهُ وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَغُومِيَ عِنْدَهُ وَلَا يُحِرِبُهُ هُ . [ النانِ : ١٩]

أَبُو شُرَيْحِ الْكَعْبِيُّ: اسْمُهُ خَالِدُ (٥) بْنُ عَمْرِو ، مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ ، عِـدَادُهُ فِي أَهْـلِ الْحِجَازِ ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ .

<sup>(</sup>١) الرحل: المسكن والمنزل، والجمع: رحال. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٢) السراج: المصباح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سراج).

<sup>(</sup>٣) يثوي: يقيم . (انظر: النهاية ، مادة : ثوا) .

٥ [ ٥٣٢٠] [التقاسيم : ٢١٨٨] [الإتحاف : مي عه حب كم خ م ط حم ١٧٧٦٠] [التحفة : ع ١٢٠٥٦] . و ١٢٠٥٦] . و المرابع ا

<sup>(</sup>٤) الجائزة : العطية ، أي : ليتكلف في اليوم الأول بها اتسع له من بر أو ألطاف ، وفي اليوم الثاني والثالث يكفى الطعام المعتاد . (انظر : النهاية ، مادة : جوز) .

<sup>(</sup>٥) «خالد» كذا في الأصل، (ت)، وعدله في (س) (١٢/ ٩٩) خلافا لأصله الخطي إلى: «خويلد»، وهو الصواب، وينظر: «الثقات» للمصنف (٣/ ١١٠)، «معرفة الصحابة» لابن منده (ص ٥٠٥).

#### الإجسِّل أَفِي تَقَرِّئِ بِصِيكَ أَبِنَ جَبَّانًا





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ لِلضَّيْفِ مُطَالَبَةَ حَقِّهِ عَمَّنْ يَنْزِلُ بِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دَعَى الْمَرْءُ (١) إِلَيْهَا

٥ [٣٢٧ه] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَلَيْمَانُ بْنُ رَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إيتُوا اللَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ». [الأول : ٢٣]

٥ [٣٢٣٥] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيِّ ، أَنَّ نَافِعَا حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْأَيْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَهُ ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيِّ ، أَنَّ نَافِعَا حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْأَيْفِي ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ (٢) ، كَانَ إِذَا دُعِي ذَهَبَ إِلَى الدَّاعِي ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ (٢) اللهِ عَلَيْهُ : اللهِ عَلَيْهُ : اللهِ عَلَيْهُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : اللهُ اللهِ عَلَيْهُ : اللهِ عَلَيْهُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : اللهِ عَلَيْهُ : اللهِ عَلَيْهُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : اللهِ عَلَيْهُ : قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ : قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٥ [ ٥٣٢١] [التقاسيم: ٤٤٥٦] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٣٩٣١] [التحفة: خم دت ق ٩٩٥٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «دعى المرء» الضبط فيهما من الأصل.

٥ [ ٣٢٢ ] [ التقاسيم : ١٠٠٣ ] [ الإتحاف : حب حم ١٠٣٥ ] [ التحفة : د ٢٤٦٩ - م ت ٧٤٩٨ - م د ٧٥٣٧ - م ٥ ٧٥٣٧ - م م ٧٧٢٧ - م ١٧٢٧ - م ١٨٤٤ ] .

٥ [٥٣٢٣] [التقاسيم: ١٢٣٨] [الموارد: ١٠٦٣] [الإتحاف: حب ١١٠٢٣] [التحفة: د ٢٦٩٧- م ت ٧٤٩٧- م د ٧٥٣٧- م ٧٧٢١- د ٧٨٧١- م ٤٨٨٧- م تى ٧٩٤٩- م ٣٣٩٨- م د ٢٤٤٨]، وسيأتي: (٣٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) «حدثه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) الكراع: ما دُون الركبة من الساق. (انظر: النهاية، مادة: كرع).





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ تَافِهَا ١

٥ [٣٢٤] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، الْبِ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، ابْنِ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لَلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَإِنْ كَانَ الْمَدْعُقُ إِلَيْهِ تَافِهَا

٥ [٥٣٢٥] أخبرًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَوْ دُعِيتُ إِلَى فِرَاعٍ (١) لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ لَقَبِلْتُ» . [الناني: ٦٨]

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ عَلَى الشَّيْءِ الطَّفِيفِ

٥ [٥٣٢٤] [التقاسيم: ١٤٧٦] [الإتحاف: حب حم ١٨٨٥٥] [التحفة: خ س ١٣٤٠٥].

٥ [ ٥٣٢٥] [التقاسيم: ٢٥٦١] [الموارد: ١٠٦٥] [الإتحاف: حب حم ١٥٤٦] [التحفة: ت ١٢١٦].

(١) «ذراع» في الأصل: «كراع»، وهو مستدق الساق العاري عن اللحم من البقر والغنم. ينظر: «تاج العروس» (كرع). قال ابن حجر في «الفتح» (٢٤٦/٩): «وقد زعم بعض الشراح أن المراد بالكراع المكان المعروف بكراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة، وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بعُد المكان، لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المراد، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع كراع الشاة، وهو دليل على حسن خلقه على وتواضعه وجبره لقلوب الناس».

٥ [ ٥٣٢٦] [ التقاسيم: ٥٥١٠] [ الإتحاف: مي حب حم عم ١٦٠٤] [ التحفة: خ م دت س ١٩٨ - س ٣٨٣ - م ٣٨٥ - م تم ١٩٧٠ - خ ت س ق ١٣٥٥ - م تم ١٨٧٥ - خ ت س ق ١٣٥٥ - م تم ١٨٧٥ - خ ت س ق ١٣٥٥ - س ١٦٤٥ ] ، وتقدم: (٢٥٥٧) .

# الإجْسِنَانُ فِي مَقْرَبُ بُهِ عَلَيْكَ أَبِنْ جِأَانًا

عَلَىٰ خُبْزِ شَعِيرٍ ، وَإِهَالَةٍ (١) سَنِخَةٍ (٢) ، وَكَانَ فِيهَا قَرْعٌ ، قَالَ أَنَسُ : فَكُنْتُ أَرَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ خُبْزِ شَعِيرٍ ، وَإِهَالَةٍ (١) سَنِخَةٍ أَقَدُمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلِ الْقَرْعُ يُعْجِبُنِي مُنْذُ رَأَيْتُهُ يَؤَلِ الْقَرْعُ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ لَعُجِبُهُ عَلَيْهِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِجَابَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا

٥ [٣٢٧ه] أَخِسْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٍ ، قَالَ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» . عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةٍ ، قَالَ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» . [الأول : ٢٣]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلتَّقِيِّ الْفَاضِلِ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي التَّقَىٰ وَالْفَضْلِ

<sup>(</sup>١) **الإهالة :** كل شيء من الأدهان مما يُؤتدم به ، وقيل : هو ما أُذِيب من الألْية والشحم . وقيل : الدَّسَم الجامد . (انظر : النهاية ، مادة : أهل) .

<sup>(</sup>٢) السنخة: المتغيرة الربيح. (انظر: النهاية، مادة: سنخ).

<sup>(</sup>٣) القرع: دباء، وهو: جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية، فيه أنواع تزرع لشارها وتؤكل مطبوخة، واحدته قرعة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرع).

٥ [ ٥٣٢٧ ] [ التقاسيم : ٢٠٠٤ ] [ الإتحاف : حب حم ١٩٦٦ ] [ التحفة : د ٧٨٧١ - د ٢٤٦٩ - م ت ٧٤٩٧ - م ٧٤٩٠ م ٧٥٣٠ - م ٧٥٣٠ - م ٥٨٣٠ - م ٥٨٣٠ - م ٥٨٢٠ - م ٤٨٤٠ ] ، وتقدم : (٥٣٣٣ ) .

٥ [٥٣٢٨] [التقاسيم: ٥٠٠٢] [الموارد: ٢٠٦٦] [الإتحاف: حب حم ١٣٠٣] [التحفة: ق ٩٨١].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>۩[</sup>٧/٣٤١أ].

<sup>(</sup>٥) «الفحول» في الأصل ، (ت): «الفحولة».

<sup>(</sup>٦) «منه» في (ت): «البيت».





# ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِلْمَضِيفِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ

٥ [٣٢٩٥] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَلْقَمَة ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُلَائِكَةُ ، وَأَكُلُ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ » . [الخامس: ١٦] عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ ، وَأَكُلُ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ » . [الخامس: ١٦]

#### ذِكْرُ مَا يَدْعُو الضَّيْفُ بِهِ (١) لِمَنْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِمْ

٥[ ٥٣٠ ] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ ، وَحَيْسٍ (٢) ، وَسَوِيقٍ ، وَتَمْرٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ ، فَنَاوَلَ إِلَىٰ أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ ، وَحَيْسٍ (٢) ، وَسَوِيقٍ ، وَتَمْرٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ ، فَنَاوَلَ مَنْ : عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ : وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ ، وَيَضَعُ النَّوى عَلَى ظَهْرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُمْ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرُ لَهُمْ ، وَازْحَمْهُمْ » . [الخامس : ١٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ حِينَ جَاءَ دَارَ بُسْرٍ كَانَ رَاكِبًا بَعْلَتَهُ

٥ [٥٣٣١] أخبرُ عُمَوُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَسْرِ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَأْبِي وَهُوَ عَلَى بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ ، فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا ، فَقَالَ : انْزِلْ عِنْدِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

٥ [٣٢٩] [التقاسيم: ٦٦٤١] [الموارد: ١٣٥٣] [الإتحاف: حب ٧٠٨٢] [التحفة: ق ٧٨٨٥].

<sup>(</sup>١) «به» ليس في الأصل.

٥[ ٥٣٣٠] [التقاسيم: ٦٦٣٨] [الإتحاف: حب حم ٦٩٤٢] [التحفة: س ٥١٨٧ - س ١٩٨٥ - سي ٥٢٠٤ - م م دت سي ٥٢٠٥] ، وسيأتي: (٥٣٣١) (٥٣٣٢) .

<sup>(</sup>٢) الحيس : طعام متخذ من التمر والأقط (اللبن المجفف) والسمن . (انظر : النهاية ، مادة : حيس) .

٥[٥٣٣١] [التقاسيم: ٦٦٣٩] [الإتحاف: حب حم ٦٩٤٢] [التحفة: س ١١٨٧ - س ١٩٨٥ - سي ٥٢٠٤ م م دت سي ٥٢٠٥] ، وتقدم: (٥٣٣٠) ، وسيأتي: (٥٣٣٢) .

#### الإجسِّلُ فَي مَقْرِنَاكِ مِحْكَ أَبِنَ جَبَّانًا





فَنَزَلَ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَجَاءَهُمْ بِحَيْسٍ فَأَكَلُوهُ ، ثُمَّ جَاءَهُمْ بِتَمْرٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُ عَيَّا النَّبِيُ عَيَّا النَّبِيُ عَلَيْهُ ، وَضَمَّ شُعْبَةُ أُصْبُعَيْهِ ، ثُمَّ جَاءُوهُ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ ، يَأْكُلُ وَيَقُولُ بِالنَّوى هَكَذَا ، وَيُقَلِّبُهُ ، وَضَمَّ شُعْبَةُ أُصْبُعَيْهِ ، ثُمَّ جَاءُوهُ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ " فِيمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ ، وَاخْفِرْ لَهُمْ ، وَاذْحَمْهُمْ » . [الخامس: ١٢]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ

٥ [٣٣٢٥] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو - وَسَمِعَهُ (١) مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ - قَالَ : قَالَ أَبِي لِأُمِّي : لَوْ صَنَعْتِ طَعَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَنَعَتْ ثَرِيدَة (٢) ، وَقَالَ بِيَدِهِ (٣) هَكَذَا يُقَلِّلُهَا ، فَانْطَلَقَ أَبِي ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَوَضَعَ النَّبِي ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ بِيدِهِ (٣) هَكَذَا يُقَلِّهُا ، فَانْطَلَقَ أَبِي ، فَذَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَوَضَعَ النَّبِي ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ فِي يَدِهُ عَلَىٰ ذِرُوتِهَا ، ثُمَّ قَالَ : «خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ» ، فَأَخَذُوا مِنْ نَوَاحِيهَا ، فَلَمَّا طَعِمُوا ، دَعَا لَهُمْ ، وَبَارِكُ لَهُمْ فِي رِزْقِهِمْ » . [الخامس : ١٢] قَالَ (٤) النَّبِي ﷺ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ ، وَارْحَمْهُمْ ، وَبَارِكُ لَهُمْ فِي رِزْقِهِمْ » . [الخامس : ١٢]

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ دَعْوَةٍ وَجَاءَ مَعَهُ بِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَ الْبَيْتِ

ه [٣٣٣ه] أُخبِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا أَبُـوخَيْثَمَـةَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا

۵[۷/۱٤۳ ب].

٥ [٥٣٣٢] [التقاسيم: ٦٦٤٠] [الإتحاف: مي عه حب كم م ٦٩٤١] [التحفة: س ٥١٨٧- س ٥١٩٨-سي ٥٢٠٤- م دت سي ٥٢٠٥]، وتقدم: (٥٣٣٠) (٥٣٣١).

<sup>(</sup>١) «وسمعه» في الأصل ، (ت): «سمعه».

 <sup>(</sup>٢) الثريد والثريلة: الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا؛ لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبا . (انظر: النهاية، مادة: ثرد).

<sup>(</sup>٣) القول باليد: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غير الكلام واللسان ، فتقول: قال بيده: أخذ ، وقال برجله: مشى ، وقالت له العينان: أومأت ، وقال بالماء على يده: قلب . وقال بثوبه: رفعه . وكل ذلك على المجاز والاتساع . (انظر: النهاية ، مادة: قول) .

<sup>(</sup>٤) «قال» في (ت): «فقال».

٥ [٥٣٣٣] [التقاسيم: ٦٤٦٧] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٣٩٩٧] [التحفة: خ م ت س ٩٩٩٠]، وسيأتي: (٥٣٣٥).



جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَّامٌ (١) ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَعَرَفَ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَامٌ (١) ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ : اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةٍ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِي عَلَيْهُ عَامِسَ خَمْسَةٍ ، وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا خَامِسَ خَمْسَةٍ ، وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْمٌ : "إِنَّ هَذَا تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ » ، قَالَ : بَلُ اللهِ . [الخامس : ٨]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ ضِيَافَةٍ أَنْ يَسْتَدْعِيَ مِنَ الْمُضِيفِ ذَهَابَ غَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهِيَةِ الْمَضِيفِ لِذَلِكَ

٥[٤٣٣٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّمْ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٥ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ عَيِّلُمْ ، وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءِ رِيحًا ، فَصَنَعَ طَعَامًا ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ عَيِّلُمْ ، فَأَوْمَأُ ٢ إلَيْهِ أَنْ تَعَالَ ، وَعَائِشَةُ إلَىٰ جَنْبِهِ ، فَقَالَ عَيِّلَا : «وَهَنِهِ مَعِي » وَأَشَارَ إِلَىٰ عَائِشَة ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا ، ثَمَ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَة فَقَالَ : «وَهَنِهِ مَعِي» وَأَشَارَ إِلَىٰ عَائِشَة ، فَقَالَ : «وَهَنِهِ مَعِي» قَالَ : لَا ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَة فَقَالَ : «وَهَنِهِ مَعِي» وَأَشَارَ إِلَىٰ عَائِشَة ، قَالَ : نَعَمْ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْفِعْلَ بِكُنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْفِعْلَ بِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّتِهِ

٥[٥٣٣٥] أخبرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) اللحام: بياع اللحم. (انظر: مجمع البحار، مادة: لحم).

٥ [ ٥٣٣٤ ] [التقاسيم : ٥٥٠٠ ] [الإتحاف : عه حب حم ٥٤٠ ] [التحفة : م س ٣٣٥] .

<sup>۩[</sup>٧/٤٤/١].

<sup>(</sup>٢) الإياء: الإشارة. (انظر: القاموس، مادة: ومأ).

<sup>(</sup>٣) بعد «إليه» في (ت): «الثانية».

٥ [٥٣٣٥] [التقاسيم: ٥٠١١] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٣٩٩٧] [التحفة: خ م ت س ١٩٩٩]، وتقدم: (٥٣٣٣).

#### الإجبين إن في تقرئ يُحِين ابن جبان





أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ (١) قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، فَقَالَ: اثْتِنِي أَنْتَ وَخَمْسَةٌ ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ: ١ [الرابع: ١]

# ذِكْرُ تَخْيِيرِ الْمَدْعُوِّ إِلَى الدَّعْوَةِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّرْكِ

٥ [٣٣٦ ] أخبر عندُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيً ابْنِ بَحْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ أَكُلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » . [الأول : ٢٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا أَمْرُ حَتْم لَا نَدْبِ

٥[٧٣٣٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْمُسَاكِينُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [الأول: ٣٣]

قَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَالَ لَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَأَنَا قَصَّوْتُ بِهِ ؟ لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ كُلَّهُمْ كَذَا قَالُوا: مَوْقُوفًا ، وَالْمُسْنَدُ هُوَ آخِرُ الْحَدِيثِ: «وَمَنْ لَمُ يُجِبِ الدَّعْوَةَ» ١٠.

<sup>(</sup>١) بعد «مسعود» في (ت): «الأنصاري» ، وهو: أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري . ينظر: «الثقات» للمصنف (٣/ ٢٧٩) ، «تهذيب الكهال» (٢٠ / ٢١٥) .

٥ [٥٣٣٦] [التقاسيم: ١٠٠٥] [الإتحاف: حب ٣٤٩٨] [التحفة: م د س ٢٧٤٣ - م ق ٢٨٣٠].

٥[٥٣٣٧] [التقاسيم: ١٠٠٦] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٥٤ - مي حب حم ط ١٩١٥٩] [التحفة: م ١٣٢٢ - س ١٣١١٥ - م ١٣٢٨ - م ١٣٧١١ ]، وسيأتي : (٥٣٣٨).

١٤٤/٧]٥ د].

#### كاك الأظعنة





#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٣٣٨٥] أَضِرُ حَاجِبُ بْنُ أَرَكِينَ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ . [الأول: ٣٣] وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . [الأول: ٣٣]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

ه [٣٣٩ه] أخبر المُحمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ » .

[الأول: ٣٣]

قَالَ أَبُومَا مَ خَيْلُتُ : قَوْلُهُ عَيَيْهُ: «فَإِنْ كَانَ صَافِمَا فَلْيُصَلِّ» يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَدْعُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ دُعَاءٌ ، قَالَ اللَّهُ جَلَوَيَلِا لِصَفِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣] ، أَرَادَ بِهِ: وَادْعُ لَهُمْ ، فَأَمَّا الْمُجْمَلُ مِنَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣] ، أَرَادَ بِهِ : وَادْعُ لَهُمْ ، فَأَمَّا الْمُجْمَلُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي يَرُويهِ صَحَابِيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِلَفْظَةٍ مُسْتَقِلَة يَتَهَيَّأُ السَّعِمْ الْخِطَابِ .

وَالْمُفَسِّرُ: هُوَرِوَايَةُ صَحَابِيِّ آخَرَ ذَلِكَ الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَيَانٍ وَالْمُفَسِّرُ: هُوَرِوَايَةُ صَحَابِيِّ الْأَوَّلِ ذَلِكَ الْبَيَانُ ، حَتَّىٰ لَا يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُعْمَلَةِ النَّتِي هِي مُسْتَقِلَةٌ بِنَفْسِهَا إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِي الْبَيَانُ لِتِلْكَ اللَّفُظَةِ الَّتِي هِي مُسْتَقِلَةٌ بِنَفْسِهَا إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِي الْبَيَانُ لِتِلْكَ الطَّحَابِيِّ . اللَّفْظَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي خَبَر ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ .

٥ [ ٥٣٣٨ ] [ التقاسيم : ١٠٠٧ ] [ الإتحاف : حب حم ١٨٦٥٤ ] [ التحفة : م ١٣٢٧ - س ١٣١٥ - م ١٣٢٨ - م ١٣٢٨ - م ١٣٢٨ ] . م ١٣٧١ ] ، وتقدم : (٥٣٣٧ ) .

٥ [ ٥٣٣٩] [ التقاسيم : ١٠٠٨] [ الإتحاف : حب حم ١٩٨٣٣ ] [ التحفة : م دت س ق ١٣٦٧ - ت ١٤٤٣٣ - س ١٤٤٣٣ - س ١٤٥١ - م ١٤٥١ - م ١٤٥١٧ - د ١٤٥٧٣ ] .





قَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ خَبَرٍ مُجْمَلِ وَمُفَسِّرٍ لَهُ فِي السُّنَنِ فِي كِتَابِ: «فُصُولِ السُّنَنِ» ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الإسْتِقْصَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ فِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ مِنْهُ غُنْيَةً لِمَنْ وَقَهُ اللَّهُ وَتَدَبَّرَهُ .

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الْإِخْوَانِ لِلطَّعَامِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ

٥ [ ٥٣٤٠] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِي اللَّهِ عَيَ الْجُمْعَةِ ، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ ، وَكَانَتْ فِينَا الْمَرَأَةُ ، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصُولَ فَكَانَتْ تَجْعَلُ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا (١) ، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ ، فَتَجْعَلُ فِي قِدْرٍ ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ فَتَطْحَنُهَا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ السِّلْقِ ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ فَتَطْحَنُهَا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ السِّلْقِ عُرَاقَةً ، قَالَ سَهْلٌ : فَكُنّا نَنْصَرِفُ إِلَيْهَا مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَتُقَرِّبُ اللَّهُ عُمَا إِلْهَا مَنْ صَلَاةً لِطَعَامِهَا ذَلِكَ . [الرابع: ١] ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ ، قَالَ : فَكُنّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ . [الرابع: ١]

#### ٤- بَابُ الْعَقِيقَةِ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ عَقَّ (٢) عَنْ وَلَدِهِ أَنْ يُخَلِّقَ رَأْسَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ الْحَلْقِ

٥ [ ٥٣٤١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدِ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ عَمْرَة ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَة ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَة ، قَالَ: غَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَّبُوا (٤) قُطْنَة بِدَمِ

<sup>0 [</sup> ٥٣٤٠] [ التقاسيم: ٥٥١١] [ الإتحاف: خزعه حب قط حم ٦٩٠٠] [ التحفة: خ د ٣٦٨٣ - ت ٢٦٩٨ - خ ٢٦٩٨ - خ ٢٦٩٨ - خ ٢٦٩٨ ] .

<sup>۩[</sup>٧/٥٤١أ].

<sup>(</sup>١) السلق: نبت له ورق طوال ، وأصل ذاهب في الأرض ، وورقه رخص يطبخ . (انظر : اللسان ، مادة : سلق) .

 <sup>(</sup>٢) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأصل العق: الشق والقطع. وقيل للذبيحة عقيقة، لأنها يشق حلقها. (انظر: النهاية، مادة: عقق).

٥[١٤٣٥][التقاسيم: ١٣٦٥][الموارد: ١٠٥٧] . (٣) قوله: «بن سعيد» ليس في (ت) .

<sup>(</sup>٤) الخضاب: تغيير اللون بحمرة ، أو صفرة ، أو غيرهما . (انظر: اللسان ، مادة : خضب) .





الْعَقِيقَةِ ، فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا (١)» (٢).

# ذِكْرُ عَقِيقَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنِ ابْنَيِ ابْنَتِهِ ﴿ عَنْ أُمُّهِمَا وَعَنْ أَبِيهِمَا وَقَدْ فَعَلَ

ه [٣٤٢ه] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : عَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ (٣) بِكَبْشَيْنِ . [الأول : ٢٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنْسٍ: بِكَبْشَيْنِ (٤) ، أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا

٥ [٣٤٣٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُبْنُ خَلَفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُبْنُ خَلَف قَالَ : حَدُّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ﴿ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ يُوسُف بْنِ مَاهَك ، قَالَ : دَخَلْنَا قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ عَلَىٰ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ هُ ، قَالَ : ﴿ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ﴾ .

### ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُعَتُّ فِيهِ عَنِ الصَّبِيِّ

٥ [٤٤٥] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو – قال أبو حاتم : وَهُو الْيَافِعِيُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ

<sup>(</sup>١) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

٥ [ ٥٣٤٢ ] [ التقاسيم : ١٣٦٦ ] [ الموارد : ١٠٦١ ] [ الإتحاف : حب ١٦٠٧ ] .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن حسن وحسين» وقع في «الإتحاف»: «عن الحسن والحسين».

<sup>(</sup>٤) الكبشان: مثنى كبش ، وهو: فحل الضأن في أي سن كان . (انظر: اللسان ، مادة: كبش) .

٥ [ ٥٣٤٣ ] [ التقاسيم : ١٣٦٧ ] [ الموارد : ١٠٥٨ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٢٢ ٢٣٠ ] [ التحفة : ت ق ١٧٨٣٣ ] .  $9 [ \sqrt{3} ]$ 

٥ [ ٥٣٤٤ ] [التقاسيم: ١٣٦٨ ] [الموارد: ١٠٥٦ ] [الإتحاف: حب كم ٢٣١٨٣ ] .

#### الإجسِّلُ فِي مَعْ رَائِ مِحْكِي الرِّجْمُانَ



مِصْرِيٌّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ عَنْ عَمْرَةَ ، وَسَمَّاهُمَا ، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَسَمَّاهُمَا ، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَسَمَّاهُمَا ، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَسَمَّاهُمَا ، وَأَمْرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَاسُولًا . [الأول: ٧٨]

# ذِكْرُ وَصْفِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ

٥ [٥٣٤٥] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمِّ كُوْزٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمِّ كُوْزٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ (٢) عَلَيْهِ فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : «عَنِ الْعُلَامِ شَاتًانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكُرَانَا النَّبِيَ (٢) عَلَيْهِ فِي الْعَقِيقَةِ ، قَالَ : «عَنِ الْعُلَامِ شَاتًانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّ أَوْ إِنَافًا» .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّاتَيْنِ إِذَا عُقَّ بِهِمَا عَنِ الصَّبِيِّ يَجِبُ أَنْ تَكُونَا مِثْلَيْنِ

٥ [ ٥٣٤٦] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خُتَيْمٍ (٥) ، عَنْ أُمِّ بَنِي (٦) كُرْزِ الْكَعْبِيِّينَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيًّ ، مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خُتَيْمٍ (٥) ، عَنْ أُمِّ بَنِي (٦) كُرْزِ الْكَعْبِيِّينَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيًّ ، مَيْسَرَة بْنِ أَبِي خُتَيْمٍ (٥) ، عَنْ أُمِّ بَنِي (٦) كُرْزِ الْكَعْبِيِّينَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيًّ ، فَقُلْتُ لَهُ - يَعْنِي : يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ : «عَنِ الْغُلَمِ شَاتًانِ مُكَافَتَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » ، فَقُلْتُ لَهُ - يَعْنِي : عَطَاءَ : مَا الْمُكَافَتَتَانِ ؟ قَالَ : مِثْلَانِ ، وَذُكْرَانُهُمَا (٧) أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ إِنَاثِهِمَا . [الأول : ٧٨]

<sup>(</sup>١) «رأسه» في (د): «رأسيهما» ، وفي «الإتحاف»: «رأسهما».

٥ [٥٣٤٥] [التقاسيم: ١٣٦٩] [الموارد: ١٠٥٩] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٣٦٦٤] [التحفة: د س ق ١٨٣٤٧ - س ١٨٣٤٩]، وسيأتي: (٥٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) «النبي» في (د): «رسول الله».

٥ [٥٣٤٦] [التقاسيم: ١٣٧٠] [الموارد: ١٠٦٠] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٣٦٦٤] [التحفة: س ١٨٣٤٩ - ١٨٣٤٩ دس ق ١٨٣٤٧] ، وتقدم: (٥٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» . (٤) قوله: «قال: أخبرنا» وقع في (د): «عن» .

<sup>(</sup>٥) «نُحثَيم» في (س) (١٢٩/١٢)، (ت)، (د): «خَيثم»، وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٥/ ١٥٠)، «التكميل في الجرح والتعديل» لابن كثير (٤/ ٢٢٥).





# ٠٠- كَتَابُ الْشِرْبَةِ

### ١- بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ

٥ [٧٣٤٥] أخبرًا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ دَحَلَ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ دَحَلَ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلِي وَصَاحِبُهُ ، فَرَدَّ الرَّجُلُ وَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فِي سَاعَةِ صَاحِبٌ لَهُ (١) فَسَلَّمَ النَّبِي عَلَيْ وَصَاحِبُهُ ، فَرَدَّ الرَّجُلُ وَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فِي سَاعَةٍ عَارَّةٍ! فَقَالَ لَهُ : ﴿إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَةٍ (٢) فَاللَّهِ عَلَىٰ فِي سَاعَةِ وَاللَّيْلَةَ فِي شَنَةٍ (٢) فَاللَّهُ عَلَىٰ مَا عُبَائِتُ ، فَالْطَلِقُ إِلَىٰ عَرِيشِهِ (١٠) ، فَقَالَ : عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاءٌ بَائِتٌ ، فَانْطَلِقُ إِلَىٰ وَالرَّجُلُ اللَّهِ مَاءٌ بَائِتُ ، فَانْطَلِقُ بِهِمَا إِلَىٰ عَرِيشِهِ (٢٠) ، فَسَكَبَ فِي قَدَح (٧) مَاءَ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَاءٌ بَائِثُ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ مَا إِلَىٰ عَرِيشِهِ (٢٠) ، فَسَكَبَ فِي قَدَح (٧) مَاءَ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ وَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ وَلُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

थि[४\८३/।].

٥ [٥٣٤٧] [التقاسيم: ٥٦٨ ٥] [الإتحاف: مي حب حم ٢٦٧١] [التحفة: خ د ق ٢٢٥٠] .

<sup>(</sup>١) «له» ليس في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) الشنة: سقاء حَلَقٌ (قِربة قديمة)، وهي أشد تبريدًا للهاء من الجُدُد، والجمع: شنان. (انظر: النهاية، مادة: شنن).

<sup>(</sup>٣) الكرع: تناول الماء بالفم من غير أن يشرب بكف ولا بإناء كها تشرب البهائم. (انظر: النهاية، مادة: كرع).

<sup>(</sup>٤) الحائط: بستان من نخيل له جدار، والجمع: حيطان. (انظر: النهاية، مادة: حوط).

<sup>(</sup>٥) العريش: كل ما يستظل به . (انظر: النهاية ، مادة: عرش) .

<sup>(</sup>٦) «عريشه» في (س) (١٢/ ١٣٤) : «عريشة» .

<sup>(</sup>٧) **القدح**: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩) .

<sup>(</sup>٨) الداجن: الشاة يُعلِفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. (انظر: النهاية، مادة: دجن).

#### الإجتيب إن في تقريب صحيت ارخ بأن



# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي النَّلْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَقْدَاحِ وَالْأَوَانِي

٥ [٣٤٨] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : حَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَعْيدِ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الشَّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي عَنْ أَبِي مَعِيدٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الشَّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدَحِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِيَةِ (١)

٥ [ ٥٣٤٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْجُحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [٥٣٥٠] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدْثَنَا وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْعَلَمُ عَنِ الْحَتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (٢) ؛ أَنْ يُسْرَبَ مِنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَنْ الْحَتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (٢) ؛ أَنْ يُسْرَبَ مِنْ أَنْ وَاهِهَا .

٥[٨٣٨] [التقاسيم: ٢٠٣١] [الموارد: ١٣٦٦] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٥٤٤٠] [التحفة: د ٤١٤٣ -ت ٤٤٣٦]، وسيأتي: (٥٣٥٠).

<sup>(</sup>١) الأسقية: جمع السقاء، وهو: ظرف (وعاء) للماء من الجلد. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

٥ [٥٣٤٩] [التقاسيم: ٢٠٣٢] [الموارد: ١٣٦٨] [الإتحاف: مي حب كم حم ٥٩٩م- مي خز جا حب كم حم/ ٥٩٩م] [التحفة: خ ق ٢٠٥٦- دت ق ٦١٤٩- دت س ٢١٩٠]، وسيأتي برقم: (٥٤٣٣).

٥ [٥٣٥٠] [التقاسيم: ٢٠٣٣] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٥٤٤٠] [التحفة: خ م د ت ق ٤١٣٨]، وتقدم: (٥٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) خنثت السقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وإنها نهى عنه؛ لأنه ينتنها، وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: خنث).

## كَتُلَبُ الْأَيْرَيْنَ إِنَّا





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ قَائِمَا

٥ [٥٣٥] أَضِرُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا : كَبْشَةُ ، أَن النَّبِيَ عَلَيْهُ وَخَلَ عَلَيْهَا فَشَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ (١) وَهُوَ قَائِمٌ ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ فَقَطَعَتْهُ ، فَأَمْسَكَتْهُ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ

ه [ ٥٣٥٧] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ اللَّهِ عَلَيْةٍ شَرِبَ مِنْ مَاء زَمْ وَهُ وَ وَمُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ اللَّهِ عَلَيْةٍ شَرِبَ مِنْ مَاء زَمْ وَهُ وَ قَائِمٌ .

ه [٣٥٣٥] أخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّ بِزَمْزَمَ فَاسْتَسْقَى (٢) ، فَأَتَيْتُهُ بِالدَّلْوِ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (٣) .

[الخامس: ٢٢]

٥ [ ٥ ٣٥ ] [ التقاسيم : ١٦ ٥٥ ] [ الموارد : ١٣٧٢ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٣٣٣٧ ] [ التحفة : ت ق ١٨٠٤٩ ] .

<sup>(</sup>١) **القربة**: وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء أو اللبن أو الزيت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرب).

٥[٥٣٥٢] [التقاسيم: ٥٥١٧] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٧٨٨٨] ، وتقدم: (٣٨٤٢)، وسيأتي: (٥٣٥٣).

۵[۷/۲۶۱ ب].

٥ [٥٣٥٣] [التقاسيم: ٦٨٨٥] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٧٨٨٨] ، وتقدم: (٣٨٤٢) (٥٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) السقاية : طلب أن يسقيه (يشرب) . (انظر : النهاية ، مادة : سقى) .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى حديث محمد بن المسيب الواقع تحت ترجمة : «ذكر ترك إنكار المصطفى ﷺ على فاعل الفعل الذي ذكرناه» (٥٣٥٥) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

#### الإجسِّنَا إِنُ فِي تَقَرَّا يُنْ كَصِيكَ أَبِنَ جَبَّانَ



# X YIA S

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبِيحُهُ الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [٥٣٥٤] أخبر الله أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا . [الخامس: ٢٢]

### ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَىٰ فَاعِلِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٥٥٥٥] أخبر المُحَمَّدُ بنُ الْمُسَيَّبِ بنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هِشَامُ بنُ يُونُسَ بنِ وَابِلِ ابْنِ الْوَضَّاحِ (١) اللَّوْلُئِيُّ وَسَلْمُ بنُ جُنَادَةَ بنِ سَلْمِ الْكُوفِيَّانِ (٢) ، قَالَا : حَدَّفَنَا حَفْصُ بنُ ابْنِ الْوَضَّاحِ ، قَالَا : حَدَّفَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَامُ وَاللَّهِ نَاكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامُ (٣) .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَشْرَبَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَيْرُ قَاعِدٍ

٥ [٣٥٦ه] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَجَرَ عَنِ السَّمُّوْبِ يَعْلِيْهُ زَجَرَ عَنِ السَّمُوْبِ وَعَلَيْهُ رَجَعَ عَنِ السَّمُوبِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٥ [٥٣٥٤] [التقاسيم : ٦٨٨٦] [الإتحاف : مي عه طح حب حم ١٦٠٨] [التحفة : م ت ق ١١٨٠ – م د ١٣٦٧ – م ١٤٢٠]، وسيأتي : (٥٣٥٦) .

٥ [ ٥ ٣٥٥] [التقاسيم : ٦٨٨٧ ] [الموارد : ١٣٧٠ ] [الإتحاف : مي حب حم ١٠٨٣٦ ] [التحفة : ت ق ٢٨٢١ - ٥ ٥ ٢٨٢١ ] د ٥ ٨٥٧٥ ، وتقدم : (٥ ٢٧٦ ) ، وسيأتي : (٥ ٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>١) قوله: «وابل بن الوضاح» وقع في الأصل، (د)، «الإتحاف»: «واثل بن واضح»، وهو خطأ. قال المزي في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢٧٠): «هشام بن يونس بن وابل - بالباء بواحدة - ابن الوضاح»، وينظر: «تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن سلم الكوفيان» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٣٥٦] [التقاسيم: ٢٢٦٩] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ١٦٠٨] [التحفة: م ت ق ١١٨٠ - م د ١٣٦٧ -م ١٤٢٠]، وتقدم: (٥٣٥٤).

### كاب الانترائيز





## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ه [ ٥٣٥٧] أَخْبِى السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَ» .

ه [٣٥٨] أَضِرُا (١) السَّامِيُّ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ (٢) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ (٢) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّيِيِّ ، يَمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ . [الناني : ٣٦]

#### ذِكْرُ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَىٰ مُرْتَكِبِ هَذَا الْفِعْلِ

ه [٥٩٥٩] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّيَانِيُّ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ (٤) بْنُ جُنَادَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ وَنَحْنُ غِيَاثٍ ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ (٥) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [الناني: ٣٦]

٥ [٥٣٥٧] [التقاسيم: ٢٢٧٠] [الإتحاف: حب حم ١٨٣٢٨] [التحفة: م ١٥٤٥٤].

٥ (٥٣٥٨ ] [التقاسيم: ٢٢٧٠] [الإتحاف: حب حم ١٨٣٢٨ ].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في الأصل ، (ت): «أخبرناه».

<sup>(</sup>٢) «الأعمش» في الأصل: «الزهري» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، وقول المصنف: «بمثل حديث الزهري» . 
(٢) «الأعمش أي الأصل: «الزهري» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، وقول المصنف: «بمثل حديث الزهري» .

٥ [ ٥٣٥٩] [التقاسيم: ٢٢٧١] [الموارد: ١٣٦٩] [الإتحاف: مي حب حم ١٠٨٣٦] [التحفة: ت ق ٢٨٢١- د ٨٥٧٥] ، وتقدم: (٢٧٦٥) (٥٣٥٥) .

<sup>(</sup>٣) «الرياني»: رسم فوقه في الأصل حرفي «ذن»، ولعله إشارة إلى الخلاف الواقع في نسبه، قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٣٣٣): «الرياني بالتخفيف، وقيده الأمير أبو نصر بالتثقيل، وقيل: الرذاني، وهو أصح، ورذان بذال معجمة قرية من أعمال نسا»، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٦/ ١٠٤)، «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (٢/ ٢١، ٤٧، ٥١٥)، «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) «سلم» في (د): «مسلم» ، وهو خطأ . (٥٣٥٨) ، «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢١٨/١١) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ونحن قيام» وقع في (د): «قياما».





#### ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ

٥[٣٦٠٥] أَضِرُا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَ : حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيِّ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحْبَةِ (١) ، قَالَ : فَدَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ ، فَأَخَذَهُ صَلَيْنَا مَعَ عَلِيِّ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحْبَةِ (١) ، قَالَ : فَدَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ شَرَابٌ ، فَأَخَذَهُ فَمُ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَلِي الطَّهْرَ ثُمَّ مَرْبُ وَمُسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُو قَاثِمٌ ، فَمَ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُو قَاثِمٌ ، فَمَ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمٌ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثُ (٢) .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ لِمَنْ أَرَادَ الشُّرْبَ

٥ [ ٣٦١ ] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ (٤) قَالَ : عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ (٤) قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : سَمِعْتَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ يَنْ مَ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ فِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ وَالنَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا أَرُى الْقَذَاةَ (٢) فِيهِ ، قَالَ : «فَأَهْرِقْهَا (٧)» . [الثاني : ٣]

٥ [ ٥٣٦٠ ] [التقاسيم: ٢٢٧٢ ] [الإتحاف: خز طح حب حم عم ١٥٧٨ ] [التحفة: (د) س ١٠٠٧٥ - د ٥٣٠١ ] [التحفة: (د) س ١٠٣٢ - ت د ١٠٢٨ - د ٢٠٢١ - د ت س ١٠٣٢ - ت س ١٠٣٢ - ت س ١٠٣٢ - ت س ١٠٣٢ - ت س ١٠٣٢ ) (١٠٣٢ ) (١٠٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) الرحبة : رحبة المكان كالمسجد والدار ، أي : ساحته ومتسعه . (انظر : مجمع البحار ، مادة : رحب) .

<sup>(</sup>٢) الحدث: نجاسة حكمية موجبة للغسل أو الوضوء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٧٦).

<sup>0[</sup>٥٣٦١][التقاسيم: ٢٠٢٩][الموارد: ١٣٦٧][الإتحاف: حم مي حب كم ط ٥٨٣٤][التحفة: ت ٤٣٦]. (٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «أنه» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٦) القذاة : ما يقع في الإناء من تبن ، أو عود ، أو ورق ونحوه . (انظر : جامع الأصول) (٥/ ٨٢) .

<sup>(</sup>٧) الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق).

#### كلك الانتركية





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ عِنْدَ الشُّرْبِ لِلشَّارِبِ الْ

٥ [٣٦٢ه] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: ٣] الثاني: ٣]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ التَّنَفُّسُ عِنْدَ شُرْبِهِ لِيَكُونَ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ فِيهِ

ه [٣٦٣ه] أَضِرْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالِيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاقًا.

[الرابع: ١]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا ﷺ

ه [٣٦٤] أخبر النه رُهَيْرِ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّفَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي رَيْدِ، قَالَ: حَدَّفَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي وَيْدِ، قَالَ: حَدَّفَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّا لَا اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: "هُو أَهْنَأُ (١) وَأَبْرَأُ قَالَ: اللهِ عَلَاثَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّا لَا اللهِ عَلَيْهُ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: "هُو أَهْنَأُ (١) وَأَبْرَأُ وَأَلْنَا اللّهِ عَلَاثَ مَا اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: "هُو أَهْمَا أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: "هُو أَهْمَا أَنْ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنْ مَنْ أَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>۩[</sup>٧/٧٧ ب].

٥ [٥٣٦٢] [التقاسيم: ٢٠٣٠] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤٠٣٧] [التحفة: ع ١٢١٠٥]، وتقدم برقم: (١٤٣٠) ، (١٢٦٥).

ه [٣٦٣] [التقاسيم: ٥٥٢٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ٧٨٦] [التحفة: خ م ت س ق ٤٩٨]، وسيأتي: (٣٦٤).

٥ [٣٦٤] [التقاسيم: ٥٧١] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٩٩٣] [التحفة: خ م ت س ق ٤٩٨]، وتقدم: (٣٦٣٥).

<sup>(</sup>١) أهنأ : أسوغ وألذ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هنأ).

<sup>(</sup>٢) أمرأ: أطيب . (انظر: النهاية ، مادة: مرأ) .





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ وَشُرْبِهِ بِشِمَالِهِ قَصْدًا لِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِيهِ

٥ [٥٣٦٥] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَقَالَ السَّيْطَانَ يَأْكُلُ بَعْمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَة : يَا أَبَاعُووَة ، إِنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَى هَذَا عَنْ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَة : يَا أَبَاعُووَة ، إِنَّ الزُّهْ رِيَّ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ مَعْمَرٌ : إِنَّ الزُّهْرِيُّ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّقِرِ ، فَلَعَلَّ هَذَا مِنْهُ .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْذَابِ الْمَرْءِ الْمَاءَ لِيَشْرَبَهُ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ فِيهِ الْمِيَاهُ غَيْرُ عَذْبَةٍ ٩

٥ [٣٦٦] أَخْبِ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ الْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ الْجَرْجَرَائِيُّ ، قَالَ : دَا الرابع : ١ ] الرابع : ١ ]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ وَأَرَادَ مُنَاوَلَتَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِالَّذِي عَنْ يَمِينِهِ

٥ [٣٦٧] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ،

٥ [ ٥٣٦٥] [التقاسيم : ٢٠٣٤] [الإتحاف : حب حم ٩٦٧٠] [التحفة : م س ٢٧٩٢ - س ٦٩٦٨ - س ٧٩١٥ - الم

합[٧,٨٤/기].

٥[٥٣٦٦][التقاسيم: ٥٥٢٢]، [الموارد: ١٣٦٥] [التحفة: د ١٧٠٣٨].

<sup>(</sup>١) «النبي» وقع في (د) ، (ت) : «رسول الله» .

<sup>(</sup>٢) يستعذب: يطلب الماء العذب، وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه . (انظر: النهاية، مادة: عذب).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٢٤٤٥) لابن حبان، وعزاه : للحاكم (٧٤٠٨)، وأحمد (٢٢٣/٤١، ٢٢٣، ٨

<sup>0[</sup>٥٣٦٧][التقاسيم: ١٥٣٠][الإتحاف: مي عه حم حب ١٧٨٢][التحفة: خ م ٩٧٢-م ١٤٩١–خ ١٤٩٨-خ م د ت ق ١٥٢٨- س ١٥٣٦– خ ١٥٦٤]، وسيأتي : (٥٣٦٨) (٥٣٧١).

#### كَتُلْبُ الْإِنْرِيْنِيَّ





عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ (١) بِمَاءِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيُّ ، وَقَالَ : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ» .

[الأول: ٩٢]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِالْمَاءِ لِيَشْرَبَهُ أَنْ يُنَاوِلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ الْأَفْضَلُ وَالْأَجَلُ

٥ [٣٦٨ ] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ مَا لِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أُتِي بِلَبَنِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أُتِي بِلَبَنِ وَقَدْ شِيبَ بِمَاء ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُرٍ ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيُّ ، وَقَالَ : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ » . [الأول : ٧٨]

## ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمَزْءُ إِذَا أَتِيَ بِشَرَابِ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَرَادَ شُرْبَهُ وَسَقْيَهُمْ مِنْهُ

٥ [٣٦٩٥] أخب راع عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، قَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَتِيَ بِشَرَابِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْعُلَامِ : «أَتَّاذُنُ لِي أَنْ أَعْطِي هَوُلَاءِ؟» وَعَنْ يَمِينِهِ عُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْعُلَم : «أَتَّاذُنُ لِي أَنْ أَعْطِي هَوُلَاءِ؟» فَقَالَ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لا أُوثِرُ (٢) بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قَالَ : فَتَلَّهُ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ .

<sup>(</sup>١) شيب: خُلِطَ. (انظر: النهاية، مادة: شوب).

٥ [٥٣٦٨] [التقاسيم: ١٤١١] [الإتحاف: مي عه حم حب ١٧٨٢] [التحفة: خ م ٩٧٢ - م ١٤٩١ - خ ١٤٩٨ -خ م دت ق ١٥٢٨ - س ١٥٣٦ - خ ١٥٦٤]، وتقدم: (٥٣٦٧)، وسيأتي: (٥٣٧١).

<sup>0 [</sup> ٥٣٦٩] [ التقاسيم: ٦٤٦٣] [ الإتحاف: عه حب ط حم ١٩٥٠] [ التحفة: خ م ١٩٧٩ - خ م س ٤٧٤٤ - خ م س ٤٧٤٤ - خ م س ٤٧٤٤ - خ م س

<sup>(</sup>٢) الإيثار: التفضيل. (انظر: اللسان، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٣) التل: الإلقاء. (انظر: النهاية ، مادة: تلل).





# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنْهُ مُضَادٌ لِحَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ (١)

٥ [ ٥٣٧٠] أَخْبِ رُا ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيُّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيُّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُرٍ ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ وَقَالَ : «الْأَيْمَنُ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُرٍ ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيِّ فَضْلَهُ وَقَالَ : «الْأَيْمَنُ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُرٍ ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيِّ فَضْلَهُ وَقَالَ : «الْأَيْمَنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَالَ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللْعُلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ كَانَ مَشُوبًا بِالْمَاءِ حَيْثُ سَقَى الْمُصْطَفَى عَلَيْة

٥ [ ٣٧١ ] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَعِدَّةٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِي بِلَبَنِ وَقَدْ شِيبَ بِمَاء ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَشَرِبَ النَّبِيُ ﷺ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ ، وَقَالَ : «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ " . [الخامس : ٨]

قَالُ البُوطَامِ خَيْنُ : هَذَانِ الْفِعْلَانِ كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ فِي حَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ : أَتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ (٣) عَلَيْ غُلَامٌ ، وَاسْتَأْذَنَهُ النَّبِيُ عَيَّ فِي سَهْلِ بْنِ سَعْدِ : أَتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ (٣) عَيَّ مُ كُلمٌ ، وَاسْتَأْذَنَهُ النَّبِيُ وَقَدْ شِيبَ بِالْمَاءِ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌ ، وَلَمْ سَقْيِهِمْ دُونَهُ ، وَفِي خَبَرِ أَنَسٍ : أَتِي بِلَبَنٍ وَقَدْ شِيبَ بِالْمَاءِ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌ ، وَلَمْ يَسْقُلُونُ مُتَبَايِنَانِ يَسْتَأْذِنْهُ عَلَىٰ أَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُتَبَايِنَانِ يَسْتَأْذِنْهُ عَلَىٰ أَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُتَبَايِنَانِ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة غير واضحة في الأصل ، والمثبت من (ت). [٧/ ١٤٨ ب].

<sup>0[</sup>۰۳۷۰][التقاسيم: ٦٤٦٤][الإتحاف: مي عه حم حب ١٧٨٦][التحفة: خ م ١٧٧٦ م ١٤٩١ – خ ١٤٩٨ -خ م د ت ق ١٥٢٨ – س ١٥٣٦ – خ ١٥٦٤]، وتقدم برقم: (٥٣٦٧)، (٥٣٦٨)، وسيأتي برقم: (٥٣٧١).

<sup>(</sup>٢) «وعن» في (س) (١٢/ ١٥٢): «عن».

<sup>0[</sup>۷۳۷۱][التقاسيم: ٦٤٦٥][الإتحاف: مي عه حم حب ۱۷۸۲][التحفة: خ م ۹۷۲ – م ۱۶۹۸ – خ ۱۶۹۸ – خ م دت ق ۱۵۲۸ – س ۱۵۳۸ – خ ۱۵۶۶]، وتقدم: (۵۳۷۷) (۵۳۲۸) (۵۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) قوله: «النبى» في (ت): «المصطفى».





## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ مَاءِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْقِيَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ آخِرَهُمْ شُرْبَا

٥ [ ٣٧٧ ] أَضِى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَمَّادَانِ : حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ (۱)» . عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ (۱)» . عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ (۱) . [الأول: ٩٢]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِمَنْ يَأْمُلُ الشُّرْبَ مِنْهُمَا (٢) فِي الْجِنَانِ

٥ [٣٧٣٥] أخبرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِنْ مَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ مُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ أَنْ دِهْقَانٍ (٣) بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ بِشَرَابِ فِي إِنَاءٍ هُ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ بِهَا، فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نُكَلِّمَهُ، فَلَمَّا سَكَنَ الْعُضَبُ عَنْهُ، قَالَ: أَعْتَذِرُ (١) إِلَيْهِ أَلَّا يَسْقِينِي فِي هَذَا (٥) ، إِنَّ نُكَلِّمَهُ ، فَلَمَّا سَكَنَ الْعُضَبُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ وَلَا النَّهَ عَنِي فِي هَذَا أَنْ ، إِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرِيرَ وَالدِّيبَاجَ (٢) ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ »، قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَدَّثَنَا بِهِ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ (٢) ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ »، قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَدَّثَنَا بِهِ

٥ (٥٣٧٢] [التقاسيم: ١٥٣١] [الإتحاف: مي حب حم ٤٠٣٥] [التحفة: س ١٢٠٩٣ - م ١٢٠٩٠ - م ١٢٠٩٠ - م ١٢٠٩٠ - م ١٢٠٩٠ - م

<sup>(</sup>١) بعد «آخرهم» في (ت): «شربا».

<sup>(</sup>٢) «منهما» في الأصل: «فيهما».

٥ [ ٥٣٧٣] [ التقاسيم: ١٩٧٥] [ الإتحاف: جاعه حب قط طح ٢٥٩ ] [ التحفة: م س ٣٣٦٨ - ع ٣٣٧٣] .

<sup>(</sup>٣) الدهقان: رئيس القرية. (انظر: النهاية، مادة: دهق).

<sup>.[1184/</sup>٧]합

<sup>(</sup>٤) «أعتذر» بعده في (س) (١٢/ ١٥٧) خلافا لأصله الخطي : «إليكم من هذا إني كنت تقدمت» ووضعه بين معقوفين ، والسياق يحتاجها ، وينظر : «مسند الحميدي» (٤٤٤) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠١) .

<sup>(</sup>٥) زاد بعد «هذا» في (س) (١٢/ ١٥٦) : «ثم قال» وجعله بين معقوفين ، والسياق يستقيم بدونه .

<sup>(</sup>٦) الديباج: ثوب ظاهره وباطنه من حرير. (انظر: معجم الملابس) (ص١٨٢).

#### الإجسِّالِ فِي تَقْرِيْكِ مِحِينِ ابْرِجْ الْرِيْجَالِ أَ



777

أَوَّلَا ابْنُ جُرَيْجِ (١) ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَة ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَة ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْم ؛ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْم ؛ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْم ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّة . [الناني : ٣]

٥[٤٧٥] أخب رَا أَخمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَلَيْ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَلَيْ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : وَلَا يَهْ يُرُبُنُ مُعَاوِيَةً بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً بْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنِ ، قَالَ : وَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ سَبْعِ : عَنْ خَوَاتِيمِ وَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ سَبْعِ : عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ (٢) ، وَالْقَسِيّ (٣) ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ ، وَالْحَرِيرِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ (٤) ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ ، وَالْحَرِيرِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ (٤) ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ ، وَالْحَرِيرِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ (٤) ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ ، وَالْحَرِيرِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ (٤) ، وَعَنْ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ (٥) .

## ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلشَّارِبِ فِي أَوَانِي الْفِضَّةِ إِذَا كَانَ عَالِمَا بِنَهْي الْمُصْطَفَىٰ ﷺ

٥[٥٣٧٥] أَخْبِ رُا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْبَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) قوله: «ابن جريج» كذا للجميع، وصوبه محقق (س) (۱۲/ ۱۵۷) خلافا لأصله الخطي: «ابن أبي نجيح»، ولعله الصواب والمثبت مصحف عنه، فالحديث معروف من رواية سفيان عنه؛ ينظر: «مسند الحميدي» (٤٤٥)، «المنتقى» لابن الجارود (۸۷۷)، و«المستخرج» لأبي عوانة (۸٤٨٥) من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح.

٥ [٥٣٧٤] [التقاسيم: ٢٢٥٠] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢١٨٨] [التحفة: خ م ت س ق ١٩١٦].

<sup>(</sup>٢) المياثر : مركب للعجم كان يتخذ من الحرير والديباج . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : وثر) .

<sup>(</sup>٣) القسي: ثياب مضلعة ، أي: بها خطوط عريضة كالأضلاع ، تتخذ من الكتان المخلوط بالحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية مصرية قريبة من تنيس يقال لها: القس . (انظر: معجم الملابس) (ص٣٨٩) .

<sup>(</sup>٤) الإستبرق: ما غلظ من الحرير. (انظر: النهاية، مادة: إستبرق).

<sup>(</sup>٥) ينظر بطرف منه (٣٠٤٣).

٥ [ ٥٣٧٥] [التقاسيم: ٢٨٤٥] [الإتحاف: مي عه حب ط ش حم ٢٣٤٤٦] [التحفة: س ١٨٢٨٤] ، وسيأتي: (٥٣٧٦) .

#### كَتَاكِ الْإِنْرَبَيْنَ





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ : «إِنَّ الَّذِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ : «الناني : ١٠٩] يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ (١) فِي بَطْنِهِ نَارَجَهَنَّمَ » .

٥ [٣٧٧٥] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «اللَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ اللَّهَ عَلَيْ وَالْفِضَةِ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ : «اللَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ اللَّهَ عَلْ أَمُّ سَلَمَةً ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «اللَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ اللَّهُ عَبْ وَالْفِضَةِ إِنَّانِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [٧٣٧٥] أَخْبِ رُا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ الْخَادِمُ بِقَدَحٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ الْخَادِمُ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ ، فَرَدَّهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي مُفَضَّضٍ ، فَرَدَّهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ : «هُو لَهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالْمُ نَا أَنْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْتُ مَنْ مُولَالًا وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْ

#### ٧- فَصْلٌ فِي الْأَشْرِبَةِ

٥ [٣٧٨٥] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَعُرْمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْمُ : (الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ » . [الثاني : ٢٧]

أَبُو كَثِيرٍ : يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ .

<sup>(</sup>١) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف، والمراد: أنه يحدر في بطنه نارجهنم. (انظر: النهاية، مادة: جرجر).

٥ [ ٥٣٧٦] [التقاسيم: ٢٥٤٠] [الإتحاف: مي عه حب ط ش حم ٢٣٤٤٦] [التحفة: س ١٨٢٨٤] ، وتقدم: (٥٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) «جوفه» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «بطنه».

٥ [٥٣٧٧] [التقاسيم: ٢٨٤٦] [الإتحاف: جاعه حب قط طح ٢٥٩٥] [التحفة: م س ٣٣٦٨-ع ٣٣٧٣]، وتقدم برقم: (٥٣٧٣).

۱٤٩/٧]۵ ب].

٥ [٥٣٧٨] [التقاسيم: ٢٥٥٤] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٢٠٧٣ ] [التحفة: م دت س ق ١٤٨٤١]. (٣) «الطيالسي» من (ت)، وينظر: «الإتحاف».





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنَ النَّحْلَةِ وَالْعِنْبَةِ لَمْ يُرِدْ ﷺ إِبَاحَةَ مَا وَرَاءَهُمَا مِنْ سَائِرِ (١) الْأَشْرِبَةِ

٥ [٣٧٩ ] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ الْبِتْعِ (٢) ، عَنْ الْبِتْعِ (٢) ، عَنْ الْبِتْعِ (٢) ، عَنْ الْبِتْعِ (١) ، قَالَ (٣) : «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ حَرَامٌ » . [الثاني : ٢٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَالَتَكَالا يَسْقِي مُدْمِنَ الْخَمْرِ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ فِي الْنَارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

٥ [ ٣٨٠ ] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأً عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ أَبَا بُودَة حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : " فَلَائَة لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَقَاطِعُ الْبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : " فَلَائَة لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَقَاطِعُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْخَمْرِ ، وَقَاطِعُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ نَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْتُهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِقِي الْمُولِقِي الْعُلُولُ وَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُدْمِنَ الْحَمْرِ قَدْ يَلْقَىٰ اللَّهَ جَلَقَظَ فِي الْقِيَامَةِ بِإِفْمِ عَابِدِ الْوَفَنِ

٥ [ ٥٣٨١ ] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) سائر: باقى . (انظر: اللسان، مادة: سأر) .

٥[٩٣٧٩] [التقاسيم: ٢٥٥٥] [الإتحاف: مي ط جاعه طح حب قط حم ش ٢٢٩٠٥] [التحفة: دت ١٧٥٦٥-ع ١٧٧٦٤]، وسيأتي: (٥٤٠٥) (٥٤٠١) (٥٤٣١) (٥٤١٧).

<sup>(</sup>٢) البتع: نبيذ العسل، وهو خرأهل اليمن. (انظر: النهاية، مادة: بتع).

<sup>(</sup>٣) «قال» في (ت): «فقال».

٥ [ ٥٣٨٠] [التقاسيم: ٢٨٧٦] [الموارد: ١٣٨٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٣٣١] ، وسيأتي: (٦١٧٥).

<sup>(</sup>٤) قوله : «مدمنا للخمر» وقع في (د) : «مدمن الخمر» .

٥ [ ٥٣٨١ ] [ التقاسيم : ٢٤٥٤ ] [ الموارد : ١٣٧٩ ] [ الإتحاف : حب ٧٤٧٨ ] .





حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبِ (۱) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنِ » . [الثاني : ٥٤]

قَالَ الْهِ عَامَ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى ﴿ هَذَا الْخَبَرِ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُـدْمِنَ حَمْرٍ ، مُستَحِلًا لِشُرْبِهِ ، لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنِ ؛ لِإسْتِوَائِهِ مَا فِي حَالَةِ الْكُفْرِ.

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْخَمْرِ عَلَى الْأَحْوَالِ لِأَنَّهَا رَأْسُ الْخَبَائِثِ

٥ [٣٨٧] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعْرِقُ وَلَا لَهُ النَّاسِ ، فَعَلِقَتْهُ النَّبِي وَلَا النَّاسَ ، فَعَلِقَتْهُ الْمُ الْحَارِثِ ، قَالَ : «اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ ، فَإِنَهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَدُ وَيَعْتَزِلُ (١٤) النَّاسَ ، فَعَلِقَتْهُ الْمُرَاقَ قَنْ مُلَكُمْ يَتَعَبَدُ وَيَعْتَزِلُ (١٤) النَّاسَ ، فَعَلِقَتْهُ الْمُرَاقُ وَضِيعَةٍ (٨) جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلَمْ وَبَاطِيمَ قُولِ اللهَ الْمَرَأَةِ وَضِيعَةٍ (٨) جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلَمْ وَبَاطِيمَ قُولِ اللهِ الْمَاقَةُ وَالْمِيهِ وَعِنْدَهَا غُلَمْ وَالْمَالِيةِ وَعِنْدَهَا غُلَمْ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَعِنْدَهَا غُلَمْ الْمَالِيةِ وَعِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيمَةً وَالْمَالِي الْمُرَاقِ وَضِيعَةٍ (٨) جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلَمْ مُ وَبَاطِيمَةُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن حوشب» ليس في (د).

<sup>&</sup>lt;u>1</u>[۷/ ۱۵۰ أ].

٥ [ ٥٣٨٢ ] [التقاسيم: ٥٧٨٧] [الموارد: ١٣٧٥ ] [الإتحاف: حب ١٣٦٩٧ ] [التحفة: س ٩٨٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) «خطيبا» في (د): «خطبنا».

<sup>(</sup>٣) «قال» ليس في الأصل. (٤) «يعتزل» في (د): «يعين».

<sup>(</sup>٥) «فقالت» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) بعد «حتى» في (د): «إذا».

<sup>(</sup>٧) الإفضاء: الوصول والانتهاء. (انظر: مجمع البحار، مادة: فضي).

<sup>(</sup>٨) الوضاءة : الْحُسْن والبهجة . (انظر : النهاية ، مادة : وضأ) .

<sup>(</sup>٩) الباطية: الإناء. (انظر: الصحاح، مادة: بطا).

#### الإجسِّنَانُ في تقريبُ بِيَحِيْثَ ابِنَ جَبَّانًا



7(77)

فِيهَا حَمْرٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ ، أَوْ تَقَعَ عَلَيً ، أَوْ تَشْرَبَ كَأْسَا مِنْ هَذَا أَنْ الْخَمْرِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : الشقينِي (٢) كَأْسَا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ ، فَسَقَتْهُ كَأْسَا مِنَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : لا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : الشقينِي (٢) كَأْسَا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ ، فَسَقَتْهُ كَأْسَا مِنَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : زيدِينِي ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَقَتَلَ النَّفْسَ ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ ؛ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ ، لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ (٣) وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا ، لَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ » .

[الثالث: ٦]

قَالَ البَوامَ : عُمَوُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُرَيْجِ هَذَا هُـوَ مِـنْ ثِقَـاتِ أَهْـلِ الْمَدِينَـةِ ، رَوَىٰ عَنْـهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ

<sup>(</sup>١) «هذا» ليس في (د).

<sup>(</sup>۲) «اسقيني» في (د): «اسقني».(۳) «الإيمان» في (د): «إيمان».

٥ [٥٣٨٣] [التقاسيم: ٢٩٦٦] [الإتحاف: عه حب كم ٥٠٢١] [التحفة: م دت س ٣٩٣٠]، وسيأتي برقم: (٧٠٣٤).

<sup>(</sup>٤) «وكيع» في الأصل: «رفيع» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) «نزل» في (ت): «نزلت». (٦) «وذلك» في (س) (١٢/ ١٧١): «ذلك».

<sup>(</sup>٧) اللحي: العظم الذي فيه الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحي. (انظر: اللسان، مادة: لحا).

<sup>(</sup>٨) **الأنفال** : الغنائم ، والمفرد : النَّفَل . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٧٧) .





# ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ عَلَّاكَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ شُرَّابِ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْ مُسْلِمِينَ الْ وَكُولِ تَحْرِيمِهَا قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِهَا

٥ [٣٨٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْهَعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَاتَ نَاسٌ مِنْ مُحَمَّدُ (١) مَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا (٢) الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ : قُلَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاح فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَعَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاح فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ السَّلِحَتِ جُنَاح فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ السَّلِحَتِ جُنَاح فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّعَواْ وَعَامَنُواْ وَعَمِلُواْ السَّلِحَتِ جُنَاح فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اللَّهُ وَالْكَ : ٢٤] .

## ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَافَقَ ﴿ الْخَمْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا لَهُمْ شُرْبُهُ

ه [٥٣٨٥] أخب را الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: مَتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ قَالَ: أَنْبَأَنَا (٥) أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، فَلَمَّا حُرِّمَتْ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْمَدُ : كَيْفَ بِأَصْحَابِ النَّبِيِ وَالْمَدُ وَعَمِلُوا فَعَمِلُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيْحَابِ النَّادِة : ٣٩] الْآيَةُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا المَائِدَة : ٣٩] الْآيَةُ (١٩٤) .

٥ [ ٥٣٨٤] [التقاسيم : ٢٩٧٤] [الموارد : ١٧٤٠] [الإتحاف : حب ٢١٥٠] [التحفة : ت ١٨٢١ – ت ١٨٨٣]، وسيأتي : (٥٣٨٥) .

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا محمد» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فكيف بأصحابنا» وقع في (د): «كيف أصحابنا».

<sup>(</sup>٣) الجناح: الإثم. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٦٦).

٥ [٥٣٨٥] [التقاسيم: ١٦٧٥]، [الموارد: ١٣٧٣] [التحفة: ت ١٨٢١ - ت ١٨٨٣]، وتقدم: (٥٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أبو الوليد» بعده في (د): «الطيالسي».

<sup>(</sup>٥) «أنبأنا» في (ت) : «أخبرنا» ، وفي (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٥٠) لابن حبان بهذا الإسناد.





## ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلْقَتَا الْخَمْرَ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ الَّتِي أَبَاحَهَا لَهُمْ

٥ [٣٨٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَلَى الْعَرُهُمْ سِنَّا عَلَىٰ عُمُومَتِي ، إِذْ جَاءَ رَجُلِّ فَقَالَ : إِنَّهَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَصْغَرُهُمْ سِنَّا عَلَىٰ عُمُومَتِي ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَصْغَرُهُمْ مِنْ فَضِيخٍ (١) لَهُمْ ، فَقَالُوا : اكْفَأْهَا ، فَكَفَأْتُهَا ، فَقُلْتُ لِأَنسِ : مَا هُو؟ قَالَ : الْبُسُرُ (١) وَالتَّمْرُ ، وَقَالَ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَنسٍ : كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمْ يُنْكِرُهُ أَنسُ بْنُ اللهِ اللهُ الل

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ الْقَوْمُ يَشْرَبُونَهَا

٥ [٣٨٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا البَّنُ إِذْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ إِذْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِي مِنْ حَمْسَةٍ (٣): عُمَرَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِي مِنْ حَمْسَةٍ (٣): مِنَ الْعِنْبِ، وَالْعَنْبِ ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ (٤)، وَالشَّعِيرِ، وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ (٥) فَهُوَ حَمْرُ، وَالْعِنْبِ ، وَالْعَسْلِ، وَالْحِنْطَةِ (٤)، وَالشَّعِيرِ، وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ (٥) فَهُوَ حَمْرُ، وَالْعَسْلِ، وَالْحِنْطَةِ (٤)، وَالشَّعِيرِ، وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ (٥) فَهُوَ حَمْرُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْكَلَالَةُ ١٤ وَالْكَلَالَةُ ١٤ وَالْكَلَالَةُ ١٤ وَالْكَلَالَةُ ١٤ وَالْكَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلِيقِ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ ١٤ وَالْعَالِدَ ١٤ وَالْكَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَمْرِ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَوْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَالَالِهُ وَلِي وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَيْعِلَالِهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَالَعُلَالِهُ ١٤ وَلَيْعَلَالِهُ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَالَالِهُ عَلَى الْعَلَالَةُ ١٤ وَلَالَالِهُ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَالِهُ وَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَالْعَلَالَةُ ١٤ وَلَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ الْعُلْمُ الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ عَلَالَةً الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَا

٥ [٥٣٨٦] [التقاسيم: ١٩٥٦] [الإتحاف: عه حب حم ١١٦٠] [التحفة: خ م ٢٠٧- خ ٢٥٢- خ م د ٢٩٢-خ ٤٩٤- س ٧١٤- خ م ١٠٠١- م س ١١٩٠- خت ١٣١٩]، وسيأتي برقم: (٥٣٩٦).

<sup>(</sup>١) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي : المشدوخ (المكسور). (انظر: النهاية، مادة: فضخ).

<sup>(</sup>٢) البسر: تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: بسر).

٥ [٥٣٨٧] [التقاسيم: ١٨٥٠] [الإتحاف: عه جا طح حب قط ١٥٥٧٧] [التحفة: س ٧١١٥- خ م د ت س ١٠٥٣٨].

<sup>(</sup>٣) «خمسة» في (ت) : «خمس» .

<sup>(</sup>٤) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).

<sup>(</sup>٥) خامر العقل: غطاه . (انظر: المصباح المنير ، مادة : خمر) .

<sup>.[1\0\/</sup>V]û

الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والديرثانه. وقيل: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط. (انظر: النهاية، مادة: كلل).

#### كاب الايثريكية





## ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي (١) حَرَّمَ اللَّهُ جَافَتَا اللَّهُ اللَّهُ عَافَظَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ه [ ٥٣٨٨ ] أَخْبَى رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَمَرَ عَلْ اللَّهِ عَيَاشٍ : «كُلُّ عَمْرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيَاشٍ : «كُلُّ عَمْرَ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» (٢) . [الثاني : ٢]

## ذِكْرُ نَفْي قَبُولِ صَلَاةِ مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ إِلَىٰ أَنْ (٣) يَصْحُوَ مِنْ سُكْرِهِ

٥ [ ٣٨٩ ] أَ خَبِ رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٤) الْقَطَّانُ وَعِدَّةٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ : «فَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ : «فَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٍ : «فَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَا يَعْبُلُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا يَرْفَعُ (٢) لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَهُ بُهَا حَتَّى يَرْضَى ، وَالسَّكُوانُ مَوْلِيهِ (٨) فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى ، وَالسَّكُوانُ وَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى ، وَالسَّكُوانُ عَتَى يَصْحُوانُ . وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى ، وَالْعَنْ : ١٥٤ ] الثانى : ١٥٤ ]

<sup>(</sup>١) «الذي» في (ت): «التي».

 $<sup>\</sup>circ$  [۸۳۸م] [التقاسيم : ۱۸٤۳] [التحفة : س ۷۰۱۹ ق ۷۰۳۰ ق ۷۰۸۰ س ۷۰۱۷ س ۱۸۶۷ س ۱۸۳۷ م  $^{8}$  س  $^{8}$   $^{8}$  س  $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$  س  $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^$ 

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٨٧٠) لابن حبان ، وعزاه : لأبي عوانة (٦٣٠٣ ، ١٣٠٤ ، ١٣٠٥) ، والدارقطني (٤٦٢٦ ، ٤٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) قوله : «إلى أن» وقع في (ت) : «حتى».

٥ [ ٥٣٨٩ ] [ التقاسيم : ٢٤٥٢ ] [ الموارد : ١٢٩٧ ] [ الإتحاف : حب خز ٣٦٩٦ ] .

<sup>(</sup>٤) بعد: «عبد الله» في (د): «بن يزيد».

<sup>(</sup>٥) قوله: «لا يقبل الله لهم» وقع في (د): «لا تقبل لهم».

<sup>(</sup>٦) «يرفع» في (د): «ترفع».

<sup>(</sup>٧) **الإباق**: الهروب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

<sup>(</sup>٨) الموالي: جمع مولى ، وهو هنا : السيد . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) .





# ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ لَعْنِ اللَّهِ جَلْفَظَا مَنْ أَعَانَ فِي الْحَمْرِ لِتُشْرَبَ

٥[٥٣٩٠] أخبر مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرِ الزَّبَادِيُّ (٢) ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ اللَّهِ عَيْرِ الزَّبَادِيُّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَيْرِ الزَّبَادِيُّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَيْرِ النَّهِ عَيْرِ النَّبَادِيُ (٢) ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ أَتَاهُ جِبْرِيلُ مَعْدِ (٣) ، التَّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ (٤) الْخَمْرَ ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَشَارِبَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَمُسْقَاهَا . [الثاني : ١٠٩]

## ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بَعْدَ شُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِيَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ

ه [٣٩١] أخب رُا ابْنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ مَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ الدَّيْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ دَحَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَحَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ دَحَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ دَحَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ،

٥ [ ٥٣٩٠] [التقاسيم: ٢٨٧٥] [الموارد: ١٣٧٤] [الإتحاف: حب كم حم ٢٧٧١].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «الزبادي» تصحف في (د) إلى: «الزيادي» وكذا هو مصحف في بعض مطبوعات كتب الرجال ك «تاريخ البخاري الكبير» (٧/ ٣١٣) وغيره، وينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٣/ ١١٣٥)، «الإكمال» لابن ماكولا (٤/ ٢١٠)، «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) «سعد» في الأصل: «سعيد» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله ، ولَعْنُ الخمر لأنها سبب الطرد من رحمة الله . (انظر: النهاية ، مادة: لعن).

٥ [ ٥٣٩١] [ التقاسيم: ٣٤٥٣] [ الموارد: ١٣٧٨] [ الإتحاف: مي خز حب كم حم ١١٩٠٤] [ التحفة: س ق ٨٨٤٣ - س ٨٩٢١] .

۵[۷/ ۱۵۱ ب].





عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَحَلَ النَّارَ ('') ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَـوْمَ الْقَيْامَةِ» ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ : «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» . [الناني : ٥٤]

# ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي (٢) كَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَهَا قَرْرُ وَصْفِ الْحَرِيمِ اللَّهِ عَلَيَظَ إِيَّاهَا عَلَيْهِمْ

٥[٣٩٧] أَضِرُ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو جَابِرِ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْ الْفَرْيَابِيُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الْعَسْقَلَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ اللَّهِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَالْعَبَى مَنْ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِي مِنْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى (٣) عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِي مِنْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى (٣) عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِي مِنْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى (٣) عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِي مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَنْ فَيْ الْعَنْ بُ وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ (٤) .

## ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْخَمْرَ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

٥ [٣٩٣٥] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنْبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «فإن مات دخل النار» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الذي» في (ت): «التي».

٥[٣٩٢][التقاسيم: ١٦٧٨][التحفة: س ٧١١٥- خ م دت س ١٠٥٣٨]، وتقدم: (٥٣٨٧)، وسيأتي: (٥٤٢٢) (٥٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) أثنى عليه: وصفه بالخير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثنى).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٥٥٧٧) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [٣٩٣٥] [التقاسيم: ٢٥٥٩] [الإتحاف: عه جا طح حب قط ١٥٥٧٧] [التحفة: س ٧١١٥- خ م د ت س ١٠٥٣٨]، وتقدم برقم: (٥٣٨٧) ، (٥٣٩٢) وسيأتي برقم: (٥٤٢٢).

#### الإجسِّنَالِ فَي تَقْرِينَ مِن مِعِينَ ابِن جِبَّانَ





وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، ثَلَاثٌ - أَيُّهَا النَّاسُ - وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّىٰ يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي (١) إِلَيْهِ : الْكَلَالَةُ ، وَالْجَدُّ ، وَالْجَدُّ ، وَالْجَدُّ ، وَالْجَدُّ ، وَالْجَدُّ ، وَالْجَدُ ، وَالْبَانِ : ٢٧]

# ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعَاقِبُ اللَّهُ جَالَقَظَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ ثُمُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فِي جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا اللهِ

ه [٣٩٤] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّوْمِ ذِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «كُلُّ مُسْكِرِ حَدْثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَهْدَا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢٠ .

[الثاني: ٢]

## ذِكْرُ وَصْفِ الْحَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَانَتَكِ إِيَّاهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ

٥[٥٣٩٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ : كَانَ أَبُوعُ بَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ ، وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ ، وَأُبَيُ بْنُ كَعْبِ ، عِنْدَ مَالِكُ قَالَ : كَانَ أَسُويهِمْ مِنْ شَرَابٍ ، حَتَّى كَادَيَأْخُذُ فِيهِمْ ، فَمَرَّ بِنَا مَارُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَادَى : أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ؟ قَالَ : فَوَاللَّهِ ، مَا انْ تَظَوُوا أَنْ أَمَرُونِي أَنِ فَنَادَى : أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ؟ قَالَ : فَوَاللَّهِ ، مَا انْ تَظَوُوا أَنْ أَمَرُونِي أَنِ

<sup>(</sup>١) «ننتهي» في (ت): «ينتهئ» وغير منقوط في الأصل.

<sup>۩[</sup>٧/٢٥١أ].

٥ [ ٥٣٩٤] [التقاسيم: ١٨٤٥] [التحفة: م س ٢٨٩١].

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٥٤٤) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة (٦٢٩٨ ، ٦٢٩٩).

٥ [٥٣٩٥] [التقاسيم: ٩٩٤٤] [الإتحاف: عه طح قط حب حم ١٠١٣] [التحفة: خ م ٢٠٧- خ ٢٥٢- خ ٥٣٩٠]. د ٢٩٢- خ ٤٩٤- س ٧١٤- خ م ٢٠٠١- م س ١١٩٠- خت ١٣١٩]، وسيأتي برقم: (٥٣٩٧).

#### كاكالإنزيي





اكْفَأْ مَا فِي آنِيَتِكَ ، فَفَعَلْتُ ، فَمَا عَادُوا فِي شَيْءِ مِنْهَا حَتَّىٰ لَقُوا اللَّهَ ، وَإِنَّهَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذِ (١).

٥ [٣٩٦٦] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، عَنِ ابْنِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : كُنْتُ قَائِمَا عَلَى الْحَيِّ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كُنْتُ قَائِمَا عَلَى الْحَيِّ عُمُومَتِي ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ ، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنَّا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ عُمُومَتِي ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ ، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنَّا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ عُمُومَتِي ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ ، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنَّا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ عُرِمَتِ الْخَمْرُ ، قَالُوا : يَا أَنْسُ اكْفَأْهَا ، قَالَ : فَكَفَأْتُهَا ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَقُلْتُ ، مَا كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَعِيْدٍ .

[الثاني: ١٠٢]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا

٥ [ ٥ ٣ ٩٧] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ وَقَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَة ، وَأَبَا عُبَيْدَة ، وَكَعْبًا (٢ ) ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، نَبِيذَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ ، حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ ، فَإِذَا مُنَادِ وَكَعْبًا (٢ ) ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، نَبِيذَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ ، حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ ، فَإِذَا مُنَادِ يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ ، مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُ وا أَحَقَّا قَالَ أَمْ بَاطِلًا ، فَقَالُوا : اكْفَأْ يَا أَنسُ ، قَالَ : فَكَفَأْتُهُ ، فَوَاللَّهِ ، مَا رَجَعَتْ إِلَىٰ رُءُوسِهِمْ حَتَّىٰ لَقُوا اللَّهَ ، وَكَانَ خَمْرَهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ (٣ ) . [الأول : ٩٩]

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٩٣٩٦][التقاسيم: ٢٧٦٥][الإتحاف: عه حب حم ١١٦٠][التحفة: خ م ٢٠٠- خ ٢٥٢- خ م د ٢٩٢-خ ٤٩٤- س ٧١٤- خ م ١٠٠١- م س ١١٩٠- خت ١٣١٩]، وتقدم برقم: (٥٣٨٦).

<sup>0[</sup>۷۳۹۷][التقاسيم: ۱۶۷۷][التحفة: خ م د ۲۹۲-خ م ۲۰۷-خ ۲۵۲-خ ۶۹۶-س ۷۱۶-خ م ۱۰۰۱-م س ۱۱۹۰-خت ۱۳۱۹]، وتقدم: (۵۳۹۵).

<sup>(</sup>٢) «وكعبا» في (ت): «وأبي بن كعب».

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠١٣) لابن حبان بهذا الإسناد.





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ لَمَّا أُخْبِرُوا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَسَّرُوا الْجِرَارَ (١) الَّتِي كَانَتْ حَمْرُهُمْ فِيهَا

٥ [٣٩٨] أخب راع عُمَرُ بن سَعِيدِ بن سِنانِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إَنْ الْحَبَرَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَة ابْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَأَبَا طَلْحَة الْأَنْصَارِيَّ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ ، فَجَاءَهُمْ آتِ ابْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَأَبَا طَلْحَة الْأَنْصَارِيَّ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ ، فَجَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ : إِنَّ الْجَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة : قُمْ يَا أَنسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا ، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ . [الثاني: ١٠٢]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ (٣) إِذَا اشْتَدَّ كَانَ خَمْرًا

ه [٣٩٩ه] أخبر الله أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَسَدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ بَذِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ ، قَالَ : الْأَسَدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ ، قَالَ : مَا الْأَبْيَضِ ، وَالْجَرِّ الْأَبْيَضِ ، وَالْجَرِّ الْأَخْمَرِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلُ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَنْهُ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَقَالَ : «لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ (٤) ، وَالْمُزَفَّتِ (٥) ، مَنْ سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَنْهُ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَقَالَ : «لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ (٤) ، وَالْمُزَفَّتِ (٥) ،

۵[۷/ ۱۵۲ ب].

 <sup>(</sup>١) الجرار: جمع جرة، وهو: الإناء من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع في الشدة والتخمير. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

٥ [٥٣٩٨] [التقاسيم: ٢٧٦٦] [الإتحاف: عه حب ط ش ٣٣٢] [التحفة: خ م ٢٠٧- خ ٢٥٢- خ م د ٢٩٢-خ ٤٩٤- س ٧١٤- خ م ١٠٠١- م س ١١٩٠- خت ١٣١٩].

<sup>(</sup>٢) المهراس: الصخرة المنقورة تسع كثيرًا من الماء، وقد يعمل منها حياض للماء. (انظر: النهاية، مادة: هرس).

<sup>(</sup>٣) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>0 [</sup> ٥٩٩٩] [ التقاسيم: ١٩٥٤] [ الإتحاف: طح حب حم ٥٣٢٣] [ التحفة: س ٥٣٦٣ - خ س ٥٤١٠ - س ٥٤٥٣ - س ٥٤٤٣ - س ٥٤٤٣ - س ٥٤٤٣ - س ٥٣٣٣ - م ٣٣٣ - م ٣٣٣ - م ٣٦٣٣ - م ت س ٥٩٨٩ - م ت س ٥٩٨٩ ] .

<sup>(</sup>٤) الدباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة: دبب).

<sup>(</sup>٥) المزفت: الإناء الذي طُلى بالزفت. (انظر: النهاية، مادة: زفت).

#### كاب الإشريكي





وَالْحَنْتَمِ (١) ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ » قَالُوا : فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ ، قَالُوا : فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ ، فَصُبُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ » ، قَالُوا : فَإِنِ اشْتَدَّ ، قَالَ : قَالَ : هَالَ : «قَالُ : «قَالُ : «قَالُ : «قَالُ : قَالَ : «فَا أَهْرِيقُوهُ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ جَانَتَ اللَّهَ جَانَتَ اللَّهَ جَانَتَ اللَّهَ جَانَتَ اللَّهَ عَلَيْ - أَوْ : حَرَّمَ - الْخَمْرَ ، وَالْمَيْسِرَ (٣) ، وَالْمَيْسِرَ (٣) ، وَالْمُوبِ وَرَامٌ » . [الناني : ٣]

قَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ : مَا الْكُوبَةُ ؟ قَالَ : الطَّبْلُ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخَا خَمْرٌ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ

٥٤٠٠] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ الْجَحْدَةِ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ نَافِعٍ ، عَنِ النَّنِي عَمَرَ ، عَنِ النَّبِي عَيْقِي قَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُو يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ » (3) .

[الأول: ٩٩]

قَالَ أَبُوحًاثُمْ وَفِيْكُ : لَفْظُ الْخَبَرِ لِأَبِي كَامِلٍ .

<sup>(</sup>١) الحنتم : جِرار مدهونة نُحضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله . (انظر : النظر النهاية ، مادة : حنتم) .

<sup>(</sup>٢) «وإن» في (ت): «فإن».

<sup>(</sup>٣) الميسر: القهار. (انظر: النهاية، مادة: يسر).

٥[٥٤٠٠] [التقاسيم: ١٦٨٠] [التحفة: س ٧٠١٩ ق ٧٠٣٥ ق ٧٠٨٥ س ٧١٠٧ س ٧٣٣٦ س ٧٣٣٠ من س ٧٤٣٠]، وتقدم: س ٧٤٣٧ م د ت س (ق) ٨٥٨٤]، وتقدم: (٨٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٠٤٠٤) لابن حبان، وعزاه: لأبي عوانة (٣٠٦، ٢٣٠٧)، والطحاوي (٤/ ٢٥)، والدارقطني (٥/ ٤٤٥، ٤٤٦)، وأحمد (٢١/ ٢٣). أما قوله ﷺ: «ومن شرب الخمر في الدنيا فهات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة» فلم يعزه أيضًا ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٤٠٥) لابن حبان، وعزاه: لأبي عوانة (٣٠٦، ١٣٠٠، ١٣١١)، والحاكم (٧٤٣٥)، وأحمد (٨٣٠٥)، واحمد (٨٣٠٥)،





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

٥ [ ٩٤٠١] صر ثنا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ﴿ ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ حَدَّنَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّفَهُ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِلَةٍ ، فَعَلَّمَهُ مُ الْمَّكَرَةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ ، فَقَالُوا (١) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ الصَّلَةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ ، فَقَالُوا (١) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ وَالْفَرَائِضَ ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «لَا آتَطْعَمُوهُ» ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ وَيُسُلِمُ وَقَالَ : «الْغُبَيْرَاءُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «لَا تَطْعَمُوهُ» ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ (٣) عَنْهُ ، فَقَالَ : «الْغُبَيْرَاءُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «لَا تَطْعَمُوهُ» ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ (٣) عَنْهُ ، فَقَالَ : «الْغُبَيْرَاءُ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : «فَلَا تَطْعَمُوهُ» .

[الثاني: ٢]

قَالَ الْهُ عَالَ الْمُكَمَّمِ هَذَا: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَلِيفُ الْأَوْسِ ، مِنْ جِلَّةِ أَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو (٤٠) ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ يُسْكِرُ إِذَا أُكْثِرَ مِنْهُ فَهُوَ خَمْرٌ

٥[٧٠٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَلانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَا مُسْكِر خَمْرٌ » ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ » ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ » ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ » ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ » ( قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّ

٥[٥٠١] [التقاسيم: ١٨٤٨] [الموارد: ١٣٨٩] [الإتحاف: حب حم ٢١٤٥٠].

١٥٣/٧]٩

<sup>(</sup>١) «فقالوا» في الأصل: «قالوا».

<sup>(</sup>٢) «لا» في الأصل ، (د): «فلا» .

<sup>(</sup>٣) «سألوه» في (د): «سألوا».

<sup>(</sup>٤) «عمرو» في الأصل: «عمر» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٠٧).

٥[٢٠٤٥] [التقاسيم: ٩٩٩٥] [الإتحاف: طح حب قط حم ١١٣٢٩] [التحفة: س ٧٠١٩ ق ٧٠٣٥] و ٥٠٠٧ ق ٥٠٠٥ ق ٥٠٠٨ م ٥١٩٠ م ٥١٩٠ م ٥١٩٠ م ٥١٩٠ م ٥١٩٠ م ٥١٩٠ م ٥٤٠٨ م ٥٤٠٩ م ٥٤٠٨ م ٥٤٠٩ م ٥٤٠٨ م ٥٤٠٩ م ٥٠٠٩ م ٥٠٠٩ م ٥٤٠٩ م ٥٠٠٩ م

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

## كَتَابُ الْأَيْرَيْنِ





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الشَّرَابَ مِنْ أَيِّ شَيْءِ اتُّخِذَ كَانَ خَمْرًا إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

٥ [ ٥٤٠٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ و ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنْهَا

٥ [ ٤٠٤] أخب راع عَبْدُ اللّهِ بْنُ قَحْطَبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ بُكيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَي لِ الْأَشَحِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى عَنْ قليلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ . [الثاني: ٢]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ مِنَ الْمَطْبُوخِ حَرَامٌ شُرْبُهُ الْ

ه [٥٤٠٥] أخبر را ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا عَنِ الْبِنْعِ ، فَقَالَ : «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ حَرَامٌ» .

[الثاني: ٢]

٥ [٥٤٠٣] [التقاسيم: ٢٥٥٦] [الإتحاف: جاطح حب قط حم ١١٥٨١] [التحفة: س ٧٠١٩ ق ٧٠٣٥-ق ٥٠٠٧-ق ٥٠٠٧ ق ٥٠٠٥ م ق ٧٠٨٩ - س ٧١٠٧ - س ٧٤٣٠ - س ٧٤٣٧ م د ت س ٧٥١٦ م ١٩٥٣ - س ٨٣٩٧ -س ٨٤٣٧ - ت س (ق) ٨٥٨٤]، وتقدم: (٥٤٠٢)، وسيأتي: (٥٤٠٩).

٥[٥٤٠٤] [التقاسيم: ١٨٤٩] [الموارد: ١٣٨٦] [الإتحاف: مي جا طح حب قط ٥١٠٢] [التحفة: س ٣٨٧١].

١٥٣/٧]٩ ب].

٥[٥٤٠٥] [التقاسيم: ١٨٤٦] [الإتحاف: مي ط جا عه طح حب قط حم ش ٢٢٩٠٥] [التحفة: د ت ١٧٥٦٥ -ع ١٧٧٦٤]، وسيأتي: (٥٤٢٧) (٥٤٣١).

#### الإجسَالُ في تقريبُ بَعِينَ أَبِي الرَّجِيّانَ الْمِ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيذِ كَانَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ (١) أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا إِذْا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ (٢) شُرْبُ قَلِيلِهِ

٥٤٠٦] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ الْبِشْعِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الْبِشْعِ ، عَنْ الْبِشْعِ ، وَالْنَانِ : ٣] فَقَالَ : «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ حَرَامٌ».

## ذِكْرُ (٣) السُّكْرِ الَّذِي إِذَا تَوَلَّدَ مِثْلُهُ (٤) مِنَ الشَّرَابِ الْكَثِيرِ حَرُمَ شُرْبُ قَلِيلِهِ

٥٤٠٧] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا : "بَشِرًا وَيَسِّرًا ، وَعَلَّمَا وَلَا تُنَفِّرًا ، أَنَّ النَّبِي عَيِّهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا : "بَشِرًا وَيَسِّرًا ، وَعَلَّمَا وَلَا تُنَفِّرًا ، وَتَطَاوَعًا » ، فَلَمَّا وَلِي مُعَاذُ ، رَجَعَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ وَتَطَاوَعًا » ، فَلَمَّا وَلِي مُعَاذُ ، رَجَعَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعِنبِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْ : "كُلُّ الْعِنبِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْ : "كُلُّ الْعَنبِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْ : "كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاقِ فَهُو حَرَامٌ » . [الناني : ٣]

قَالَ البوطاتم: غَرِيبٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) الخليطان: ما ينبذ من البسر والتمر معا أو من العنب والزبيب أو من الزبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مختلطا. (انظر: النهاية، مادة: خلط).

<sup>(</sup>٢) «حرام» في (ت): «حرم».

٥[٥٤٠٦] [التقاسيم: ١٩٥٥] [الإتحاف: مي ط جا عه طح حب قط حم ش ٢٢٩٠٥] [التحفة: د ت ١٧٥٦٥ -ع ١٧٧٦٤]، وتقدم: (٥٣٧٩)، وسيأتي: (٥٤١٧).

<sup>(</sup>٣) بعد «ذكر» في (ت): «وصف».

<sup>(</sup>٤) «مثله» ليس في (س) (١٢/ ١٩٤).

٥[٧٠٠٥] [التقاسيم: ١٩٥٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٢٨٧] [التحفة: م د ٩٠٦٩ – س ٩٠٨٥ – خ م د س ٥٢٠٨] [التحفة: م د ٩٠١٥ – س ٩٠١٥]، وسيأتي: (٤١٠٠ – س ٥٤١٩).





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ شُرْبُهَا

٥ [ ٥٤٠٨] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الْعَطَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الْعَطَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ (١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ (١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ فَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَة يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَة يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مَعَاوِيَة يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَة يَقُولُ : سَمِعْتُ مَعُولَ اللهِ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنِ حَرَامٌ » .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ حُكْمُهُ أَنْ يُسْكِرَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شُرْبُهُ

٥ [ ٥٤٠٩] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ مُوسَى السُّلَمِيُّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ : «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ» (٣) . [الأول : ٩٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلْفَظَا كُلَّ شَرَابِ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ كَثِيرُهُ

٥ [ ٥٤١٠] أخب رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، أَمَرَنَا أَنْ يَنْزِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ (٤) لَنَا : «يَسِّرَا

- ٥[٥٠٠٨] [التقاسيم: ٢٥٥٧] [الموارد: ١٣٨٧] [الإتحاف: حب البيهقي ١٦٨٣٣] [التحفة: ق ١١٤٥١].
  - (١) «حيان» في (د): «حبان» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٢).
    - ۩[٧/٤٥١أ].
- ٥[٥٤٠٩] [التقاسيم: ١٦٧٩] [التحفة: س ٧٠١٩- ق ٧٠٣٥- ق ٧٠٨٩- س ٧١٠٧- س ٢٤٣٧- س ٧٤٣٠- س ٣٤٣٠- س ٣٤٣٠)، وتقدم: سر ٧٤٣٧- ت س (ق) ٨٥٨٤]، وتقدم: (٢٠٢٥) (٥٤٠٣) .
  - (٢) «محمد» من (ت).
  - (٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١١٣٢٩) لابن حبان بهذا الإسناد.
- ٥[٥٤١٠] [التقاسيم: ٤٣٧٠] [الإتحاف: مي جا عه طح حب حم ١٢٢٨] [التحفة: م د ٩٠٦٩- س ٥٩٠٩- د ١٠٢٨] [التحفة: م د ٩٠٦٩- خ س ٩٠٨٥- خ م د س ق ٩٠٨٦- خت س ٩٠٩٥- د ٩٠٩٦- س ٩٠٩٩- د ٩٠١٩- د ٩٠١٦- خ د ٩١١٣- س ٩١١٨- س ٩١٤٢]، وتقدم: (٧٤٠٧)، وسيأتي: (٤٤١١).
  - (٤) «فقال» في (ت): «وقال».



X TEE

وَلا تُعَسِّرًا، وَبَشِّرًا وَلا تُنَفِّرًا»، فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا: الْبِتْعِ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّىٰ يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرِ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ يُنْبَدُ حَتَّىٰ يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرِ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ يُنْبَدُ حَتَّىٰ يَشْتَدً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ أُوتِي جَوَامِعَ الْكَلِم (١١) وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ عَلِيْ : «حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُلُ مُسْكِرٍ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ». قَالَ: وَأَتَانِي مُعَاذٌ يَوْمًا وَعِنْدِي رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًا، فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَسَأَلَنِي: مَا شَأْنُهُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ: اجْلِسْ، فَقَالَ: مَا أَنَا فَأَسُلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَسَأَلَنِي عُمَا وَعِنْدِي رَجُلُ كَانَ يَهُودِيًا، بِالَّذِي أَجْلِسُ حَتَّى أَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ قَبِلَ، وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَا أَنْ يُسْلِمَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَأَتُومُ فَأَتَقَوَّى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي، ثُمَّ أَوْمُ فَأَتَقَوَى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي، ثُمَّ أَوْمُ فَأَتَقَوَى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي، ثُمَّ أَوْمُ مَرَى وَالْكَ : وَاللَاثَ : وَاللَاثَ : وَاللَّالَ اللَّهُ وَالَى اللَّالَاتِ وَاللَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَ الْ فَالْ اللَّهُ وَالْعَلَى عَلْمَ وَالْتَهُ وَالْتَلَالُ وَاللَّالُولُهُ اللَّهُ وَلَالُ وَقُومَتِي وَلَامُ الْ الْسُولُومُ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَمَتِي وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعُمَ اللَّهُ وَالْمُلُوا الْفَالُولُ الْمَالُولُ الْعَرَالُ وَلَقُلُهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ إِذَا أَسْكَرَا كَانَا حَرَامًا

<sup>(</sup>١) جوامع الكلم: الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة . (انظر: النهاية ، مادة : جمع) .

<sup>(</sup>٢) التفوق: قراءة الوِرْد شيئا بعد شيء في الليل أو النهار، وعدم قراءته دفعة واحدة. (انظر: النهاية، مادة: فوق).

٥[٥٤١١] [التقاسيم: ١٨٤٧] [التحفة: م د ٩٠٦٥ – س ٩٠٨٥ – خ م د س ق ٩٠٨٦ – خت س ٩٠٩٥ – د ١٩٠٥ – خت س ٩٠٩٥ – خ د ٩٠١٦ – س ٩١١٨ – س ٩١١٩ ]، وتقدم: (٥٤١٠ ) .

۵[۷/ ۱۵٤ ب].

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٢٨٦) لابن حبان بهذا الإسناد.

### كَتَابُ الْأَشِرَيْنِ





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُنْبَذَا

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ(٢) أَنْ يُنْبَذَا

٥ [ ٥٤١٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ لَلَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ لَلَّيْثُ اللَّهُ مُن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِي عَلَيْهُ ، أَنَّهُ لَا لَكُنْ بَذَ النَّهُ مُن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِي الثَّانِ : ٣] لَا النَّانِ : ٣]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [ ٥٤١٤] أَضِوْ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ، قَالَ : مَا أَنْهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي (٢) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّهْوِ (٥) ثُمَّ يُشْرَبَ ، وَإِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَ رُسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّهْوِ (٥) ثُمَّ يُشْرَبَ ، وَإِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . [الثاني : ٣]

٥ [ ٥٤١٢] [ التقاسيم: ١٩٥٠] [ الإتحاف: عه حب حم ٥٧١٦] [ التحفة: س ٣٩٩٢ - م س ٤٢٥٤ - س ٤٢٥٠] [ التحفة : س ٤٢٠٤ - س ٤٢٥٠] .

<sup>(</sup>۱) «الجمحى» من (ت).

<sup>(</sup>٢) الرطب: نضيج البسر قبل أن يصير تمرًا ، وذلك إذا لان وحلا ، أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا ، والجمع : أرطاب ورطاب ، والواحدة رطبة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : رطب) .

٥ [ ٥٤ ١٣] [ التقاسيم: ١٩٥١] [ التحفة: س ٢٤٨٠ - س ٢٥٨٣ - م س ق ٢٩١٦] .

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٩٣٥) لابن حبان، وعزاه لأبي عوانة (٦٣٢٥، ٦٣٢٦، ٦٣٢٧، ٢٣٢٨) .

٥[٤١٤] [التقاسيم: ١٩٥٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٤١] [التحفة: م ١٣٢٠].

<sup>(</sup>٤) «أخبرني» في (س) (١٢/ ٢٠١): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) الزهو: البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احمر أو اصفر) ، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. (انظر: اللسان، مادة: زها).





### ذِكْرُ إِبَاحَةِ انْتِبَاذِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

٥ [٥٤١٥] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّارِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّادٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّادٍ وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَالْإِبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَالْإِبْدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ».

[الناني: ٣]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ الْ

٥ [ ٥٤١٦] أَخْبِى ْ حَاجِبُ بْـنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ (١) بِلِمَشْقَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْـنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ» . [الأول: ٩٩]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْكِرَ هُوَ الشَّرْبَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي تُسْكِرُ دُونَ مَا تَقَدَّمَهَا مِنْهُ

٥٤١٧] أُخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا

٥[٥٤١٥][التقاسيم: ١٩٥٣][الإتحاف: عه حب حم ٢٠٧٣٨][التحفة: م س ق ١٤٨٤٢].

0[٢١٦٥] [التقاسيم: ١٦٨١] [الموارد: ١٣٨٥] [الإتحاف: جا طح حب حم ٣٧٠٨] [التحفة: د ت ق ٣٠١٤].

(١) «الحافظ» ليس في (د) ، «الإتحاف».

(٢) قوله: «موسى بن عقبة» أحال ابن حجر في «الإتحاف» رواية ابن حبان هذه إلى أنس بن عياض، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن ابن المنكدر، به، وهو وهم، والصواب أنه عن موسى بن عقبة، عن ابن المنكدر به، وقد ذكره ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (١٦/٥)، والزيلعي في «نصب الراية» ابن المنكدر به، وقد ذكره ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (١٢/٤)، والزيلعي في «نصب الراية» (١٩/٣٠٤) من رواية ابن حبان على هذا الوجه كالمثبت. وزعم محقق «الإتحاف» أن مدار الحديث عند الجميع – عدا ابن حبان – على داود بن بكر، وهو خطأ؛ فقد روئ هذا الحديث من طريق أنس، عن موسى بن عقبة، عن ابن المنكدر: الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٩/٤٣٨).

٥[٧٤١٧] [التقاسيم: ٢٥٥٨] [الموارد: ١٣٨٨] [الإتحاف: جا طح حب قط ٢٢٦٨٧] [التحفة: د ت ١٧٥٦٥-ع ١٧٧٦٤]، وتقدم: (٥٣٧٩) (٥٤٠٦).





مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَيْ الْعُرْقُ (٢) مِنْهُ ، فَمِلْ الْكُفِّ مِنْهُ مَسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ (٢) مِنْهُ ، فَمِلْ الْكُفِّ مِنْهُ عَرَامٌ » حَرَامٌ » .

قَالَ البِعامُ ضَيْلُك : أَبُو عُثْمَانَ هَذَا اسْمُهُ : عَمْرُو بْنُ سَالِمِ الْأَنْصَارِيُ (٣).

## ذِكْرُ وَصْفِ الْأَنْبِلَةِ الَّتِي يَحِلُّ شَرَابُهَا (٤) لِمَنْ أَرَادَهَا

٥ [ ١٥٥] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ يَخْيَل بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ يَخْيل بْنِ عَبَاسٍ قَالَ : أَنَّاهُ قَوْمٌ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَشِرَائِهِ ، وَالتِّجَارَةِ فِيهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ ، وَلا شِرَاؤُهُ ، وَلا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِم ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُلُوهَا ، فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا ، ثُمَّ مَثُلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُلُوهَا ، فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا ، ثُمَّ مَثُلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُلُوهَا ، فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا ، ثُمَّ مَثُلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُلُوهَا ، فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا ، ثُمَّ مَثُلُ بَيْ يَعْمُ لَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُوهُ هَذَا الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ ؟ قَالُوا : هَذَا اللَّذِي تُسْأَلُونُ عَنْهُ ؟ قَالُوا : فِمَا الدِّنَانُ ؟ قَالُوا : وَنَانَّ مُنْ عَلْهُ وَيَعْ وَنَانٌ مُنْ عَنْ أَنْ يُعْلَلُهُ وَيَعْلَ فِيهِ زَبِيتُ وَمَاءٌ ، فَكَانَ يُنْبَدُ لَهُ وَحَنَاتِمَ ، وَدُبَاء ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَهُ رِيقِي قَالً : فَكُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّيَيَدُ وَلَا يَلِكُ وَيَا سُ مِنْ أَصْحَالِ فِيهِ زَبِيتُ وَمَاءٌ ، فَكَانَ يُنْبَدُ لَهُ وَمَاتِمَ ، وَدُبَاء ، فَأَمَر بِهَا فَأَهُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْرَعِهُ فَلُوهُ وَيَا مُنْ مَا مَا فِيهُ وَيَعِلَ فِيهِ زَبِيتُ وَمَاءٌ ، فَكَانَ يُنْبَدُلُهُ وَمَاءً ، فَكَانَ يُعْتَلُ مُا مُنْ مُعْلَلُ مُسْكِلُو وَمَاءً ، فَكَانَ يُعْتَلُهُ مَا مُنْ مُ مَا مَا مُولِعُلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَلَالُوا : إِلَاللَّهُ مُنْ مُ مُ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن محمد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٦,١٠٨ كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) بعد «الأنصاري» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «من أهل مرو».

<sup>(</sup>٤) «شرابها» في (ت): «شربها».

٥[١٨] [التقاسيم: ٦٤٦٦] [الإتحاف: عه حب ٩٠٧٦] [التحفة: د ٥٧٥٨ - د ٦٣٣٣ - م د س ق ٦٥٤٨]، وسيأتي برقم: (٥٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنب. (انظر: النهاية ، مادة : طلا).

<sup>(</sup>٦) الدنان : جمع دن ، وهو : وعاء ضخم للخمر وَنَحُوهَا . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : دنن) .

#### الإجسِّنَانُ فِي مَقْرِبُ يُحِينِكُ الرِّحْبِيانَ





مِنَ اللَّيْلِ، فَيُصْبِحُ (١) فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الَّتِي يَسْتَقْبِلُ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّىٰ يُمْسِي، فَإِذَا أَمْسَىٰ فَشَرِبَ وَسَقَىٰ، فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. [الخامس: ٨]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السُّكْرِ

٥ [ ١٩ ] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأَبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهُ عُدْوَةً عَانِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةً فِي سِقَاء يُوكَى (٢ ) أَعْلَاهُ ، نَنْبِذُهُ أَمْ اللهِ عَلْمَةً فَدُوةً . [الرابع: ١]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَا كَانَ إِذَا أَتَىٰ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أُهْرِيقَ وَلَمْ يَشْرَبْهُ النَّبِيُ ﷺ

٥[٥٤٢٠] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِّيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنِيسَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدُ النَّهُ عَيْدُ النَّهُ عَيْ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ (٢) : خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ بَيَيْ فِي سَفَرٍ ، فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ قَالَ : جَاءَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ (٢) : خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ بَيَيْ فِي سَفَرٍ ، فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبَذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ ، وَحَنَاتِمَ ، وَدُبَّاءٍ ، فَأَمَرَ بِهَا فَأَهْرِيقَتْ ،

<sup>(</sup>١) «فيصبح» في الأصل: «فيطبخ».

١٥٥/٧]٥ ب].

٥[٥٤١٩] [التقاسيم: ٥٥٢٣] [الإتحاف: عه حب ٢٣٠٦٦] [التحفة: ق ١٧٨٢٤ - م س ١٦٠٤٧ - د ١٧٩٥٧ - م س ١٦٠٤٧ - م س ١٦٠٤٧

<sup>(</sup>٢) التوكية: شد رءوس الأسقية لئلا يدخله حيوان، أو يسقط فيه شيء، والوكاء: الخيط الذي تُشد به الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

<sup>(</sup>٣) «ننبذه» في الأصل: «ينبذ».

<sup>(</sup>٤) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس ، والجمع : غدوات . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : غدا) .

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: «عشاءً» ، «عشا» ونسبها لنسخة للموضعين.

٥ [٥٤٢٠] [التقاسيم: ٥٥٢٤] [الإتحاف: عه حب ٩٠٧٦] [التحفة: م دس ق ٦٥٤٨].

<sup>(</sup>٦) «قال» في (ت): «فقال».

789



وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ (١) فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ، وَمِنَ الْغَلِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَىٰ شَرِبَ وَسَقَىٰ، فَإِذَا أَصْبَحَ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ، وَمِنَ الْغَلِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَىٰ شَرِبَ وَسَقَىٰ، فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ (٢). [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ

٥[٢١٦٥] أخبر الن قُتيبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَالْ وَهُبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ إِذَا لَهُ يَجِدْ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ (٢) ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَارِةٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ إِذَا لَهُ يَجِدُ مَنْ جَجَارَةٍ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا النَّبِيذَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْكِرٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ الَّذِي هُوَ خَمْرٌ

٥[٢٢٤٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَابُونَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، سَمِعَ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ ؟ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْحَقَّةِ ، يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، سَمِعَ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ ؟ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْحَقَّقُ ، يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُهَا أَنْ النَّاسُ ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِي مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَهِي مِنْ خَمْسٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَمْرِ ، وَهِي عَنْ خَمْسٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَمْرِ ، وَالْعَمْرُ ، وَالْعَمْرِ ، وَالْعَمْرُ ، وَالْمَرْ الْعَمْرُ ، وَالْعُمْلُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «نبيذا في نقير وحناتم ودباء فأمر بها فأهريقت وأمر بسقاء» سقط من الأصل، (ت)، وفي السياق خلل بدونه، واستدركناه من عند المصنف (٥٤٢١) من طريق الحسين القطان، عن حكيم بن سيف الرقى، به، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٠٦٢/٤).

<sup>(</sup>٢) كتب مقابل هذا الحديث في حاشية الأصل: «سقط بقية الحديث وتمامه في الوجهة التي قبلها»، ويعني به السقط المذكور في تعليقنا السابق.

٥[٥٢١][التقاسيم: ٥٥٦٥][الإتحاف: حبعه ٣٤٤٢][التحفة: م د ٢٧٢٢–س ٢٧٩١-م س ق ٢٩٩٥]، وسيأتي : (٥٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) «جريج» في (ت): «جريح» وهو تصحيف واضح، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) التور: الإناء من صفر (نحاس) أو حجارة ، وقد يتوضأ منه . (انظر: النهاية ، مادة : تور) .

٥ [٥٤٢٢] [التقاسيم: ٥٥٢٦] [الإتحاف: عه جاطح حب قط ١٥٥٧٧] [التحفة: س ٧١١٥- خ م د ت س ١٠٥٣٨]، وتقدم برقم: (٥٣٨٧)، (٥٣٩٣)، (٥٣٩٣).

<sup>·[1107/</sup>V]命

<sup>(</sup>٥) «أيها» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «يا أيها».



### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الشَّرَابَيْنِ إِذَا مُزِجَ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ

٥ [ ٥ ٤ ٢٣] أخب رَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَمَّا رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ جَانِبِهِ مَا وَ فِي رَكِيّ ، فَقَالَ : هَا رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ جَانِبِهِ مَا وَ فِي رَكِيّ ، فَقَالَ : هَا رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ جَانِبِهِ مَا وَ مُلِكِ لَهُ عَلَيْهِ فَشَرِبَ . ثُمَّ «أَعِنْدَكُمْ مَا وَ بُلِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَشَرِبَ . ثُمَّ قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ : هُنَاكَ فُلَيْحٌ ، اذْهَ بْ فَاسْمَعْهُ مِنْهُ ، فَلَقِيتُ فُلَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَلَقِيتُ فُلَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَكَ إِسْمَاعِيلُ : هَنَاكَ فُلَيْحٌ ، اذْهَ بْ فَاسْمَعْهُ مِنْهُ ، فَلَقِيتُ فُلَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَكَ اللهِ عَلَاهُ مَنْهُ ، فَلَقِيتُ فُلَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَكَ وَمُ لَكُمْ عَا حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ . [الرابع: ١]

قَالَ البَّرَامُ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيَّاشٍ ؟ لَمْ نَذْكُرُهُ (١) فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَىٰ مَنْصُورِ بْنِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَىٰ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي هُذَا الْخَبَرِ عَلَىٰ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ؟ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ فُلَيْحٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ قَدْ ذَكَرْنَا السَّبَبَ فِي تَرْكِهِ فِي كِتَابِ (الْمَجْرُوحِينَ » . (الْمَجْرُوحِينَ » .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الشُّرْبَ فِي الظُّرُوفِ<sup>(٢)</sup> إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَلَا الشَّيْءَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ<sup>(٣)</sup>

٥ [ ٤٢٤] أَضِمْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة ، عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة ، عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةً فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَنْفِ رَاكِبٍ ، فَصَلَّى بِنَا أَنْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَةً فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَنْفِ رَاكِبٍ ، فَصَلَّى بِنَا أَنْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، وَعَيْنَاهُ عَيَّا لِهُ الْإِنْ أَنْ ، فَقَامَ

٥ [ ٥٤ ٢٣ ] [ التقاسيم : ٥٥ ٢٧ ] [ الإتحاف : مي حب حم ٢٦٧١ ] [ التحفة : خ د ق ٢٢٥٠ ] .

<sup>(</sup>١) «نذكره» في الأصل: «يذكره».

<sup>(</sup>٢) الظروف: جمع الظرف، وهو الوعاء. (انظر: التاج، مادة: ظرف).

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٤٢٤] [التقاسيم: ٥٧٠٤] [الموارد: ٧٩١] [الإتحاف: حب طح كم حم ٢٢٢٩] [التحفة: س ٢٠٠٢-م ت س ق ١٩٣٢ - س ١٩٧٣ - س ١٩٧٦ - م ١٩٨٩ - م دس ٢٠٠١]، وتقدم: (٣١٧١)، وسيأتي: (٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) «بنا» ليس في (د) . (٥) اللرف: جري الدموع . (انظر: النهاية ، مادة: فرف) .



إِلَيْهِ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَالْأُمُ (١) ، وَقَالَ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟! فَقَالَ عَلَى النَّاذِ ، وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ (٢) فِي الإسْتِغْفَارِ لِأُمِّي ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ ، وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ (٢) فِي الإسْتِغْفَارِ لِأُمِّي ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ ، وَإِنِّي كُنْتُ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثِ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَلْتَرِدْكُمْ زِيَارَتُهَا حَيْرًا ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثِ ، فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِنْتُمْ ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثِ ، فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِنْتُمْ ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْوَعِيةِ ، فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءِ شِنْتُمْ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » . [الرابع: ١٦]

#### ذِكْرُ الْ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٥٤٢٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِفَارٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ بَنْ ابْنِ بَنْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَيْدِهُ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سِقَايَةِ (١٠) الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا

٥[٢٦٦٥] أخب را شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥)

<sup>(</sup>١) قوله: «بالأب والأم» وقع في (د): «بالأم والأب».

<sup>(</sup>۲) بعد «استأذنت» في (د): «ربي».

١٥٦/٧]١

٥[٥٤٢٥] [التقاسيم: ٥٧٠٨] [الإتحاف: جاعه طح حب قط كم حم ٢٢٢٥] [التحفة: س٢٠٠٢ م ت س ق ١٩٣٢ – س١٩٧٣ – س ١٩٧٦ – م ١٩٨٩ م دس ٢٠٠١].

<sup>(</sup>٣) البدو والبداء: الظهور. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بدا).

<sup>(</sup>٤) السقاية: ماكانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

٥ [ ٥٤٢٦] [ التقاسيم : ٥٨٥٩] [ الإتحاف : خز حب كم خ ١ ٨٣٤] [ التحفة : خ ٢٠٥٧] .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ جَاءَ إِلَى السَّقَايَةِ وَاسْتَسْقَى (١) ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ ، اذْهَبْ إِلَى أُمُكَ ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّةٍ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ : «اسْقِنِي» ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيهُمْ فِي عِنْدِهَا ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَمَلُونَ أَيْدِيهُمْ فِي اللَّهِ عَلَيْ عَمَلُ مَ الْعَبَيْ : «امْ مَلُوا فَإِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ» ، ثُمَّ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ » ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ . [الرابع: ٣٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

٥ [٥٤٢٧] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْبِسِّ عَنْ الْبِسِيَّ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنِ الْبِسْعِ ، مَالِكِ ، عَنِ الْبِسِيِّ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنِ الْبِسْعِ ، مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنِ الْبِسْعِ ، مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنِ الْبِسْعِ ، مَا لَيْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ الْبِسْعِ ، مَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ الْبِسْعِ ، وَالْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللَّهُ الْ

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الْأَشْرِبَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَبِيذٌ

٥ [ ٥٤٢٨] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ، وَاللَّهِ عَنْ أَنُسٍ قَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُ بِقَدَحِي هَذَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ اللَّبَنَ ، وَالنَّبِيذَ (٢) . [الرابع: ٥٠]

#### ذِكْرُ وَصْفِ النَّبِيذِ الَّذِي كَانَ يُنْبَذُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ ﷺ

٥٤٢٩] أخب رُا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ: حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ،

<sup>(</sup>١) «واستسقى» في (ت): «فاستسقى».

٥[٥٤٢٧][التقاسيم: ٥٨٦٠][الإتحاف: مي ط جا عه طح حب قط حم ش ٢٢٩٠٥][التحفة: ع ١٧٧٦٤]، وتقدم: (٥٤٠٥)، وسيأتي: (٥٤٣١).

٥ [٥٤٢٨] [التقاسيم: ٥٩٨٨] [الإتحاف: عه حب كم حم ٥٣٥] [التحفة: متم ٣٣٠ - تم ٦٢٩].

<sup>(</sup>٢) [٧/ ١٥٧ أ]. وهذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٤٢٩] [التقاسيم: ٥٩٨٩] [الإتحاف: عه حب ٦٢٤٩] [التحفة: خ م ق ٤٧٠٩- خ م ٢٥٧٦- خ م ٥٠٢٠- خ م ٥ المركة على المركة المركة المركة على المركة الم





قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفِ، قَالَ: حَدَّفَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّفَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ (١) أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُ (٢) دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وَبَلَّتْ تُمَيْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَتُهُ بِهِ فَسَقَتْهُ؛ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ. [الرابع: ٥٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

٥ [ ٥٤٣٠] أَضِرُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدَ السَّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّنْجِيُّ سُلَكُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةِ ، فَيَ شُرَبُهُ أَلَا لَيْمِي وَالثَّالِثَ إِلَى فِضْفِ النَّهَارِ . [الرابع : ٥٠]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيذًا يُسْكِرُ الْكَثِيرُ مِنْهُ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ حَرَّمَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مَا وَصَفْنَا

ه [ ٥٤٣١ ] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْهَ عَالَ اللَّهِ عَلَيْمٌ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ : «كُلُ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» . [الرابع: ٥٠]

<sup>(</sup>١) العرس: الزواج والبناء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبو أسيد الساعدي» وقع في الأصل: «أبو سعيد الخدري» وفي الحاشية: «صوابه: أبو أسيد الساعدي».

٥[٥٤٣٠][التقاسيم: ٥٩٩٠][الإتحاف: عه حب ٣٦٨٦][التحفة: م د ٢٧٢٢-س ٢٧٩١- م س ق ٢٩٩٥-م ٤٤٤٤]، وتقدم: (٢٢١).

٥[٥٤٣١][التقاسيم: ٥٩٩١][الإتحاف: مي ط جاعه طح حب قط حم ش ٢٢٩٠٥][التحفة: دت ١٧٥٦٥ - ١٧٥٦٥ ع ١٧٧٦٤]





### ذِكْرُ خَبَرِ فَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ

ه [ ٤٣٢ ] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ (١) الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ ﴿ فَقَالَ : اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالنَّرِيبِ ، وَالنَّمْ وَنُ كُلِّ مُسْكِرٍ » (٢) . [الرابع: ٥٠]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْجَلَّالَاتِ

٥ [٣٣٥] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ أَبُوبَكْرِ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْدُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ (٥) عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَىٰ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ (٥) وَعَنِ السُّقَاءِ (١) . [الناني: ٣]

قَالَ البَصَاتِم: الْجَلَّالَةُ: مَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَىٰ عَلَفِهَا الْقَذَارَةَ ، فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَفِهَا الْقَذَارَةَ ، فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَىٰ عَ

<sup>0 [</sup> ٥٤٣٢ ] [ التقاسيم : ٩٩٩٢ ] [ الموارد : ١٣٧٦ ] [ الإتحاف : حب قط كم حم ١٧٠٨٣ ] [ التحفة : د ت س ق ١١٦٢٦ ] .

<sup>(</sup>١) قوله: «بن بجير» ليس في (د).

<sup>۩[</sup>٧/٧٥١ب].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٤٣٣] [التقاسيم: ٢٠٣٨] [الموارد: ١٣٦٣] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم ٨٩٥٧] [التحفة: خ ق ٢٠٥٦-دت ق ٦١٤٩-دت س ٦١٩٠-دس ٦١٩١]، وتقدم برقم: (٥٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) «أبوبكر» ليس في الأصل . (٤) «العمى» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٥) المجثمة : كل حيوان ينصب ويرمئ ؛ ليقتل ، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : جثم) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «وعن الشرب من في السقاء» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «الطاهرة» في الأصل: «الظاهرة».





# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ

- ٥ [ ٤٣٤] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَىٰ بِالْأَبُلَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيدٍ : «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيلِ إِلَّا فِي الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَأَمْسِكُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيلِ إِلَّا فِي النَّالِي : ١٥] الثاني : ١٥]
- ٥[٥٤٣٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا (١) النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّ تِ ، وَالْمُزَفَّ تَ ، وَالْمُزَفَقِ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّ تَ وَالْمُزَادَةِ (٤) الْمَجْبُوبَةِ (٥) ، وَقَالَ (٢) : «انْبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ ، وَاشْرَبْهُ حُلُوا وَالنَّقِيرِ (٣) ، وَالْمَزَادَةِ (٤) الْمَجْبُوبَةِ (٥) ، وَقَالَ (٢) : «انْبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ ، وَاشْرَبْهُ حُلُوا طَيْبًا» ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، انْذُنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ وَأَشَارَ النَّصْرُبِبَاعِهِ (٩) . وَأَشَارَ النَّصْرُبِبَاعِهِ (٩) . [الثاني: ٣٣]

٥[٤٣٤] [التقاسيم: ٢١٧٤] [الإتحاف: عه طح حب حم قط ٢٣١٤] [التحفة: م ت س ق ١٩٣٢] س١٩٧٦ ما ١٩٣٠ م ١٩٣٠]. س ١٩٧٣ م ١٩٧٣ (٣١٧١) (٥٤٢٤).

<sup>0[</sup>٥٤٥] [التقاسيم: ٢٢٠٠] [الموارد: ١٣٩٢] [الإتحاف: عه طح حب قط حم ١٩٨٤] [التحفة: م ١٢٧٦٤ - س ١٤٣٦١ - م د ١٤٤٧٠ - س ١٤٥٤١ - س ١٤٥٨١ - س ١٥٠٠٨ - ق ١٥٠٩٣ -س ١٥١١١ - م س ١٥١٥٠ - س ق ١٥٣٩٢]، وسيأتي برقم: (٥٤٣٩).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».(٢) «محمد» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) النقير: جذع النخلة ينقر وسطه، ثم يخمر فيه التمر، ويلقئ عليه الماء ليصير مسكرًا. (انظر: النهاية، مادة: نقر).

<sup>(</sup>٤) المزادة: الظرف (القربة) الذي يحمل فيه الماء، والجمع: مزاود. (انظر: النهاية، مادة: مزد).

<sup>(</sup>٥) قبل «المجبوبة» في الأصل: «و» ، وينظر: «صحيح مسلم» (٢٠٤٧) ، «مسند أحمد» (٢١٦ ٢٤٢). الجب: القطع. (انظر: النهاية ، مادة: جبب).

<sup>(</sup>٦) «وقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٧) «فقال» في (د) : «قال» . ( ( ( هذه ) في الأصل : «هذا » .

<sup>(</sup>٩) الباع: مقياس طوله: ٤ أذرع = ٩٢ , ١ متر . (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) .



707

قَالُ ابوطاتم: قَوْلُ السَّائِلِ: «ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَـذِهِ (١)» أَرَادَ بِـهِ إِبَاحَـةَ الْيَسِيرِ مِـنَ (٢) الإنْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَتَعَـدَى ذَلِـكَ بَاعًا ؛ فَيَرْتَقِي إِلَى الْمُسْكِرِ فَيَشْرَبُهُ .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإِنْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ الْخُضْرِ

٥ [٥٤٣٦] أَضِرُ عِمْرَانُ بِنُ مُوسَى بِنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُوحَ وَعَبُدُ الْأَعْلَى بِنُ حَمَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ وَعَبُدُ الْأَعْلَى بِنُ حَمَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ السَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ (٣) . [الثاني : ١٠٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ ، لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ

٥ [٧٤٣٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا وَهِيْبٌ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَيُوبُ السَّخْتِيَانِيُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : ذَلِكَ (٤) مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَيْلِيْ ، قَالَ : فَاتَيْتُ ابْنَ عَمْرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : ذَلِكَ (٤) مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ : ذَلِكَ (٤) مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَدَق ، فَقُلْتُ : وَمَا الْجَرُ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ .

[الثاني: ١٠٥]

<sup>(</sup>١) «هذه» في الأصل: «هذا».

<sup>(</sup>٢) «من» في (س) (١٢/ ٢٢٣) : «في» .

٥ [٣٦] [التقاسيم: ٢٧٧٧] [الإتحاف: طح حب حم ١٩١٤] [التحفة: خ س ١٦٦].

<sup>(</sup>٣) الجو الأخضر: آنية الفَّخَّار ما لم تجف. (انظر: اللسان، مادة: جرر).

<sup>0[</sup>٥٤٣٧][التقاسيم: ٢٧٧٨][الإتحاف: مي عه طح حب كم حم ٥٤٢][التحفة: س ٥٤٤٦ م س ٥٤٧٩ م. ٥٠٤٥ م. ٥٠٤٥ م. ٥٠٤٥ م. ٥٠٤٥ م. ٥٠٤٣ م. ٥٠٤٥ م. ١٣٢٣ م. ٥٠٤٥ م. ١٣٢٣ م. ١٥٥٠ م. ١٣٢٠ م. ١٨٧١٧ م. ١٨٧٢ م. ١٧٢٢ م. ١٨٧٢ م. ١٨٧٢ م. ١٨٢٢ م. ١٨٧٢ م. ١٨٢٢ م. ١٨٢٢ م. ١٨٧٢ م. ١٨٧٢ م. ١٨٢٢ م. ١٨٢٢ م. ١٨٢٢ م. ١٨٢٢ م. ١٨٢٢ م. ١٨٢٣ م. ١٨٢٢ م.

<sup>(</sup>٤) «ذلك» في (ت): «ذاك».





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإِنْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ

٥ [٥٤٣٨] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ عَنِ الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ .

[الثاني: ١٠٥]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإنْتِبَاذِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ

٥[٣٩٩] أخبر ابكُرُبْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الْعَابِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْ ضَمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْمُقَيَّرِ (١) ، وَالْحَنْتَمِ ، عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ (١) ، وَالْحَنْتَمِ ، وَاللَّهَ الْقَيْسِ : «أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ (١) ، وَالْحَنْتَمِ ، وَاللَّهُ الْعَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ (١) . [الثاني : ١٠٥]

٥ [ ٠٤٤٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالَٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

قَالَ البِعام : الشُّرْبُ فِي الْحَنَاتِمِ أَرَادَ بِهِ: الإِنْتِبَاذَ فِيهَا.

٥ [ ٥٤٣٨ ] [ التقاسيم : ٢٧٧٩ ] [ الإتحاف : جاطح حب حم ٢٠٥٠٣ ] [ التحفة : م ١٢٧٦ - س ١٤٣٦ -م د ١٤٤٧ - س ١٤٥٤ - س ١٤٥٨ - س ١٥٠٠٨ - ق ١٥٠٩ - س ١٥١١ - م س ١٥١٥ -س ق ١٥٣٩ ] ، وسيأتي : (٥٤٣٩ ) .

٥[٩٣٩] [التقاسيم: ٢٧٨٠] [الإتحاف: عه طح حب قط حم ١٩٨٤] [التحفة: م ١٢٧٦٤ - س ١٤٣٦١ -م د ١٤٤٧ - س ١٤٥٤١ - س ١٤٥٨١ - س ١٥٠٠٨ - ق ١٥٠٠٩ - س ١٥١١١ - م س ١٥١٥٠ -س ق ١٥٣٩٢ ]، وتقدم: (٥٤٣٨).

<sup>(</sup>١) المقير: الإناء الذي طُلى بالقار، وهو: الزفت. (انظر: النهاية، مادة: قير).

٥[٥٤٤٠] [التقاسيم: ٢١٧٣] [الموارد: ١٤٦٠] [الإتحاف: طح حب حم ١٥٠١٧] [التحفة: ت س ١٠٨١٨].

#### الإجسَيْ إِنْ فِي تَقَرِيْكِ مِعِيْثُ آبِنَ جَبَّانَ



# ذِكْرُ وَصْفِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ؛ الَّذِي نُهِيَ عَنِ الإِنْتِبَاذِ فِيهَا ١

٥ [٤٤١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُيئِنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَانَا (١ ) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ : فَكَانَتْ تُحْرَطُ (٢) عَنَاقِيدُ الْعِسَبِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحُنْتَمِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ : فَكَانَتْ تُحْرَطُ (٢) عَنَاقِيدُ الْعِسَبِ فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاءِ ، ثُمَّ نَدْفِنُهَا حَتَّى تَمُوتَ ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ : فَجِرَارٌ كُنَّا نُوْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ ، وَأَمَّا النَّقِيرُ : فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ فَيَنْقِرُونَهَا وَيَعْرُونَهَا وَيَعْمِدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ فَيَنْقِرُونَهَا وَيَعْمِدُونَ إِلَى أُولِ مَتَى يَمُوتَ ، وَأَمَّا الْمُزَفِّتَ الشَّامِ ، وَأَمَّا الرُّطَبَ وَالْبُسُرَ ، فَيَدْفِنُونَهَا (٤) فِي الْأَرْضِ حَتَى تَمُوتَ ، وَأَمَّا الرُّطَبَ وَالْبُونَةُ الرَّقَاقُ (٥) الرَّتِي فِيهَا الرِّفْتُ . [الثاني: ١٠٥]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِنْتِبَاذَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي لَيْسَ بِدَالٌ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِ مَا انْتُبِذَ فِي غَيْرِهَا إِذَا كَانَ مُسْكِرًا

٥[٢٤٢] أخبر النَّوسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّوْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّوْسِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَوَّ قَالَ : يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَوَّ قَالَ : «كُلُّ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَنِ الْمُزَفَّتِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمَةِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَقَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .

[الثاني: ١٠٥]

۵[۷/۸۵۱ ب].

٥[٤٤١][التقاسيم: ٢٧٨١][الموارد: ١٣٩٠][الإتحاف: حب ١٧١٦].

<sup>(</sup>١) «نهانا» في (د): «نهيي».

 <sup>(</sup>٢) تخرط: يقال خرط العنقود واخترطه: إذا أخذ حبه وأخرج عرجونه عاريا من هذا الحب. (انظر: النهاية، مادة: خرط).

<sup>(</sup>٣) «و يجعلون» في (د): «فيجعلون».

<sup>(</sup>٤) «فيدفنونها» في الأصل: «فيدفنوها».

<sup>(</sup>٥) أزق: جمع الزق، وهو: السقاء، وكل وعاء اتُّخذ لشراب ونحوه. (انظر: اللسان، مادة: زقق).

<sup>0 [</sup> ٥٤٤٢] [التقاسيم: ٢٧٨٢] [الإتحاف: جاطح حب حم ٢٠٥٠٣] [التحفة: م ١٢٧٦٤ - س ١٤٣٦١ -م د ١٤٤٧ - س ١٤٥٤١ - س ١٤٥٨١ - س ١٥٠٠٨ - ق ١٥٠٩٣ - س ١٥١١١ - م س ١٥١٥٠ -س ق ١٥٣٩٢ ] .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَبَاحَ لَهُمُ الْإِنْتِبَاذَ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي الَّتِي نَهَى عَنْهَا ؛ بَعْدَ أَلَا يَكُونَ مُسْكِرًا

٥ [٥٤٤٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَسْوُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ مَسْوُوقِ بْنِ الْأَوْعِيَةِ ، أَلَا وَإِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ يَنَا اللَّهِ يَنَا اللَّهِ يَنَا اللَّهِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ ، أَلَا وَإِنَّ عَنْ نَبِيذِ اللَّهُ وَعِيةٍ ، أَلَا وَإِنَّ عَنْ نَبِيذِ اللَّهُ وَعِيةٍ ، أَلَا وَإِنَّ وَعَاءَ لَا يُحَرِّمُ شَيْعًا ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . [الثاني: ١٠٥]

٥٤٤٤٥] أخبر عند الله بن أَحْمَد بن مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بن مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بن مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدْثَ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ عَن الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ . [الثاني: ١٠٥]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الإِنْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ ١

٥ [٥٤٤٥] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ؛ قَالَ (١٠): نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ. [الثاني: ١٠٥]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي أَوَانِي الْحِجَارَةِ (٢)

٥٤٤٦] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو

٥ [88٣] [التقاسيم: ٢٧٨٣] [الإتحاف: طح حب قط كم ١٣٢٣٨] [التحفة: ق ٩٥٦٣].

٥ [ ٥٤٤٤ ] [التقاسيم: ٢٧٧٥ ] [الإتحاف: عه طح حب ٣٤٤٥] .

합[٧/ ٥٥ / أ].

- 0[٥٤٤٥] [التقاسيم: ٢٧٧٦] [الإتحاف: طح عه حب حم ٩٨٠٢] [التحفة: م دس ٩٦٤٩ س ٥٦٥٧ م ٥٦٥٣ م ٥٦٥٣ م ٥٦٥٣ م ٥٦٠٣ م ٥٤٨٣ م ٥٤٨٣ م ٥٤٨٣ م ٥٤٨٣ م ٥٧٨٣ م ٥٧٨٣ ] .
  - (١) «قال» في (ت): «فقال».
- (٢) من هنا إلى حديث أبي يعلى الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أباح لهم ذلك» (٥٤٥٢) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».
- ٥[٥٤٤٦][التقاسيم: ٥٩٩٥][الإتحاف: حب عه ٣٤٤٢][التحفة: م د ٢٧٢٢- س ٢٧٩١- م س ق ٢٩٩٥-م ٧٤٤٤]، وسيأتي: (٧٤٤٧).

### الإجسَالُ في تقريب وعلي الرجبان





ابْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ .

[الرابع: ٥٠]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِنْتِبَاذَ فِي التَّوْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَسْقِيَةِ

٥[٧٤٤٧] أَخْبَ رُا أَبُو قُرَيْشِ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْ الْبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَامَ مِنْ حِجَارَةٍ. النَّبِيِّ عَلَامَ مُنْ حِجَارَةٍ.

[الرابع: ٥٠]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي السِّقَاءِ الْمَدْبُوع ؛ وَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَيْتَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ

• [٥٤٤٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا عِلْدَهَا ، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا عِلْدَهَا ، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَا اللهِ عَنَا عِلْدَهَا ، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَا اللهَ عَنْ الْبُوعِ الْمَاعِيلُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ

٥ [٤٤٩] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ ، قَالَ : حَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمَ وَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ

٥ [٥٤٤٧] [التقاسيم : ٩٩٦ه] [الإتحاف : حب ٣٣١٨] [التحفة : م د ٢٧٢٢ – س ٢٧٩١ – م س ق ٢٩٩٥ – م ٤٤٤٤] ، وتقدم : (٤٤٦) .

 <sup>• [</sup>٨٤٤٥] [التقاسيم: ٩٩٧٠] [الإتحاف: طح حب حم ٩٤٢٨] [التحفة: خ س ٩٤٤٦]، وتقدم برقم:
 (١٢٧٥)، (١٢٧٦)، وسيأتي برقم: (٩٤٤٥).

٥ [٥٤٤٩] [التقاسيم: ٩٩٨٥] [الإتحاف: طح حب حم ٨٢٤٩] [التحفة: خ س ٥٤٤٦]، وتقدم برقم: (١٢٧٥)، (١٢٧٦)، (٥٤٤٨).

### كَتَابُ الاشِرْبَيْنِ





بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ، مَاتَتْ فُلَانَةُ - تَعْنِي الشَّاةَ ، قَالَ : ﴿ فَهَ لَلْ أَخَذُ مَسْكَ مَا قَتْ الْمَا فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا قَالَ : ﴿ قُل لَّا مَسْكَهَا (١) ﴾ ، فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟ ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا قَالَ : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا ﴾ [الانعام : الإنعام : ١٤٥] ، لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ ، تَنْتَفِعُونَ بِهِ » ، قَالَتْ : فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَاتَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَى تَخَرَقَتْ (٢) . [الرابع : ٥٠]

\* \* \*

۵[۷/۱۰۹ س].

<sup>(</sup>١) المسك: الجلد. (انظر: النهاية، مادة: مسك).

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# الْجُالِ نِنْ لِلْسَانِ مَنْ الْكَالْبَ الْأَشْرِيةِ فِي الْإِجْسَالِ مِنَ الْإِجْافِ

٥ [ ٥ ٤ ٥ ٥] «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ».

أَخْبَرَنَا عُمَرُبْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَمَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، بِهِ (١) .

\* \* \*

٥ [٥٤٥٠] [الإتحاف: مي طح ش عه حب حم ١٧٧٩] [التحفة: خ ١٥٠٠].

<sup>(</sup>١) قال الحميدي في «مسنده» (٢/ ٥٠٠ - ح: ١١٨٥): «حدثنا سفيان ، قال : حدثنا الزهري ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله على : « لا تنتبذوا في الدباء والمزفت »».





# ١١- يُكِتَاكِ لِلبَّاسِ وَالْمَابِينَ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ

٥[٥٥٥] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْلَة (١) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْءَةِ (٢) ، فَقَالَ : «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟» ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟» " ، قُلْتُ : مِنْ كُلِّ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْغَنَمِ ، قَالَ : «إِذَا وَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا نَزَلْتُ (٤) بِهِ فَلَمْ يُكْرِمْنِي ، وَلَمْ يَقْرِنِي ، فَنَزَلَ بِي (٥) ، أَجْزِيهِ بِمَا صَنَعَ (٢) ؟ قَالَ : «لَا ، بَلْ أَقْرِهِ» .

[الأول: ٦٧]

أَبُو الْأَحْوَصِ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ ، أَبُوهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ جُلْقَطَّلًا وَانْتِفَاعِهِ بِهَا فِي دَارَيْهِ

٥٤٥٢] أَضِعْ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ

٥[٥٤٥١] [التقاسيم: ١١٩١] [الموارد: ١٤٣٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٤٨٤] [التحفة: دس ١١٢٠٣- س ق ١١٢٠٤ - ت ١١٢٠٦ - س ١١٢٠٧] ، وسيأتي: (٥٤٥٧) .

<sup>(</sup>١) قوله: «عوف بن مالك بن نضلة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قشف الهيئة: تارك للتَّنْظيف والغَسْل. (انظر: النهاية، مادة: قشف).

<sup>(</sup>٣) «المال» في (س) (١٢/ ٢٣٤): «مال».

<sup>(</sup>٤) «نزلت» في (د): «أنزلت».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فنزل بي» وقع في (د): «فتراني».

<sup>(</sup>٦) «صنع» في (د): «يصنع».

٥[٥٤٥٢][التقاسيم: ٤٦١٥][الموارد: ١٤٣٥][الإتحاف: حب كم حم ١٦٤٨٤][التحفة: دس ١١٢٠٣]، وتقدم: (٥٤٥١).



الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّةٍ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ أَشْعَثَ أَغْبَرَ (١) فِي هَيْئَةِ أَبِي الْأَحْوَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَيَّةٍ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ أَشْعَثَ أَغْبَرَ (١) فِي هَيْئَةِ أَعْرَابِيٍّ ، فَقَالَ : «مَا لَكَ مِنَ الْمَالِ؟» ، قَالَ : مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ ، قَالَ : «إِنَّ اللهَ إِذَا أَعْرَابِيٍّ ، فَقَالَ : «مَا لَكُ مِنَ الْمَالِ؟» ، قَالَ : مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ ، قَالَ : «إِنَّ اللهَ إِذَا اللهَ إِذَا اللهَ إِذَا اللهَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً ، أَحَبَّ أَنْ تُرَى عَلَيْهِ (٢) » . [الثالث : ٢٦]

# ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُرَىٰ ("") عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ النِّعْمَةُ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ قَلِيلَةً ؛ إِذِ الْقَلِيلُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ كَثِيرٌ

٥ [ ٥ ٤ ٥ ] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَادِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ( ٤ ) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، وَنَ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فَيْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فَيْ وَقِ أَنْمَادٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَي غَنْ وَقِ أَنْمَادٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَقُلْتُ اللَّهِ عَيْ فَيْ وَقَ أَنْمَالُ اللَّهِ عَيْ فَي أَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أغبر: يعلوه الغبار. (انظر: النهاية ، مادة: غبر).

<sup>(</sup>٢) «عليه» في الأصل: «به» ، وينظر: «المعجم الأوسط» للطبراني (٣٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) «يرى» في (س) (١٢/ ٢٣٦): «ترى» ، وهو غير منقوط في الأصل.

<sup>۩[</sup>٧/٠٢١أ].

٥ [٥٤٥٣] [التقاسيم: ١١٩٢] [الموارد: ١٤٣٦] [الإتحاف: طحب كم ٢٦٤٦].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) هلم: تعال . (انظر: النهاية ، مادة : هلم) .

<sup>(</sup>٦) «فوجدت» في (د): «فإذا».

<sup>(</sup>٧) «ليذهب» ليس في (د).

<sup>(</sup>٨) "يرعي" في الأصل: "برعي".



فَجَهَّزْتُهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ (١) فِي الظَّهْرِ (٢) ، وَعَلَيْهِ بُرْ دَانِ (٣) لَهُ قَدْ خَلُقَا ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : «أَمَا لَهُ فَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟» قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟ قَالَ : «فَادْعُهُ ، فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا » قَالَ : فَدَعَوْتُهُ ، فَلَيْسُهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلْقَهُ ، أَلَيْسَ فَلَيِسَهُمَا (٤) ، ثُمَّ وَلَى يَذْهَبُ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَا لَهُ ضَرَبَ اللَّهُ عُنُقَهُ ، أَلَيْسَ فَلَيِسَهُمَا (٤) » فَمَ وَلَى يَذْهَبُ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَا لَهُ ضَرَبَ اللَّهُ عُنُقَهُ ، أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا (٢) ؟ » فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . وَي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . [17]

قَالَ البُوامَ مَ يَخَلِّنهُ: هَكَذَا كَانَتْ نِيَّةُ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الْبِدَايَةِ ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ جَابِرًا مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ ، وَمَاتَ أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ فِي إِمَارَةِ مَعَاوِيَةَ سَنَةَ بِضْعٍ وَحَمْسِينَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذْ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ بِضْعٍ وَحَمْسِينَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذْ مُعَاوِيَة سَنَةً بِضْعٍ وَحَمْسِينَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذْ ذَاكَ ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَهُوَ كَبِيرٌ ، وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَنَةَ سِتِّ وَثَلَافِينَ وَمِائَةٍ ، وَقَدْ عُمِّرَ.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَثَرَ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ يُرَى (٩) عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَثَرَ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ يُرَى (٩) عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَمُوَاسَاتِهِ عَمَّا فَضَلَ إِخْوَانَهُ

ه [ ٥٤٥٤] أَضِعْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله : «أدبر يذهب» وقع في (د) : «ذهب ليذهب» .

<sup>(</sup>٢) الظهر: إبل يحمل عليها وتركب. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٣) البردان : مثنى برد، وهو : قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل . (انظر : معجم الملابس) (ص٢٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: فدعوته فلبسهما» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «يذهب» في (د): «ليذهب» . (٦) «خيرًا» في الأصل: «خير» .

<sup>(</sup>٧) قوله: «الرجل فقال» وقع في (د): «فقال الرجل».

<sup>(</sup>A) قوله: «في سبيل الله؟ فقال رسول الله عليه الله عليه الأصل ، (د).

<sup>(</sup>٩) «يرئ» في (س) (١٢/ ٢٣٨) : «ترئ» .

٥ [ ٥ ٤٥٤] [التقاسيم : ١١٩٣] [الإتحاف : عه حب حم ١٣ ٥٠] [التحفة : م د ٤٣١٠] .





أَبُو الْأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا (١) نَحْنُ فِي سَفِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا (١) نَحْنُ فِي سَفَرِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٢) ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينَا وَشِمَالًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ هَوْ اللَّهُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا زَادَ لَهُ » ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِإَحْدِ مِنَّا فِي فَصْلُ .

### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ كِسْوَتِهِ ثَوْبَا اسْتَجَدَّهُ

ه [ ٥ ٤ ٥ ٥ ] أَخْبَرُنَا وَهُمُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهُ فَ بُنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْلَةً إِذَا خَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْلِةً إِذَا النَّبَيُ عَلَيْهُ إِذَا النَّتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا الْقَمِيصَ ، أَوِ الرِّدَاءَ ، أَوِ الْعِمَامَة ، أَسْالُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ (٢) بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرً مَا صُنِعَ لَهُ » . [الخامس: ١٢]

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِحَمْدِ اللَّهِ جَلْفَظَ عِنْدَ سُؤَالِهِ رَبَّهُ جَلَفَظَ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٥٤٥٦] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ ابْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ابْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا ، فَلَكَ الْحَمْدُ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَحَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » . [الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>۱) «بينما» في (ت): «بينا».

<sup>(</sup>٢) الراحلة: البعير القوي على الأسفارِ والأحمال، ويقع على الذَّكَر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل). 
(٢) ١٦٠/٧ -].

٥ [٥٤٥٥] [التقاسيم: ٦٦٤٣] [الإتحاف: حب كم حم ٥٧٢٣] [التحفة: د ت سي ٢٣٢٦]، وسيأتي: (٥٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) أعوذ: أعتصم . (انظر: النهاية ، مادة: عوذ) .

٥[٥٤٥٦][التقاسيم: ٦٦٤٤][الموارد: ١٤٤٢][الإتحاف: حب كم حم ٥٧٢٥][التحفة: دت سي ٢٣٢٦]، وتقدم: (٥٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) «سعيد» ليس في (د).





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ لُبْسِهِ (١) الثِّيَابَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَيَامِنِ مِنْ بَدَنِهِ (٢)

٥[٧٤٥٧] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: كَانَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا ، بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ . [الخامس: ٤]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ، إِذِ الْبِيضُ مِنْهَا خَيْرُ الثِّيَابِ

٥ [ ٨٥ ٩٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ يَعْنِي : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ (٢ ) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ خُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ خُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ \* قَالَ : «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ \* قَالَ : «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيَاضَ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْ تَاكُمْ ، فَإِنَّ مِنْ حَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَإِنَّ مِنْ حَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ (٧) ؛ يَجْلُو (٨) الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ » .

<sup>(</sup>١) «لبسه» في الأصل: «لبسته».

<sup>(</sup>٢) «بدنه» في (ت): «ثيابه» ، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة .

٥[٥٤٥٧][التقاسيم: ٦٢٩٢][الموارد: ١٤٥٣][الإتحاف: حب خز حم ١٨٠٥٥][التحفة: ت س ١٢٣٩٩]، وتقدم برقم: (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الله» ليس في (د) ، «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «الجهضمى» ليس في الأصل ، «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في الأصل: «خبرنا» ، وفي (س) (١٢/ ٢٤١): «أخبرنا».

٥[٥٤٥٨] [التقاسيم: ١٦٠٤] [الموارد: ١٤٣٩] [الإتحاف: حب كم حم ٧٤٦٠] [التحفة: تم س ق ٥٥٥٥-ت ق ٦١٣٧]، وسيأتي: (٦١١٠) (٦١١١).

<sup>(</sup>٦) قوله: «يعنى عبد الله بن عثمان» ليس في الأصل.

<sup>☆[∨/</sup> ハアハ أ].

<sup>(</sup>٧) **الإثمد :** حجر للكحل ، وهو أسود إلى حمرة ، ومعدنه بأصبهان ، وهو أجوده ، وبالمغرب هو أصلب . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : إثمد) .

<sup>(</sup>٨) يجلو: يقوي. (انظر: غريب أبي عبيد) (٢٩٨/٤).

# الإخبينال في تقرب كَيِعِيْ آبِ لِجانًا





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ لُبْسَ النِّيَابِ الَّتِي لَهَا أَعْلَامٌ إِذَا كَانَتْ (١١) يَسِيرَةً لَا تُلْهِيهِ

٥ [ ٥ ٤ ٥ ] أَضِرُ شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً وَخَبَرَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً وَخَبَرَنَا وَهُبُ بْنُ النَّبِيِّ عَنْهُمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ وَخَبَصَ خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ وَخَبَرَنَا وَهُ بَعَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِي عَيْقِ وَخَبَرَنَا وَهُ مِن الْعَلَمِ فِي إِصْبَعَيْنِ (٢٠ ) .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْمَرْءِ الْعَمَائِمَ السُّودَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ

٥ [ ٥٤٦٠] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ (٣) ابْنِ أُخْتِ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ اللَّهِ عَيْلِيْ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَعَلَيْهِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنِ الإحْتِبَاءِ (١) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

٥ [ ٥ ٤٦١ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَجْبَرَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَرْسُولِ اللَّهِ عَيَّا أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ .

<sup>(</sup>١) «كانت» في الأصل: «كان».

٥[٥٤٥٩] [التقاسيم: ٥٨٨٥] [الإتحاف: طح حب ١٥٦٦٠] [التحفة: م ت س ١٠٤٥٩] - خ م د س ق ١٠٥٩٧].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٥٤٦٠] [التقاسيم: ٥٤٥١] [الإتحاف: طح حب حم ٣٢٣٧] [التحفة: د ت س ق ٢٦٨٩- م ت س ٢٨٩٠- م م ٣٨٩٠- م س ٢٨٩٠].

<sup>(</sup>٣) بعد «حماد» في حاشية الأصل: «ابن سلمة» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٤) الاحتباء: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ، ويشده عليها . وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . (انظر: النهاية ، مادة : حبا) .

٥[٦٦٦] [التقاسيم: ١٩٥٨] [الإتحاف: مي حب حم ٢٠٤٥٨] [التحفة: خ م ت ١٣٦٦١ - خ م س ق ١٢٢٦٥ ـ د ١٢٣٥٨ - ت ١٢٧٨٨ - خ م ١٣٨٢٧ - خ س ١٣٨٢٧ - خ ١٤٤٤٦]، وتقدم: (٢٢٨٩).



# ذِكْرُ وَصْفِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالإحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ اللَّذَيْنِ نُهِيَ عَنْهُمَا

٥[٢٦٢٥] أَضِعْوَ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : وَالْحَبْرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ \* وَاحِدٍ ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ : وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ \* وَاحِدٍ ، نَهْ وَالْمَاءِ فَي الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ (١) ، وَيَبْدُو شِقُهُ ، وَالْآخِرِ : أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمَرْءِ ثِيَابَ الدِّيبَاجِ (٢)، مَعَ الْإِخْبَارِ بِإِبَاحَةِ الإِنْتِفَاعِ بِثَمَنِهِ

٥ [ ٢٤ ٥] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ يَيُّا يَهُ يَوْمًا قَبَاء (٣) دِيبَاجٍ أُهْدِي لَهُ ، ثُمَّ نَزَعَهُ ، خَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا قَبَاء (٣) دِيبَاجٍ أُهْدِي لَهُ ، ثُمَّ نَزَعَهُ ؟ فَقَالَ : ﴿جَاءَنِي فَأَرُسَلَ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيْكُ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ نَزَعْتَهُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِبْرِيلُ فَنَهَانِي عَنْهُ » ، قَالَ : فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَلِيْكُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَبْرِيلُ فَنَهَانِي عَنْهُ » ، قَالَ : فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَلِيْكُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَكُولُ فَنَهَانِي عَنْهُ » ، قَالَ : فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَلِيْكُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَكُومُهُ وَتُعْطِينِيهِ ، قَالَ (٤) : ﴿ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَ لِتَلْبَسَهُ ، وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَبِيعَهُ » ، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ تَكُومُهُ وَتُعْطِينِيهِ ، قَالَ (٤) : ﴿ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَ لِتَلْبَسَهُ ، وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَبِيعَهُ » ، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دُرُهُم .

٥ [ ٥٤٦٢] [ التقاسيم : ١٩٥٩ ] [ الإتحاف : جا طح حب حم ٥٤٦٠ ] [ التحفة : خ م د س ٤٠٨٧ - خ د س ق ٤١٥٤ ] .

۵[۷/ ۱۲۱ ب].

<sup>(</sup>١) **العاتق**: ما بين المنكبين إلى أصل العنق. (انظر: النهاية، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٢) **الديباج**: ثوب ظاهره وباطنه من حرير. (انظر: معجم الملابس) (ص١٨٢).

٥ [٣٤٦٣] [التقاسيم: ٣٧٦٦] [الإتحاف: حب حم ٣٤٥٥] [التحفة: م س ٢٨٢].

<sup>(</sup>٣) القباء: ثوب للرجال ذو لقفين يلبس فوق الثياب، ويربط عليه حزام، ثم تلبس فوقه الجبة. (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) «قال» في (ت): «فقال».

### الإجبينان في تقريب كي الرجبان





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ وَهُو الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ وَهُو عَالِمٌ بِنَهْي الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْهُ ، حُرِمَ لِبْسَهُ فِي الْآخِرَةِ

٥ [378] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَن النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» . [الثاني : ١٨]

# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِ

٥[٥٤٦٥] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ فَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ (١) كَانَتْ يَعِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ (١) كَانَتْ بِهِمَا .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةِ مَعْلُومَةِ الْ

٥ [ ٢٦٦ ] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَاضِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَاضِحٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ، مِنْ وَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ، مِنْ حَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ، مِنْ حَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ، مِنْ حَدْقَ كَانَتْ بِهِمَا .

٥[٤٦٤][التقاسيم: ٢١٨٢][الإتحاف: عه طح حب حم ١٣٣٥][التحفة: م س ق ٩٩٨- خ ١٠٣١]، وسيأتي: (٥٤٧٠).

٥[٥٤٦٥] [التقاسيم: ٢١٨٤] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٥٣٨] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٩- خ م ١٢٦٤- خ م ت س ١٣٩٤]، وسيأتي: (٥٤٦٦) (٧٤٤٠).

<sup>(</sup>١) الحكة: نحو الجرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: حكك).

û[√\ Y٢١أ].

٥ [٥٤٦٦] [التقاسيم: ٥٦٣٧] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٥٣٨] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٩ - خ م ١٢٦٤ - خ م ت س ١٣٩٤]، وتقدم: (٥٤٦٥)، وسيأتي: (٥٤٦٧).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ كَانَا فِي غَزَاةٍ حَيْثُ رُخِّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

٥ [٧٤٦٧] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَا فَنَ الْحَمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَيَا إِلَى قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَيَا إِلَى قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَيَا إِلَى وَالْمَوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْفَعْلَ ، فَرَعْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْعَلَلَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ الْمُتَّقِينَ

٥ [ ١٤٦٨] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَىٰ اللَّيْثُ ، عَنْ عَوْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَرُومُ (١) حَرِيرٍ فَلَيِسَهُ ، ثُمَّ صَلَّىٰ فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَزَعَهُ نَزْعَا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ، وَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ».

قَالَ البَحَامِّ : فَرُّوجُ الْحَرِيرِ : هُوَ القَّوْبُ الَّذِي يَكُونُ عَلَىٰ دُرُوزِهِ حَرِيسٌ ، دُونَ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ مِنَ الْحَرِيرِ ، وَلَوْ كَانَ الْكُلُّ حَرِيرًا مَا لَبِسَهُ ، وَلَا صَلَّىٰ فِيهِ ، وَهَذَا مَعْنَىٰ خَبَرِ الْكُلُّ مِنَ الْحَطَّابِ : إِلَّا (٢) أُصْبُعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا (٣) .

٥ [٥٤٦٧] [التقاسيم: ٥٦٣٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ١١٦٩] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٩ - خ م ١١٦٩ - خ م ت س ١١٦٩]، وتقدم: (٥٤٦٥) (٥٤٦٥).

٥ [٥٤٦٨] [التقاسيم: ٢١٨١] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ١٣٨٨].

<sup>(</sup>١) **الفروج**: القباء فيه شق من خلفه ، والقباء: ثوب ضيق الكمين والوسط ، مشقوق من خلف . (انظر: النهاية ، مادة : فرج) .

<sup>(</sup>٢) بعد «إلا» في (س) (٢٤٩/١٢) خلافا لأصله الخطي : «موضع»، وجعله بين معقوفين، وعنه أثبته محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي . وينظر : «شرح معاني الآثار» (٢٤٨/٤)، «شرح مشكل الآثار» (٤/٥٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثلاثا أو أربعا» رسم في الأصل: «ثلاث أو أربع»، ولعله على لغة ربيعة برسم المنصوب على صورة المرفوع. وينظر المصدران السابقان.





٥ [ ٩٤٦٩] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (١) أَبِي مَعْشَو (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ ابْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ابْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ حُمَيْدِ (٣) بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا ، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَذَهَبَا (٤) وَهَبَا (٤) فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَذَهَبَا (٤) فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ ، وَقَالَ : «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُورٍ أُمِّتِي » . [الثاني : ١٨]

قَالَ البِوامْ : خَبَرُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْلُولٌ لَا يَصِحُ .

# ذِكْرُ نَفْي لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْآخِرَةِ عَنْ لَابِسِهِ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مَنْ وَصَفْنَا

٥ [٥٤٧٠] أَخْبَى لَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسْرَم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ١٠ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَاكْ بَرَنَا عَيْنَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ » . مَانْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ » . مَانْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ » .

[الرابع: ٩]

ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَقَوَا لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْجَنَّةِ عَلَىٰ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ ٥ [٤٧١] أَخْبَ رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>0[</sup>٥٤٦٩] [التقاسيم: ٢١٨٠] [الموارد: ١٤٦٥] [الإتحاف: طح حب حم ١٤٤٩٥] [التحفة: د س ق١٠١٨٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد بن» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) بعد «معشر» في (د): «بحران».

<sup>(</sup>٣) «حيد» كذا في الأصل، أصول (ت)، «الإتحاف»، وفي (د): «عبد العزيز»، وتبعه محققا (ت) مخالفين ما في أصولهم، قال العراقي في ترجمة عبد العزيز بن أبي الصعبة من «ذيل الميزان» (ص ٢٥٤): «وذكره ابن حبان في «الثقات»، والذي وقع في «الصحيح» أن الذي روى عنه يزيد بن أبي حبيب هو حميد بن الصعبة»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٦/ ١٩٣)، (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) قبل «ذهبا» في (د): «أخذ».

٥ [٥٤٧٠] [التقاسيم: ٥٦٣٩] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٣٣٥] [التحفة: م س ق ٩٩٨- خ ١٠٣١]، وتقدم: (٤٦٤).

<sup>۩ [</sup>٧/ ١٦٢ ب].

٥ [ ٥٤٧١] [ التقاسيم: ٢٩٣٧] [ الموارد: ١٤٦١] [ الإتحاف: طح حب حم ١٣٩٢٢].



ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ هِ شَامَ بْنَ أَبِي رُقَيَّة ، حَدَّفَهُ قَالَ : سَمِعْتُ مَسْلَمَة بْنَ مَخْلَدِ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ : أَيُهَا (١) النَّاسُ ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ ، وَهَذَا رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ ، لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ ، وَهَذَا رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ ، لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ ، وَهَذَا رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ يَقُولُ : هَنْ كَامِر ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ يَقُولُ : هَنْ كَذَبَ عَلَيٌ ، مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢) » . وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ يَقُولُ : هَنْ لَيْسَ الْحَرِيرَ (٣) ، حُرِمَهُ أَنْ (٤) يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ . . [الثاني : ١٠٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا فِي كُلِّ وَقْتِ مُحَرَّمٌ لُبْسُهُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا ««دَحَلَهَا

٥ [ ٥ ٤٧٢] أَضِى اللهِ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيُّ ، قَالَ : «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ » . [الثاني : ١٠٩]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ السِّيرَاءِ مِنَ الْقَسِّيِّ (٦) وَالْمِيثَرَةِ

٥ [ ٤٧٣ ] أَخْبِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قبل «أيها» في (د): «يا» ، وتبعه محققا (ت) خلافا لما في أصلهم .

<sup>(</sup>٢) تبوّ المقعد من النار: نزول المنزل من النار؛ يقال: بوَّأه الله منزلاً ، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلاً ، أي: اتخذته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<sup>(</sup>٣) بعد «الحرير» في (د): «في الدنيا» ، وتبعه محققا (ت) خلافا لما في أصلهم .

<sup>(</sup>٤) قوله: «حرمه أن» وقع في (د): «أنى».

٥ [ ٧٧٧ ] [ التقاسيم : ٩٣٨ ] [ الموارد : ١٤٦٢ ] [ الإتحاف : طح حب كم ٧٠٢ ] [ التحفة : س ٣٩٩٨] .

 <sup>(</sup>٥) «النبي» وقع في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) القسي: ثياب مضلعة ، أي: بها خطوط عريضة كالأضلاع ، تتخذ من الكتان المخلوط بالحرير ، يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية مصرية قريبة من تنيس يقال لها : القس . (انظر: معجم الملابس) (ص٣٨٩) .

٥[٧٤٧٥][التقاسيم: ٢٠٧١][الإتحاف: طح حب حم عم ١٤٨٠٥][التحفة: س ١٠٠٢١- س ١٠١٣٠-م س ١٠١٩٤- س ١٠٢٣٨- س ١٠٢٦٢- س ١٠٢٦٢.

#### الخِينَانُ فِي تَقَرُّلُ عَصِيلَةَ الرِّحَيَّانَ ا





شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالْمِيثَرَةِ (١) .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ مَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ لُبْسُ مَنْ لَا خَلَاقَ (٢) لَهُ فِي الْآخِرَةِ الْ

٥ [ ٤٧٤] أخبر لا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَة (٣) سِيرَاء (٤) عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْأَخِرَةِ » ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ » ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْآخِرَةِ » ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنْهَا حُلَّة ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَي الْمَالِهِ مَنْ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّة ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنِّ مَا قُلْتَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنِّ مَا قُلْتَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنِّ مَا قُلْتُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنِّ مِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنِّ مَا مُرُاكَا بِمَكَة . [النانِ : ٥]

٥ [٥٤٧٥] أخب رُا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الميثرة: وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب. (انظر: النهاية، مادة: ميثر).

<sup>(</sup>٢) الخلاق: الحظ والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

<sup>ַּ</sup>מַ[ע/ אָרו וֹ].

<sup>0[</sup>۷۷۶] [التقاسيم: ۲۰۷۲] [الإتحاف: عه حب ط ۱۱۲۲۳] [التحفة: س ١٦٥٦- س ١٦٥٩- س ١٦٥٩- س ١٦٥٩- س ١٩٥٧- خ م ١٠٥٧- خ م ١٠٥٧- خ م ١٠٠٧- خ م ١٠٥٧- خ م ١٠٥٤- م ١٠٥٤- خ س ١٠٥٤- خ س ١٠٥٤٠- م د س ١٠٥٤٠- م ١٠٥٤٠- م د س ١٠٥٤٠- م د س ١٠٥٥٠- م د س ١٠٥٥٠- م د س ١٠٥٥٠- م د س ١٠٥٥٠- خ س ١٠٥٥١- م د س ١٠٥٥٠- خ س ١٠٥٥٠

<sup>(</sup>٣) الحلة : إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منها على انفراد حلة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . وقيل : رداء وقميص وتمامها العمامة . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .

 <sup>(</sup>٤) السيراء: ضرب من البرود (الثياب)، وقيل: هو ثوب مسير فيه خطوط تعمل من القز كالسيور، وقيل: برود يخالطها حرير. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٦) «فأعطى» في (س) (١٢/ ٢٥٥) : «وأعطى» .

<sup>0[</sup>٥٤٧٥] [التقاسيم: ٢١٩٤] [الإتحاف: عه حم حب ط ١٠٤٨٧] [التحفة: دت س ق ١٠٣٠٤– س ١٠٢٦٠ [التحفة: دت س ق ١٠٣٠٢– س ١٠٢٦٠ مس ١٠٢٦٠ مس ١٠٢٦٠ مس ١٠٢٦٠ مس ١٠٢٦٠ مس ١٠٢٦٠ مس ١٠٢٩٠ مس ق ١٠٢٩٠ مس ق ١٠٢٩٠ من ق ١٠٢٩٠) ، وسيأتي : (٥٥٣٧) .





مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ (١) ، وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّهَ عَلَيْ مَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ (١) ، وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّهَ عَلَيْ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ (١) ، وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّهَ عَلَيْ عَنْ لُبُسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ (١) ، وَعَنْ تَخَتُّمِ النَّهَ عَلَيْ الرَّكُوع .

# ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِيهِ

٥ [ ٢٧٦ ٥ ] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَادِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَالَ : خَفَلَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ ، فَقَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّالَا ، فَقَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّانَ : ١٨ ] أَصْبُعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا (٣) .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِسْبَالِ الْمَرْءِ إِزَارَهُ (١) ، إِذِ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المُؤالِ الله الله عَنْظُرُ إِلَى فَاعِلِهِ

٥ [٧٧٧٥] أَخْبِى الْمُويَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥) مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) المعصفر: ثياب مصبوغة بالعُصْفُر، وهو صِبْغ أحمر. (انظر: اللسان، مادة: عصفر).

٥ [٧٤٧٦] [التقاسيم: ٢١٨٣] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٥٣٨٦] [التحفة: م ت س ١٠٤٥٩ - خ م د س ق ١٠٥٩٧].

<sup>(</sup>٢) بعد «إلا» في (س) (٢٥٨/١٢) خلافا لأصله الخطي: «موضع»، وجعله بين معقوفين. وينظر: «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثلاثا أو أربعا» رسم في الأصل: «ثلاث أو أربع»، ولعله على لغة ربيعة برسم المنصوب على صورة المرفوع. وينظر المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) الإزار والمئزر: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).

٥[٧٧٤٥][التقاسيم: ٢١٤٨][الموارد: ١٤٤٩][الإتحاف: حب حم ١٦٩٣٠][التحفة: س ق ١١٤٩٣].

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «موسى بن محمد» في الأصل: «محمد بن موسى»، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٦/ ١٦١).

# الإخسِّنَانُ فِي مَقْرِبِكِ مِحِيكَ أَبِنَ حِبَّانًا





حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِحُجْزَةِ (١) مُفْيَانَ ، لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ (٣) ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ (٤) سُفْيَانَ ، لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ (٣) ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ (٤) الْمُسْبِلِينَ » . [الثاني : ١٠]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [ ٤٧٨ ] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَالْحَوْضِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِهُ : «مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : «مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ (٥) ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١٠ ).

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ [ ٤٧٩ ] أخبى والْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَالْمَبَدُ أَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاللَّمِ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) الحجزة: موضع شَدُّ الإزار، وهو وَسَط الإنسان. (انظر: النهاية، مادة: حجز).

 <sup>(</sup>٢) «سهيل» في (ت) بالمخالفة لأصله ، (د) ، «الإتحاف» بالمخالفة لأصليه : «سهل» ، وهو المعروف في كتب
التراجم . وينظر : «معرفة الصحابة» لابن منده (٧٧٦) .

<sup>(</sup>٣) إسبال الإزار: تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض عند المشي كبرًا واختيالًا . (انظر: النهاية ، مادة : سبل) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «لا ينظر إلى» وقع في (د) : «لا يحب» .

<sup>0[</sup>۷۶۷۸][التقاسيم: ۲۱۶۹][الإتحاف: عه حب حم عم ۹۳۹][التحفة: خ م س ۲۲۱۹–خ م ت ۲۷۲۱– خت ۱۷۶۶– م ۲۰۷۲– خت م ۲۷۸۳– خت ۱۷۹۳– خ د س ۷۲۲۷– خ م ت ۷۲۲۷– م ۷۲۸۷– ق ۷۳۳۹– خ م س ۷۶۰۷– م ۷۶۲۲– م ۷۶۶۱– م س ۷۶۵۷– م ۵۶۸۷– م ت س ۲۰۷۲– م ق ۷۸۳۰–م ق ۷۹۵۲– م ۲۶۲۸– خ م ت ۸۳۵۸]، وسیأتی : (۷۱۷).

<sup>(</sup>٥) الخيلاء: الكبر والعجب. (انظر: النهاية، مادة: خيل).

۵[۷/ ۱۲۳ ب].

<sup>0[</sup>۷۷۹] [التقاسيم: ۲۱۰۰] [الإتحاف: حب حم ۲۲۸] [التحفة: خ م س ۲۲۱۹ خ م ت ۲۲۲۲ خ م ت ۲۲۲۲ خ م ت ۲۲۲۷ خت ۲۷۹۳ خت ۲۷۲۳ خ د س ۲۰۲۲ خ م ت ۷۲۲۷ م ۲۸۷۹ ق ۷۲۲۷ خ م ت ۷۲۲۷ م ۲۸۷۰ م ۳۷۲۷ م ت ۳۵۸۷ م ت ۳۷۲۷ م ت ۳۵۸۷ م ت ۳۸۳۸ م ت ۳۸۵۸ م ت ۳۸۸۸ م ت ت ۳۸۸۸ م ت ت ت ت ۳۸۸۸ م

# بُخِتَا لِبُالِنَاسِ قَارًا بُمِا





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَـمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَـالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ (١) إِزَارِي يَسْتَرْخِي (٢) ، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ (١) إِزَارِي يَسْتَرْخِي (٢) ، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ».

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

٥ [ ٥٤٨٠] أَخْبِرُ الْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ » .

[الثالث: ١٠]

[الثالث: ٥٤]

<sup>(</sup>١) الشق: الجانب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شقق).

<sup>(</sup>٢) الاسترخاء: الانبساط والاتساع ، والمراد سقوط الثوب عن وسطه من نحافته فيطول عن الكعبين . (انظر: مجمع البحار ، مادة : رخا) .

<sup>0 [ 840 ] [</sup>التقاسيم: ٣٦٩٤] [الموارد: ١٤٤٧ ] [الإتحاف: حب حم ٢٢١١ ] [التحفة: ت س ق ٣٣٨٣] . (٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» .

٥[٥٤٨١] [التقاسيم: ٤١٨٠] [الموارد: ١٤٤٦] [الإتحاف: عه حب ط خ حم ٥٤٣٦] [التحفة: د س ق ٢١٣٦ = ق ٤١٣٦)، وسيأتي: (٥٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) «له» ليس في (س) (١٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) الإزرة: حالة وهيئة لبس الإزار، وهو: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٦) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٧) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى . (انظر: النهاية ، مادة: بطر) .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْإِزَارِ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ يُخِرُ الْبَيَانِ يُخَافُ عَلَيْهِ النَّارُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

٥ [ ٢٨٨٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرِ الرُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّهُ هُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنِ الْإِزَارِ ، فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْم ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ الْإِزَارِ ، فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْم ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، يَقُولُ : "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ » ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : "لَا " يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ » ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : "لَا " يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرً إِذَارَهُ بَطَرًا » .

# ذِكْرُ الْ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ إِزَارِ الْمَرْءِ مِنْ بَدَنِهِ

٥ [ ٥ ٤ ٨٣] أَضِرُا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عِبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَضَلَةِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (٣) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ (٣) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَة سَاقِهِ ، فَقَالَ : «هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَادِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَادِ فِي الْكَعْبَيْنِ » .

٥[٥٤٨٢][التقاسيم: ٦٤٧٣][الإتحاف: عه حب ط خ حم ٥٣٦٥][التحفة: د س ق ١٣٦٥- ق ٤٢١٠]، وتقدم: (٥٤٨١).

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) (لا) في (ت): (ولا).

<sup>.[</sup>ˈ\ʔ٤/٧]ŵ

٥ [٥٤٨٣][التقاسيم : ٦٤٧١][الموارد : ١٤٤٨][الإتحاف : حب حم ٢٢١١][التحفة : ت س ق ٣٣٨٣]، وسيأتي : (٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) «بن اليهان» ليس في الأصل.





# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهُمٌ ٥[٤٨٤٥] أُخبِئُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ

قَالَ البَوامَ مَهِيْك : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو إِسْحَاق ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نُذَيْرٍ ، وَالْأَغَرِ أَبِي مُسْلِم ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ، إِلَّا أَنَّ حَبَرَ الْأَغَرِّ أَغْرَبُ ، وَخَبَرَ مُسْلِم بْنِ نُذَيْرِ أَشْهَرُ .

٥ [٥٤٨٥] أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِ هِشَامِ بْنِ أَبِي حَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، عَنِ الْعِلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ الْإِزَارُ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ عُمَرَ، عَنِ الْعِزنِي عَنِ الْإِزَارِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ بِعِلْم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِزَارِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ بِعِلْم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِزَارِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ بِعِلْم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ لَا يُعْدِي عَنِ الْإِزَارِ؟ فَقَالَ: أَجَلْ بِعِلْم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَيْقِ لَا عُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمُنْ جَرًا إِذَارَهُ بَطَرَا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلْنَادٍ ، مَنْ جَرًا إِذَارَهُ بَطَرَا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَاهُ إِللهُ إِللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَاهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهُ إِلَى اللهُ إِلَاهُ إِللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْكُولُ أَلْهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللّهُ إِلْهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللهُ إِلَاهُ إِللللهِ إِلَاهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلللهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلللللهُ إِلَاهُ

٥ [ ٥٤٨٤ ] [التقاسيم: ٦٤٧٢ ] [الإتحاف: حب حم ٢١١١ ] [التحفة: ت س ق ٣٣٨٣ ] .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)؛ ينظر مكررًا: (٥٤٨٠)، وينظر بنحوه : (٥٤٨٣).

٥ [٥٤٨٥] [التقاسيم: ٢٦٨٣] [الموارد: ١٤٤٥] [الإتحاف: عه حب ط خ حم ٥٣٦٥] [التحفة: دس ق ٢٣٦٨]. ١٣٦٦ - ق ٢٢٦١]

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت) : «أخبرنا» .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «اتفق أكثر أصحاب العلاء عنه على هذا، وخالفهم زيدبن أبي أنيسة ، فقال : عن عن العلاء ، عن نعيم المُجْمر ، عن ابن عمر ، وخالف العلاء في الوجهين : محمد بن إبراهيم ، فقال : عن عبد الرحن بن يعقوب ، عن أبي هريرة ، وله أصل من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في رواية سعيد المقبرى عنه » وينظر بنحوه : (٥٤٨١ ) ، (٥٤٨٢) .



# YAO

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسْبِلَ الْمَرْأَةُ إِزَارَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذِرَاعٍ

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُطْلِقَ الْأَزْرَارِ (٥) ، فِي الْأَحْوَالِ

٥ [ ١٤٨٧ ] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُنَتَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَة ، عَنْ عُرُوة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَة بْنُ أَخْبَرَنَا (٢) زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة ، عَنْ عُرُوة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَة بْنُ قُرَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا يُعْ فِي رَهْطٍ (٧) مِنْ مُزَيْنَة فَبَايَعْنَاه ، وَإِنَّهُ لَمُطْلِقُ الْأَزْرَارِ (٥) ، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ ، فَمَسَسْتُ الْخَاتِم ، فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَة وَلَا أَزْرَارِهُ مُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلْمِي أَزْرَارَهُمَا (٩) ، لَا يُزِرَّانِ أَبَدًا . [الرابع: ١]

٥ [٥٤٨٦] [التقاسيم: ٢٠٩٤] [الموارد: ١٤٥١] [الإتحاف: مي حب ط حم ٢٣٥٨].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) الإرخاء: الإطالة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رخو).

<sup>(</sup>٣) «ينكشف» في (س) (١٢/ ٢٦٦) : «تنكشف» .

<sup>(</sup>٤) «فذراعًا» في (د): «فذراع».

١٦٤/٧]١٠

<sup>(</sup>٥) «الأزرار» في الأصل: «الإزار».

<sup>0 [</sup>٥٤٨٧] [التقاسيم: ٥٥٦٣] [الموارد: ١٠٠] [الإتحاف: حب حم ١٦٣١٩] [التحفة: دتم ق ١١٠٧٩ - ١١٠٧٩] الموارد: ١١٠٧٩].

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وكذا في حاشية الأصل دون علامة .

<sup>(</sup>٧) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>۸) في (س) (۲۱/۲۲۷) : «أباه» ، وينظر : «سنن ابن ماجه» (٣٦٠٣) .

<sup>(</sup>٩) قوله: «مطلقي أزرارهما» وقع في الأصل: «تنطلق أزرهما» ، وفي (د): «مطلقي الأزرار» ، وينظر: «مسند ابن الجعد» (٢٦٨٢) ، «شرح السنة» للبغوي (٣٠٨٤) .

### خِيْتُولِ النَّاسِ قَارَا بَيْ





### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[ ٤٨٩ ] أَضِرُ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ ، يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ ، يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ ، يَقُولُ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ، وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ (٤) مَعَ عُتْبَة بْنِ فَرْقَدِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَاتَّزِرُوا ، وَارْتَدُوا ، وَانْتَعِلُ وَا بَعْدُ ، فَاتَّزِرُوا ، وَارْتَدُوا ، وَانْتَعِلُ وَا بَعْدُ ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ وَانْتَعِلُ وَاللّهُ مُو اللّهُ عُمْ وَلَيْكُمْ وَالتَّنَعُ مَ وَزِيً الْعَجَمِ (٢) ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ ؛ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ ، وَاخْشُو شِنُوا (٧) ، وَاخْلُولِقُوا ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ ، وَانْزُوا نَزْوَا ، وَالنَّبِيُ عَيَّا لَهُ نَهَا نَا عَنِ وَاخْشُو شِنُوا (٧) ، وَاخْلُولِقُوا ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ ، وَانْزُوا نَزْوَا ، وَالنَّبِي عَيَّا لَهُ نَهَا نَا عَنِ

٥ [ ٥٤٨٨ ] [ التقاسيم : ٥٥٦٤ ] [ الموارد : ٩٩ ] [ الإتحاف : خز حب كم ٩٤٦١ ] .

(١) قوله: «بن محمد» ليس في الأصل.

(٢) «محلول» كذا للجميع، وجعله في (س) (٢٦٨/١٢) خلافا لأصله: «محلولا». وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (٧٧٩) عن محمد بن يحيئ، عن صفوان بن صالح الثقفي به.

(٣) قوله: «محلول أزراره» وقع في الأصل: «محلول إزاره»، وفي (د): «محلول الأزرار». وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (٧٧٩) عن محمد بن يحيى، عن صفوان بن صالح الثقفي به.

٥[٥٤٨٩] [التقاسيم: ٥٣٦٥] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٥٦٥٩] [التحفة: م ت س ١٠٤٥٩ - خ م س ١٠٤٨٣ - خ م س ١٠٤٨٣ - خ م دس ق ١٠٥٩٧].

(٤) أذربيجان: بلد شيال غرب إيران شرقي أرمينية ، مطلة على بحر قزوين شرقًا . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٨) .

(٥) السراويل: جمع سروال، وهو: ثوب يُعَطِّي الشُّرَّة والركبتين وما بينها ويحيط بالرجلين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سرول).

(٦) العجم: الذين لا يتكلمون العربية . (انظر: مختار الصحاح، مادة: عجم) .

(٧) «واخشوشنوا» كرره في الأصل.





الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوُسْطَى (١) وَالسَّبَّابَةَ، قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَّا الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوُسْطَى (١) وَالسَّبَّابَةَ، قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَّا الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوُسْطَى (١) وَالسَّبَابَةَ، قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَّا الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوُسْطَى (١) وَالسَّبَابَةَ ، قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَّا الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوُسْطَى (١) وَالسَّبَابَةَ ، قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْوُسْطَى (١) وَالسَّبَابَةَ ، قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلّا هَكَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الإِنْتِعَالَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَىٰ وَعِنْدَ النَّزْع (٢) بِالشَّمَالِ

٥٤٩٠] أخبئ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ (٣) ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا مَالِكٍ (٣) ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا انْتَعَلَ (٤) أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَلَهُمَا انْتَعَلَ (٤) أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْزَعُ (١٠) . [الأول : ٧٨]

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّيَامُنِ (٧) لِلْإِنْسَانِ فِي أَسْبَابِهِ اقْتِدَاءَ بِالْمُصْطَفَى عَلَيْهُ

٥٤٩١٥ أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِالْبَصْرَةِ (٨) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ ، قَالَ: وَدَبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَالْحُبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ يَيَا اللَّيْءِ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّىٰ فِي التَّرَجُّلِ (٩) وَالإِنْتِعَالِ .

[الأول: ١١٠]

<sup>(</sup>١) قوله: «أصبعيه والوسطى» كذا في الأصل، (ت)، وفي «نصب الراية» نقلا عن ابن حبان بلفظ: «وضم إصبعيه: السبابة والوسطى»، وفي «مستخرج أبي عوانة» (٨٥١٤)، و«شعب الإيمان» للبيهقي (٥٧٧٦) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي بلفظ: «وأشار شعبة بإصبعه الوسطى والسبابة».

<sup>(</sup>٢) النزع: الجذب والقلع. (انظر: النهاية، مادة: نزع).

٥ [ ٥٤٩٠] [التقاسيم : ٢٠٤٠] [الإتحاف : عه حب ط حم ١٩٢٢٠] [التحفة : م ١٤٣٧٧ – خ د ت ١٣٨١٤] . (٣) بعد «مالك» في (ت) : «بن أنس» .

<sup>(</sup>٤) انتعل: لبس الحِذاء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نعل).

<sup>(</sup>٥) «تنعل» في الأصل: «بفعل» ، وهو تصحيف ، وينظر: «موطأ مالك» رواية أبي مصعب الزهري (١٩٢٠) .

<sup>(</sup>٦) «تنزع» في (س) (١٢/ ٢٧١) : «بنزع» . [٧/ ١٦٥ أ] .

<sup>(</sup>٧) التيامن: الابتداء في الأفعال باليد اليمنى، والرجل اليمنى، والجانب الأيمن. (انظر: النهاية، مادة: يمن).

٥[٩٤٩١] [التقاسيم: ١٤٠٧] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢٢٧٥] [التحفة: س ١٦٠٠٦]، وتقدم برقم: (١٠٨٦).

<sup>(</sup>٨) «بالبصرة» ألحقه في حاشية الأصل دون علامة .

<sup>(</sup>٩) الترجل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . (انظر: النهاية ، مادة : رجل) .

### خِيَةً إِنْ النَّاسِ قَاكَ ابْرُا





### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِدَوَامِ الإِنْتِعَالِ لِلْمَرْءِ وَتَرْكِ الْحَفَاءِ

ه [ ٩٩ ٢ ] أخبر لا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ ؟ عَنْ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ ؟ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ » . [الأول : ٩٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ فِي الْمَغَازِي وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا

ه [ ٥٤٩٣] أَخْبَى الْ أَبُوعَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : مَحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَوَالُ لَا يَوَالُ لَا يَوَالُ لَا يَوَالُول : ٩٥ ] وَاكِبَا مَا انْتَعَلَ » .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَصْدِ الْمَرْءِ الْمَشْيَ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ

٥ [ ٩٤ ] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ : «إِذَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا قَالَ : «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي الْخُفِ الْوَاحِدِ ، لِيَنْعَلْهُمَا انْقَالَ : «[الثاني : ٣٣] جَمِيعًا ، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا » .

٥[٩٤٩٠] [التقاسيم: ١٦٢١] [الإتحاف: عه حب ٣٥٠٨] [التحفة: م س ٢٩٤٨ - د ٢٩٧١]، وسيأتي: (٥٤٩٣).

٥ [٩٤٩٣] [التقاسيم: ١٦٢٢] [الإتحاف: عه حب ٣٦٢٨] [التحفة: م س ٢٩٤٨ - د ٢٩٧١]، وتقدم: (٥٤٩٢).

٥[٩٤٤] [التقاسيم: ٢٣٧٦] [الإتحاف: عه حب ط ١٩٢٢] [التحفة: م ١٢٤٤٣ - س ١٢٤٥٩ - ق ٥٢٤٦ - س ١٢٤٥٩ . ق ٥٤٩٤ - خ م دت ١٣٨٠٠].

<sup>(</sup>١) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين. (انظر: النهاية، مادة: شسع).



# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَشْيِ الْمَرْءِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ إِذَا انْقَطَعَ \* شِسْعُهُ أَوْ عَامِدًا لَهُ

٥ [ ٥ ٤٩٥] أَ خِبْ رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ قَالَ : «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا » . [الثاني : ٤٣]

٥ [ ٩٩٦] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَسَاحِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَمَّا وِ الْمَسَاحِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَلْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : «الحَفِهِ مَا جَمِيعًا ، أَوِ انْعَلْهُ مَا مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللهِ قَالَ : «الحَفِهِ مَا جَمِيعًا ، أَوِ انْعَلْهُ مَا جَمِيعًا ، وَإِذَا لَبِسْتَ فَا بْدَأُ بِالْيُسْرَى » . [الأول : ٢٦]

قَالُ البِحاتم وَ اللهُ عَلَيْهُ : «اخْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا » أَمْرَا (٢) نَذْبِ وَإِنْ شَادٍ ، قَصَدَ بِهِمَا الزَّجْرَ عَنِ الْمَشْي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، أَوْ خُفِّ وَاحِدَةٍ .

\* \* \*

۵[۷/ ۱٦٥ ب].

<sup>0 [</sup> ٥٤٩٥] [ التقاسيم: ٢٣٧٥] [ الإتحاف: عه حب ط ١٩٢٢] [ التحفة: م ١٢٤٤٣ - س ١٢٤٥٩ - و ١٢٤٥٠ - م ١٢٤٠٥ - م ١٣٠٦٤ - م دت ١٣٨٠٠ ] .

٥[٩٤٦] [التقاسيم: ١٠٢٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٧٧٨] [التحفة: م ١٢٤٤٣- س ١٢٤٥٩] ق ١٣٠٦٤- خ م دت ١٣٨٠٠- م ١٤٣٧٧].

<sup>(</sup>١) «المساحي» في حاشية الأصل: «المشاحني» ، ورمز فوقه برمز (ط).

<sup>(</sup>٢) «أمرا» في (س) (١٢/ ٢٧٥)، (ت): «أمر».





# 

٥[٩٤٧] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَة ، عَنْ عَرْفَجَة بْنِ أَسْعَدَ جَدِّهِ ، أَنَّهُ أُصِيبَ أَبُو الْأَشْهَبِ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَة ، عَنْ عَرْفَجَة بْنِ أَسْعَدَ جَدِّهِ ، أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ (٢) فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٣) ، فَاتَّخَذَ (١) أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ (٥) ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمْرَهُ النَّهِ عَيْلِيُّ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ . [الأول: ٩٨]

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِلْمَرْءِ بِالْعُودِ النِّيءِ وَالْكَافُورِ

٥ [ ٨٩ ٥ ٥ ] أَضِرُ الْعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ( ٢ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ ( ١٠ ) يَطْرَحُهُ مَعَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ ( ١٠ ) يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوّةِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . [الرابع : ١]

<sup>0 [9890] [</sup>التقاسيم: ١٦٧١] [الموارد: ١٤٦٦] [الإتحاف: طح حب حم عم ١٣٨٣٠] [التحفة: د ت س 9٨٩٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو الأشهب» في (د): «أبو الأشعث»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٧/ ١٩٢).

 <sup>(</sup>٢) الكلاب: واد، وقعت عنده حروب في الجاهلية، وهما يومان: الكلاب الأول، والكلاب الثاني. وقد اختلف العلماء في موضع «وادي الكلاب»، وأغلب الظنّ أنه في حدود بلاد العراق، بين الكوفة والبصرة.
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «في الجاهلية» ليس في الأصل. (٤) «فاتخذ» في (د): «واتخذ».

<sup>(</sup>٥) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

٥ [٥٤٩٨] [التقاسيم: ٥٣٦٥] [الإتحاف: عه حب ١٠٤٥٩] [التحفة: م س ٧٦٠٥].

<sup>(</sup>٦) «الهمداني» في «الإتحاف»: «الدارمي» وهو خطأ. وينظر: «تهذيب الكهال» (١/ ٣١٢)، «الجرح والتعديل» (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٧) استجمر: تبخر. (انظر: النهاية، مادة: جمر).

<sup>(</sup>٨) الألوة: العُود الذي يُتَبَخَّر به . (انظر: النهاية ، مادة: ألي) .

<sup>(</sup>٩) المطراة: المخلوطة بغيرها من العطور. (انظر: النهاية، مادة: طرا).

<sup>(</sup>١٠) **الكافور**: نوع من الطيب. (انظر: محتار الصحاح، مادة: كفر).





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الزَّعْفَرَانِ (١١) أَوْ طِيبٍ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ

٥ [ ٥ ٤٩٩] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلَى عَنْ التَّزَعْفُرِ . [الثاني : ٩] مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلًا ﴿ النَّانِ عَنْ التَّزَعْفُرِ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ ( ٥ ٥٠٠ ) أَخْبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْ رَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ مُعَلَّمُ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ التَّانِ : ٩ ] الثاني : ٩ ] الثاني : ٩ ]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ تَحْسِينُ ثِيَابِهِ وَتَجَمُّلُهُ (٢) إِذَا قَصَدَ بِهِ غَيْرَ الدُّنْيَا

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أُخبِ رُا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ (٣) ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا

.[โงจา/∨]ชิ

(٢) «وتجمله» في (س) (١٢/ ٢٨٠) خلافًا لأصله: «وعمله» وهو تحريف واضح.

- ٥٥٠١] [التقاسيم: ٣٩٩٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٢٩٤٦] [التحفة: م د ت ق ٩٤٢١ م ت ٩٤٤٤]، وسيأتي: (٥٧١٦).
- (٣) أحمد» كذا في الأصل وهو خطأ، وصوابه «محمد»، قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص: ٤٠٧): «وقع في أصل سياعنا من صحيح ابن حبان: أخبرنا الخليل بن أحمد بواسط، حدثنا جابربن الكردي، والظاهر أن هذا تغيير من بعض الرواة وإنها هو الخليل بن محمد فقد سمع منه ابن حبان بواسط عدة أحاديث متفرقة في أنواع الكتاب، وهو: الخليل بن محمد ابن الخليل الواسط البزاز أحد الحفاظ، وهو ابن بنت تميم المنتصر، وإنها ذكرت هذا هنا لئلا يستدرك هذا بأنه من جملة من اسمه الخليل بن أحمد». اهد. وينظر «الإتحاف».

<sup>(</sup>١) الزعفران: صبغ أصفر اللون له رائحة طيبة. (انظر: اللسان، مادة: زعفر).

٥[٩٤٩٥] [التقاسيم: ٢١٣٣] [الإتحاف: خزعه ش حب حم طح ١٣٣٠] [التحفة: م د ت س ٩٩٢-س ١٠٢١- خ ١٠٥٦]، وسيأتي: (٥٥٠٠).

٥ [٥٥٠٠] [التقاسيم: ٢١٣٤] [الإتحاف: خزعه ش حب حم طح ١٣٣٠] [التحفة: م دت س ٩٩٢-س ١٠٢١- خ ١٠٥٦]، وتقدم: (٥٤٩٩).



جَابِرُبْنُ الْكُرْدِيِّ، قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادِ، قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَعْلِبَ ، عَنْ فَضَيْلِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ وَعَلْبِ مِنْقَالُ (۱) فَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ ، وَلَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْقَالُ (۱) فَرَّةً مِنْ إِيمَانٍ ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ (۱) فَرَّةً مِنْ كِانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ (۱) فَرَةً مِنْ كِبْرِ » ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحِبُ الْجَمَالُ ، الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنَا ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَلَ : "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالُ ، الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَلَ : "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَلَ : "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَلَ : "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ مَنْ بَطَرَ النَّهُ عَمَى النَّاسَ ».

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَحْسِينِ الْمَرْءِ ثِيَابَهُ وَلِبَاسَهُ إِذَا كَانَ مُتَعَرِّيًا عَنْ غَمْصِ النَّاسِ<sup>(٤)</sup> فِيهِ

٥[٢٠٥٥] أخبرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ ، فَمَا أُحِبُ أَنْ يَفُوقَنِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ الْجَمَالُ ، فَمَا أُحِبُ أَنْ يَفُوقَنِي الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ ، وَخَمَصَ أَحَدٌ فِيهِ (٥) بِشِرَاكُ (٢) ، أَفْمِنَ الْكِبْرِ هُوَ؟ قَالَ : «لَا ، إِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ ، وَخَمَصَ النَّاسَ».

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ كِسْوَةِ الْحِيطَانِ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُرِيدُ بِهَا التَّجَمُّلَ دُونَ الاِرْتِفَاقِ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَخْبِ رُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) المثقال: مقدار من الوزن ، أي شيء كان من قليل أو كثير . (انظر: النهاية ، مادة: ثقل) .

<sup>(</sup>٢) الذرة: نملة صغيرة. وقيل: هي النّملة الحمراء، وهي أصغر النمل. وقيل: الذّرة لا وزن لها، أو ما يرفعه الرّبح من التراب، أو أجزاء الهواء في الكوّة. وقيل: الخردلة. (انظر: النهاية، مادة: فرر).

<sup>(</sup>٣) بطرالحق: أن يتكبر عن الحق فلا يقبله . (انظر: النهاية ، مادة : بطر) .

<sup>(</sup>٤) غمص الناس: احتقارهم. (انظر: النهاية، مادة: غمص).

٥ [ ٢ . ٥٥ ] [التقاسيم : ٤٣٧ ] [الموارد : ١٤٣٧ ] [الإتحاف : حب كم ١٩٨٩٩ ] [التحفة : د ١٤٥٤٠ ] .

<sup>(</sup>٥) قوله: «أحد فيه» في (د): «فيه أحد».

<sup>(</sup>٦) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . (انظر: النهاية ، مادة: شرك) .

o [٥٥٠٣] [التقاسيم: ٦٤٥٣] [الإتحاف: ط عه حب طح حم ٤٩٠٦] [التحفة: خ م د س ٣٧٧٥- خ م ت =





حَدَّنَا جَرِيرٌ ﴿ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجُهَنِيِ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ النَّجُولُ : «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتَا فِيهِ كَلْبُ أَوْ تِمْفَالٌ » . فَقُلْتُ : أَنْطَلِقُ إِلَى عَائِشَةَ ، فَأَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَنْتُهَا ، فَقُلْتُ : يَا أُمّه ، إِنَّ هَذَا حَدَّنِي أَنَّ النَّبِي ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَنْتُهَا ، فَقُلْتُ : يَا أُمّه ، إِنَّ هَذَا حَدَّنِي أَنَّ النَّبِي ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : لَا ، كَنْ ذَلُو كَن مَلَا وَيَعْفِرُ وَالِهِ ، فَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّ ثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ : خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ، فَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّ ثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ! خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ، فَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّ ثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ الْمَعْرِضِ (١١) ، فَلَمًا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَيْنِ ، فَقُلْتُ ! لَكُنْ مَا مَا أَنْتُهُ عَلَى الْمَعْرِضِ (١١) ، فَلَمًا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَيْنِ ، فَقُلْتُ ! لَى الْبَيْتِ ، فَأَعْلِ اللّهِ ، الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي أَعَزَلَ وَنَصَرَكَ وَأَكْرَمَكَ ، فَمَا لَلْهَ اللّهِ ، الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي أَعَزَلَ وَنَصَرَكَ وَأَكْرَمَكَ ، فَمَا لَلْهُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَأَى فِيهِ النَّمَطَ ، فَلَمْ يَوْدُ عَلَى هُولُ الله لَمْ يَوْدُ اللهُ عَلَى وَالْحِجَارَةَ » ، قَالَتْ وَالْمَا عَلَى وَالْمَعَتُنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَى . الْحَمْوَ الطَّينَ وَالْحِجَارَة » ، قَالَتْ . (النَّ الله لَمْ يَامُونَا فِيمَا وَلَكَ عَلَى عَلَى . الْحَمْوَةُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا مُعَلَى الْمُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَعْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُولُ عَلَى عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَوْلُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَلْمُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمَلَى عَلَى الْمَاعَلَى الْمَلَهُ عَلَى الْمُولُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَغْيِيرَ شَيْبِهِ بِبَعْضِ مَا يُغَيِّرُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ

٥٤٠٥٥] أخب رُا ابْنُ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنُسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ الْمَدِينَةَ ، وَكَانَ أَسَنَ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ الْمَدِينَةَ ، وَكَانَ أَسَنَ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ ،

<sup>-</sup> س ق ۷۷۷۹ - ت س ۳۷۸۲ - م ت س ۱۶۱۰۱ - م ۱۸۳۲ - خ ۱۲۹۲۸ - م ۱۷۰۸ - س ۱۷۲۲۹ -م س ۱۷۶۵۶ - ق ۱۷۶۷۲ - م س ۱۷۶۷۲ - م ا ۱۷۶۸۸ - خ م س ۱۷۶۸۳ - م س ۱۷۶۹۶ -خ ۱۷۵۰۶ - خ م س ۱۵۵۷۱ - خ م ۱۷۵۰۹ ]، وسیأتی برقم : (۲۸۸۵)، (۸۹۹۱).

<sup>۩[</sup>٧/٢٦١ب].

<sup>(</sup>١) «المعرض» في (ت): «العرض».

<sup>(</sup>٢) «الكراهة» في (ت) : «الكراهية» .

<sup>0 [</sup> ٥٥٠٤] [التقاسيم: ٩٩٩٥] [الإتحاف: حب ١٤١٦] [التحفة: خ م د ٢٩٣ ق ٣٥٦ ق ٢٦٠ خ ٢٠٦٠] . خ ٢٠٩٠ م س ١٣٩٨ - خ تم س ١٣٩٨ - خ م ١٤٦٠] .





فَغَلَّفَهَا (١) بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ (٢) ، حَتَّىٰ قَنَأَ لَوْنُهَا (٣) سَوَادًا ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ ، فَعَلَّفَهَا (١) بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ (٢) ، حَتَّىٰ قَنَأَ لَوْنُهَا سَوَادًا ، قَالَ : لَمْ أَقُلْ : سَوَادًا (٤) . [الرابع: ٥٠]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْضِيبِ اللَّحَىٰ لِمَنْ تَعَرَّىٰ عَنِ الْعِلَلِ فِيهِ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَخْبِعَ ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُونُ ، فَخَالِفُوهُمْ » . [الأول: ١٠٣]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِضَابِ الْمَرْءِ السَّوَادَ

٥ [ ٥ ٥ ٠ ٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أُتِي بِأَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أُتِي بِأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : أُتِي بِأَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أُتِي بِأَبِي قُصَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «غَيْرُوا قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ ٣ كَثَغَامَةِ بَيْضَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «غَيْرُوا وَرُأْسَهُ ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» .

٥ [ ٧ • ٥ ] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَحْمَدَ بْنِ الْبِي شُعَيْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) كتب مقابله في حاشية الأصل: «تحرر» ، ورمز له ب (ظ).

<sup>(</sup>٢) الكتم: نبات يصبغ به الشعر أسود. (انظر: النهاية ، مادة: كتم).

<sup>(</sup>٣) قنأ لونها: اشتدت حرته . (انظر: النهاية ، مادة: قنأ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] [التقاسيم : ١٧٢٧ ] [الإتحاف : عه حب حم ٢٣١ ٣٠ ] [التحفة : خ م دس ق ١٣٤٨ - خ م دس ق ١٥١٤٢ - خ س ١٥١٩٠ - س ١٥٢٠٨ - س ١٥٢٩٢ ] .

٥[٥٥٠٦] [التقاسيم: ٢١٨٩] [الإتحاف: عه حب كم ٣٤٩٦] [التحفة: م ٢٧٤٠ - م د س ٢٨٠٧ - س ٢٨٨٥ - ق ٢٩٣٢].

<sup>.[[17///]</sup>합

٥ [٥٥٠٧] [التقاسيم: ١٨٢٥]، [الموارد: ١٤٧٦].

#### الإخيتان في تقريب حَصِيتُ الريحيان





فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لِأَبِي بَكْرِ (١): «لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ» تَكْرِمَةً لِأَبِي بَكْرِ مَا وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (٢) بَيْضَاءَ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ : (١٠٩ وَأَسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (٢) بَيْضَاءَ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ : (١٠٩ وَأَسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (١٠٩ بَيْضَاءَ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : (١٠٩ وَأَلُهُ وَاللَّهُ السَّوَادَ» (١٠٩ عَلَيْهُ وَاللَّهُ السَّوَادَ» (١٠٩ عَلَيْهُ فَيَتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

قَالَ اَبِعَامَ خَيْنَ : قَوْلُهُ عَيِّرُ : «غَيِّرُوهُمَا» لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْء ، وَالْمَأْمُورُ فِي وَصْفِهِ مُخَيَّرُ أَنْ يُغَيِّرُهُمَا بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاء ، ثُمَّ اسْتَثْنَى السَّوَادَ مِنْ بَيْنِهَا ، فَنَهَىٰ عَنْهُ ، وَبَقِيَ سَائِرُ أَنْ يُغَيِّرُهُمَا بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاء عَلَىٰ حَالَتِهَا .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ إِذْ (° كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يُغَيِّرُونَهُ

٥ [ ٨ • ٥ ٥ ] أَخْبَىٰ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالنَّصَارَىٰ » . [الأول: ١٠٣]

### ذِكْرُ أَحْسَن مَا يُغَيَّرُ بِهِ الشَّيْبُ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِيكِ بْنِ وَانْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ زَنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا : "إِنَّ أَحْسَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلًا : " [الأول : ١٠٣] مَا غَيَرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ : الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ (٧) .

<sup>(</sup>١) قوله: «لأبي بكر» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تَبْيَضُ كأنها الثلج. (انظر: النهاية، مادة: ثغم).

<sup>(</sup>٣) «بيضاء» في (د): «بياضًا».

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٣١) لابن حبان ، وعزاه للحاكم (٥١٤٧).

<sup>(</sup>٥) ﴿إِذِ» فِي (س) (١٢/ ٢٨٧): ﴿إِذَا».

٥ [٥٠٨] [التقاسيم: ١٧٢٨] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٣] [التحفة: س ٣٦٤٢].

٥ [ ٥ ٥ ٠ ٩ ] [ التقاسيم : ١٧٢٩ ] ، [ الموارد : ١٤٧٥ ] [ التحفة : دت س ق ١١٩٢٧ - س ١١٩٦٦ ] .

<sup>(</sup>٦) «الهمداني» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٥٢٦) لابن حبان ، وعزاه لأحمد (٣٥/ ٢٣٦ ، ٢٦٥ ، ٢٩٠ ، ٣٠٩) .





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَصِّ الشَّوَارِبِ وَتَرْكِ اللَّحَى

٥ [ ٥ ٥ ١٠] أَضِوْ عُمَوُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَلِكِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ (١) الشَّوَارِبِ ، وَإِعْفَاءِ (٢) اللَّحَى (٣) .

قَالَ البُومَاثَمُ وَهِنْتُ : مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَـافِعٍ غَيْـرَ هَـذَا الْحَـدِيثِ ، وَاسْـمُ أَبِي بَكْرِ : عُمَرُ .

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [ ٥ ٥ ١١] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ الْمَجُوسُ ، فَقَالَ : "إِنَّهُمْ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ الْمَجُوسُ ، فَقَالَ : "إِنَّهُمْ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : دُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ الْمَجُوسُ ، فَقَالَ : "إِنَّهُمْ فَخَالِفُوهُمْ » ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُزُ سِبَالَهُ ، كَمَا تُجَزُّ يُولُونَ سِبَالَهُمْ ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ ، فَخَالِفُوهُمْ » ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُزُ سِبَالَهُ ، كَمَا تُجَزُّ لِللّهَ اللّهَ الْحَلَى اللّهَ الْحَدِيرُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِيرُ (٤) . [الأول : ١٠٣]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَصِّ الشَّوَارِبِ مُخَالَفَةً لِلْمُشْرِكِينَ فِيهِ

٥ [ ٥ ٥ ١٦] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اللهِ عَلَيْقَ : «مَنْ لَمْ يَأْخُذُ (٥) شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا » . [الثاني : ٢٦]

٥[٥١٠][التقاسيم: ١٧٢٥][التحفة: س٧٩٧٠- م ت ٩٩٤٥- خ ٨٠٤٧- خ ٢٣٦٨- م دت ٨٥٤٢].

<sup>(</sup>١) الإحفاء: المبالغة في القص . (انظر: النهاية ، مادة: حفا) .

<sup>(</sup>٢) الإعفاء: أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد. (انظر: النهاية، مادة: عفا).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١١٥٠٥) لابن حبان ، وعزاه لمالك (٢٧٢٥) ، الطحاوي (٤/ ٢٣٠) . \$[٧/ ١٦٧ ب] .

٥ [ ١ ٥ ٥ ] [ التقاسيم: ١٧٢٦ ] . (٤) لم نعثر عليه في «الإتحاف» .

٥ [ ٥ ٥ ١٢] [ التقاسيم : ٢٤٩٩ ] [ الموارد : ١٤٨١ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٦٥ ] [ التحفة : ت س ٣٦٦ ] .

<sup>(</sup>٥) بعد «يأخذ» في (د) : «من» ، وتبعه محققا (ت) ، وينظر : «سنن النسائي» (١٣) من طريق عبيدة ، به .





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْفِطْرَةِ

٥ [ ٥ ٥ ١٣] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (١) بْنِ خَلِيلٍ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا (٣) ، يُحَدِّثُ عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : «الْفِطْرَةُ (٤) : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَعْلِيمُ (٥) الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : «الْفِطْرَةُ (٤) : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَعْلِيمُ (٥) الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ (٢)» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

- ه [ ٥ ٥ ١٤] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَتَقْلِيمُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَتَقْلِيمُ النَّالَ : ٣٢] الثالث : ٣٦]
- ٥ [٥١٥٥] أَخْبِى لَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ :
  - ٥ [ ٥ ٥ ١ ٥] [ التقاسيم: ٣٩٠٣] [ الموارد: ١٤٨٢] [ الإتحاف: حب حم ١٠٥٠٩] [ التحفة: (خ) س ٧٦٥٤].
    - (١) «الحسن» في الأصل: «الحسين»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».
      - (٢) (خليل» في (د): «الخليل».
- (٣) «نافعا» تحرف في الأصل إلى: «مالكا» ، وهو وهم ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح البخاري» (٥٨٩١) عن المكي بن إبراهيم ، (٥٨٩٣) عن أحمد بن أبي رجاء ، عن إسحاق بن سليمان ، كلاهما عن حنظلة ، به .
  - (٤) الفطرة: الشنة ، يعني: سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمِرْنا أن نقتدي بهم. (انظر: النهاية ، مادة: فطر).
    - (٥) التقليم: القص. (انظر: النهاية، مادة: قلم).
    - (٦) العانة: الشعر النابت في أسفل البطن حول فرج الإنسان . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عون) .
- 0 [ ٥ | ٥ | [ التقاسيم : ٣٩٠٤] [ الإتحاف : طح حب حم ١٨٥٩٩ ] [ التحفة : س ١٢٩٧٨ س ١٣٠١٣ خ ١٣١٠٤ – خ م د س ق ١٣١٢٦ – ت س ١٣٢٨٦ – م س ١٣٣٤٣ ] ، وسيأتي : (٥١٥٥) (٥٥١٦ ) (٥١٧) .
  - (٧) الاستحداد: حلق العَانَة. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
- ٥ [٥٥١٥] [التقاسيم: ١٥٢١] [الإتحاف: طح حب حم ١٨٥٩٩] [التحفة: س ١٢٩٧٨ س ١٣٠١٣ خ ١٣٠١ س ١٣٠١٣ م س ١٣٣٤٣ ]، وتقدم: (٥١٤)، وسيأتي: (٥١٤) (٥١٥) .



حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الْفِطْرَةُ خَمْسُ : الإِخْتِتَانُ (٢) ، وَالإِسْتِحْدَادُ ، وَقَـصُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «الْفِطْرَةُ خَمْسُ : الإِخْتِتَانُ (٢) ، وَالْأُول : ٩٠] النَّالِ بِطِ» .

٥ [ ١٦ ٥ ٥ ] أَخْبَرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ : «الْفِطْرَةُ حَمْسٌ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَقَاصُ الشَّارِبِ ، وَالإِسْتِحْدَادُ ، وَالْحِتَانُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ » . [الثالث : ٢٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْفِطْرَةِ لَا أَنَّهَا كُلَّهَا الْفِطْرَةُ نَفْسُهَا

٥ [ ٥ ٥ ١٧] أَخْبِ رُا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : صَدْ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ قَالَ : سُفْيَانُ ، عَنِ النَّهِ عِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّهِ قَالَ : «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالإسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَقَصُّ السَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ » . [الأول: ٩٠]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الشَّعْرِ لِمُرَبِّيهِ وَتَنْظِيفِ الثِّيَابِ إِذِ النَّظَافَةُ مِنَ الدِّينِ ٥ [٥٥١٨] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم ،

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في الأصل: «وأخبرنا».

<sup>(</sup>٢) الختان: القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. (انظر: النهاية ، مادة: ختن).

٥ [ ٥ ٥ ١٦] [ التقاسيم : ٢٦١٦] [ الإتحاف : طح حب حم ١٨٥٩٩] [ التحفة : س ١٢٩٧٨ - س ١٣٠١٣ - خ ١٣١٠٤ - خ م د س ق ١٣١٢٦ - ت س ١٣٢٨٦ - م س ١٣٣٤٣] ، وتقدم : (٥٥١٥) (٥٥١٥) ، وسيأتي : (٥٥١٧) .

<sup>·[1/ \ \ / ]</sup> 한

٥ [ ٥ | ٥ | والتقاسيم : ١٥٢٢ ] [ الإتحاف : طح حب حم ١٨٥٩٩ ] [ التحفة : س ١٢٩٧٨ – س ١٣٠١٣ – ح ١٣٠١ - م ١٣٢٨ ] ، وتقدم : (١٥١٥ ) (٥١٥٥ ) (٥١٥ ) (٥١٥ ) . (٥١٥ )

٥ [ ٥٨ ٥ ] [التقاسيم: ١٤٨٥] [الموارد: ١٤٣٨] [الإتحاف: حم حب كم ٣٧٢٣] [التحفة: د س ٣٠١٢].





قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَىٰ رَجُلًا عَنْ مُخَدَّا وَمُ وَلَأَىٰ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، شَعْرَهُ ، وَرَأَىٰ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، شَعْرَهُ ، وَرَأَىٰ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُعْسِلُ بِهِ فَوْبَهُ ». [الأول: ٨٣]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّرَجُّلِ (١) فِي كُلِّ يَوْمِ لِمَنْ بِهِ الشَّعْرُ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ٥ ] أَخْبِ رُا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا سَهُلُ اللَّهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا (٢٠) . [الثاني : ٤١]

ه [ ٧٥ ٥ ] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُرْهُ مَ أَنُ عَمْرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُعِبُ (١٤ ) مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَئِيلُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُحِبُ (١٤ ) مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَئِيلُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ يُعْدِبُ (١٤ ) مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَئِيلُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ يُعْدِبُ (١٤ عَلَيْهِ ، فَفَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ (١٤ عَلَيْهِ ، فَفَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْنَارِ الْمَرْءِ فِي الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ عَلَىٰ أَهْلِهِ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أُخْبِ رُلُ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الترجل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه . (انظر: النهاية ، مادة : رجل) .

<sup>0 [</sup> ٥ ٩ ٩ ٥ ] [ التقاسيم : ٢٢٩١] [ الموارد : ١٤٨٠ ] [ الإتحاف : حب حم ١٣٤٣٥ ] [ التحفة : دت س ٩٦٥٠ -ت س ١٨٥٥٤ - ت س ١٨٥٦٢ ] .

<sup>(</sup>٢) الغب: أن تفعل الشيء يومًا وتدعه أيامًا . (انظر : مجمع البحار ، مادة : غبب) .

٥ [٥٥٢٠] [التقاسيم: ٦٧٩٣] [الإتحاف: عه طح حب ط حم ٨٠٣٤].

<sup>(</sup>٣) يسدل شعره: يرخيه ويرسله. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سدل).

<sup>(</sup>٤) «يحب» في الأصل: «يكره» ، وهو تحريف ، ينظر: «مسند أبي يعلى» (٢٥٥٤) ؛ إذ أخرجه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

۵[۷/۸۲۱ ب].

٥ [ ٥ ٥٢١ ] [التقاسيم: ٢٠٠٦] [الموارد: ١٤٦٣] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٣٩١٢] [التحفة: س ٩٩٢٠].



أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمُعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ (١) وَالْحَرِيرَ ، وَيَقُولُ : "إِنْ كُنْتُمْ الْجُهَنِيَّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ الْجُهُنِيِّ ، وَيَقُولُ : "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا ، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا». [الثاني: ٢٣]

قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو عُشَّانَةَ ، اسْمُهُ: حَيُّ بْنُ يُومِنَ (٢).

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ

٥ [ ٢٧٥٥] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ (٤) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ . بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ (٤) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

[الثاني: ٥]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَخَتَّمَ (٥) الْمَرْءُ بِخَاتَمِ الْحَدِيدِ أَوِ الشَّبَهِ

٥ [ ٢٥ ٥ ] أخبى مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الله مُدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُوطَيْبَةَ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّلَاً ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : «مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟» فَطَرَحَهُ ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) الحلية: ما يُزيَّن به من مصاغ الذهب والفضة. (انظر: النهاية ، مادة: حلا).

<sup>(</sup>٢) «يومن» في (ت): «يؤمن» ، وينظر: «التقريب» (ص ١٨٥).

٥ [ ٥٥٢٢ ] [ التقاسيم : ٢٠٦٩ ] [ الإتحاف : عه طح حب حم ١٧٩٠٨ ] [ التحفة : خ م س ١٢٢١٤ ] .

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) «نهيك» ضبطه في الأصل بضم النون ، وينظر : «التقريب» (ص ٧٠١) .

<sup>(</sup>٥) «يتختم» في (ت): «يختم».

٥ [ ٥ ٥ ٢٣ ] [ التقاسيم : ٢٦٩٢ ] [ الموارد : ١٤٦٧ ] [ الإتحاف : حب ٢٣٢ ] [ التحفة : دت س ١٩٨٢ ] .

<sup>(</sup>٦) بعد «ذريح» في (د) : «بعكبراء» .

<sup>(</sup>٧) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٨) قوله : «أخبرنا زيد» وقع في (د) : «حدثنا يزيد» .

#### الإجبينان في تقريب كِيكَ أبن جبّان





شَبَهِ (١) ، فَقَالَ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنْ أَيِّ شَيْءِ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقِ ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا (٢)». [الثاني: ٨٦]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْبَسَ الْمَرْءُ حَاتَمَ الذَّهَبِ إِذْ لُبْسُهُ فِي الدُّنْيَا لِلنِّسَاءِ<sup>(٣)</sup> دُونَ الرِّجَالِ

٥ [ ٢٥ ٥ ] أَضِوْ ابْنُ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَة ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ ( ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَعْدِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ ( ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلَا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حَدَّثَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْء ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْء ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَلْقِ الْخَاتَمَ ٥ ، فَلَمًا الْمَرَاتِ فَحَدَّثَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ لَكَ شَأْنًا ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَلْقِ الْخَاتَمَ ٥ ، فَلَمًا اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَوَالَتُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَام ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَام ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَام ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِقٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ( ٥ ) ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِقٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ( ٥ ) ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ رَبُحُمْ وَيُهِ يَدِكُ جَمْرَةٌ مِنْ الْبَعْرِ ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِقٍ مِنَ الْبَعْرِيْنِ ( ٥ ) ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، لَقَدْ جِنْتُ إِبْ مَا وَكُومَ وَيُعِي يَدِكُ جَمْرَةٌ مِنْ الْبَعْرِيْنَ وَمُ اللَّهُ مِنْ الْبَعْرُونَ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلْمُ وَلَهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْبَعْرَادُ مَا اللَّهُ وَلَكُومَ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْبُعْرَادُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَدُ الْمَالَ اللَهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْم

<sup>(</sup>١) الشبه: النحاس. (انظر: اللسان، مادة: شبه).

<sup>(</sup>٢) المثقال: من وحدات الوزن، ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى؛ فمثقال الذهب: ٧٧ حبة: ٧٠ . ٤ جرامًا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «في الدنيا للنساء» وقع في (ت): «للنساء في الدنيا».

٥ [ ٥ ٢٢ ٥ ] [التقاسيم: ٢٦٩٣] [الموارد: ١٤٧١] [الإتحاف: حب حم ٥٨٣٨] [التحفة: س ٤٣٩].

<sup>(</sup>٤) «النجيب» في الأصل: «التجيب» ، وكلاهما صحيح ، والأشهر بالنون ، وينظر: «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٤٨).

<sup>.[</sup>أ١٦٩/٧]₫

<sup>(</sup>٥) البحرين: كان اسمًا لسواحل نجد بين قطر والكويت، ثم انتقل هذا الاسم إلى جزيرة «أوال»، وهي: إمارة البحرين اليوم، وجُل ما يحدد بالبحرين في كتب السيرة هو من شرق المملكة العربية السعودية. (طرق: المعالم الأثيرة) (ص٤٤).



النَّبِيُّ ﷺ: «مَا جِئْتَ بِهِ غَيْرُ مُغْنِ عَنَّا شَيْعًا ، إِلَّا مَا أَغْنَتْ عَنَّا (١) حِجَارَةُ الْحَرَّةِ (٢) ، وَلَكِنَّهُ مَتَّاعُ الْحَيَاةِ اللَّانْيَا» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اعْذُرْنِي فِي أَصْحَابِكَ ، لَا يَظُنُّونَ أَنَّكَ سَخِطْتَ عَلَيً بِشَيْء ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَذَرَهُ (٣) ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِخَاتَمِهِ .

[الثاني: ٨٦]

## ذِكْرُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْخَاتَمَ مِنَ الْوَرِقِ يُرِيدُ بِهِ لُبْسَهُ

٥ [٥ ٢٥ ٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُوبْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ أَبْصَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَ

### ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْخَاتَمَ الذَّهَبَ الَّذِي رَمَىٰ بِهِ

٥ [ ٢٥ ٥ ] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبِ ، فَلَبِسَهُ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ اللَّهِ عَلَيْ مُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ ، وَإِنِّي لَنْ خَوَاتِيمَ اللَّهِ عَلَيْ لَنْ النَّاسُ خَوَاتِيمَ هُمْ (٥) . [الخامس: ٩]

<sup>(</sup>١) «عنا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الحرة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار، وجمعها: حرات وحرار، والمراد هنا: حرة بني بياضة، وهي من الحرة الغربية بالمدينة الشريفة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).

<sup>(</sup>٣) «فعذره» في (د): «وعذره».

٥ [٥٧٥] [التقاسيم: ٢٥٠٨] [الإتحاف: عه حب ١٧٤٦].

٥ [٥٥٦٦] [التقاسيم: ٢٥٠٩] [التحفة: س ٧١٤٥- خ ٢١٦١- خ ٧٢٤٣- م ٧٧٤٧- م ٧٧٥٠- تم س ٧٦١٤- خ د ٧٨٣٢- م س ٧٨٨١- م ٨٠٦٣- م س ٨٠٨٩- س ٨١٢٤- خ م ٨١٧٠- خ م س ٨٢٨١- د س ٨٤٥٠- م ت ٨٤٧١]، وسيأتي: (٥٥٢٥) (٥٥٣٠).

<sup>(</sup>٤) النبذ: الإلقاء. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٩١٣) لابن حبان، وعزاه لأحمد (٩/ ١٩٦، ٣٠٠) و (١٩٨/ ٩٩، ٩٩، ١٢٨، ١٧٩).





## ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانُهِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِحَبَرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥[٧٢٥٥] أخبر راه (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمَحْرَدُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ (٣) : «لَا فِي يَدِهِ يَوْمًا خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَاصْطَرَبَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ ، فَرَمَى بِهِ وَقَالَ (٣) : «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» .

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَمَىٰ ﷺ خَاتَمَهُ ذَلِكَ

٥ [٥٥٢٨] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَا ، الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَا ، فَلَا عَنْكُمْ مُنْدُ الْيَوْمَ » ، ثُمَّ رَمَى (٥) بِهِ . [الخامس: ٩]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْفَاصِلِ لِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

٥ [ ٥ ٥ ٢٩] أَخْبِى لِمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ

٥[٧٧٧] [التقاسيم: ٥٥١٠] [الموارد: ١٤٦٩] [الإتحاف: عه حب ١٧٤٦].

(١) «أخبرناه» في (د): «أخبرنا».

(٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا» ، وفي (د): «أنبأنا».

\$ [٧/ ١٦٩ ب]. (٣) «وقال» في الأصل: «فقال».

- ٥ [ ٥٨ ٥ ٥ ] [التقاسيم: ٢١ ٥٦] [الموارد: ١٤٦٨] [الإتحاف: حب حم ٧٣٩٧] [التحفة: س ٥١٥] .
- (٤) «الرياني» ضبطه في الأصل بتخفيف الياء، قال السمعاني في «الأنساب» (٦/ ٢١٢): «بفتح الراء وتشديد الياء . . . ولا يعرفها أهل نسا إلا مخففًا» .
  - (٥) قوله: «ثم رمي» وقع في (ت) ، (د): «فرمي» ، وينظر: «مسند أحمد» (٥/ ١١٤).
- 0[۵۲۹۰] [التقاسيم: ۲۰۱۲] [التحفة: س ۱۱۵۰ خ ۱۲۱۷ خ ۱۲۲۳ م ۷۷۲۳ م ۵۷۷۰ تم س ۵۲۱۷ تم س ۵۲۱۷ م س ۵۲۱۸ م س ۵۲۱۸ م س ۵۲۱۸ م س ۵۲۱۸ م س ۸۰۸۹ م س ۸۰۸۹ م س ۸۱۷۸ خ م تم ۸۷۸۱ ، وتقدم: (۵۳۰۱)، وسیأتی: (۵۳۰۰) وسیأتی: (۵۳۰۰)



شُجَاعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبٍ ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ ، فَأَلْقَاهُ مِنْ قَالَ : "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا" ، وَاتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ وَرِقٍ ، فَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ حَتَى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (١) .

[الخامس: ٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْخَاتَمَ (٢) بَعْدَ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ (٣) بَعْدَهُ ﷺ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَخْبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ ، فَاتَّخَذَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ، وَقَالَ : «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ وَرِقٍ ، وَكَانَ فِي يَدِهِ ، فَمَّ فِي يَدِ عُمَرَ ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمْرَ ، ثُمْ فِي يَدِ عُمْرَ ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمْرَ ، ثُمْ فِي يَدِعْ أَرِيسٍ (٥) .

(ص۲۷).

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٩٧٩) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) «الخاتم» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «الخليفة» في (ت): «الخليفتين».

٥ [٥٥٣٠] [التقاسيم: ٢٥١٣] [التحفة: س ٧١٤٥- خ ٢١٦١- خ ٧٢٤٣- م ٧٤٧٦- م ٧٧٧٠- م ٧٧٥٧- م ٧٧٤٣- م ٧٧٤٣- م ٧٧٤٣- م ٧٨٢٨- تم س ٧٨١٨- م ٣٨٠٨- س ٨١٢٤- م ٣٨٠٨- س ٨١٢٤- م ٣٨٠٨- م ٣٨٠٨- م ٣٨٠٨- م ٣٨٠٨- م ٣٨٠٨- م ٣٨٠٨- خ م س ٨١٨٨- د س ٨٤٥٠- م ت ٨٤٧١]، وتقدم: (٢٥٥٦) (٢٥٥٩)، وسيأتي: (٥٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) «عن» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٩٤٤) لابن حبان، وعزاه لأبي عوانة (٨٦١٣، ٥٦٥٥). بئر أريس: بئر غربي مسجد قباء، بنحو ٤٢ مترا من باب المسجد القديم. (انظر: المعالم الأثيرة)

# الْجُيْشَالُ فِي نَقَرُ لِلْهِ بِصِيلَةَ إِنْ لِجَبَّانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



#### ذِكْرُ مَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَخْبِ رُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِيِّ عَلَيْ فَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَاثَةَ عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ ثُمَامَة ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَاثَة أَسُطُرُ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَاثَة أَسُطُرٌ . [الثاني : ٢٣]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْقَشَ فِي الْخَوَاتِيمِ بِمَا نَقَشَهُ عَلَيْ فِي خَاتَمِهِ

٥ [ ٣٣ ٥ ٥ ] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : "إِنِّي (١) قَالَ : "إِنِّي النَّانِ : ٣٤] الثانِ : ٤٣]

## ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى عَلِي أَمْتَهُ أَنْ يَنْقُشُوا نَقْشَ حَاتَمِهِ عَلِي اللهُ

٥ [٣٣٥٥] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ الطَّبَاحِ ، قَالَ : خَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : الطَّفَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَعْشَا ، وَقَالَ : ﴿إِنَّا صَنَعْنَا حِلْقًا ، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَعْشَا ، مَا لِكِ قَالَ : ﴿إِنَّا صَنَعْنَا حِلْقًا ، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَعْشًا ، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدُ (٢) » .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَخَتُّمَ الْمَرْءِ فِي يَسَارِهِ مِنَ السُّنَّةِ

٥ [٣٤٥٥] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ :

١[١٧٠/٧]١

٥[٥٣١] [التقاسيم: ٢٣٧٤] [الإتحاف: طح حب ٧٨٠] ، وتقدم: (١٤١٠) وسيأتي: (٦٤٣٢) (٦٤٣٣).

٥[ ٥٣٢ ] [التقاسيم : ٢٣٧٣] [الإتحاف : عه حب حم ١٣٣٩ ] [التحفة : ت ٤٨٠ - م س ق ٩٩٩ - خ م ١٠١٣ -خ س ١٠٤٤ ] ، وسيأتي : (٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) بعد «إني» في (ت): «قد».

٥ [٥٥٣٣] [التقاسيم: ٢٥١٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٣٩] [التحفة: ت ٤٨٠ - م س ق ٩٩٩ - خ م ١٠١٣ - خ س ١٠٤٤]، وتقدم: (٥٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عليه أحد» وقع في (ت) : «أحد عليه» .

<sup>0[</sup>۵۳۳۵][التقاسيم: ۲۰۱۹][الإتحاف: طح حب حم ۱۰۹۷۹][التحفة: س ۷۱٤٥– خ ۷۱۲۱– خ ۷۲۶۳-م ۷۶۷۷- م ۷۵۷۶- تم س ۷۲۱۶- خ د ۷۸۳۲- م س ۷۸۸۱- خ م تم ۷۹۶۲- م ۸۰۲۳- م =

#### 





حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعِيْدُ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ ، ثُمَّ رَمَى بِهِ ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ . [الخامس: ١٢]

# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا فِيهِ (١)

٥ [٥ ٥ ٥ ] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ١٠ عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ.

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لُبْسُهُ خَاتَمَهُ فِي يَمِيْنِهِ إِذَا أَمِنَ ثَلْبَ النَّاسِ إِيَّاهُ

٥ [٣٥٥] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ ، أَنْ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِيْنِهِ .

<sup>=</sup> س ۸۰۸۹ س ۸۱۲۶ خ م ۱۷۰۰ خ م س ۸۲۸۱ د س ۸۶۵۰ م ت ۸۶۷۱]، وتقدم برقم: (۵۲۹).

<sup>(</sup>١) «فيه» في (ت): «قبل».

٥[٥٥٥٥][التقاسيم: ٢٥٢١][الإتحاف: طح حب حم ٢٠٤٧][التحفة: س ١١٤٥ – خ ٢١٦١ – خ ٢٢٤٣ م م ٢٧٤٧ - م ٢٧٤٧ - تم س ٢٦١٤ - خ د ٢٨٣٧ - م س ٢٨٨١ - خ م تم ٢٩٤٧ - م ٣٢٠٨ - م س ٨٠٨٩ - س ٢١٢٤ - خ م ٨١٧٠ - خ م س ٨٢٨١ - د س ٨٤٥٠ - م ت ٢٨٤١]، وتقدم: (٢٥٥٦) (٥٢٩٥) (٥٥٢٥).

۱۷۰/۷] ي

٥ [٥٣٦] [التقاسيم: ٢٥٢٠] [الإتحاف: حب ١٤٤٨٨] [التحفة: دتم س ١٠١٨٠].

<sup>(</sup>٢) «أخبرني» في (ت): «أخبرنا».





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمَرْءِ حَاتَمَهُ فِي السَّبَّابَةِ أَوِ الْوُسْطَى

٥ [ ٥ ٥ ٢ ] أَخْبِ رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيًّا مَنْ الْقَسِمِ (١) ، وَالْمِيثَرَةِ (٢) ، وَعَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيُّةٌ عَنِ الْقَسِمِ (١) ، وَالْمِيثَرَةِ (٢) ، وَعَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . [الناني : ١٩]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوَشْمِ (٣) إِذِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ ذَلِكَ مَلْعُونَانِ

٥ [٣٥٥٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِيْلَةٍ : «الْعَيْنُ حَقٌّ » ، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ . أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِيْلِةٍ : «الْعَيْنُ حَقٌ » ، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ . [النان : ٣]

## ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْوَاشِمَاتِ

٥ [٣٩٥ ] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ \* فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: لُعِنَتِ الْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ،

.[1\\\]

٥ [٥٥٣٧] [التقاسيم: ٢١٩٣] [الإتحاف: عه حب ١٤٨٣] [التحفة: س ١٠١٣٠ - س ١٠٢٣٨ - س ١٠٣٨ - س ١٠٣٨ - س ١٠٣٨ ]، وتقدم: س ١٠٣١٨ - س ١٠٣١٠ ]، وتقدم: (٩٩٣) (٥٤٧٥) .

<sup>(</sup>١) القسي: ثياب مضلعة ، أي : بها خطوط عريضة كالأضلاع ، تتخذ من الكتان المخلوط بالحرير ، يؤتني بها من مصر ، نسبت إلى قرية مصرية قريبة من تنيس يقال لها : القس . (انظر : معجم الملابس) (ص٣٨٩) .

<sup>(</sup>٢) الميثرة: وطاء محشويترك على رحل البعير تحت الراكب. (انظر: النهاية، مادة: ميثر).

<sup>(</sup>٣) الوشم : غرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر . (انظر : النهاية ، مادة : وشم) . ٥ [٥٥٣٨][التقاسيم : ١٩٧٨][الإتحاف : عه حب ١٣٩٠][التحفة : ق ١٤٦١٣ – خ م د ١٤٦٩٦].

٥ [٥٥٣٩] [التقاسيم: ٢٨٧٩] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٩٧٨] [التحفة: س ١٦٠٠ م س ٩٤٣١] س ٩٤٣١]. س ٩٥٣٦ - س ٩٥٨٤ - س ٩٦٠٤ - خ ٩٦٤٤ - ع ٩٤٥٠].





وَالنَّامِصَةُ (١) وَالْمُتَنَمِّصَةُ (٢) ، وَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ ، فَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ ، قَالَ : لَكَ ، وَجَدْتِ ، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمِينَ ، قَالَتْ : وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ : أَمَا قَرَأْتِ ﴿ وَمَا عَاتَلَكُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ فَٱلتَّهُواْ ﴾ [الحشر : ٧] ، قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : هُـو (٣) ذَاكَ ، قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : هُـوَ (٣) ذَاكَ ، قَالَتْ : أَمَا إِنِّي لَأَرَىٰ عَلَى أَهْلِكَ بَعْضَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَادْخُلِي فَانْظُرِي ، فَدَحَلَتْ فَاللَّهُ يَا فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ : هَلْ رَأَيْتِ شَيْتًا؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَلْ رَأَيْتِ شَيْتًا؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَلْ رَأَيْتِ شَيْتًا؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَلْ رَأَيْتِ شَيْتًا؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَا إِنَّكِ لَوْ رَأَيْتِ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ ، مَا صَحِبْنَنِي (١٠) .

## ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ (٥) لِلْحُسْنِ

٥ [ ٥٥٠ ] أَضِرُ المُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةَ مِنْ بَنِي أَسَدِ ، يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ ، كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْ تَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَقَالَ وَالْمُتَنَمِّ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُو فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَتِ الْمَوْقَةِ ، وَهُو فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَتِ الْمَوْقَةِ ، لَقَالَتِ الْمَوْقَةُ ، وَاللَّهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأُتِيهِ ، لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ ، فَمَا وَجَدْتُهُ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ ، فَمَا وَجَدْتُهُ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ ، فَمَا وَجَدْتُهُ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ ، فَمَا وَجَدْتُهُ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ

<sup>(</sup>١) النامصة : التي تنتف الشعر من وجهها ، أو من وجه غيرها والجمع : النامصات . (انظر : النهاية ، مادة : نمص) .

<sup>(</sup>٢) المتنمصة: التي تأمر بنتف الشعر من وجهها ، والجمع: المتنمصات. (انظر: النهاية ، مادة: نمص).

<sup>(</sup>٣) «هو» في (ت) : «فهو» .

<sup>(</sup>٤) «صحبنني» في (ت): «صحبتني».

<sup>(</sup>٥) المتفلجات: الفَلَج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات فإن تُكُلف فهو التفليج. والمتفلجات النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. (انظر: النهاية، مادة: فلج).

٥[٠٥٤٠] [التقاسيم: ٧٨٨٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٢٩٧٨] [التحفة: س ٩١٦٠ م س ٩٤٣١ م س ٩٥٣٦ - س ٩٥٨٤ - س ٩٦٠٤ - خ ٩٦٤٤ - ع ٩٤٥٠].





وَجَدْتِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَمَا عَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ (١) [الحشر : ٧] ، قَالَ : قَالَتِ الْمَوْأَةُ : فَإِنِّي أَرَىٰ شَيْئًا مِنْ هَـذَا الْآنَ عَلَى امْرَأَتِكَ ، قَـالَ : فَـاذْهَبِي فَانْظُرِي ، قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمْ تَـرَ شَـيْئًا ، فَجَـاءَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا . [الناني : ١٠٩]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَزَعِ (٢) أَنْ يُعْمَلَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ وَالرِّجَالِ مَعَا

٥ [ ١٥ ٥ ٥] أَضِرُ الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ وَيَّادٍ اللَّحْجِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَيَادٍ اللَّحْجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا الْقَرَعُ ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا مُلِقَ الصَّبِيُّ ، تُرِكَ يَنُهُ يَ عَنِ الْقَرَعِ ، فَقُلْتُ : وَمَا الْقَرَعُ ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ ، وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ ، فَقِيلَ هَاهُنَا شَعَرٌ " ) وَهَاهُنَا شَعَرٌ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، هَكَذَا قَالَ . [الثاني : ١٠٨]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ وَسَطُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ حَوَالَيْهِ عَلَيْهَا الشَّعَرُ (٤)

٥[٢٤٥٥] أَخْبِرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ (٥) بْنِ نَافِعِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ نَافِعِ ،

<sup>(</sup>١) قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَاتَنْكُمُ . . . ﴾ وقع في الأصل ، أصل (ت) : ﴿ مَا عَاتَنْكُمُ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) القزع: أن يحلق الرأس ويترك بعضه. (انظر: النهاية، مادة: قزع).

٥[٥٥١] [التقاسيم: ٢٨٠٦] [الإتحاف: عه حب حم ١١٠٤٦] [التحفة: ق ٧١٩٧- م د س ٧٥٢٥-د ٧٥٨٦- س ٧٨٧٥- س ٧٩٠١- س ٨٠٣٤- خ م دس ق ٨٢٤٣]، وسيأتي: (٥٥٤٢).

<sup>۩[</sup>٧/ ١٧١ ب].

<sup>(</sup>٣) «شعر» في (س) (١٢/ ٣١٦) : «شعرًا» في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٥٤٢] [التقاسيم: ٥٦٨٦] [الإتحاف: عه حب حم ١١٠٤٦] [التحفة: ق ٧١٩٧- م د س ٧٥٢٥-د ٧٥٨٦- س ٧٨٧٥- س ٧٩٠١- س ٨٠٣٤- خ م د س ق ٨٢٤٣]، وتقدم: (٥٥٤١).

<sup>(</sup>٥) «عمر» صحح عليه في الأصل.





عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ: أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرهِ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَزَعَ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ ضِدَّيْهِ الْحَلْقِ وَالْإِرْسَالِ مَعَا

٥ [٥٥٤٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : «اَخْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ عَيْثِرَا أَى صَبِيًّا حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : «اَخْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أُو النَّالِع : ١٣ ] الرابع : ١٣ ]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا

٥[٤٤٥٥] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ نَهَى عَنِ الزُّورِ . [الثاني: ٦] الثاني: ٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّورَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ هُوَ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا

٥[٥٥٥] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - وَهُ وَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِي يَدِو قُصَّةٌ (٢) مِنْ شَعْرٍ ، يَقُولُ : مَا بَالُ نِسَاءِ يَجْعَلْنَ فِي رُءُوسِهِنَّ مِثْلَ

٥ [٤٣] [التقاسيم: ٧٨٧] [التحفة: م ٧٧٥٦ م د س ٧٥٢٥].

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٣٦٢) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة ، أحمد (٩/ ٤٣٧) و(١٠/ ٥٢).

٥[٤٤٥] [التقاسيم: ٢٠٧٥] [الإتحاف: حب ١٦٨٤٤] [التحفة: س١١٤١٧ – خ م س١١٤١٨].

٥ [ ٥٥٤٥] [التقاسيم: ٢٠٧٦] [الإتحاف: حب ٢٦٨٤٤] [التحفة: خ م دت س ١١٤٠٧ – س ١١٤١٧ – خ م س ١١٤١٨].

١ [٧ ٢ ١] .

<sup>(</sup>٢) «قصة» ضبطه في الأصل بفتح القاف ، والصواب الضم ، وينظر : «الصحاح» (قصص) ، «تاج العروس» (قصص) .

#### الإخسين إن في تقريل محيد الرجيان





هَذَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَقُولَ : «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا شَعْرَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا إِلَّا كَانَ زَوْرًا» .

قَالَ الشَّيْخُ: الرِّوَايَةُ كُلُّهَا «زَوْرٌ» ، وَالصَّوَابُ: «زُورٌ» أَنْ تُضَمَّ الزَّايُ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْإِسْمَ سَمَّاهُ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [ ٢٥ ٥ ٥ ] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَدِمَ مُعَاوِيَةُ اللَّهَ وَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةُ (١) مِنْ شَعْرٍ ، وَقَالَ (٢) : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً (١) مِنْ شَعْرٍ ، وَقَالَ (٢) : مَا كُنْتُ أَرَى أَرَى أَرَى اللَّهِ عَلَيْهُ بَلَغَهُ فَسَمًا هُ الزُّورَ . [الناني: ٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكَتْ لَمَّا اسْتَوْصَلَتْ نِسَاؤُهُمْ

٥ [٧٥ ٥] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ، عَامَ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ، عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ تَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ (٣) ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ تَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ (٣) ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ اللّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ يَنْهَىٰ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : "إِنَّمَا هَلَكُتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَيْثُ اتَّخَذَهَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ».

٥ [٥٥٤٦] [التقاسيم: ٢٠٧٧] [الإتحاف: حب ١٦٨٤٤] [التحفة: خ م د ت س ١١٤٠٧ – س ١١٤١٧ – خ م س ١١٤١٨ – س ١١٤٥٥].

<sup>(</sup>١) **الكبة** : الجماعة من أي شيء، والمراد بها هنا : شعر ملفوف بعضه على بعض . (انظر : مجمع البحار، مادة : كبب) .

<sup>(</sup>٢) «وقال» في (ت): «فقال».

٥ [٥٥٤٧] [التقاسيم: ٢٠٧٨] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٦٨٤١] [التحفة: خ م د ت س ١١٤٠٧ ] س ١١٤١٧ - خ م س ١١٤١٨].

<sup>(</sup>٣) الحرسى: مفرد الحرس، وهم: خدم السلطان المرتبون لحفظه. (انظر: النهاية، مادة: حرس).





## ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْوَاصِلَة (١) وَالْمُسْتَوْصِلَة (٢) مَعَا

## ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْوَاصِلَةَ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ الْعَرْ

ه [ 84 ه ه ] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : صَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفِيَّة ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَة تَقُولُ : إِنَّ جَارِيَة زَوَّجُوهَا ، فَمَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ (٥) شَعَرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا فِي شَعَرِهَا ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : (لَعَنَ (٢) اللَّهُ الْوَاصِلَة ، وَالْمُواصِلَة ، وَالْمُواصِلَة » . [الثاني: ٦]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْنًا يُشْبِهُ الشَّعْرَ، يُرِيدُ بِهِ الزُّورَ ٥ ٥٠٥ ] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ حَبْبَلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبْبَلِ، قَالَ: ٥ • ٥٠٥ ]

<sup>(</sup>١) الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور. (انظر: النهاية، مادة: وصل).

<sup>(</sup>٢) المستوصلة: الّتي تأمر غيرها بوصل شعرها بشعر آخر زور . (انظر: النهاية ، مادة: وصل) .

٥ [٥٥٤٨] [التقاسيم: ٢٠٧٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٠٩٦٢] [التحفة: خ م ٧٦٨٨- ق ٧٨٧٤- خ ٧٨٧٠- خ ٨٠٤٨- س ٨٠٤٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: «والحسن بن سفيان» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «قالا» في الأصل: «قال».

<sup>۩[</sup>٧/ ١٧٢ ب].

٥[٥٤٩] [التقاسيم: ٢٠٨٠] [الإتحاف: حب حم ٢٣٠٨٧] [التحفة: خ م س ١٧٨٤٩ - س ١٧٩٧٥]، وسيأتي: (٥٥١١).

<sup>(</sup>٥) تمعط: تناثر وتساقط. (انظر: النهاية، مادة: معط).

<sup>(</sup>٦) اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة الله . (انظر : النهاية ، مادة : لعن) .

٥ [ ٥٥٥ ] [التقاسيم: ٢٠٨١] [الإتحاف: عه حب حم ٣٤٨٥] [التحفة: م ٢٨٥٧] .





حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا . [الثاني: ٦]

## ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُسْتَوْصِلَاتِ وَالْوَاصِلَاتِ

٥[١٥٥٥] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم ، عَنْ صَفِيّة بِنْتِ شَيْبَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ جَارِية مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم ، عَنْ صَفِيّة بِنْتِ شَيْبَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ جَارِية مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَوَّطَ شَعَرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا ، فَسَأْلُوا رَسُولَ اللهِ عَيْفِي عَنْ ذَلِك ، وَأَنْ مَنْ وَصِلَة ، وَالْمُسْتَوْصِلَة . [الثاني: ١٠٩]

#### ١- بَابُ آدَابِ النَّوْمِ

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الإِنْتِشَارِ لِلْمَرْءِ إِذَا هَدَأْتِ الرِّجْلُ

٥ [ ٢٥ ٥ ٥ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا صَمِعْتُمْ نُبَاحَ كِلَابٍ ، أَوْ نُهَاقَ حُمُرٍ (٣) بِاللَّيْلِ ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ ؛ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ ،

٥[٥٥٥] [التقاسيم: ٢٨٧٨] [الإتحاف: حب حم ٢٣٠٨٧] [التحفة: خ م س ١٧٨٤٩ - س ١٧٩٧٥]، وتقدم: (٥٤٩٥).

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>0[</sup>٥٥٠٠] [التقاسيم: ١٥٨٧] [الموارد: ١٩٩٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ٣٠٠١] [التحفة: د سي ٢٢٥٥- د ٢٤٩٦- خ م ٢٥٥٦- م ٢٤٥٠- خ م ٢٥٥٦- خ م ٢٥٥٦- خ م ٢٥٥٦- م ٣٧٧٣- م ٣٧٧٣- م ٣٧٧٣- م ٣٧٧٣- م ٣٧٢٣- م ٣٧٣٠- م ٣٧٣٠- م ٣٤٩٢- م ٣٩٩٢- م ٣٤٩٢- م ٣٤٩٠٠] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عبد الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «حر» في (د): «الحمير» ، وكلاهما صواب ، ينظر: «الصحاح» (حر).





[الأول: ٩٥]

٥ [ ٣٥ ٥٥] أَضِرُ اللهُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ (^ ) . . . نَحْوَهُ . قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ (^ ) . . . نَحْوَهُ . [الأول : ٩٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفُوَيْسِقَةَ (١) تُضْرِمُ (١١) عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ فِي وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهَا ذَلِكَ بِأَمْرِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهَا ذَلِكَ

ه [ ٤ ٥ ٥ ٥] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (١١) بْنُ آدَمَ الْجُرْجَ انِيُ غُنْدَرُ ،

١ [٧/ ١٧٣ أ]. (١) **الإجافة**: الإغلاق. (انظر: النهاية، مادة: جوف).

(٢) «عليه» في الأصل: «عليها».

(٣) الجرار: جمع جرة، وهو: الإناء من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة ؛ لأنها أسرع في الشدة والتخمير. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

(٤) الإكفاء: الإمالة والقلب. (انظر: النهاية ، مادة: كفأ).

(٥) قوله: «وأكفئوا الآنية» ليس في (د).

(٦) أوكوا القرب: شدوا رءوسها ؛ لئلا يدخله حيوان ، أو يسقط فيه شيء ، والوكاء: الخيط الذي تُشد به الصرة والكيس وغيرهما. (انظر: النهاية ، مادة: وكا).

٥ [٥٥٥٣] [التقاسيم: ١٥٨٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٠٠١] [التحفة: دسي ٢٢٥٥ - د ٢٢٧٨ - خ م دسي ٢٤٤٦ - د ٢٤٩٦ - م ٢٧٢٣].

(٧) «أخبرنا» في الأصل: «أخبرناه» ، وصحح عليه .

(A) «بإسناده» مكانه بياض في الأصل.

(٩) الفويسقة: تصغير فاسقة، وهي الفأرة، سميت بذلك؛ لخروجها من جحرها وإفسادها على الناس. (انظر: النهاية، مادة: فسق).

(١٠) تضرم: توقد. (انظر: النهاية ، مادة: ضرم).

٥[٥٥٤] [التقاسيم: ١٥٨٨] [الموارد: ١٩٩٧] [الإتحاف: حب كم ٥٦٥٨] [التحفة: د ٢١١٤].

(١١) «أحمد» في (د): «يحيني» وهو خطأ ، ينظر «الإتحاف» ، «الثقات» (٨/ ٣٠) للمصنف .



) (TI)

قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ فَأَرَةٌ ، فَأَخَذَتْ (٢) تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ ، فَذَهَبَتِ الْجَارِيةُ عَكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ فَأَرَةٌ ، فَأَخَذَتْ (٢) تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ ، فَذَهَبَتِ الْجَارِيةُ تَوْجُرُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «دَعِيهَا» ، قَالَ (١) : فَجَاءَتْ بِهَا ، فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ يَدُي يَرْهُم ، وَالْفَرْقِ (٥) الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَاعِدًا ، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَم ، وَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْخُمْرَةِ (٥) الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَاعِدًا ، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَم ، فَقَالَ عَلَيْهِ : «إِذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى (٢) هَذَا اللَّهُ عَلَى الْحُمْرَةِ (٥) اللَّهُ عَلَى الْمُحْرَقُ مُ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى الْحُورُةُ كُمْ » . [الأول: ٩٥]

## ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْعَدُوِّ عَلَى النَّارِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ [٥٥٥٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِشَأْنِهِمْ ، قَالَ (٧) عَلَيْةٍ : ﴿إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوكُمْ (٨) ، فَإِذَا نِمْتُمْ حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِشَأْنِهِمْ ، قَالَ (٧) عَلَيْةٍ : ﴿إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِي عَدُوكُمْ (٨) ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ » . [الأول: ٩٥]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِزَالَةِ الْغَمَرِ مِنْ يَدِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ ٥ [٥٥٥ مَا أَخْبُ رُا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِـدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) «فأخذت» في (د): «فذهبت».

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «نبي الله».

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. (انظر: اللسان، مادة: خر).

<sup>(</sup>٦) بعد «على» في (د) : «مثل» .

٥ [٥٥٥٥] [التقاسيم: ١٥٨٩] [الإتحاف: عه حب ١٢٣٤٦] [التحفة: خ م ق ٩٠٤٨].

<sup>(</sup>٧) «قال» في (ت) : «فقال» .

<sup>(</sup>A) «عدوكم» في (ت): «عدو لكم».

<sup>0[</sup>٥٥٥٦][التقاسيم: ٢٦٧٠][الموارد: ١٣٥٤][الإتحاف: مي حب كم حم ١٨١٥][التحفة: ت ١٢٤٦٤-د ١٢٦٥٦-ق ١٢٧٣٠-ت ١٣٠٣٤-س ١٥٢٩٧].

#### أَكَاكُ النِّنَةِ وَالتَّطِيُّكِ





عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ خَمَرٌ (٢) ، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ٩٠٠ .

[الثالث: ٢٦]

## ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَوَى (٣) إِلَىٰ مَضْجَعِهِ يُرِيدُ النَّوْمَ

٥[٧٥٥٥] أخبرًا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ ، يَوْمَ قَانَ : «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ ، يَوْمَ قَانَ : «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ ، يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ

ه [ ٥ ٥ ٥ ٥ ] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي يُونُسُ بْنُ عَمْرِو (٥) ، قَالَ : قَالَ أَبِي : وَحَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اضْطَجَعَ لِيَنَامَ ، وَضَعَ يَدَهُ (٦) الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَقَالَ : «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ ، يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » . [الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أبي صالح» من (د).

<sup>(</sup>٢) الغمر: الدسم من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: غمر).

ه[۷/۳/۷] ب

<sup>(</sup>٣) أوى : عاد . (انظر : اللسان ، مادة : أوا) .

٥ [٥٥٥٧] [التقاسيم: ٢٧١٢] [الموارد: ٢٣٥١] [الإتحاف: حب حم ٢١٣٤] [التحفة: سي ١٧٥٧- تم سي ١٧٧٤- سي ١٨٤٦- سي ق ١٨٥٦- ت سي ١٩٢٣- سي ١٩٢٦].

٥ [٥٥٥٨] [التقاسيم: ٦٧١٣] [الموارد: ٢٣٥٠] [الإتحاف: حب حم ٢١٣٤] [التحفة: سي ١٧٥٧ - تم سي ١٧٧٤ - سي ١٨٤٦ - سي ق ١٨٥٧ - سي ١٨٨٥ - ت سي ١٩٢٣ - سي ١٩٢٦].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) «عمرو» في «الإتحاف» : «عمر» ، وينظر : «التاريخ» للبخاري (٨/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) «يده» ليس في (د).





## ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَتَى مَضْجَعَهُ (١) مِنَ التَّسْبِيح، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ

٥ [٥٥٥ ] أخبر مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّا تَشْكُو إِلَيْهِ أَفَرَ الرَّحَى ، أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَ عَيَّا تَشْكُو إِلَيْهِ أَفَرَ الرَّحَى ، وَبَلَغَهَا أَنَّ النَّبِي عَيِي أَتِي بِسَبْي (٢) ، فَأَتَتِ النَّبِي عَيِي تَسَلَّةُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَلَمْ تَلْقَهُ وَلَقِيتُ عَائِشَةَ ، فَحَدَّتُهُا الْحَدِيثَ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَيْقَ أَخْبَرَتُهُ بِلَلِكَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ مَا عَلَيْ عَلَيْهُ أَخْبَرَتُهُ بِلَلِكَ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ وَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْثُ بَرُدُ وَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَى وَجَدْثُ بَرُدُ وَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَى وَجَدْثُ بَرُدُ وَ وَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَى وَجَدْثُ بَرُدُ وَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَى وَجَدْثُ بَرُدُ وَ وَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَى وَجَدْثُ بَرُوهُ وَلَا فِي وَلَا فَي فَلَا فِي فَلَا فَي فَلَا فِي فَلَا فِي فَلَا فَي فَلَا فِي فَلَا فَي فَلَا فَي فَلَا فَي فَلَا فَي فَلَا فِي فَلَا فَي فَلَا فَتِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الْمَا وَفَلَا فِي فَلَا فَي فَلَا فَا وَفَلَا فَي فَلَا فَ

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ

٥ [ ٥ ٢ ٥ ٥ ] أَضِرُ اللهِ عَرُوبَة بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي إَسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عِبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ فَرْوَة بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللهِ ، عَلَى النَّبِي وَاللهِ ، عَلَمْنِي شَيْنًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي ، قَالَ : «اقْرَأ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا لَكُ فِرَاشِي ، قَالَ : «اقْرَأ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا اللهِ مَا لَمُ اللهِ مَا لَمُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا مُلُهُ اللهُ مِنْ مُنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا مُنْ مَا اللهِ مَا مُنْ مَا أَلُولُ اللهِ مَا مَا مُنْ مَا اللهِ اللهِ مَا مُنْ مَا مُنْ اللهِ مَا اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَا مُنْ مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) المضجع: فراش النوم. (انظر: اللسان، مادة: ضجع).

٥[٥٥٩٩] [التقاسيم: ١٨٠٨] [الإتحاف: عه طح حبّ كم حم مي ١٤٥٧٩] [التحفة: خ م د ١٠٢١٠-سي ١٠٢١٦ – خ م سي ١٠٢٢٠ – ت س ١٠٢٥ – د ١٠٢٥]، وسيأتي: (٥٥٦٤) (٦٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) السبي: ما غُلب عليه من بني آدم واستُرِق، والجمع: سبايا. (انظر: المشارق) (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة «الله» من (ت).

٥ [ ٥٥٦٠ ] [التقاسيم: ١٨٠٩ ] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٢٧ ] [التحفة: دت س ١١٧١٨ ] ، وينظر مكررا: (٥٥٨٠ ) ، وبنحوه: (٥٥٨١ ) ، (٥٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله وردا في ثلاثة مواضع في (س) (٣/ ٦٩)، (٦٢/ ٣٣٤، ٣٥٤)، وهي كذلك فيها يقابله من الأصل، إلا أنه ضرب على الموضع الأول منها؛ ينظر: (٧٨٣)، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب؛ فأثبتهما في المواضع الثلاث.





## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْفِعْلِ

٥ [ ٥ ٥ ٦ ] أَضِرُ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلِ ﴿ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ (٢) : هُمُ لُلَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا ، فَتَكُفُلَهَا (٣) زَيْنَبُ؟ ﴿ قَالَ : ثُمَّ جَاءَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ : وَمُنْ لِكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا ، فَتَكُفُلَهَا (٣) زَيْنَبُ؟ ﴿ قَالَ : ثُمَّ جَاءَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ : وَمُنْ لِللَّهُ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عِنْدَ تَرَكُتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا ، قَالَ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكُلْفِرُونَ ﴾ [الكافرون : ١] ، فُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا ، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرُكِ (٤٠٤ ] . اللهول : ١٠٤ . [الأول : ١٠٤]

## ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ ، ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ

٥ [ ٢٥ ٥ ] أَضِرُ اللهِ خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : صَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ أَمَرَ رَجُلًا (٥ ) إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ - وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : أَوْصَى رَجُلًا - أَنْ يَقُولَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي

- (١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».
  - .[1\\\\/\]û
  - (٢) «له» من (ت).
- (٣) «فتكفلها» في (د): «تكفلها».
- (٤) هذا الحديث والترجمة قبله وردا في ثلاثة مواضع في (٣/ ٧٠) ، (١٢/ ٣٥٥، ٣٥٥) ، وهي كذلك فيها يقابله من الأصل ، إلا أنه ضرب على الموضع الأول منها ؛ ينظر : (٧٨٣) ، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب ؛ فأثبتهها في المواضع الثلاث .
- 0[٢٥٦٧] [التقاسيم: ٥٠٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢١٣٣] [التحفة: سي ١٧٥٦ خ م دت سي ١٧٦٣ سي ١٧٦٨ خ ١٩١٣ خ ١٨٨٠ خ ١٩١٣ خ ١٨٨٠ خ ١٩١٣ سي ١٨٨٠ خ ١٩١٣ خ ١٨٨٠ خ ١٩١٣ سي ١٩١٧ سي ١٩١٧ سي ١٩١٩ ]، وسيأتي: (٥٧٧١).
- (٥) قوله: «أمر رجلا» ليس في الأصل. وقد أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٧٠٨) من طريق أبي خليفة ، به .

٥ [٥٩٦١] [التقاسيم: ١٨١٠] [الموارد: ٣٣٦٣] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٢١٧] [التحفة: دت س ١١٧١٨].

أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (١) إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي (١) إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، إِلَيْكَ ، رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَ قَائِلِهِ (") إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ

<sup>(</sup>١) ألجأت ظهري: استندت إليك ، والمراد: الاعتهاد عليه سبحانه . (انظر: النهاية ، مادة: لجأ) .

<sup>(</sup>٢) زاد ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٣٣) طرقا أخرى وعزاها لابن حبان، لكن لم نعثر عليها فيه، وهي : «عن أبي بكر الرازي محمد بن زياد وأبي أمية، قالا: ثنا سعد بن شعبة بن الحجاج - ثلاثتهم، عن شعبة، به . وعن الصغاني، عن الحسن الأشيب، عن زهير . وعن زكريا بن يحيى، ثنا سفيان بن عيينة - كلهم، عن أبي إسحاق، به» .

<sup>(</sup>٣) بعد «قائله» في (ت): «به».

<sup>0 [</sup> ٥٠٦ ] [التقاسيم : ٥٠٦] [الموارد : ٢٣٦٥] [الإتحاف : حب س ١٨٩٨٨] [التحفة : سي ١٢٨٥٦] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن يحيى» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «معمر» في (د): «المعمر».

<sup>(</sup>٦) الحول: الحركة. يقال حال الشخص يحول إذا تحرك، المعنى: لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل الحول: الحيلة، والأول أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حول).

<sup>(</sup>٧) قوله : «غفر اللَّه» وقع في (ت) : «غفر اللَّه له» ، وفي (د) : «غفرت له» .

<sup>(</sup>A) «قال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٩) «كان» في (د) : «كانت» .

<sup>(</sup>١٠) زيد البحر: ما علاه من رغوة . (انظر: مجمع البحار، مادة: زيد) .

#### إكاك السنت والتطنك





## ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ يَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنْ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ

٥ [ ٢٥٥٥] أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَ عَيَا لَيْ تَسْتَخْدِمُهُ ، فَقَالَ عَيْ اللهِ وَأَلُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## ذِكْرُ مَا يُهَلِّلُ (١) الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ كَلَا الْخَارَ (٢) مِنَ اللَّيْلِ

ه [٥٥ ٥٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَعُنَا وَعُنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيّ الْعَامِرِيُّ (٤) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا تَضَوَّرَ (٥) مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : «لَا إِلَـهَ إِلَّاللَّهُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا تَضَوَّرَ (٥) مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : «لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ الْمِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا تَضَوَّرَ (٥) مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : «لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ » (٢) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ » (٢) . [الخامس: ١٢]

٥[٥٦٤] [التقاسيم: ٥٠٧] [الإتحاف: عه طح حب كم حم مي ١٤٥٧٩] [التحفة: خ م د ١٠٢١٠-سي ١٠٢١٦ – خ م سي ١٠٢٢٠]، وتقدم: (٥٥٥٩)، وسيأتي: (٦٩٦٣).

<sup>(</sup>١) التهليل: قول: لا إله إلا الله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٢) تعار: هب من نومه واستيقظ . (انظر: النهاية ، مادة : تعر) .

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] [التقاسيم: ٢٧٢٣] [الموارد: ٢٣٥٨] [الإتحاف: حب كم ٢٢٣٢] [التحفة: س ١٧٠٩٨].

<sup>(</sup>٣) «سيار» في (د): «بشار» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «تلخيص المتشابه» (٢/ ٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) «العامري» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) التضور: التقلب. (انظر: النهاية ، مادة: ضور).

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «هو معلول. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هو خطأ؛ إنها هو عن هشام، عن أبيه، أنه كان يقول ذلك، كذا رواه جرير، عنه. قال: وقال أبوزرعة: حدثنا به يوسف بن عدي، وهو منكر».

#### الإخسِنُ إِنْ فِي مَعْ رَائِ مِحِيْتُ الرِّحْبِّانَ إِ





## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْقِبَ التَّهْلِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِسُوَّالِ الْمَغْفِرَةِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْعِلْمِ ، وَنَفْيِ الزَّيْغِ عَنِ الْخَلَدِ

٥ [ ٢٥ ٥ ٥ ] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُويَحْيَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ ١ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ الْمَلْفِي بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيِّ كَانَ إِذَا اسْتَنْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، الْمُسَيَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيِّ كَانَ إِذَا اسْتَنْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، الْمُسَيَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيِّ كَانَ إِذَا اسْتَنْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، الْمُسَيِّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيْقِ كَانَ إِذَا اسْتَنْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، اللهُ مَ إِذُنِي عِلْمَا ، اللهُ مَ إِذْنِي عِلْمَا ، اللَّهُ مَ إِنْ فَي اللَّهُ مَ إِنْ اللهُ مَ إِنْ الْوَهَابُ » . وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ » . وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ » .

[الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْمَرْءُ رَبَّهُ - جَالَقَيَّلا - عَلَىٰ مَا أَحْيَاهُ بَعْدَ إِمَاتَتِهِ (١)

٥ [ ٢٥ ٥ ٥] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّهُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيِّ إِذَا أَوَىٰ الْفُيْرَاثِيهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِي عَيِّ إِذَا أَوَىٰ الْفُيرَاثِيهِ ، قَالَ : «اللَّهُم بِاسْمِكَ أَحْيَا ، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ » ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ، قَالَ : «اللَّهُم بِاسْمِكَ أَحْيَا ، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ » ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّهُورُ (٥) » . [الخامس: ١٢]

٥ [ ٥٦٦ ٥ ] [ التقاسيم: ٦٧٢٤ ] [ الموارد: ٢٣٥٩ ] [ الإتحاف: حب كم ٢ ٢١٧٠ ] [ التحفة: دسي ١٦١١٨ ] . ه [٧/ ١٧٤ ب] .

<sup>(</sup>۱) «إن» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الزيغ: الميل عن الحق. (انظر: اللسان، مادة: زيغ).

<sup>(</sup>٣) «إذ» في (ت): «أن».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بعد إماتته» في (ت): «بعدما أماته».

٥ [٥٥٦٧] [التقاسيم: ٦٧٢٥] [الإتحاف: مي حب حم ٤٢٤] [التحفة: خ دت سي ق ٣٣٠٨].

<sup>(</sup>٥) النشور: الإحياء يوم القيامة. (انظر: النهاية، مادة: نشر).





## ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنَ النَّوْمِ دَحَلَ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ، إِنْ أَدْرَكَتْهُ مَنِيَّتُهُ

٥ [ ٨٥ ٥ ] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ (١) الصَّوَافِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ (٢) عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ (٢) عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ، فَمَّ نَامَ (١) عَنْ الْمَلَكُ : الْحَيْمِ بِشَرِّ ، فَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ (١) اللَّهِ ، فُمَّ نَامَ (١) بَاتَتِ الْمَلَاثِكَ الْحَيْمِ بِخَيْرٍ ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ : الْحَيْمُ بِخَيْرٍ ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَتَحْ بِشَرِّ ، فَإِنْ قَالَ الْمَلَكُ : الْمَتَحْ بِخَيْرٍ ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَتَحْ بِشَرِّ ، فَإِنْ قَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَتَحْ بِشَرِّ ، فَإِنْ قَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَتَحْ بِشَرِّ ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَتَحْ بِشَرِّ ، فَإِنْ قَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَتَحْ بِشَرِّ ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَلِكُ وَلَا هُو مُنَامِهَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَلَا الْمَلَكُ : الْمَتَحْ بِخَيْرٍ ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلَكُ عَلَى الْمُعَلِّ فِي مَنَامِهَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَلَا الْمَلَكُ : الْمَتَحْ بِخَيْرٍ ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ : الْمَعْمُ لِلَّهِ اللَّذِي رَدَّ عَلَيَّ مَنْ الْمُ لَكُ اللَّهُ الْمُ لَكُ وَلَا اللَّهُ الْمُولِ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ » . [الأول : ٢] السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةُ ». [الأول : ٢]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ اللَّهِ جَافَتَكَا الْغُفْرَانَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ مَضْجَعَهُ إِنْ أَمْسَكَ نَفْسَهُ ، وَحَفِظَهَا إِنْ أَرْسَلَهَا

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْم بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذُ دَاخِلَةَ إِزَادِهِ (٢ ) ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَإِذَا أَرَادَ قَلْيَنْ فُضْ بِهَا فِرَاشِهِ ، وَإِذَا أَرَادَ

٥ [ ٥٦٨ ٥ ] [ التقاسيم : ٥٠٩ ] [ الموارد : ٢٣٦٢ ] [ الإتحاف : حب كم ٣٢١ ] [ التحفة : سي ٢٦٨٤ ] .

<sup>(</sup>١) «حجاج» في الأصل: «الحجاج».

<sup>(</sup>٢) قوله : «رسول الله» في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>٣) «اسم» ليس في الأصل .
(٤) «نام» في (د) : «بات» .

<sup>(</sup>٥) قوله : «إلى آخر الآية» وقع في (د) «﴿وَلَمِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنْ بَعْدِمَّة إِنَّهُو كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ .

٥[٥٦٩] [التقاسيم: ١٨٠٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٧٢٤] [التحفة: خت سي ق ١٢٩٨٤ خ ١٣٠١٢ – خ م دس ١٤٣٠٦]، وسيأتي: (٥٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل. (انظر: النهاية ، مادة: دخل).

<sup>.[1\</sup>vo/v]\$





أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَلْيَقُلْ : سُبْحَانَكَ رَبِّي ، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَلِيَقُلْ : سُبْحَانَكَ رَبِّي ، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَزْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَزْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ » . [الأول: ١٠٤]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ أَتَىٰ مَضْجَعَهُ وَوَسَّدَ يَمِينَهُ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَضِ رُا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) الْمَقْبُرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) الْمَقْبُرِيُ ، وَلْيَنْفُضْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ عَيِّ ، قَالَ : ﴿إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ إِزَارَهُ ، وَلْيَنْفُضْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي عَيِّ ، وَلِكَ أَرْفَعُهُ ، بِ السَّمِكَ اللَّهُمَّ أَضَعُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، لِللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ » . اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ » .

[الأول: ١٠٤]

قَالَ البَوَحَامِ ﴿ فَيْكُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ فَالطَّرِيقَانِ – جَمِيعًا – مَحْفُوظَانِ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذَا الدُّحَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ لِلْآخِذِ مَصْجَعَهُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ لِلصَّلَاةِ<sup>(٣)</sup>

٥ ( ٧٥ ٥ ) أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ

<sup>0 [</sup> ٥٥٧٠ ] [التقاسيم : ١٨٠٦ ] [الإتحاف : مي حب ١٨٤٧٢ ] [التحفة : خت سي ق ١٢٩٨٤ – خ ١٣٠١٢ – خ م دس ١٤٣٠٦ ] ، وتقدم : (٥٦٩٥ ) .

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «حدثني».

<sup>(</sup>٢) التوسد: جعل الشيء تحت الرأس. (انظر: النهاية، مادة: وسد).

<sup>(</sup>٣) «للصلاة» وقع في (ت): «وضوء الصلاة».

<sup>0 [</sup> ٥٥٧١ ] [ التقاسيم : ١٨٠٧ ] [ التحفة : سي ١٧٥٦ – خ م د ت سي ١٧٦٣ – سي ١٨٢٧ – سي ١٨٢٧ – سي ١٨٥٦ – ت سي ١٨٥٨ – خ م سي ١٨٧٦ – سي ١٨٨٥ – خ ١٩١٣ – سي ١٩١٧ – سي ١٩١٩ ] ، وتقدم : (٧٦٦٥ ) .





عَازِبٍ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّا أُوضُو وَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ الضَّطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَة وَرَهْبَة إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَة وَرَهْبَة إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَاجْعَلْهُ آخِرَ مَا تَقُولُ ، فَإِنْ مِتَّ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ» ، فَقُلْتُ : أَسْتَذْكِرُهُنَ ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ؟ فَقَالَ : «وَبِنَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ؟ فَقَالَ : «وَبِنَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ؟ فَقَالَ : «وَبِنَبِيِّكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ » وَالْمَالَة يَا اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُوَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ قَضَاءَ دَيْنِهِ ، وَغِنَاهُ مِنَ الْفَقْرِ عِنْدَ مَنَامِهِ

٥[٧٧٥٥] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ ، يَأْمُرُنَا إِذَا ۞ أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ ، يَأْمُرُنَا إِذَا ۞ أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ ، وَرَبَّ الْأَرْضِ ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى (٢) ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِكُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوَى (٢) ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِكُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوَى (٣) ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْاَحِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ . وَكَانَ يَرُوي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي ﷺ .

[الأول:١٠٤]

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٠٦٤) لابن حبان، وعزاه لابن خزيمة (٢١٦)، أبي عوانة، أحمد (٣٠/ ٣٠٠، ٥٥٠، ٥٥٠، ٥٨٢).

<sup>0[</sup>۷۵۷۱][التقاسيم: ۱۸۱۱][الإتحاف: خزعه حب كم حم ۱۸۲۸۰][التحفة: س ۱۲۳۸۲ - م ت ۱۲۶۸۰] م ق ۱۲۶۹۹ - م س ۱۲۰۹۹ - م دت ۱۲۶۳۱ - ق ۱۲۷۳۳ - د س ۱۲۷۰۵]، وتقدم: (۹۶۱).

<sup>۩[</sup>٧/ ١٧٥ ب].

<sup>(</sup>٢) فالق الحب والنوئ : الذي يشق حبة الطعام ، ونوى التمر للإنبات . (انظر : النهاية ، مادة : فلق) .

<sup>(</sup>٣) الناصية: مُقَدَّم الرأس. (انظر: اللسان، مادة: نصا).

<sup>(</sup>٤) قوله: «وأنت الباطن فليس دونك شيء» ليس في الأصل.

# الإخسِتَالِ فَا مَعْ رَبِّ مُعَلِّكَ الرِّحْبَّانَ الْحُسِّتَ الْمُحْتَى الْحُسِّتَ الْمُحْتَى الْمُ



## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جُلْفَكَزٌ عَلَىٰ مَا كَفَاهُ وَأَوْلَاهُ (١) وَآوَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

٥ [ ٢٥ ٥ ٥ ] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُ ودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُ ودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (٢ ) الْمُعَلِّمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّرِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبِي عَبْقِ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ حَدَّثَنَا الْبِي بُرَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي البُنُ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَ عَلَي اللَّهِ مَنْ عَلَي (٢ ) مَضْجَعَهُ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ عَلَي وَآوَانِي وَسَقَانِي (٣ ) ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ عَلَي كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأُ فَضَلَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلُّ حَالٍ ، اللَّهُ مَ رَبُ كُلُّ شَيْء ، وَمَالِكَ كُلُّ شَيْء ، وَالنَّهُ مِنْ النَّالِ » .

[الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ عَلَيْظًا عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

٥[٤٧٥٥] أُخبِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : كَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَيَالِهُ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : النَّبِيُ وَيَالِهُ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : «النَّهُمُ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : «النَّهُمُ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : «النَّهُمُ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : «النَّهُمُ إِلْنَهِ النَّشُورُ» .

<sup>(</sup>١) «وأولاه» ليس في الأصل، وكتبه في الحاشية منسوبا لنسخة.

٥ [٥٥٧٣] [التقاسيم: ٦٧١٤] [الموارد: ٢٣٥٧] [الإتحاف: عه حب حم ٩٨٣٠] [التحفة: دس ٧١١٩].

<sup>(</sup>٢) «حسين» في الأصل: «الحسين».

<sup>(</sup>٣) (وسقاني) في (د): (وأطعمني وسقاني) .

<sup>(</sup>٤) «على» في (د): «علينا».

<sup>(</sup>٥) «والحمد» في الأصل في هذا الموضع والذي يليه: «الحمد» دون الواو.

<sup>(</sup>٦) أجزل: أعطى عطاءً كثيرًا. (انظر: مجمع البحار، مادة: جزل).

<sup>(</sup>٧) أعوذ: أعتصم. (انظر: النهاية ، مادة: عوذ).

٥ [٥٥٧٤] [التقاسيم: ٦٧١٥] [الإتحاف: مي حب حم ٢٤٥٥] [التحفة: خ دت سي ق ٢٣٠٨].





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ ﷺ مَّلَىٰ مَا أَطْعَمَهُ وَكُفَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

٥[٥٧٥٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي ١٠٠٠ .

[الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَافَتَكِ الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

٥[٢٥٥٥] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَوَىٰ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَوَىٰ إِبْنَ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ حَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا ، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ تَوَفَّيْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ تَوَفَّيْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ ، فَقَالَ لَهُ لَا هُمْ وَلَذِهِ : أَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ : بَلْ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ كَانَ يَقُولُهُ ، قَالَ (١) : فَظَنَنَا وَبُلْ عَرْ النَّبِيِّ عَيْقِهُ .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ تَفْوِيضُ النَّفْسِ إِلَى الْبَارِي (٢) جَازَيَا الْمَرْءِ تَفْوِيضُ النَّفْمَ

٥ [٧٧ه ٥] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْجَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا

<sup>0 [</sup> ٥٥٥ ] [ التقاسيم: ٦٧١٦ ] [ الإتحاف: حب عه حم ٤٦٣ ] [ التحفة: م دت سي ٣١١ ] . ه [ ٧ ٢ ٢] . ه و ٧٠٠ أ] .

٥[٥٥٧٦] [التقاسيم: ٧١٧١] [الإتحاف: عه حب حم ٩٨٣٢] [التحفة: م سي ٧١٢١].

<sup>(</sup>١) «قال» ليس في (س) (١٢/ ٣٥١) ، وأثبته محققا (ت) من الأصل بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلى الباري» وقع في الأصل: «ربه» ، وكتب فوقه: «الباري» بين السطور.

<sup>0 [</sup>٥٥٧٧] [التقاسيم: ٦٧١٨] [الإتحاف: حب ٢١٠٤] [التحفة: سي ١٧٥٦ - خ م د ت سي ١٧٦٣-سي ١٨٢٣ - سي ١٨٢٧ - سي ١٨٥٦ - ت سي ١٨٥٨ - خ م سي ١٨٧٦ - سي ١٨٨٥ - خ ١٩١٣ -سي ١٩١٧ - سي ١٩١٩].

## الإخسِنُ إِنْ فِي مَعْرُ لِنَهُ وَعِلْكُ الرِّحْبُ الْأَ





أَخَذَ مَضْجَعَهُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَخَذَ مَضْجَعَهُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ » . [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

٥ [ ٨٧٥ ٥ ] أَضِوْعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ، جَمَعَ يَزِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ، جَمَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ نَفَتَ (١) فِيهِمَا ، ثُمَّ قَرَأً (٢) : ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ . قَالَ عَقِيلٌ : وَرَأَيْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ . [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ بِهِ

٥ [٧٩ه ] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ وَهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عُقَيْلِ ١ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا فَضَالَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ إِذَا فَضَالَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَخَدُ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ جَمَعَ كَفَيْهِ ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا ، وَقَرَأَ فِيهِمَا بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلتَّاسِ ﴾ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، وَغُودُ بِرَبِ ٱلتَّاسِ ﴾ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرًاتٍ .

٥ [٥٥٧٨] [التقاسيم: ٢٧١٩] [الإتحاف: ط عه حب حم ٢٢١٣] [التحفة: خ د ت س ق ١٦٥٣٧]، وتقدم برقم: (٢٩٦٥) وسيأتي برقم: (٥٥٧٩) ، (٦٦٣١).

<sup>(</sup>١) النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. (انظر: النهاية، مادة: نفث).

<sup>(</sup>٢) «قرأ» في الأصل: «يقرأ».

<sup>(</sup>٣) **الفلق**: الصبح. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٤٢).

٥ [٥٥٧٩] [التقاسيم: ٦٧٢٠] [الإتحاف: طعه حب حم ٢٢١٣٨] [التحفة: خ دت س ق ١٦٥٣٧]، وتقدم برقم: (٢٩٦٥)، (٥٥٧٨)، وسيأتي برقم: (٦٦٣١).

۵[۷/۲۷۱ ب].

#### إَكَا لِنَا النَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّطِيُّ فَإِلَّا النَّهُ وَالنَّطِيُّ فَإِلَّا النَّهُ وَالنَّطِيُّ فَإِل





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ: ﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ

٥[ ٥٥ ٥ ] أخبر أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّيْ ، فَقُلْتُ : عَنْ فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِ عَيَّيْ ، فَقُلْتُ : عَنْ فَرُوتَ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِ عَيَّيْ ، فَقُلْتُ : عَنْ فَرُوتَ اللَّهِ ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَويْتُ إِلَى فِرَاشِي ، قَالَ : «اقْرَأْ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا لَيْسَةً اللَّهُ مِنَا اللَّهِ ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي ، قَالَ : «اقْرَأْ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهُا اللَّهِ ، عَلَمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي ، قَالَ : «الْفُرَاثُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي ، قَالَ : «الْمُعْرِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي ، قَالَ : «الْمُعْرِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي ، قَالَ : «الْمُعْرِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِنَا أَوْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ مُولِولًا اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَ

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْفِعْلِ

٥ [ ٥ ٥ ٨١] أَضِرُ الصُّوفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِية ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَالَ : «هَلْ لَكَ فِي عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَالَ : «هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا فَتَكُفُلَهَا زَيْنَبُ؟ » قَالَ : ثُمَّ جَاء ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُ عَيَّ فَقَالَ : تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا ، وَلِيبَةٍ لَنَا فَتَكُفُلَهَا زَيْنَبُ؟ » قَالَ : ثُمَّ جَاء ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُ عَيَّ فَيَ اللَّهُ عَنْدَ مَنَامِي ، قَالَ : «اقْرَأْ : قَالَ : «فَمَجِي مُ مَا جَاء بِكَ؟ » ، قَالَ : جِنْتُ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، قَالَ : «اقْرَأْ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكُلُورُونَ ﴾ ، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا ؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ (٢) .

[الأول: ١٠٤]

<sup>0 [</sup> ٥٥٨٠] [التقاسيم: ١٨٠٩] [الموارد: ٢٣٦٤] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧٢١٧] [التحفة: دت س ١١٧١٨].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله وردا في ثلاثة مواضع في (س) (٣/ ٦٩)، (٦٢ / ٣٣٤، ٣٥٤)، وهي كذلك فيها يقابله من الأصل، إلا أنه ضرب على الموضع الأول منها ؛ ينظر: (٧٨٣)، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب؛ فأثبتهما في المواضع الثلاث.

٥ [ ٥ ٥ ٨ ١ ] [ الموارد : ٣٣٦٣ ] [ الموارد : ٣٣٦٣ ] [ الإتحاف : مي حب كم حم ١٧٢١٧ ] [ التحفة : د ت سر ١٧٢١٨ ] .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله وردا في ثلاثة مواضع في (س) (٣/ ٧٠)، (١٢/ ٣٣٥، ٣٥٤)، وهي كذلك فيها يقابله من الأصل، إلا أنه ضرب على الموضع الأول منها ؛ ينظر: (٧٨٣)، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب؛ فأثبتهما في المواضع الثلاث.





## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُجَانَبَةُ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

٥ [ ٨ ٨ ٥ ] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعَتْنِي عَائِشَةُ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعَتْنِي عَائِشَةُ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَتْ : يَا عُرَيُّ ، أَلَا تُرِحْ (١) كَاتِبَكَ (٢) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَقَالَتْ : يَا عُرَيُّ ، أَلَا تُرِحْ (١) كَاتِبَكَ (٢) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ لَمْ يَكُنْ يَنَامُ قَبْلَهَا ، وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا (٣) .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ (١) بَعْدَهَا

٥ [ ٥ ٥ ٨٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدْقَنَا أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُنْ عَلْقَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّانِ : ٣٠] الثاني : ٣٠]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَوْمِ الْإِنْسَانِ عَلَى بَطْنِهِ ، إِذِ اللَّهُ جَلَّقَظٌ لَا يُحِبُّ تِلْكَ النَّوْمَةِ

ه [ ١٥٥٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَجْبَرَنَا (٥) عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، فَغَمَزَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : النانِ : ٢] «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ (٦) لَا يُحِبُهَا الله » .

١[١٧٧ /٧] û

٥ [ ٥٥٨٢ ] [التقاسيم: ٦٩٣٩ ] [الموارد: ٢٧٨ ] [الإتحاف: حب ٢٢٢٨ ] .

<sup>(</sup>۱) «ترح» في (د) ، (س) (۱۲/ ٣٥٥) : «تريح» .

<sup>(</sup>٢) (كاتبك) في (د): (كاتبيك).

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٤) السمر: الحديث بالليل. (انظر: النهاية، مادة: سمر).

٥ [٥٥٨٣] [التقاسيم: ٢٢٤٢] [الإتحاف: طح حب ١٧٠٥٤] [التحفة: خ د ت ق ١١٦٠٦ - خ م د س ق ٥١٦٠٥] .

٥ [ ٥٥٨٤ ] [التقاسيم : ١٨٥٢ ] [الموارد : ١٩٥٩ ] [الإتحاف : حب كم حم ٢٠٦٣٨ ] [التحفة : ت ١٥٠٤١ - ١٥٠٤

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٦) ضجعة : هيئة الاضطجاع (النوم) . (انظر: اللسان ، مادة : ضجع) .

#### 





# ذِكْرُ بُغْضِ (١) اللهِ جَانَعَة النّائِمِينَ عَلَى بُطُونِهِمْ

٥ [٥٨٥] أخب را ابن سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ بْنِ طِغْفَة (٢) الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: "يَا فُكَانُ انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ»، حَتَّى بَقِي (٣) خَمْسَةٌ، أَنَا خَامِسُهُمْ، فُلَانُ انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ، وَيَا فُلانُ انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ، وَيَا فُلانُ انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ، حَتَّى بَقِي رَاهُ خَمْسَةٌ، أَنَا خَامِسُهُمْ، فَقَالَ: "قَا عَافِشَةُ ، أَطْعِمِينَا»، فَقَرَّبَتْ جَشِيسَةَة (٤)، شُمَّ قَالَ: "يَا عَافِشَةُ ، أَطْعِمِينَا»، فَقَرَّبَتْ جَشِيسَةَة (٤)، شُمَّ قَالَ: "يَا عَافِشَةُ ، أَطْعِمِينَا»، فَقَرَّبَتْ جَشِيسَةَة (٤)، شُمَّ قَالَ: "يَا عَافِشَةُ ، أَطْعِمِينَا»، فَقَرَّبَتْ جَشِيسَةَة اللهَ عَلَى اللهِ عَلْمَ فَالَ: "يَا عَافِشَةُ ، أَطْعِمِينَا»، فَجَاءَتْ بِعُسِّ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَافِشَةُ ، أَطْعِمِينَا»، فَجَاءَتْ بِعُسِّ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَافِشَةُ ، أَطْعِمِينَا»، فَجَاءَتْ بِعُسِّ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَافِشَةُ ، أَطْعِمِينَا»، فَجَاءَتْ بِعُسِّ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَافِشَةُ ، أَسُولِينَا فَي الْمَسْجِدِ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهِ فِي يَا بُنْ مِنْ فَعْمُ فِيهِ ، قَالَ: قَلْ مَنْ مَا لَكَ وَلِهَ لِو النَّوْمَةِ ، هَ لَو مَنْ اللهُ عَلَى بَطْنِي ، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلِهَ لِو النَّوْمَةِ ، هَ لَو الْنَانِ مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

٥ [٨٨٥٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

<sup>(</sup>١) البغض: الكراهية . (انظر: اللسان ، مادة: بغض) .

٥ [٥٨٨٥] [التقاسيم: ٢٩٣٩] [الموارد: ١٩٦٠] [الإتحاف: حب كم ١٦٣٥].

<sup>(</sup>٢) «طغفة» في «د» ، «الإتحاف»: «طخفة» بالخاء ، ويقال فيه أيضًا: «طهفة» بالهاء ، وكلها صحاح ، وينظر: «تهذيب الكيال» (٢٤/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) «بقي» في الأصل: «بعث» ، وكذا في أصل (ت) الخطي ، وأثبته محققا (ت) من (د) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٤) الجَشْيشة: طحن الجِنطة طحنًا جليلًا، ثم تُجعل في القدور ويُلقَىٰ عليها لحم أو تمر وتُطبخ. (انظر: النهاية، مادة: جشش).

<sup>(</sup>٥) الحيس : طعام متخذ من التمر والأقط (اللبن المجفف) والسمن . (انظر: النهاية ، مادة : حيس) .

٥ [ ٨٥٨ ] [التقاسيم : ٢٧٣٧] [الإتحاف : حب ٣٤٤٣] [التحفة : د ٢٦٩٢ - ت ٢٧٠٣ - م ٢٨٨١ - م د ت سر ٥ ٩٠٠ ] .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في «الإتحاف»: «فيه ثلاثة من المدلسين على نسق ، لكن قد رواه الليث ، وسيأتي» ، انظر: (٨٨٥) .



قَالُ البَوامِ : هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ ، هُوَ : أَنْ يَسْتَلْقِيَ الْمَوْءُ عَلَىٰ قَفَاهُ ، ثُمَّ يَشِيلُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ ، وَيَضَعُهَا (١) عَلَى الْأُخْرَىٰ ، وَذَاكَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا أَصْحَابَ مَيَازِرَ ، وَإِذَا السَّعَامِ مَا وَصَفْتُ ، مَنْ عَلَيْهِ الْمِثْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ ، رُبَّمَا تُكْشَفُ (٢) عَوْرَتُهُ ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ عَيْدِهُ الْمِثْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ ، رُبَّمَا تُكْشَفُ (٢) عَوْرَتُهُ ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ عَيْدِهُ الْمِثْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ ، رُبَّمَا تُكُشَفُ (٢) عَوْرَتُهُ ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ عَيْدِهُ الْمِثْرَا لُولَالِهُ الْمَا لَعُلَى عَنْهُ عَلَيْهِ الْمِثْرَا لُولَالِهُ مَا نَهِىٰ عَنْهُ عَلَيْهِ الْمِثْرَا لُولَالِهُ مَا يَصَلَى اللّهُ مَا نَهِىٰ عَنْهُ وَيَعْلِيهُ ١٤ .

# ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الْفِعْلَ الَّذِي يُضَادُّ فِي الظَّاهِرِ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أخبر لا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا لَكِ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَسْمَلْقِيّا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ . [الناني : ٤٦]

قَالَ الْهِ مَاتُم: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ ﷺ هُوَمَدُّ الرِّجْلَيْنِ - جَمِيعًا - وَوَضْعُ إِحْدَاهُ مَا اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ ، وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ إِحْدَاهُ مَا الْمُعْلِ الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ ، وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، فَزَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ تَتَضَادُ وَتَتَهَاتَرُ.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِذَلِكَ رَفْعُ إِحْدَىٰ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَىٰ لَا وَضْعُهَا عَلَيْهَا

٥ [٥٥٨٨] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ عَنْ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ اللَّهِ عَلَيْتُ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ

<sup>(</sup>١) «ويضعها» في الأصل: «فيضعها».

<sup>(</sup>۲) «تکشف» فی (ت): «انکشفت».

<sup>۩ [</sup>٧/ ١٧٧ ب].

<sup>0 [</sup> ٥٥٨٧ ] [التقاسيم: ٢٧٣٨ ] [الإتحاف: مي عه طح حب ط حم ١٥٤ ٧ ] [التحفة: خ م دت س ٥٢٩٨ ] . (٣) «إحداهما» في الأصل: «إحديهما» .

٥ [٥٥٨٨] [التقاسيم: ٢٧٣٩] [الإتحاف: حب كم حم ٣٥٥٣] [التحفة: د ٢٦٩٣ - م ٢٨٨١ - م د ت س ٥٩٨٨].

#### المَا الزُّهُ مَنْ وَالنَّطِيُّانِ

TYV

الصَّمَّاءِ (١) ، وَالإِحْتِبَاءِ (٢) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ وَهُوَ مُسْتَلْقِي (٣) عَلَىٰ ظَهْرِهِ . [الثاني: ٩٦]

# ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥ [ ٨٥٥ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَلْقِيَ الرَّجُلُ ، وَيَثْنِي إِحْدَى رَجُلَيْهِ قَالَ : عَمْرَ بَنِ سَعْدِ بْنِ أَنْ يَسْتَلْقِي الرَّجُلُ ، وَيَثْنِي إِحْدَى رَجُلَى اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَلْقِي الرَّجُلُ ، وَيَثْنِي أَنْ يَصْ بَنِ عَمْرَ بُنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) اشتهال الصهاء: الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يُجَلل به جسده كله وهو التلفع، سُمّيت بذلك لاشتها لها على أعضائه حتى لا يجد منفذًا كالصخرة الصهاء، أو لشدها وضمّها جميع الجسد. (انظر: المشارق) (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) الاحتباء: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا).

<sup>(</sup>٣) «مستلقي» في (س) (١٢/ ٣٦٤) خلافًا لأصله الخطي : «مستلقٍ» ، وما أثبت له وجه .

٥ [٥٥٨٩] [التقاسيم: ٧٤٠٠] [الموارد: ١٩٦١] [الإتحاف: طح حب ٢٠٢٩٣].





# ٤٠- إَمَا إِنَّ الْحِطْرُ وَالْرِبَاحِةُ ١٠

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَالَتَكَا خِصَالًا مَعْلُومَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٥ ٩ ٥ ٥ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَدَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الْأُمْهَاتِ (٢) ، وَوَأُدَ الْبَنَاتِ ، شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الْأُمْهَاتِ (٢) ، وَوَأُدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ فَلَافًا : قِيلَ وَقَالَ (٣) ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (٤) » .

[الثالث: ٢٨]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ عِلَلِ مَعْدُودَةٍ

٥ [٥٩٩١] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَرَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنِ اكْتُبْ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةُ وَرَّادًا ، فَقَالَ : اكْتُبْ : إِنِّي سَمِعْتُ (٥) بِحَدِيثٍ سَمِعْتُ (٥)

û[٧\ ٨٧١ أ].

٥[٥٩٠][التقاسيم: ٤٧٨٢][الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٩٨٧][التحفة: خ م دس ١١٥٣٥ - خ م س ١١٥٣٦]، وسيأتي: (٥٩٩١).

<sup>(</sup>١) (حدثنا) في (ت): (أخبرنا).

 <sup>(</sup>٢) عقوق الأمهات : يقال : عق والده يعقه عقوقا فهو عاق ، إذا آذاه وعصاه وخرج عليه ، وهو ضد البربه ،
 وأصله من العق : الشق والقطع ، وإنها خص الأمهات وإن كان عقوق الآباء وغيرهم من ذوي الحقوق عظيها ، فلعقوق الأمهات مزية في القبح . (انظر : النهاية ، مادة : عقق) .

<sup>(</sup>٣) القيل والقال: فضول ما يتحدث به المتجالسون، من قولهم: قيل كذا، وقال كذا. (انظر: النهاية، مادة: قول).

<sup>(</sup>٤) إضاعة المال: إنفاقه في غير طاعة الله تعالى والإسراف والتبذير. (انظر: النهاية ، مادة: ضيع).

<sup>0[</sup>٥٩١] [التقاسيم: ٢٣٧٧] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٩٨٧] [التحفة: سي ١١٥٠٦ – خ م د س ١١٥٣٥ – خ م س ١١٥٣٦] ، وتقدم: (٥٥٩٠) .

<sup>(</sup>٥) بعد «سمعت» في (ت): «من».





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ: وَأَدِ الْبَنَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَعَنْ مَنْعِ وَهَاتِ (١) ، وَعَنْ: قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ . [الثاني : ٤٣]

سَمِعَ الشَّعْبِيُّ هَذَا عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَهُ الشَّيْخُ .

#### ذِكْرُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَحَقَّ بُغْضَ (٢) الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُ

٥ [ ٥ ٥ ٩ ] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، عَنِ الْمُقَدَّمِيُ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيْ ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْاحِرَةِ ؛ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا ، وَإِنَّ أَبَعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ ؛ أَسْوَقُكُمْ أَخْلَاقًا ، الْمُتَشَدُّقُونَ (٤) ، أَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ ؛ أَسْوَقُكُمْ أَخْلَاقًا ، الْمُتَشَدُّقُونَ (٤) ، النَّرْ فَارُونَ » . [الثاني : ١٠٩]

#### ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ جَالَيَكَ اللَّهُ مَا أَجْلِ أَعْمَالِ ارْتَكَبُوهَا ١

<sup>(</sup>١) منع وهات: منع ما عليه إعطاؤه ، وطلب ما ليس له . (انظر: النهاية ، مادة: منع) .

<sup>(</sup>٢) البغض: الكراهية . (انظر: اللسان، مادة: بغض) .

٥ [ ٥٩٢] [التقاسيم: ٢٩٣٦] [الموارد: ١٩١٧] [الإتحاف: حب حم ١٧٤١] ، وتقدم: (٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «وإن أبغضكم» وقع في (ت) ، (د): «وأبغضكم».

<sup>(</sup>٤) المتشدقون: المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. (انظر: النهاية، مادة: شدق).

<sup>(</sup>٥) المتفيهقون : الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم . (انظر : النهاية ، مادة : فهق) . ١٤/ ١٧٨ س] .

٥ [٩٩٥] [التقاسيم: ٢٩٠١] [الموارد: ١٠٩٨] [الإتحاف: حب ١٨٤٦] [التحفة: س ١٢٩٩٢].

<sup>(</sup>٦) «الحجاج» في (د): «حجاج».

<sup>(</sup>٧) الخيلاء : الكبر والعجب. (انظر: النهاية ، مادة : خيل).

<sup>(</sup> ٨ ) الجائر : الظالم . (انظر : اللسان ، مادة : جور ) .





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَمْكُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ يُخَادِعَهُ فِي أَسْبَابِهِ

٥ [ ٩٩٤ ٥ ] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : «مَنْ غَشَنَا حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ( ) عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : «مَنْ غَشَنَا حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ( ) عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : «مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكُرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ ( ) .

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُفْسِدَ الْمَرْءُ امْرَأَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ يُخَبِّبَ (٣) عَبِيدَهُ عَلَيْهِ

٥ [٥٥٥٥] أَضِرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَخْبَرَنَا وَ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَخْبَرَنَا وَمَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، عَنِ عَكْرِمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «مَنْ خَبَّبَ عَبْدَا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا » وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى إِلَا لَهِ فَلَيْسَ مِنَا » وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى إِلَا لَهُ إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَا لَهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى إِلَا لَهُ عَلَى إِلَى إِلَيْعَلَى إِلَيْ الْمِي فَلَيْسَ مِنَا » وَمَنْ أَفْسَدَ الْمَرَأَةُ عَلَى إِلَا لَهُ عَلَى إِلَى اللّهِ عَلَى الْتَهِ عَلَى إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى أَلُو الْهَا لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَبَائِرِ (٦) السَّبْعِ إِذْ هُنَّ الْمُوبِقَاتُ

٥ [٥٩٦٦] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِي،

٥ [٥٩٩٤] [التقاسيم: ٢٦٨٤] [الموارد: ١١٠٧] [الإتحاف: حب ١٢٥٨٣].

<sup>(</sup>١) «عن» في (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٢/ ٣٢٦)، (٣١٩ /١٢)، حيث ذكرهما في الأصل بعد حديث: (٥٦٥) وضرب عليهما، ثم اقتصر على مكانهما هنا، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب؛ فأثبتهما في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) يخبب: يخدع ويفسد. (انظر: النهاية، مادة: خبب).

٥٥٩٥] [التقاسيم: ٢٤٩٤] [الموارد: ١٣١٩] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٢٣] [التحفة: د س ١٤٨١٧].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٣٢٧/٢)، (٣٢٠)؛ حيث ذكرهما والحديث والترجمة قبلها في الأصل بعد حديث: (٥٦٥)، وضرب عليهها، ثم اقتصر على مكانهها هنا، ولم يتنبه محقق (س) لهذا الضرب؛ فأثبتهها في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل، والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

٥ [٥٩٦] [التقاسيم: ١٨٦٩] [الإتحاف: حب ١٨٤٠٨] [التحفة: خم دس ١٢٩١٥].



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا دُونَهُ

٥ [٩٥ ٥] أخبر النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : هُمَّ عُلُوقُ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : هُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ الْعَمُوسُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ الْمُرِئِ مُسْلِم بِيَمِينِ صَبْرِ (٢ ) ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْكَبَائِرِ

٥ [ ٩٨ ٥٥] أَضِرُوا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الموبقات: الذنوب المهلكات. (انظر: النهاية، مادة: وبق).

<sup>(</sup>٢) الزحف: الجهاد ولقاء العدو في الحرب. (انظر: النهاية، مادة: زحف).

<sup>(</sup>٣) القذف: الرمى بالزنا. (انظر: النهاية، مادة: قذف).

<sup>(</sup>٤) المحصنات: جمع محصنة، وهي: المرأة التي أحصنها زوجها، وحَصْنت المرأة تَحْصُن: إذا عَفَّتْ عن الرِّيبة. (انظر: جامع الأصول) (٨/٨١).

<sup>(</sup>٥) الغافلات: الغافلات عن الفواحش. (انظر: الذيل على النهاية، مادة: غفل).

<sup>. [</sup>أ ١٧٩ /٧] 합

٥ [٥٩٧] [التقاسيم: ١٨٧٠] [الإتحاف: مي حب حم ١١٨٨٣] [التحفة: خ ت س ٨٨٣٥].

<sup>(</sup>٦) يمين صبر: أُلزم بها وحُبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

٥ [٥٩٨] [التقاسيم: ٢٨٣٥] [الموارد: ١١٩١] [الإتحاف: حب كم حم ٢٨٨٤] [التحفة: ت ٥١٤٧].





خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَاثِرِ : الْكَبَاثِرِ : الْكَبَاثِرِ : الْكَبَاثِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ (٢) عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةِ ؛ إِلَّا كَانَتْ نُكْتَةً (٣) فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [الثاني: ١٠٩] الرَّجُلُ (٢)

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ

ه [ ٩٩ ٥ ٥] أخب رُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ أَبِي جَعْفَرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي خَعْفَر ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيمِ ، وَلَا تَتَوَلَّيَنَ مَالَ يَتِيمٍ ، وَلَا تَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ » .

٥ [٥٦٠٠] أخبر إسماعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ،

<sup>(</sup>٢) «الرجل» في (د) ، (ت) : «رجل» .

<sup>(</sup>٣) «نكتة» في الأصل: «كية».

٥ [ ٥٩٩ ] [التقاسيم: ٢١٧٦] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٥٥١ ] [التحفة: م دس ١١٩١٩].

٥ [ ٥ ٦٠٠] [التقاسيم : ٢١٧٥] [الموارد: ١٢٦٦] [الإتحاف : حب كم حم ١٨٤٦٣] [التحفة : س ١٢٠٦١ - ١٢٠٠] . سرق ١٣٠٤٧]





قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ ، عَن رَعَيْ وَالْمَوْأَةِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَوْأَةِ » . (أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَوْأَةِ » . رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَوْأَةِ » . (الثاني: ١٦]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُعَذَّبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ أَكَلَةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ الْ

٥ [ ٥ ٦٠ ١] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، أَنَّ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : «يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا » ، فَقِيلَ : مَنْ مُنولَ اللَّهِ عَقَالَ : «يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا » ، فَقِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَلَمْ تَرَ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَلَيَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَتُعلَى عَلَيْهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَنَارًا » الْآية [النساء : ١٠]» .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا لِمَنْ (٢) كَانَ غِذَاؤُهُ حَرَامًا

٥ [ ٢٠٢ ] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ مَلِكِ بُنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ بَشِيرٍ ، مَلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ (٣) عَلَيْ إِنَّ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحُمْ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ ، النَّالُ أَوْلَى بِهِ (٤) ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، النَّاسُ غَادِيَانِ : فَغَادِ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ ، فَمُعْتِقُهَا ، وَغَادِ مُوبِقُهَا (٥) ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُوهَانُ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا» .

[الثالث: ٢٦]

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>۩[</sup>٧/٩٧١ ب].

٥ [ ٥٦٠١] [ التقاسيم: ٥٠٧٩] [ الموارد: ٢٥٨٠] [ الإتحاف: حب ١٧٠٥٨].

<sup>(</sup>٢) «لمن» صحح عليه في الأصل.

٥-٥٦٠٢] [التقاسيم: ٤٥٨٩] [الموارد: ٢٦١-٢٥٥٣] [الإتحاف: حب ١٦٣٨٩] [التحفة: ت س ١١١١٠-ت ١١١١٩].

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله» . (٤) «به» في (ت): «له» .

<sup>(</sup>٥) **الموبق:** المهلك. (انظر: النهاية، مادة: وبق).

<sup>(</sup>٦) الجنة: الوقاية. (انظر: النهاية، مادة: جنن).



# X 77 E

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَكْرَهُهَا اللَّهُ عَلَى

٥ [ ٥ ٦٠٣ ] أخبر إعمرانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُشَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ بَانَكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرَ (١) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَامِرَ (١) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَامِثَ قَالَ نَى مَثْلِ اللَّهِ وَعُمَالٍ ؛ فَإِنَّ لَهَا عَائِشَةً ، إِيَّالِ وَمُحَقَّرَاتِ (٢) الْأَعْمَالِ ؛ فَإِنَّ لَهَا عَائِشَةً وَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «يَا عَائِشَةُ ، إِيَّالِ وَمُحَقِّرَاتٍ (٢) الْأَعْمَالِ ؛ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبَا» .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ الشُّبُهَاتِ مُتْرَةً بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْمُرْءِ وَبَيْنَ الْمُوْءِ وَبَيْنَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ الْمَحْضِ (٣) نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ

٥ [ ٢٠٠٥] أخبر الله بن قَتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَخَّلُ بنُ فَضَالَة ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيَّاشِ الْقِنْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ فَضَالَة ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ (٤) النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ (٥) : سَمِعْتُ الْعُكْلِيِّ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ (٤) النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ : «الجُعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَة مِنَ الْحَلَالِ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبُرَأَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِي يَقُولُ : «الجُعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَة مِنَ الْحَلَالِ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبُرَأَ لِي اللهِ عَنْ الْحَلَالِ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبُرَأَ لِعِزضِهِ وَدِينِهِ (٢) ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَىٰ جَنْبِ الْحِمَى (٧) يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ (٨)» . [الأول : ٣٣]

٥ [٥٦٠٣] [التقاسيم: ١٨٧١] [الموارد: ٢٤٩٧] [الإتحاف: مي حب حم ٢٢٥٧٥] [التحفة: س ق ١٧٤٢٥].

<sup>(</sup>١) قبل «عامر» في (د): «عبد الله بن» ، وهو وهم ، وينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١١/ ٦٢) .

<sup>(</sup>٢) المحقرات: الصغائر، والمفرد: محقرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حقر).

<sup>(</sup>٣) المحض: الخالص من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: محض).

٥ [٥٦٠٤] [التقاسيم: ١١٦٢] [الموارد: ٢٥٥١] [الإتحاف: مي جا عه حب حم ١٧٠٩٧] [التحفة: ع ١١٦٢٤]، وتقدم برقم: (٢٩٨) ، (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنه سمع» وقع في (د): «قال: سمعت». [٧/ ١٨٠ أ].

<sup>(</sup>٥) «يقول» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٦) قوله: «لعرضه ودينه» وقع في (د): «لدينه وعرضه».

<sup>(</sup>٧) الحمل: اسم المكان الممنوع من الرعي . (انظر: المشارق) (١/ ٢٠١) .

<sup>(</sup> ٨ ) قوله : «يوشك أن يقع فيه ، وإن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله في الأرض محارمه اليس في (د ) .

#### أَكَاكُ الْخِطْرُ وَالْرَاجُةُ





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْبَاعِ الْمَرْءِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ إِذِ اسْتِعْمَالُهَا يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الْأَمَانِيَّ

٥ [٥٦٠٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ (١) أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةً قَالَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ (١) أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةً قَالَ لَهُ : «يَا عَلِيُّ ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا ، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَة ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْأَخِرَةُ » . [الثاني: ١٩]

٥ [٥٦٠٦] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ حَالِيهِ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ خَوْرَةِ الْفُجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي . [الأول: ١٩]

قَالَ اللهُ عَلَيْ فَعَلَيْ : الْأَمْرُ بِصَرْفِ الْبَصَرِ أَمَرُ حَتْم عَمَّا لَا يَحِلُ ، وَهُـوَ مَقْـرُونَ بِالزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ ، وَهُو النَّظُرُ إِلَىٰ مَا حَرُمَ .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةَ أَعْجَبَتْهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ حِينَئِذِ

٥ [٧٦٠٧] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ رَأَى امْرَأَةً ؛ فَلَخَلَ عَلَى زَيْنَتِ ؛ فَقضى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ ، وقَالَ : «إِنَّ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّ وَأَى امْرَأَةً ؛ فَلَدَخلَ عَلَى زَيْنَتِ ؛ فَقضى حَاجَتُهُ وَخَرَجَ ، وقَالَ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةَ أَعْجَبَتْهُ ؛ فَلْيَاتُ أَتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةَ أَعْجَبَتْهُ ؛ فَلْيَاتُ أَتِ أَهْلَهُ ؛

٥ [٥٦٠٥] [التقاسيم: ٢١٩٢] [الإتحاف: مي طح حب كم حم ١٤٣١٨].

<sup>(</sup>١) «بن» في الأصل: «عن» ، وينظر: «الإتحاف».

٥ [ ٥٦٠٦] [التقاسيم : ٩٢٩] [الإتحاف : مي عه طح حب كم حم م ٣٩٦٤] [التحفة : م دت س ٣٢٣٧] .

٥ [ ٥٦٠٧] [ التقاسيم : ١٤١٣] [ الإتحاف : حب ٣٦٦٣] [ التحفة : م س ٢٦٨٥ - م ٢٩٦٤ - م د ت س ٢٩٧٥ - س ٢٩٤٢] ، وسيأتي : (٨٠٠٨) .

#### الإجسّان في مَرْن يَحِينَ الرَّجْانَ





#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ

٥ [ ٥٦٠٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدِ الْوَهْبِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَارَأَى أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ الَّتِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَارِأَى الْمَرْأَةَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَىٰ عَوْرَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَىٰ عَوْرَتِهِنَّ

٥ [ ٥ ٦ ٠ ٩] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً قَالَ : «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ (١) فِي النَّوْبِ ، وَلَا تُفْضِي وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ (١) فِي النَّوْبِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ (١) فِي النَّوْبِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ (١) فِي النَّوْبِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي النَّوْبِ ، وَلَا يُنْ اللهِ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَرْبَهُ الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي النَّوْبِ » .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَا يُبْصِرُ

٥ [ ٥٦١٠] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَنَّ ابْنُ الْمُ مَكْتُومِ يَسْتَأْذِنُ (٢) ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ (٣) أَمَّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُ (٢) ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ (٣)

٥[٨٠٨٥][التقاسيم: ١٦٣٣][الإتحاف: حب ٣٤٩٥][التحفة: س ١٩٤٢٢]، وتقدم: (٥٦٠٧). ١١٥/ ١٨٠ ب].

٥ [ ٥ ٦٠٩ ] [ التقاسيم : ١٩٨٩ ] [ الإتحاف : خزعه حب حم ٥٤١٢ ] [ التحفة : م دت س ق ٥١١ ] .

<sup>(</sup>١) أفضى الرجل إلى الرجل: ألصق جسده بجسده . (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٤٤٨) .

٥ [٥٦١٠] [التقاسيم: ٢٥٦٨] [الموارد: ١٩٦٨] [الإتحاف: حب حم ٢٣٥٠٧] [التحفة: د ت س ١٨٢٢٢]، وسيأتي: (٥٦١١).

<sup>(</sup>٢) «يستأذن» في (ت) ، (د) : «يستأذنه» . وقد أخرجه أبو يعلى (٦٩٢٢) عن ابن أبي شيبة ، به .

<sup>(</sup>٣) ضرب: فُرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ضرب).

#### أكاك الخظرة الأائحة





الْحِجَابُ، فَقَالَ: «قُومَا»، فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكْفُوفٌ لَا (١) يُبْصِرُنَا، قَالَ (٢): «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَحِجَابُ، فَقَالَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا (٣) يُبْصِرَانِهِ؟».

قَالُ الْبِحَامِ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ : «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟» لَفْظَةُ اسْتِخْبَارِ مُرَادُهَا الزَّجْرُعَ نَ نَظَرِهِمَا إِلَّى الرَّجُالِ ، إِلَّا الرَّجُالِ ، إِلَّا الرَّجَالِ ، إِلَّا الرَّجَالِ ، إِلَّا الرَّجَالِ ، إِلَّا الْمُنْ بِمَحْرَم ، سَوَاءٌ كَانُوا مَكْفُوفِينَ أَوْ بُصَرَاءَ .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَلُزُومِ الْبُيُوتِ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهُنَّ عَلَى أَحَدِ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ عِمْيَانًا

٥ [ ٥٦١١] أخبر البن قُتيبة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا البْنُ وَهُبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) يُونُسُ ، عَنِ البْنِ شِهَابِ ، أَنَّ نَبْهَانَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ فَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ أَقْبَلَ البْنُ أُمَّ مَكْتُومِ ، فَدَحَلَ كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيةٍ وَمَيْمُونَةُ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيةٍ : «احْتَجِبَا مِنْهُ» ، عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ (٥) بِالْحِجَابِ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيةٍ : «احْتَجِبَا مِنْهُ» ، فَمَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيةٍ : (الثالث : ٢٥ [ الثالث : ٢٥] (الثالث : ٢٥]

٥٦١٢٥] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ

(٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «قال» في (د) ، (ت) : «فقال» .

<sup>(</sup>١) «لا» في (س) (١٢/ ٣٨٧) : «ولا» .

<sup>(</sup>٣) «لا» في (د): «ألستما».

٥٦١١] [التقاسيم: ٤٤١٩] [الموارد: ١٤٥٧] [الإتحاف: حب حم ٢٣٥٠٧] [التحفة: د ت س ١٨٢٢٢]، وتقدم: (٥٦١٠).

<sup>(</sup>٥) «أمر» في (د): «أمرنا».

<sup>&</sup>lt;u>10 [ ۷/ ۱۸۱ أ] .</u>

<sup>0[71</sup>۲0] [التقاسيم: ٣٥٣٣] [الإتحاف: طح حب حم ٢٧٤٩٥] [التحفة: م س ق ١٦٣٢٤ - خ م د س ١٥٩٨٣ - م ق ١٦٤٤٩ - س ١٦٥٣٣ - م س ق ١٦٥٨٦ - م د ١٦٥٩٩ - خ ١٦٦٢٠ - س ١٦٩٧٦ - د ت ق ١٧٠١٩ - خ ١٧٣٦٧ - خ س ١٧٤٩٣ - س ١٧٥٥٣ - م ١٧٨٣٤ - م س ١٧٩٦٩ ]، وتقدم: (١١٠٣) (١١٠٦) (١١٠٨) (١١٨٨) (١١٨٩) (١١٩١) (١١٩١) (١١٩١) (١١٩٧) (١٢٥٧).

#### الإجسِّال في تقريك كِيكَ أبر الجبَّانَ





مُوسَىٰ ، عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ فَرْجِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ فَقَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَيْهُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، عَنْهَا عَائِشَةَ فَقَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَيْهُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكُفُنَا ، وَأَشَارَتْ إِلَىٰ إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ . [الخامس: ١٠]

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ

٥ [٦٦٣٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ وَمَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُومِجْلَزٍ ، حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُومِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ ، قَالَ : فَلَمْ يَقُمْ (٢ ) ، فَلَمَّا فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّا لِلْقِيَامِ ، قَالَ : فَلَمْ يَقُمْ (٢ ) ، فَلَمَّا وَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ ، وَقَعَدَ ثَلَافَةٌ ، وَإِنَّ النَّبِي عَيِّلِا جَاءَ ، فَإِذَا الْقَوْمُ وَلَى ذَلِكَ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ ، وَقَعَدَ ثَلَافَةٌ ، وَإِنَّ النَّبِي عَيِّلاً جَاءَ ، فَإِذَا الْقَوْمُ عَلَمُوا ، فَرَجَعَ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا ، فَانْطَلَقُوا ، فَجِئْتُ ، فَأَنْ النَّبِي عَلِيلاً أَنْ فَوْمُ النَّبِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْوَلَ اللَّهُ : (الطَلِقُوا ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَلَقْهُمُ أَدُولُ ، فَأَلْقِي الْحِجَابُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْوَلَ اللَّهُ : (الطَلِقُوا ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَلَمْبُتُ أَدْخُلُ ، فَأَلْقِي الْحِجَابُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْوَلَ اللَّهُ وَلَالِانَ يَوْلَا ذَلِكُمْ النَّالِي عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٠].

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ ( ٥٦١٤ ) أُخبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله» ليس في الأصل.

<sup>0 [</sup>٥٦١٣] [التقاسيم : ٤٣٠٠] [الإتحاف : طح حب ١٩١٦] [التحفة : خ ت س ٢٥٧– خت م ت س ٥١٣– خ سي ١٠٤٦– ت ١١٠٩– خ س ١١٢٤– س ١١٢٧ – خ ١٥١٩– خ م س ١٦٥١]، وسيأتي : (٢١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) «يقم» كذا للجميع، وصوبه في (س) (١٢/ ٣٩١) بالمخالفة لأصله الخطي: «يقوموا»، وهو الأشبه بالصواب ينظر «صحيح البخاري» (٤٧٧٤)، و«السنن الكبرئ» للبيهقي (١١٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) بعد «قام» في (س) (١٢/ ٣٩١): «فلها قام قام» بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>0 [</sup> ٥٦١٤] [ التقاسيم : ٤٣٠١] [ الإتحاف : حب حم ٣٩١] [ التحفة : خ ت س ٢٥٧ - خت م ت س ٥١٣ -خ ٩٥٥ - خ سي ١٠٤٦ - ت ١١٠٩ - خ س ١١٢٤ - س ١١٢٧ - خ ١٥١٩ - خ ١٥٦٣ - خ م س ١٦٥١ ] ، وتقدم : (٢٦٥) .





قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيُونَ الْبُنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْ إِلَا مَنْ مَالِكِ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيِ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، قَالَ: بَنَى نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ بِبَعْضِ نِسَائِهِ، فَصَنَعَ طَعَامًا، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا، فَأَكُلُوا، ثُمَّ قَامَ، فَخَرَجَ، فَأَتَىٰ بَيْتَ عَائِشَة، ثُمَّ تَبِعْتُهُ فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا، فَأَكُلُوا، ثُمَّ قَامَ، فَخَرَجَ، فَأَتَىٰ بَيْتَ عَائِشَة، ثُمَّ تَبِعْتُهُ فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ، وَلَمْ يُكَلِّمُهُمَا، فَقَامَا وَحَرَجَا، فَذَحَلَ، فَوَجَدَ فِي بَيْتِهَا رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ، وَلَمْ يُكلِّمُهُمَا، فَقَامَا وَحَرَجَا، وَنَوْلَتُ آيَةُ الْجِجَابِ: ﴿ يَكَلِّمُهُمَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيِ إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى اللَّهُ اللّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّيِ إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا فِي جَمِيع الْأَحْوَالِ<sup>(٣)</sup>

٥ [٥٦١٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ (٤) الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِـشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِـشَامِ بْنِ عُـرُوةَ ، عَـنْ أَلِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيرٌ لَمْ يُصَافِحِ امْرَأَةَ قَطُّ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهِ عَلَيْهِنَّ

٥ [ ٢١٦ ] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ناظرين: منتظرين (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) إناه : وقت إدراكه (نضجه) . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٣٥٢) .

<sup>۩[</sup>٧/ ۱۸۱ ب].

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٦١٥] [التقاسيم: ٦٩٦٣] [الإتحاف: حب ٢٢٣١] [التحفة: خ ١٦٥٥٨ - م د ١٦٦٠٠ س س ١٦٦٦٨]، وسيأتي: (٥٦١٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أحمد بن» ليس في «الإتحاف» وهو خطأ. ينظر «ميزان الاعتدال» (١٢٦/١)، «لسان الميزان» (٢٩/١).

٥[٢٦٦٥][التقاسيم: ٦٩٦٤][الإتحاف: عـه حـب حـم ٢٢١٣٢][التحفـة: خـت ١٦٤٠٩-خ ١٦٤٥١- خ ١٦٥٠٧- خ ١٦٥٥٨- م د ١٦٦٠٠- خ ١٦٢١٦- خ ت (س)١٦٦٤٠-س ١٦٦٦٨- خت م ١٧٩٢٥]، وتقدم: (٥٦١٥).

#### الإجبينان في مَوْلِن كَيْحِيْكَ الرَّجْبَانَ لَ





ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَالَقَهُ اللَّهُ مَا مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ مَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا». [الخامس: ٣٢]

٥ [ ٢٦١٧] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَرْفَعُ (٢) الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ : «لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ » . [الناني: ٢٦]

# ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُنْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَكُرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُغْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَىٰ مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ

٥ [٦١٩] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ١٤ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ يَقُولُ : جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

<sup>0 [</sup> ٥٦١٧ ] [التقاسيم : ٢٢٢٩ ] [الموارد : ١٩٦٣ ] [الإتحاف : حب كم حم ٢٢٥٨] .

<sup>(</sup>١) قوله : «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (ت) ، (د) ، (الإتحاف) : «الحسن بن سفيان» .

<sup>(</sup>٢) «يرفع» في (د): «رفع» . (٣) «وأبيح» في (ت): «فأبيح» .

٥ [٥٦١٨] [التقاسيم: ٢٢٣٠] [الموارد: ١٩٦٢] [الإتحاف: حب ١٩٩٩١].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>0 [ 7</sup> ۱ ۹ ۱ ] [ التقاسيم : ۲۰۵۷ ] [ الموارد : ۱۹۹۷ ] [ الإتحاف : حب حم ۱۹۹۷ ] [ التحفة : ت ۱۰۷۵۲ ] . ه [ ۷/ ۱۸۲ أ] .



إِلَىٰ مَنْزِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (١) يَلْتَمِسُهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ، فَلَمَّا دَحَلَ كَلَّمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : مَا أَرَىٰ حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ، قَالَ : أَجَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَلَمَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : مَا أَرَىٰ حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ، قَالَ : أَجَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَلَمَ فَا فَا لَهُ عَلَى الْمُغِيبَاتِ .

أَبُوصَالِحِ هَذَا ، اسْمُهُ : مِيزَانٌ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - ثِقَةٌ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، مَا رَوَىٰ عَنْهُ غَيْرُ هَدُونِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِصَاحِبِ الْكَلْبِيِّ ، فَإِنَّهُ وَاهِ (٢) ضَعِيفٌ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَىٰ الْمُغِيبَةِ (٣) مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آَخَرَ جَائِزٌ

٥ [ ٥ ٦ ٢ ٥ ] أَضِوْعَبُدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بَكْرَبْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرُو بِنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ نَفَرَا مِنْ بَنِي عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ نَفَرَا مِنْ بَنِي عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ نَفَرَا مِنْ بَنِي عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ نَفَرَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَحَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، فَدَحَلَ أَبُوبَكْرٍ الصِّدِيقُ ، وَهِي تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَالَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى الْمَدِيقُ ، وَهَي تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ، فَوَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا حَيْرًا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَهُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَمُعْ لَا مَنْ ذَلِكَ » ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَمُعِي مَذَاعَلَى مُغِيبَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ » .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ (٤) الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمُغِيبَةٍ

ه (٥٦٢١ه] أخب رُوا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أبي طالب» ليس في (د). (٢) «واه» في الأصل: «واهي».

<sup>(</sup>٣) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (انظر: النهاية ، مادة: غيب).

٥ [ ٥٦٢٠] [التقاسيم: ٢٠٥٨] [الإتحاف: حب حم ١١٩٤٥] [التحفة: م س ٢٨٨٧].

<sup>(</sup>٤) يخلو: ينفرد. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

٥ [٥٦٢١] [التقاسيم: ٢٠٥٩] [الموارد: ٢٢٨٢] [الإتحاف: طح حب حم ١٥٢١٥] [التحفة: س ق ١٠٤١٨ - س ١٠٤٨٤ - س ١٠٤١٨].





جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ (١) فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ : وأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا فَقَالَ : وأَخْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْأَخْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى النَّهَ هَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَمَنْ أَحَبُ الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَمَنْ أَحَبُ الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَمَنْ أَحَبُ الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَمَنْ أَحَبُ الْيَهِ مِنْ الشَّهِ اللَّهُ يُطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُ وَمِنْ مِنْ اللَّيْ يَالَ بُحُبُوحَة (٢) الْجَنَّةِ ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَة ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُ وَمِنْ مِنْ الْالْفُيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُ مَ مِنْ الْالْفُيْنِ أَبْعَدُ ، أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَة ؛ فَإِنَّ فَالِثَهُ مَا الشَّيْطَانُ ، أَلَا وَمَنْ كَانَ (٣) مِنْكُمْ تَسُوهُ هُ سَيِّنَتُهُ ، وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ ، فَهُو مُؤْمِنُ ١٤ . . [الثان : ٥]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَزْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ

٥ [ ٢٢٢ ه ] أَخْبِ ثُمُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَـدُثَنَا أَبُو اللَّهِ عَيْقِيْمُ : «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةِ فِي بَيْتٍ ؛ أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِيْمُ : «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ( ٤ ) » . [الناني : ٥ ]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سِيَّمَا الْحَمْقُ

٥ [ ٢٢٣ ٥] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الجابية: مدينة تقع جنوب سوريا في منطقة «حوران» ، تظهر للناظر من بلدة «الصنمين» وبلدة «نوئ» ، وبقربها تل يُسمّى « تل الجابية » ، ويقال لها : « جابية الجولان » أيضًا . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص١١٠) .

<sup>(</sup>٢) «بحبوحة» في (د) : «بحبوبة» .

البحبوحة: الوسط، يقال: تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. (انظر: النهاية، مادة: بحبح). (٣) «كان» في (د): «كانت».

۵[۷/ ۱۸۲ ب].

٥ [ ٢٦٢ ] [ التقاسيم : ٢٠٦٨ ] [ الإتحاف : عه حب ٣٦٧٣ ] [ التحفة : م س ٢٩٩٠ ] .

<sup>(</sup>٤) ذو المحرم: من لا يحل له نكاحها من الأقارب، كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية ، مادة: حرم).

٥ [ ٢٢٠٥] [ التقاسيم: ٢٢٠١] [ الإتحاف: مي عه حب حم ١٣٩٠٠] [ التحفة: خم ت س ٩٩٥٨] .

#### المالية الخطرة الاالجة





أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّهِ النَّهِ الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ النَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ النَّهُ عَلَى اللَّهِ النَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ النَّهُ عَلَى اللَّهِ النَّهُ عَلَى اللَّهِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجِرَتْ عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرُمِ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعَا<sup>(٢)</sup>

ه [ ٢٦٢٥] أخبر الْحَمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلِ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةً إِلَّا بِذِي مَحْرَم ، وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةً إِلَّا بِذِي مَحْرَم » وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا بِذِي مَحْرَم » .

[الرابع: ١٢]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ (٣) أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ

ه [٥٦٢٥] أخبرُ المُّحمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَامْرَأَةً فِي بَيْتٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ » . [الرابع: ١٢]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمِ وَ وَكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِ اللَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمِ ٥ [ ٢٢٦ ه ] أَخْبُ لُو مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُ ،

<sup>(</sup>١) الحمو: قريب الزوج ، والجمع: أحماء . (انظر: النهاية ، مادة : حما) .

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٥٦٢٤] [التقاسيم: ٥٦٧٣] [الإتحاف: خز عه حب قط ش حم ٩٠٢٥] [التحفة: خ م ١٥١٤-س ٢٥١٦]، وتقدم برقم: (٢٧٣١) ، (٣٧٦١).

<sup>(</sup>٣) «للمرأة» في الأصل: «للمرء».

٥ [٥٦٢٥] [التقاسيم: ٧٧٦٥] [الإتحاف: عه حب ٣٦٧٣] [التحفة: م س ٢٩٩٠].

<sup>۩[</sup>٧/ ٣٨١ أ] .

٥ [ ٥٦٢٦ ] [ التقاسيم : ٣١٦٩ ] [ الإتحاف : خز جا عه حب كم ٥٦٨٧ ] [ التحفة : م س ٤٣٤٥ - ت ق ٢٣٦٦ ] ، وسيأتي : (٥٦٢٧ ) .





قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْـوَارِثِ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ اللَّانْيَا ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّانْيَا خَضِرَةٌ (١) حُلْوَةٌ ، فَاتَّقُوهَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَائَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرأَتَيْنِ خَضِرةٌ (١) حُلْوَةٌ ، فَاتَّقُوهَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَائَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ ، وَصَاغَتْ خَاتَمَا ، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَسْجِدِ ، أَوْ بِالْمَلَأ ، قَالَتْ بِهِ ، فَفَتَحَتْهُ ، فَفَاحَ رِيحُهُ» .

[الثالث: ٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ حَشَبِ لِخُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ لِمَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ

٥ (٧٦٢٥) أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْتَمِرُ بْنُ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ مِنْ حَشَبِ ، النَّبِيِّ عَلَيْنِ مِنْ جَشَبِ ، النَّبِيِّ عَلَيْنِ مِنْ جَشَبِ ، النَّبِيِّ عَلَيْنِ مِنْ جَشَيْ إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةَ ، فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ حَشَبِ ، وَحَشَتْ فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تَطَاوَلُ بِهِمَا ، وَاتَّخَذَتْ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبِ ، وَحَشَتْ فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ ، حَرَّكَتْهُ ، فَيَغُوحُ رِيحُهُ » . تَحْتَ فَصِّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكَ ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ ، حَرَّكَتْهُ ، فَيَغُوحُ رِيحُهُ » . النالث : ٢] النالث : ٢]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عَلَىٰ سُرَّتِهِ

٥ ( ٢٢٨ ٥ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا (٣) يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) الخضرة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية ، مادة: خضر).

<sup>(</sup>٢) «بهاتين» في (ت): «بهما بين».

٥ [٥٦٢٧] [التقاسيم: ٣١٧٠] [الإتحاف: خز جاعه حب كم ٥٦٨٧] [التحفة: م ت س ٤٣١١ - م د س ٤٣٨١] [التحفة: م ت س ٤٣١١ - م د س

٥[٢٢٨٥][التقاسيم: ٢٦٥٠][الموارد: ٢٣٣٩][الإتحاف: حب حم ١٩٦٦٢]، وسيأتي: (٧٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».



قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُقَبِّلُهُ مِنْكُ ، قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ ، فَقَبَّلَهَا ، فَقَالَ (١) شَرِيكٌ: لَوْ كَانَتِ السُّرَّةُ مِنَ الْعَوْرَةِ ، مَا كَشَفَهَا .

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عَلَى سُرَّتِهِ (٢)

٥ [ ٢٦٢٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْ اللَّهِ عَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْ اللَّهِ عَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْ اللَّهِ عَالَ : حَدَّثَنَا (٣) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ قَبَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَالْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ ، مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ ، مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ ، مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ ، مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ ، مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ ، وَالْوَلِهِ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ

٥ [ ٥٦٣٠] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّعُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُ فَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنْ مُضَدَّدُ بْنُ يُوسُ فَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُ فَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِاً ، فَقَالَ : هَمَا أَعْدِلُ اللَّهِ عَيْلِاً : «وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ (٥) نَزَعَ (٦) اللَّهُ أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ (٥) نَزَعَ (٦) اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ (٥) نَزَعَ (٦) اللَّهُ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِكَ ».

<sup>(</sup>١) «فقال» في (ت): «قال».

<sup>(</sup>Y) قوله: «على سرته» ليس في الأصل.

٥ [ ٥٦٢٩ ] [ التقاسيم : ٥٥٣٨ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٢٠٦٣ ] [ التحفة : م دت ١٥١٤ ] - خ ١٥١٦ ] ، وتقدم : (٤٥٧ ) وسيأتي : (٥٦٣١ ) (٧٠١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>۩[</sup>٧/ ١٨٣ ب].

٥ [٥٦٣٠] [التقاسيم: ٥٩٨٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٤٢٦] [التحفة: خ ١٦٩١٣].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا». (٥) «أن» في (ت): «إن».

<sup>(</sup>٦) النزع: الجذب والقلع، والمراد: سلبها منه. (انظر: النهاية، مادة: نزع).





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُلَاعَبَةِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ

٥ [ ٥ ٦٣ ١ ] أَخْبَرُنَا مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةُ يُدْلِعُ (١) لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ (٢) ، فَيَرَى الصَّبِيُ حُمْرَةَ لِبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ : أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا! وَاللَّهِ ، لِسَانِهِ ، فَيَهَشُّ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُيئَنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ : أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا! وَاللَّهِ ، لَيَكُونُ لِيَ الْإِبْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَلْتُهُ قَطَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ (٣) لَا يَرْحَمُ لَا يَدُحْمُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ (٣) لَا يَرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ : (الرابع : ١ ] الرابع : ١ ]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ مَيَازِرَ (٤)

٥ [ ٢٣٢ ٥ ] أَضِمُ الْحُمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَعْفُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُويْدٍ (٥) يَعْفُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُويْدٍ (١) النَّهِ عَيْقَةً قَالَ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيَعْمِ أَلْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِعْزَدٍ (٢) ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِلُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِورِ ؛ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُولِي مُنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِورِ ؛ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُولِي لَا لَهُ فِي مِنْ لِيَا لَهُ لِيَعْمُ لَا لَعْمَامَ لِلْالْهِ وَالْيَوْمِ الْعَلَيْ لِيَعْمُ لَا عَيْرًا أَوْلِيَعْمُ لَا لَكُولِ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَلَا لَا لَعْلَالَهُ وَالْمُ لَا لَالْعِهِ وَالْمِيْرُومِنُ بِاللَّهُ وَالْمُ لِيَالِلْهِ وَالْمُولِ الْعَلَالِيْلَالِهُ وَالْمُولِ الْعَلَيْمُ لَا لَهُ لِيَعْمُ لِلْهُ لِيَعْلَا أَوْلِيَعْمُ لَا الْعَلَا لَيْعُلْ عَلَيْرَا أَوْلِيَالِهُ وَالْهُ لِلْهُ لِيَعْمُ لَا لَهُ لِيَعْمِلَا أَلَالِهُ لِيَعْمُ لِلْعُولِ الْعُلِيْلُومِلُ لِيَالِهُ لِيَعْلَالِهُ لَا لَهُ لِيَعْمِو

<sup>0 [</sup> ٥٦٣١ ] [ التقاسيم : ٥٥٥٥ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٠٦٢ ] [ التحفة : م د ت ١٥١٤٦ – خ ١٥١٦ ] ، وتقدم : (٤٥٧ ) (٥٦٢٩ ) وسيأتي : (٧٠١٧ ) .

<sup>(</sup>١) الإدلاع: الإخراج. (انظر: النهاية، مادة: دلع).

<sup>(</sup>٢) «للحسين» في «الإتحاف»: «للحسن».

<sup>(</sup>٣) قبل «من» في الأصل: «إنه».

<sup>(</sup>٤) «ميازر» في (ت): «مآزر».

٥ [ ٦٣٢ ] [ التقاسيم: ٢٥٣٦ ] [ الموارد: ٢٣٨ -٢٠٥٣ ] [ الإتحاف: حب كم العلل ٤٣٧٧ ] .

<sup>(</sup>٥) «سويد» في (د): «يزيد» وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٥/ ٤٧). وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٧٩٩٢)، «السنن الكبير» للبيهقي (١٤٩٢٣)، وعندهما: «يزيد»، والمثبت هو الصواب، وينظر: «تهذيب الكيال» (٣٠١/١٦).

 <sup>(</sup>٦) الإزار والمنزر: كل ما وارئ المرء وستره، وأطلق في العصور الإسلامية الأولى على الثوب بصورة عامة مها كان شكله. (انظر: معجم الملابس) (ص٣١).



بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ ؛ فَلَا تَدْخُلِ (١) الْحَمَّامَ». قَالَ: فَنَمَيْتُ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ ، أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ ، أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ فَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ ، فَإِنَّهُ رِضًا ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَمَنَعَ النِّسَاءَ عَنِ مُحَمَّدَ بْنَ فَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ ، فَإِنَّهُ رِضًا ، فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَمَنَعَ النِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامِ ٣٠.

## ذِكْرُ الْإِحْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ لُزُومِ (٢) قَعْرِ بَيْتِهَا

٥ [ ٣٣٣ ٥] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامُ الْعِجْلِيُّ ، عَنْ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ قَتَادَةً (٣) ، عَنْ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ قَتَادَةً (٣) ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيُ عَيْقِ قَالَ : «الْمَوْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا » . [الثالث : ٢٦] المثشرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا » . [الثالث : ٢٦]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِلُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَقَظَا

٥ [ ٦٣٤ ] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِّقٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ الْعَرْفَةِ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ قَالَ : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا ؛ إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا » . [الأول : ٢٩]

<sup>(</sup>۱) «تدخل» في (د): «يدخل».

<sup>.[1\</sup>A{/V]û

<sup>(</sup>٢) «لزوم» في (ت) : «لزومها» .

٥ [٦٦٣٥][التقاسيم: ٢٦٦١][الموارد: ٣٣٠][الإتحاف: خز حب كم ١٣٠٦١][التحفة: دت ٩٥٢٩]، وسيأتي: (٥٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) «قتادة» ألحق بعده في حاشية الأصل: «عن مورق» ، وكتب فوقه: «سقط» ، ولم يصحح عليه. والحديث يروئ عن قتادة عن أبي الأحوص كها في هذا السجل. السجل.

٥ [٦٦٣٤] [التقاسيم: ١٥١٩] [الموارد: ٣٢٩] [الإتحاف: خز حب كم ١٣٠٦١] [التحفة: دت ٩٥٢٩]، وتقدم: (٩٦٣٥).





### ذِكْرُ إِبَاحَةِ عِيَادَةِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا وَمَوَالِي أَبِيهَا إِذَا اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِيهَا

٥ [٥ ٦٣٥] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدْثَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُزْوَة ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَلِي الْمَدِينَة الشَّيَكَى أَصْحَابُهُ ، وَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَعَامِرُ بْنَ فُهَيْرَةً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَمَامِرُ بْنَ فُهُ يُونَ وَالْمَتُكَى أَنْ وَاللَّهُ وَيَعَلِي اللَّهُ وَيَعَلِي اللَّهِ وَيَعْتَوْهُ فَي عَلَالَتُ وَلَى اللَّهُ وَيَعْقَلَ لَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَيَعَلِي اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيُونَ لَهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَوْقَ اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَالْمُعُلِى الْمُهَا لِهُ وَعَلَى الْمُؤْلِى الْمُولِ اللَّهُ وَلِي الْمِنْ الْمُولَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُولِي الْمُؤْلِى اللللّهِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الللّهُ الْمِؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

كُلُّ امْرِيْ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْثُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَسَالَكُ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ ، فَقَالَ :

إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ وَسَأَلَتْ بِلَالًا ، فَقَالَ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْكَةً بِفَجِّ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ (١) وَجَلِيلُ (٢) فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ فَأَخْبَرَتْهُ بِقَوْلِهِمْ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ حَبُّبْ إِلَيْنَا الْمُهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا ، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَىٰ الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَةً وَأَشَدَّ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا ، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَىٰ الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَةً وَأَشَدَّ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا ، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَىٰ مَهْيَعَةَ » ، وَهِي : الْجُحْفَةُ (٣) .

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ وَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ وَ اللهُ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَدَّثَنَا الطَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَدَّثَنَا الطَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

٥ [٥٦٣٥] [التقاسيم: ٥٧٧٣] [الإتحاف: حب حم ٢٢٠٠١] [التحفة: س ١٦٥٠٣ - س ١٦٣٥٧]، وتقدم: (٣٧٢٨).

<sup>(</sup>١) الإذخر: الحشيشة الطيبة الرائحة ، تسقف بها البيوت فوق الخشب . (انظر: النهاية ، مادة: إذخر) .

<sup>(</sup>٢) الجليل: النبت الضعيف القصير الذي لا يطول. (انظر: النهاية ، مادة: جلل).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

<sup>۩[</sup>٧/ ١٨٤ ب].

٥ [٦٣٦] [التقاسيم: ٢٥٨٧] [الموارد: ١٩٦٩] [الإتحاف: حب ٢٠٦٤].





حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّ

قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ ﷺ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ» لَفْظَةُ إِخْبَارِ، مُرَادُهَا: الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ، وَهُوَ مُمَاسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ، إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُكُوكُهُ، وَالْوَاجِبُ (۱) عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ حَلَى مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مُمَاسَّتِهِمْ إِيَّاهُنَّ.

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَحْجُمَهَا الرَّجُلُ (٢) عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودَا هَوَ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَحْجُمَهَا الرَّجُلُ (٢) عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودَا هَ [٥٦٣٧٥] أَضِى النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فِي الْحِجَامَةِ (٣) ، فَأَمَرَ النَّبِيُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فِي الْحِجَامَةِ (٣) ، فَأَمَرَ النَّبِي الرُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ إِلْحَامَةِ ، أَوْ غُلَامَا عَنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلَامَا لَمُ يَحْتَلِمْ .

#### ١- فَصْلٌ فِي التَّعْذِيبِ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةَ إِلَّا مَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

٥ [ ١٣٨٥] أَ خِسْرًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَـ يْبَةَ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

قَالَ البِحاتم: عُمَرُ، وَيَعْلَىٰ، وَمُحَمَّدُ: بَنُو عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيِّ، كُوفِيُّونَ ثِقَاتُ.

<sup>(</sup>١) «والواجب» في الأصل: «والجوانب» . (٢) «الرجل» في الأصل: «رجل» .

٥ [ ٥٦٣٧ ] [ التقاسيم : ١٢٦٦ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٥٧٧ ] [ التحفة : م دق ٢٩٠٩ ] .

<sup>(</sup>٣) الحجامة: مصّ الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حجم).

٥ [ ٥٦٣٨ ] [ التقاسيم : ٢٠٢٣ ] ، [ الموارد : ١٠٦٤ ] .

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٦٤٤) لابن حبان في «صحيحه»، بل عزاه إليه في «روضة العقلاء» (ص ٢٤٢) بإسناد آخر، وعزاه أيضًا لأحمد (٦/ ٣٨٩).





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ

٥ [ ٢٣٩ ] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، عَنْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ ، أَبِي هُرَيْرَة اللَّهِ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ » . [الناني : ٣]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [٥٦٤٠] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْه ؛ فَإِنَّ اللَّه حَلَق آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " ( ) . [الناني : ٣]

قَالَ البَّامَ اللَّهُ فَيْكُ : يُرِيدُ بِهِ صُورَةَ الْمَضْرُوبِ ؛ لِأَنَّ النَّسَارِبَ إِذَا ضَرَبَ وَجُهَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضَرَبَ وَجُهَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ (٢).

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْذِيبِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ بِحَرْقِ النَّارِ

٥ [ ٥٦٤١] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، قَالَ :

<sup>0 [</sup> ٥٦٣٩ ] [ التقاسيم: ٢٠٢١ ] [ الإتحاف: عه حب حم ١٩١٥٣ ] [ التحفة: م ١٧٧٦ - م ١٣٧٠٣ - م ١٣٧٠٣ . م ١٣٨٩ ] ، وسيأتي برقم: (٥٦٤٠ ) . ه [٧/ ١٨٥ ] . وسيأتي برقم: (٥٦٤٠ ) . ه [٧/ ١٨٥ ] .

٥[٥٦٤٠][التقاسيم: ٢٠٢٢][التحفة: م ١٣٧٩٦- م ١٣٧٠٣- م ١٣٨٩٢- س ١٤١٤٧- خ ١٤٣١٨-م ١٤٨٥٨- د ١٤٩٨٣]، وتقدم: (٣٣٩٥) وسيأتي: (٥٧٤٦).

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩١٥٣) لابن حبان بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٣): «لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة الأولى نزاع في أن الضمير في قوله ﷺ: «على صورته» عائد على الله سبحانه ؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة ، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك» ، وينظر: «شرح مسلم» للنووي (١٦ / ١٦) .

٥ [ ٥٦٤١] [ التقاسيم : ١٩٦٧] [ الإتحاف : جا حب قط كم ش حم ٨٤٤٢] [ التحفة : س ٣٦٢٥ - خ د ت س ٥ ٥٩٨٧] [ التحفة : س ٢٦٣٥ - خ د ت س ق ٥٩٨٧ - س ٥ ٥٩٨٧ ] ، وتقدم : (٤٥٠٣) .





حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ

- أَوْ قَالَ : زَنَادِقَةٍ - مَعَهُمْ كُتُبُ ، فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ ، فَأَلْقَاهُمْ فِيهَا بِكُتُبِهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ

ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُحَرِّقُهُمْ لِنَهْ يِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ

ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُحَرِّقُهُمْ لِنَهْ يِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ : «لَا تُعَذّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ »، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » .

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تُعَذّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ »، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْي الْمَرْءِ مَنْ فِيهِ الرُّوحُ بِالنَّبْلِ (١)

٥ [ ٥٦٤٢] صر ثنا (<sup>(٢)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْعَابِدُ (<sup>٣)</sup> ، بِسَمَرْ قَنْدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي طَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ رَمَانَا بِالنَّبْلِ (٥) فَلَيْسَ مِنَا» . [الثاني : ٢٦]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْغَرَضِ (٦) شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاح

٥ [ ٥٦٤٣] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

<sup>(</sup>١) «بالنبل» في (ت): «بالليل».

٥ [ ٦٤٢ ٥ ] [ التقاسيم : ٢٤٩٠ ] [ الموارد : ١٨٥٧ ] [ الإتحاف : حب حم ١٨٤٦ ] .

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) قوله «محمد بن الفتح العابد» في الأصل: «محمد بن الفتح العائدي» ، ولعل الصواب: «نصر بن الفتح» ، كما في السابق برقم: (٦٣٤١) ، وقد ذكروا في ترجمته أنه يروي عن الدارمي ، ورجاء بن مرجى ، وعنه المصنف . فالله أعلم .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٥) «بالنبل» في (ت)، (د): «بالليل». وقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٧٩)، وأحمد في «مسنده» (٢١/١٤)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٣٤٠) من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، فقالوا: «بالليل» قال الهيثمي: «الظاهر أن الليل هنا النبل»، ينظر: «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٩٢)، وفي «غاية المقصد في زوائد المسند» (٤٤٠١) قال: «بالنبل».

<sup>(</sup>٦) **الغرض**: الهدف. (انظر: التاج، مادة: غرض).

٥ [٥٦٤٣] [التقاسيم: ١٩٦٤] [الإتحاف: عه طح حب حم ٧٤٦٤] [التحفة: خت م س ٥٥٥٩-ت ق ٢٦١١٢.



ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا تَتَّخِذُوا شَيْعًا فِيهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا تَتَّخِذُوا شَيْعًا فِيهِ النَّانِ : ٣] الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَبْرِ (١) الدَّوَابِّ بِالْقَتْلِ الْ

٥ [ ٢٤٤ ] أَضِرُ اللَّهِ عَرُوبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بُنِ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بُنِ أَبِي أَنَيْسَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَيْرِ بْنِ الْأَشَحِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى (٣) ، سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَحِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى (٣) ، سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَحِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى اللَّهِ عَنْ صَبْرِ الدَّابَةِ . [الثاني : ٣]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ شَيْنًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ

٥ [٥٦٤٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَىٰ أَنَّهُ قَالَ : غَرَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَأُتِي بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ لِعْلَىٰ أَنَّهُ قَالَ : عَرَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَأُتِي بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْعَدُوّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْعَدُوّ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرُتُهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدٍ ؛ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ .

[الثاني: ٣]

<sup>(</sup>١) القتل صبرا: مسك شيء من ذوات الروح حيا، ثم يرمى بشيء حتى يموت. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

١٨٥ /٧] ١

٥ [٥٦٤٤] [التقاسيم: ١٩٦٢] [الموارد: ١٠٧٢] [الإتحاف: مي طح حب حم ٤٣٩١] [التحفة: د ٣٤٧٥]، وسيأتي: (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : حدثنا» وقع في (د) : «عن» .

<sup>(</sup>٣) «تعلى» ضبطه في الأصل بفتح التاء، قال ابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ٣٣٧): «تعلى: أوله تاء مكسورة معجمة باثنتين من فوقها».

٥[٥٦٤٥] [التقاسيم: ١٩٦٣] [الموارد: ١٦٦٠] [الإتحاف: مي طح حب حم ٤٣٩١] [التحفة: د ٣٤٧٥]، وتقدم: (٥٦٤٤).





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعَذِّبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَذَابِ اللَّهِ جَلْقَيَّالا

٥ [ ٢٤٦٥] أَضِ لِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهُبِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ (٢) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبِي أُنَيْسَةَ (٢) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي أُنَيْسَةً (٣) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّادِ » . النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا لَقِيتُمُ هُبَارَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَنَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّادِ » . النَّي عَلَيْهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : «لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ ، وَلَكِنْ إِنْ لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا . (النَّي عَلَيْهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : «لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ ، وَلَكِنْ إِنْ لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا . (النَّي عَلَيْهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : «لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ ، وَلَكِنْ إِنْ لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا . (النَّي عَلَى النَّي عَلَيْهِ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : «لَا يُعَدِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ ، وَلَكِنْ إِنْ لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا . (النَّانَ : ٥٠٤]

### ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَافِيَا إِلْهِ عِلْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ٢٤٧ ه ] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُزْوَةَ ، أَنَّ هِ شَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَجَدَ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهُوَ عَلَىٰ حِمْصَ شَمَّسَ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ (٤) فِي حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَجَدَ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهُوَ عَلَىٰ حِمْصَ شَمَّسَ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ (٤) فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ (٥) ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ : مَا هَذَا يَا عِيَاضُ ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْذِ الْجِزْيَةِ (٥) ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ : مَا هَذَا يَا عِيَاضُ ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا» .

٥ [٥٦٤٦] [التقاسيم: ٢٧٣٤] [الموارد: ١٥١٠] [الإتحاف: مي حب خ د ت ن ابن السكن ٢٠٢٨٢] [التحفة: خ دت س ١٣٤٨].

<sup>(</sup>١) «بحران» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن أبي أنيسة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله».

٥ [٥٦٤٧] [التقاسيم: ٢٨٥٠] [الإتحاف: خز جا عه حب حم ١٧٢٢] [التحفة: م د س ١١٧٣٠]، وسيأتي: (٥٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم، والنَّبَط بفتحتين: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء؛ أي: استخراجه؛ لكثرة فلاحتهم. (انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).

<sup>(</sup>٥) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. (انظر: النهاية، مادة: جزا).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ أَوْهَمَ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عُرُوةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ

٥ [ ٨٦٤٨] أَضِ لِمْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ مَرَّ بِعُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَهُوَ سَلَمَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ (١) ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ مَرَّ بِعُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَهُو سَلَمَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ اللَّهُ عَلَيْهُ ، وَهُو يَعَدِّ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

قَالَ الْهِ صَامِّم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عُزْوَةُ مِنْ (٢) هِ شَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَهُ وَيُعَاتِب عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ عَلَىٰ هَذَا الْفِعْلِ ، وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، حَيْثُ عَاتَبَ عُمَيْرُ بْنَ سَعْدِ عَلَىٰ هَذَا الْفِعْلِ سَوَاءً ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُعَذِّبَ مَخْلُوقٌ بِعَذَابِ اللَّهِ

٥ [ ٩٦٤٩] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكُمْ ، «أَنْ نَمْلَةَ قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَأَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ ، «أَنْ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أَمَّة مِنَ الْأُنْبِيَاء ، فَأَمَر بِقَرْيَةِ النَّمْلِ ، فَأُحْرِقَتْ ؛ فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْمِ تُسَبِّحُ » . النال : ٥ ] النال : ٥ ]

<sup>ַּ</sup>מַ[٧\ רְאַוּ וֹ].

٥[٨٦٤٨][التقاسيم: ٢٨٥١][الموارد: ١٥٦٧][الإتحاف: حب ٤٣٣٥]، وتقدم: (٧٦٤٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عروة» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «من» في (س) (١٢/ ٤٢٩) : «عن» .

<sup>0 [</sup> ٥٦٤٩] [ التقاسيم : ٣١٠١] [ الإتحاف : عه حب حم ١٨٧٣٤] [ التحفة : س ١٢٢٥٧ – خ م د س ق ١٣٢٥٩ ] . التحفة - ١٤٤٠٩ – ١٤٤٠٩ ] .





#### ٧- بَابُ الْمُثْلَةِ (١)

٥ [ ٥ ٦٥ ٥] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَة (٢) ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ : «هَلْ تُنْتَعُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا ، فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى (٣) ، فَتَقْطَعُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ : «هَلْ تُنْتَعُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا ، فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى (٣) ، فَتَقْطَعُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟ » آوْ تَشُقُ (٥) جُلُودَهَا ، وَتَقُولُ : هَذِهِ صُرُمٌ (٢) ، فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟ وَعَلَى أَهْلِكَ (٨) : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ (٨) حِلٌ ، سَاعِدُ اللَّهِ أَصَدُ مِنْ سَاعِدِكَ ، وَمُوسَى اللَّهِ أَحَدُ (٩) مِنْ مُوسَاكَ » . [الأول : ١٤]

قَالَ البَّحَامُ: «سَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ» مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّا مُعْرِفَةُ الْخِطَابِ فِي الْقَصْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بِهِ ، وَقَوْلُهُ: «فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلٌ» لَفْظَةُ أَمْرٍ مُرَادُهَا الزَّجُرُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْقَوْمِ فِي الْإِبِلِ قَطْعَ الْآذَانِ ، وَشَقَّ الْجُلُودِ ، وَتَحْرِيمَهَا عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) المثلة: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا ، إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل ، إذا جدعت أنفه ، أو أذنه ، أو مذاكيره ، أو شيئا من أطرافه . والاسم : المثلة . (انظر : النهاية ، مادة : مثل) .

٥ [٥٦٥٠] [التقاسيم: ١١٦٤] [الموارد: ١٠٧٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٤٨٦] [التحفة: س ق ١١٢٠٤ - س ١١٢٠٠ - ١١٢٠٠].

<sup>(</sup>٢) قوله: «مالك بن نضلة» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) الموسئ : أداة حديدية ؛ لحلق الشعر . (انظر : المصباح المنير ، مادة : موس) .

<sup>(</sup>٤) بعد «آذانها» في (س) (١٢/ ٤٣٢): «فتقول: هذه بحر».

<sup>(</sup>٥) «أو تشق» في (د) : «وتشق» .

<sup>(</sup>٦) الصرم: جمع الصريم، وهو الذي صرمت أذنه: أي قطعت. والصرم: القطع. (انظر: النهاية، مادة: صرم).

<sup>(</sup>٧) «قال» ليس في (د) ، وفي الأصل: «فإن».

<sup>(</sup>A) «لك» ليس في (د) ، «الإتحاف».

<sup>(</sup>٩) «أحد» في (د): «أشد».





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُثْلَةِ بِشَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ ®

٥ [ ٥ ٦ ٥ ١ ] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : إِنَّ عَبْدًا لِي أَبَقَ ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَصَبْبُتُهُ لَأَقْطَعَ نَ يَدَهُ ، قَالَ : لَا تَقْطَعْ يَدَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً كَانَ يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ . لَا تَقْطَعْ يَدَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً كَانَ يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ . [الثان : ٣]

# ذِكْرُ لَعْنِ (١) الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُمَثِّلَ بِشَيْء مِنَ الْحَيَوَانِ

٥ [ ٥ ٦ ٥ ٢ ] أَخْبِى اللَّهُ عَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ (٢) بِالْحَيَوَانِ » . [الثاني : ١٠٩]

#### ٣- فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّوَابِ

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الإِرْتِدَافَ وَالتَّعْقِيبَ عَلَىٰ الدَّابَّةِ بِهِ الدَّابَةِ بِهِ الدَّابَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا عَلِمَ قِلَّةَ تَأَذِّي الدَّابَةِ بِهِ

٥ [٥٦٥٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ

۵[۷/ ۱۸٦ ب].

٥- ٥٦٥١] [التقاسيم: ١٩٦٥] [الموارد: ١٥٠٩] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٥٠٠٩] [التحفة: د ١٠٨٦٧]، وتقدم: (٤٥٠٠).

<sup>(</sup>١) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله . (انظر: النهاية، مادة: لعن).

٥ [ ٥٦٥٢] [التقاسيم: ٢٨٩٦] [الإتحاف: مي عه طح حب كم خ حم ٤ ٩٧٤] [التحفة: خ م س ٢٠٥٤].

<sup>(</sup>٢) بعد «مثل» في حاشية الأصل: «بشيء من» ونسبه لنسخة.

٥ [٥٦٥٣] [التقاسيم: ٥٥٤٣] [الإتحاف: عه حب ٢٠٠٢] [التحفة: م ت ٤٥١٨].





أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاء (١) ، حَتَّى أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ هَذَا قُدًامَهُ (٢) ، وَهَذَا خَلْفَهُ . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الدَّوَابِّ كَرَاسِيَّ

٥ [٥ ٦٥٤] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَلِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَلِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْ النَّبِي عَيَّا قَالَ : «ارْكَبُوا هَذِهِ أَنْ النَّبِي عَيَّا قَالَ : «ارْكَبُوا هَذِهِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّ النَّبِي عَيَّا قَالَ : «ارْكَبُوا هَذِهِ النَّهِ مَا لَمُ وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِي » . [الثاني : ٢٣]

قَالَ أَبُومَامٌ: فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَسِيرُ بِهَا ، وَلَا يَنْزِلُ عَنْهَا .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَرْبِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَىٰ وُجُوهِهَا

ه [٥٦٥٥] أخب را أَبُو عَرُوبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَحْمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي عَلِي وَجْهِهِ أَوْ وُسِمَ (٣) ، فَلَعَنَ النَّبِي عَلِي وَجْهِهِ أَوْ وُسِمَ (٣) ، فَلَعَنَ النَّبِي عَلِي وَجْهِهِ أَوْ وُسِمَ (٣) ، فَلَعَنَ النَّبِي عَلِي وَجُهِهِ أَوْ وُسِمَ (٣) ، فَلَعَنَ النَّبِي عَلِي وَجُهِهِ أَوْ وُسِمَ (٣) ، فَلَعَنَ النَّبِي عَلِي وَجُهِهِ أَوْ وُسِمَ (٣) ، فَلَعَنَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى وُجُوهِهَا» . [الثاني : ٤٩]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسِيءَ إِلَىٰ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُتَوَقَّعُ لَهُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ

٥ [ ٥ ٦٥٦ ] أخبرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ،

<sup>(</sup>١) الشهباء: التي يغلب بياضُها سوادَها . (انظر: النهاية ، مادة : شهب) .

<sup>(</sup>٢) «قدامه» في الأصل، (ت): «وراءه». والحديث أخرجه مسلم (٢٥٠٥) عن عبد الله بن الرومي، به. ٥ [٥٦٥٤] [التقاسيم: ٢٢٠٨] [الموارد: ٢٠٠٢] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٦٥٨٨].

۵[۷/ ۱۸۷ أ].

٥ [٥٥٥٥] [التقاسيم: ٢٤٣٠] [الموارد: ٢٠٠٤] [الإتحاف: حب ٣٣٠٦] [التحفة: م ت ٢٨١٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو وسم» ليس في «الإتحاف».

٥ [ ٥٦٥٦] [التقاسيم: ٣١٣٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٩٩٦] [التحفة: م ١٢٢٨٧ - خ م ١٢٩٨٦].



قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِي أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (١) ، حَتَّى مَاتَتْ». [النال: ٦]

#### ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَبَطَتِ الْهِرَّةَ حَتَّىٰ مَاتَتْ

٥ [٧٥ ٢٥] أَخْبَ الْلُحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ ، يَقُولُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَامَ وَقُمْنَا ، فَصَلَّى ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا يُحَدِّثُنَا ، فَقَالَ : «لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى النَّالُ ، فَلَوْلاَ أَنْي وَفَعْتُهَا عَنْكُمْ عَنْ لَوْ شِنْتُ لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا ، وَعُرِضَتْ عَلَى النَّالُ ، فَلَوْلاَ أَنْي وَفَعْتُهَا عَنْكُمْ لَكُمْ لَوْ شِنْتُ لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا ، وَعُرِضَتْ عَلَى النَّالُ ، فَلَوْلاَ أَنْي وَفَعْتُهَا عَنْكُمْ اوَرَأَيْتُ فِيعَا لَلْلَاثُ مُعْدَابُ مِنْ عَشَاشِ الْأَرْضِ وَلَمْ تُطْعِمْهَا حَتَى مَاتَتْ ، فَهِي إِذَا أَقْبَلَتْ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا لَكُلاَئَة يُعَذَّبُونَ : امْرَأَة حِمْيَرِيَّة سَوْدَاءَ طُولِيلَة ، تُعَذَّبُ فِي هِرَةٍ لَهَا أَوْلَقَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ وَلَمْ تُطْعِمْهَا حَتَى مَاتَتْ ، فَهِي إِذَا أَقْبَلَتْ لَوْسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى مُحْجَذِهِ وَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى مَحْجَذِهِ وَكَانَ صَاحِبُ الْمِحْجَنِ يَسُونُ مُنَاعً الْمُعْرَعُ اللَّهُ وَقُولَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْرَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ مَتَاعً الْمُالِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) خشاش الأرض: هوامها وحشراتها . (انظر: النهاية ، مادة : خشش) .

٥ [٥٦٥٧] [التقاسيم: ٣١٣٥] [الموارد: ٥٩٦] [الإتحاف: خُز طح حب كم حم ١١٦٧٢] [التحفة: خ م س ٨٦٣٨- دتم س ٨٦٣٩].

<sup>(</sup>٢) «السائبتين» في الأصل، (ت)، (د): «السبتيتين»، وهو تحريف ينافي السياق، وعزاه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٧/٥) إلى المصنف كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) «بعمودين» في (د) : «بعموده» .

<sup>(</sup>٤) «والسائبتان» في الأصل ، (ت) ، (د) : «والسبتيتين» ، وينظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٥) قوله : «بدنتان لرسول» وقع في الأصل ، (ت) : «بدنتين لرسول» ، وفي (د) : «بدنتين رسول» وهو وهم .

<sup>(</sup>٦) المحجن : عصا معوجة الطّرف . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : حجن) .





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ فِي جَاعِرَتَيْ (١) ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ (٢)

٥ [ ٨٥٨ ] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عَنْ عَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ وَسَمَ (٣) بَعِيرًا أَوْ دَابَة (٤) فِي وَجْهِهِ ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ وَسَمَ (٣) بَعِيرًا أَوْ دَابَة (٤) فِي وَجْهِهِ ، فَرَآهُ النَّبِيُ عَيَا اللَّهُ وَعَنْ مَعْمَدُ فِي جَاعِرَتَيْهِ .

[الرابع: ٥٠]

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٥ ٦ ٥ ٦ ] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَ الْبُنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، حَدَّثَ هُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، حَدَّثَ هُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللَّهِ لَنَ يَعُونُ وَيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُو لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ (٥) الْوَجْهِ ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ ، فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُو أَوْلُ مَنْ كَوَىٰ الْجَاعِرَتَيْنِ . [الرابع: ٥٠]

<sup>۩[</sup>٧/ ١٨٧ ب].

<sup>(</sup>١) الجاعرتان: موضع الرَّقمتين من است الحمار، وهو مضرب الفرس بذنبه على فخذيه، وقيل: هما حرفا الوَرِكين المشرفان على الفخذين. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٨٦٥٨] [التقاسيم: ٢٠٠٠] [الإتحاف: حب ٨٠٣٥] [التحفة: م ٢٥١٠]، وسيأتي: (٥٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) الوسم: التأثير في الشيء بعلامة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وسم).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو دابة» ليس في «الإتحاف».

٥ [٥٦٥٩] [التقاسيم: ٢٠٠١] [الإتحاف: عه حب ٩٠٢٩] [التحفة: م ١٥١٠].

<sup>(</sup>٥) كتب في حاشية الأصل: «كلمة: من - هاهنا - للابتداء لا للتبعيض».

#### الإجبينان في تقريب كيمين آير جبان





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي وُجُوهِهَا (١)

٥ [ ٥٦٦٠] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ نَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ ، لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ رَأَى حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَأُمْرَ بِحِمَارِهِ ، فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوْلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَنْ فَعَلَ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا

٥ [٥٦٦١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٌ قَدْ كَوْيَ فِي وَجْهِهِ ، تَفُورُ (٣) مَنْ خِرَاهُ ١ مِنْ دَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيَّةٌ : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ كُويَ فِي وَجْهِهِ ، تَفُورُ (٣) مَنْ خِرَاهُ ١ مِنْ دَمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا» ، ثُمَّ نَهَىٰ عَنِ الْكَيِّ فِي الْوَجْهِ ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَىٰ وَجْهِهِ

٥ [ ٢٦٢ ] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَأَىٰ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِي وَلَيْ وَأَىٰ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجُهِهِ ، فَقَالَ : «أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَهُ (٤٠) » . [الثاني : ١٩٩]

<sup>(</sup>١) «وجوهها» في (ت): «وجهها».

٥ [٥٦٦٠] [التقاسيم: ٢٠٢٤] [الإتحاف: عه حب ٩٠٢٩] [التحفة: م ١٥١٠]، وتقدم: (٥٦٥٨).

<sup>0[</sup>٥٦٦١] [التقاسيم: ٢٠٢٥] [الموارد: ٢٠٠٣] [الإتحاف: حب ٣٢٦٨] [التحفة: د ٢٧٥٧- م ت ٢٨١٦ - ٢٨١٨]

<sup>(</sup>٢) «صاعقة» ليس في (د) . (ع) «تفور» في (د) : «يفور» .

<sup>.[</sup>أ ١٨٨ /٧]합

٥[٢٦٦٢] [التقاسيم : ٢٧١٣] [الموارد: ٢٠٠٥] [الإتحاف: حب ٣٢٤٤] [التحفة: م ٢٩٥٧]، وسيأتي: (٣٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) «فعله» في «الإتحاف»: «فعل هذا».





# ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْوَاسِمَ شَيْنًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ (١) فِي وَجْهِهِ

٥ [ ٥٦٦٣ ] أَضِينُ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا مَ مَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا مُ مَلَّ عَلَى مَحَمَّدِ بْنِ أَعْنَ اللَّهُ مَنْ وَسَمَهُ » . [الثاني: ١٠٩]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ

٥ [ ٥٦٦٤] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : خَدُ لَنُ يُحَنِّكُ هُ ، وَهُو يَسِمُ غَنَمًا . قَالَ شُعْبَةُ : أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا . فَوَجَدْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ (٢) ، وَهُو يَسِمُ غَنَمًا . قَالَ شُعْبَةُ : أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ : فِي آذَانِهَا .

[الرابع: ١]

#### ٤- بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَانَقَكَالا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ قَتَلَ الضَّرَّارَاتِ

٥ [٥٦٦٥] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ١٠ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ ، وَمَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ ، وَمَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ ، وَمَنْ قَتَلَ وَزُغَةً (٣) فَلَهُ حَسَنَةٌ » .

<sup>(</sup>١) «الأربع» في الأصل: «الأرواح» ، وألحق في الحاشية: «الأربع» ونسبه لنسخة.

٥ [٦٦٣٥] [التقاسيم: ٢٨٨٩] [الإتحاف: عه حب ٣٦٣٧] [التحفة: م ٢٩٥٧]، وتقدم: (٢٦٢٥).

٥[٦٦٤] [التقاسيم: ٥٤٩٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨٨٩] [التحفة: خ م دق ١٦٣٢].

<sup>(</sup>٢) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم. (انظر: النهاية ، مادة: ربد).

٥ [٥٦٦٥] [التقاسيم: ٧٩٤] [الموارد: ١٠٨١] [الإتحاف: حب حم ١٣٢٦٣].

ٷ[٧/ ۱۸۸ ب].

<sup>(</sup>٣) الوزغة: التي يقال لها: سام أبرص (بُرص) ، والجمع: أوزاغ. (انظر: النهاية ، مادة: وزغ) .

#### الإجسِّل أَفِي تَقَرِّئُ بُصِيِكَ أَبِي الْجَبِّانَ }



# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ

٥ [ ٢٦٦٦ ] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ كَدُّتَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ لِفَاكِهِ (٢) بْنِ الْمُغِيرَةِ ، أَنَّهَا دَحَلَتْ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا (٣) ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا ؟ قَالَتْ : نَقْتُلُ بِهِ الْأُوزَاغَ ، فَإِنَّ نَبِعَ (١) اللَّهِ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ (٥) إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ بِقَتْلِهِ . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَوَاسِقِ(٢) فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

٥ [٧٦٦٧] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِيرَوَيْهِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَّعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : وَالْعَلْرُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْأُول : ٢٤] الْحِدَأَةُ ، وَالْعُرَابُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٧).

٥[٦٦٦٥][التقاسيم: ٧٩٥][الموارد: ١٠٨٢][الإتحاف: حب حم ٢٣٠٧٣][التحفة: ق ١٧٨٤٣].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وكتب فوقه في الأصل بين السطور: «ثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «مولاة لفاكه» وقع في (د): «مولاة الفاكه».

<sup>(</sup>٣) «موضوعا» في الأصل: «موضوعة».

<sup>(</sup>٤) «نبي» في (د): «رسول».

<sup>(</sup>٥) قوله : «لم يكن في الأرض دابة» وقع في (د) : «لم تكن دابة في الأرض» .

<sup>(</sup>٦) الفواسق: جمع فاسق، وأصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجور، وبه سمي العاصي فاسقا، وإنها سميت هذه الحيوانات فواسق، على الاستعارة لخبثهن. وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم؛ أي: لا حرمة لهن بحال. (انظر: النهاية، مادة: فسق).

٥[٧٦٦٧] [التقاسيم: ١٠١٨] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢١٩٨] [التحفة: م س ق ١٦١٢٢-س ١٦٤٠١ - خ م ت س ١٦٦٢٩ - م س ١٦٨٦٢ - م ١٧٠٠٠ - م ١٧٥٤٣]، وسيأتي: (٥٦٦٨).

<sup>(</sup>٧) العقور: كل سَبُعٍ يَعْقِرُ ، أي : يجرح ويقتل ويفترس ، كالأسد والنَّمِر والذئب ، سماها كلبا لاشتراكها في السَّبُعِيَّة . (انظر: النهاية ، مادة : عقر) .

#### الكاك الخظرة الاائحة





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ قَتْلَ الْغُرَابِ إِنَّمَا أُبِيحَ الْأَبْقَعُ (١) مِنَ الْغِرْبَانِ دُونَ غَيْرِهِ

٥ [ ٨٦٦٨] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «خَمْسُ فَوَاسِتُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْحَلْبُ الْعَقُورُ » . [الأول : ٢٤]

قَالَ الْمُعَامِّمُ وَهِنْ : الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ رِوَايَةً الْعُدُولِ عَنْهُ بِلَفْظَةٍ (٢) هُوَ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْأَوْقَاتِ ، وَالْمُتَقَصِّي (٣) هُوَ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْعُدُولِ عَنْهُ بِلَفْظَةٍ (٢) هُوَ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْحَبَرِ بِعَيْنِهِ عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ نَفْسِهِ ، مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ ، يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ نَفْسِهِ ، مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ ، يَجِبُ اسْتِعْمَالُ وَلَى الْزِيادَةِ التَّيِي (٤) تَفَرَّدُ بِهَا ثِقَةٌ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ (٢).

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا

٥ [ ٥٦٦٩] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ (٥) عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكِ - إِحْدَىٰ نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكِ - إِحْدَىٰ نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيَّ فَي اللَّهِ عَلَيْ إِلْهُ اللَّهِ عَلَيْ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ ؛ فَأَمَرَ (٢) بِقَتْلِهَا . [الأول : ٧٠]

<sup>(</sup>١) الأبقع: الذي في ظهره أو بطنه بياض . (انظر: الصحاح، مادة: بقع).

٥ [٥٦٦٨] [التقاسيم: ١٠١٩] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢١٩٨] [التحفة: م س ق ١٦١٢٢ - س ١٦٤٠١ - م ١٦٤٠١ - م ص ١٦٤٠١ - م

<sup>(</sup>٢) «بلفظة» في (س) (١٢/ ٤٥٠): «بلفظه».

<sup>(</sup>٣) «المتقصِّي» ضبطه في الأصل بتشديد الصاد وفتحها ، أي : «المتقصَّىٰ».

<sup>(</sup>٤) «التي» في الأصل: «الذي».

١ [١٨٩/٧] ١

٥ [٦٦٦٩] [التقاسيم: ١٢٤٩] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٣٦٤].





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ إِذْ هُنَّ مِنَ الْفَوَاسِقِ

٥ [ ٧٦٠ ] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفِسْقِ عَلَىٰ غَيْرِ أَوْلَادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينِ

٥ [ ٧٦٧ ه ] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : «الْوَزْعُ فُويْسِقٌ» (١) . [الأول : ٧٠]

وَهَذَا غَرِيبٌ (٢) ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْمَرْءِ الْحَيَّةَ إِذَا رَآهَا فِي دَارِهِ بَعْدَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَاءً

٥ [ ٢٧٢ ٥ ] أَخْبَرُنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَيْفِيِّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَنْ صَيْفِيِّ مَوْلَى ابْنِ أَفْدُورِيِّ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ (٣) فِي بَيْتِهِ ، فَإِذَا حَيَّةٌ ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ وَسَلَاتَهُ ، فَشَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ (٣) فِي بَيْتِهِ ، فَإِذَا حَيَّةٌ ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ ، وَقَالَ : تَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ قَالَ : إِنَّ عَلَى هَذَا الْبَيْتَ؟ قَالَ : تَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ قَالَ :

٥ [ ٥٦٧٠] [ التقاسيم : ١٢٥٧] [ الإتحاف : حب حم ٥٠٤٤ ] [ التحفة : م د ٣٨٩٣] .

٥ [ ٥ ٢٧١ ] [ التقاسيم : ١٢٥٨ ] [ الإتحاف : عه حب م ق حم ٢٢١ ٥ [ التحفة : خ م س ق ١٦٦٩٦ - خ س ال ١٦٥٩٨ ] .

<sup>(</sup>١) ينظر بلفظه: (٣٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «أخرجه مسلم وابن ماجه، عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن يونس وحده، ولم يذكر مالكًا»، وينظر: مسلم (٢٣٠٤)، ابن ماجه (٣٢٥٠).

٥ [ ٧٧٢ ] [التقاسيم : ١٤٢٦ ] [الإتحاف : حب ٥٨٠٣ ] [التحفة : م دت س ٤٤١ ] .

<sup>(</sup>٣) «سرير» في (س) (١٢/ ٤٥٣) مخالفًا أصله الخطى ، (ت): «السرير».



فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَا الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ وَيَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ، فَكَانَ (٣) ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيَ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ: «خُذْ سِلَاحَكَ، فَإِنِي أَخْسَى عَلَيْكَ»، أَهْلِهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ النَّبِي عَلَيْهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ: «خُذْ سِلَاحَكَ، فَإِنِي الْخَشِي عَلَيْكَ» فَأَخَذَ سِلَاحَة ثُمُ ثُمَّ ذَهَب، فَإِذَا هُ هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَهِيّاً لَهَا الرُمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ، فَأَخْذَ سِلَاحَة ثُمَ ثَمْ ذَهَب، فَإِذَا هُو بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ، فَهِيّاً لَهَا الرُمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ، وَأَصَابِتُهُ الْغَيْرَةُ، فَقَالَتِ: اكْفُفْ عَنْكَ رُمْحَكَ حَتَّى تَرَىٰ مَا فِي بَيْتِكَ، فَذَخَلَ فَإِذَا حَيَّةٌ وَقَالَتِ: اكْفُفْ عَنْكَ رُمْحَكَ حَتَّى تَرَىٰ مَا فِي بَيْتِكَ، فَلَاكَ وَلَا عَيْقَةً وَقَالَتِ الْمُعْتِي وَالْفِي عَنْكَ رُمْحَكَ حَتَّى تَرَىٰ مَا فِي بَيْتِكَ، فَلَا عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَهْوَى (٥) إلَيْهَا فَانْتَظَمَهَا (٢) فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ فَرَكَزَهُ فِي عَظِيمَة مُنْطُولِيةٌ مُنْطُولِيةٌ مُ مَنْهَا فَانْتَعْمَ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى أَمْ الْحَيَةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ، وَخَرَّ الْفَتَى صَرِيعًا، فَمَا يُدْرَى أَيْهُمَا كَانَ اللَّهُ عَنْ مَوْتًا، الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ ، قَالَ: «المُتَغْفِرُوا لِصَاحِيكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، الْحُيْةُ أَنْ عُرْدُوهُ فَلَانَة أَيْامٍ، فَإِنْ بَدَا اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْتُهُ أَنْ عُلُوهُ وَالْمَالِمُوا، فَالْتُهُ أَنْ عُرْدُولُ فَلَالَةً أَيْمُ مِنْهَا فَاذَنُوهُ فَلَائَةً أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَالَدُهُ أَلَالَهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُفُ الْكُومُ الْعُلُومُ الْمُرْكِلُ فَي الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَةُ اللَّهُ الْعُلُومُ الْكُومُ الْعُولُ الْعُرَالُ الْعُلُومُ الْمُلْعُلُومُ الللَّهُ الْعُلُومُ الللَّهُ الْعُلُومُ الْمُ الْعُلُومُ الْمُلِي الْمُولُولُ الْمُلِيْكُومُ الْمُلْعُلُومُ الْمُعْلَالُهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُه

# ذِكْرُ وَصْفِ الْحَيَّاتِ الَّتِي أُبِيحَ قَتْلُهَا لِلْمَرْءِ

٥ [٥٦٧٣] أُخْبِى لُو عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: «إنه كان فيه فتى منا» في «الإتحاف»: «كان فتى منا».

<sup>(</sup>٢) العرس: الزواج والبناء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: عرس).

<sup>(</sup>٣) «فكان» في «الإتحاف»: «وكان».

۵[۷/ ۱۸۹ ب].

<sup>(</sup>٤) المنطوية: المُنكمشة المُستديرة. (انظر: اللسان، مادة: طوى).

<sup>(</sup>٥) أهوى: مدّومال. (انظر: النهاية، مادة: هوا).

<sup>(</sup>٦) انتظمها: طعنها وأصابها. (انظر: اللسان، مادة: نظم).

<sup>(</sup>٧) اضطربت: تحركت. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>۸) «منها» في (ت): «منهم».

<sup>(</sup>٩) البدو والبداء: الظهور. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بدا).

٥ [ ٢٧٣ ] [ التقاسيم : ٢٤٩٨ ] [ الإتحاف : عه حب حم ٦٦٦ ] [ التحفة : خ م د ١٦٨٦ - خت م ١٦٨٠ - ت ت ١٩١٠ - خت م ١٩٢٦ - خ م ١٩٣٨ - خت م ق ١٩٨٥ - خ م ١٩٢١ ] ، وسيأتي : (٧٧٧ ٥) (٨٧٧ ٥) (٨٥٠٥ ) .



ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنْ وَهْبٍ ، قَالَ : «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ (١) وَالْأَبْتَرَ (٢) ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ (٣) الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» .

قَالَ ابْنُ وَهْبِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ وَالْأَبْتَرَ فَلَمْ يَقْتُلْهُمَا أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ وَالْأَبْتَرَ فَلَمْ يَقْتُلْهُمَا أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ وَالْأَبْتَرَ فَلَمْ يَقْتُلْهُمَا أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ وَالْأَبْتَرَ فَلَمْ يَقْتُلُهُمَا أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ مِنَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَالِقُونَ الْأَبْتَرَ فَلَمْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ مَسْخِ (١) الْجِنِّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَأْوِي (٥) الدُّورَ

٥ [ ٢٧٤ ه ] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ (٦) الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ . [الثاني : ٤٣]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّورِ مِنْ مَسْخ الْجِنِّ

٥ [٥٦٧٥] أخبى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِـدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ذو الطفيتين : حَيَّة لينة خبيثة قصيرة الذنب ، لَهَا خَطَّان أَسُودان يُشَبَّهانِ بالخُوصَتَيْن . (انظر : اللسان ، مادة : طفا) .

<sup>(</sup>٢) الأبتر: الثعبان القصير الذنب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بتر).

<sup>(</sup>٣) يلتمسان : يَخْطِفان ويَطْمِسان . (انظر : النهاية ، مادة : لمس) .

<sup>(</sup>٤) المسخ: قلب الخلقة من شيء إلى شيء. (انظر: النهاية، مادة: مسخ).

<sup>(</sup>٥) **الإيواء**: الرجوع . (انظر: النهاية ، مادة : أوى) .

٥[٤٧٤] [التقاسيم: ٢٣٨٨] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٧٨٠] [التحفة: خ م د ٢٧٦٨].

<sup>(</sup>٦) «الحيات» ألحق في حاشية الأصل: «الجنان» ونسبه لنسخة.

٥ [٥٦٧٥] [التقاسيم: ٢٣٨٩] [الموارد: ١٠٨٠] [الإتحاف: حب ٨٤٨٨].

#### الكاك الخظرة الاناجة





عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِةً قَالَ : «الْحَيَّاتُ مِنْ (۱) مَسْخِ الْجَانُ (۲) ، كَمَا مُسِخَتِ الْخَنَازِيرُ وَالْقِرَدَةُ » . [الثاني : ٤٣]

# ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ مَسْخِ الْجِنِّ وَبَيْنَ الْحَيَّاتِ عِنْدَ قَتْلِهِنَّ ١

٥ [ ٢٧٦ ٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَذِهِ (٣) هَوَامٌّ مِنَ الْجِنِّ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ الْحُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَذِهِ (٣) هَوَامٌ مِنَ الْجِنِّ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ شَيْطَانٌ » .

[الثاني: ٤٣]

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى (٤) ، هُوَ: وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ .

<sup>(</sup>١) «من» ليس في (د) . ( ١) «الجنان» في (د) ، «الإتحاف» : «الجن» .

<sup>۩[</sup>٧/١٩٠]].

<sup>0 [</sup> ٥٦٧٦] [ التقاسيم : ٢٣٩١] [ الإتحاف : حب ٥٨٤٤] [ التحفة : د ٤٤٤٤ – ت سي ٤٠٨٠ – م د ت س ٤٤١٣] .

<sup>(</sup>٣) قبل «هذه» في (ت): «إنَّ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «محمد بن أبي يحيى» ليس في الأصل، (ت).

٥ [٧٧٧٥] [التقاسيم: ٢٣٩٢] [الإتحاف: عه حب حم ٢٦٦٨] [التحفة: خ م د ٢٨٢١ خت م ٢٨٦٠-ت ٢٩١٠ - خت م ٢٩٢٦ - خ م ٢٩٣٨ - خت م ق ٢٩٨٥ - خ م ٢٦١١]، وتقدم: (٣٧٣٥) وسيأتي: (٨٧٨٥) (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٥) «قال» ليس في الأصل.

#### الإجسِّ إِنْ فِي تَقْرُبُ مِنْ الْرِيْحِينَ الرِّحْبَانَ الْمِ





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ مِنَ الْحَيَّاتِ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَثْنَىٰ عَنْ (١) جُمْلَةِ الْأَمْرِ بِقَتْلِهِنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَثْنَىٰ عَنْ (١) جُمْلَةِ الْأَمْرِ بِقَتْلِهِنَّ

٥ ( ٢٧٨ ه ) أَخْبَ رَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَر ؛ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَر ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ » . قَالَ (٢ ) ابْنُ عُمَر : مَا كُنْتُ أَدَعُ حَيَّةً إِلَّا فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ » . قَالَ (٢ ) ابْنُ عُمَر : مَا كُنْتُ أَدَعُ حَيَّةً إِلَّا فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ » . قَالَ (٢ ) ابْنُ عُمَر : مَا كُنْتُ أَدَعُ حَيَّةً إِلَّا فَاللَّهُ عَلَى رَآنِي أَبُولُ لِبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً مِنْ وَتَلْ يَعْفَلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَ ، فَقَالَا : عَنْ قَتْلِهَا ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَ ، فَقَالَا : وَالنَانِ : ٣٤ ] إنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ (٣ ) الْبُيُوتِ . [الثاني : ٣٤]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ مِنَ الْحَيَّاتِ

٥ [ ٢٧٩ ٥ ] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيمُ بْنُ بَصَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيمُ بْنُ بَعَنْ عَجْلَانَ ، عَنْ أَلْكُ مَنْ أَلُكُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) «عن» في (ت): «من».

<sup>(</sup>٢) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٣) «ذوات» في «الإتحاف»: «دواب».

٥ [ ٧٧٩ ٥ ] [ التقاسيم: ٧٤٩٧] ، [الموارد: ٧٩ ١ ] [ التحفة: د ١٤١٤١] .

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩٤٦١) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١٢/٣٢٤)، (٣٦٠/١٥)، (١٣/١٦).

#### الكالخالخ الخطرة الراجة





#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ مِنَ الْحَيَّاتِ

٥ [ ١٩٨٠] أَضِوْ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١) : هَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ (٢) » ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ (٢) » ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا ، حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ يُطَارِدُ حَيَّةً ، فَقَالَ : إِنَّهُ (٢) نُهِي وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا ، حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ يُطَارِدُ حَيَّةً ، فَقَالَ : إِنَّهُ (٢) نُهِي عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ (١٤) .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ

٥ [ ٥٦٨١ ] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٥) بِشُوبُ نُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُقَيْلٌ ، عَنِ الزُّهُ مِيِّ ، الْكِنْدِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُقَيْلٌ ، عَنِ الزُّهُ مِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُقَيْلٌ ، عَنِ الزُّهُ مِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةِ : الْهُدْهُدِ ، وَالصَّرَدِ ، وَالنَّمْلَةِ ، وَالنَّحْلَةِ . [الناني : ٤٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَىٰ قَاتِلِ النَّمْلَةِ إِذَا قَرَصَتْهُ

• [ ٥٦٨٧ ] أَخْبِى لِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالَ :

<sup>۩[</sup>٧/ ١٩٠ ب].

٥ [ ٥٦٠٥ ] [التقاسيم : ٥٦٠٧ ] [التحفة : خ م د ٢٨٢١ - خت م ٢٨٦٠ - ت ٢٩١٠ - خت م ٢٩٢٦ -خ م ٢٩٣٨ - خت م ق ٢٩٨٥ - خ م ٢٩٦١ ] ، وتقدم : (٣٧٢٥) (٧٧٢٥) (٨٧٢٥) .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: قال رسول الله علي مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الحبل» كتب فوقه في الأصل بين السطور: «الحمل».

<sup>(</sup>٣) بعد «إنه» في (ت): «قد».

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٦٦٨) لابن حبان بهذا الإسناد .

٥ [ ٦٨١ ٥ ] [ التقاسيم : ٢٤٢٨ ] [ الموارد : ١٠٧٨ ] [ الإتحاف : مي حب حم ٢٠٣٣ ] .

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في الأصل: «أخبرنا».

<sup>• [</sup> ٢٨٢ ] [ التقاسيم : ٣١٠٢] [ الإتحاف : حب ١٩٨٧ ] [ التحفة : س ١٢٢٥٧ ] .

#### الإجبينان في تقريب كِيك ارتجبان





حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ تَحْتَهَا ، فَلَانَعْتُهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ فَتُحْرَقَ عَلَىٰ مَنْ فِيهَا ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ : هَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً .

[الثالث: ٥]

٥ [ ٢٨٣ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّصْوُ ، قَالَ : وَقَالَ الْأَشْعَثُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ . . . ]
 الثالث : ٥] مثلَهُ ، وَزَادَ : «فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ» .

#### ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

٥ ( ٦٨٤ ٥ ) أَ خَبَى نَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، أَنَّهُ أَمَرَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، أَنَّهُ أَمَرَ بَعْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ أَمَرَ بَعْدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

٥ [ ٥ ٦٨٥ ] أَضِرُ اللهِ حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوصَ فُوَانَ الْأُمُويُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : خَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، أَنَّ قَالَ : خَدَّثَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا (١ ) ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةً أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا (١ ) ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةً أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا (١ ) ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَةً أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا (١ ) ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَ أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ مُنْذُ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَةً : «إِنَّ جِبْرِيلَ الْنَيْلِيَ قَدْ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ

٥ [٦٨٣] [التقاسيم: ٣١٠٢] [الإتحاف: حب ١٩٨٧].

٥ [٥٦٨٤] [التقاسيم: ١٦١٠] [الإتحاف: مي حب حم ١١١٥٨] [التحفة: س ق ٧٠٠٧- م ٧٠٠١- م ٥٠٠٨] م ٥٠٠٨- م ٥٠٠٨

٥[٥٦٨٥] [التقاسيم: ١٦١١] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢٣٣٥] [التحفة: م د س ١٨٠٦٨]، وسيأتي: (٥٨٩٢).

<sup>(</sup>١) الواجم: الساكت من الهم والكآبة . (انظر: النهاية ، مادة : وجم) .





يَلْقَنِي، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي»، قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَلِكَ عَلَىٰ ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ (١) كَلْبِ تَحْتَ (٢) بِسَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ (٣) بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَىٰ لَقِيتهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي اللَّيْلَةَ»، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَا لَكُ لَهُ مِنْذِ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلَابِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَأْمُو بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَافِطِ الصَّغِيرِ، وَبِيَرْكِ كَلْبِ الْحَافِطِ الْحَافِطِ الْحَافِدِ الْكَافِر الْكَافِر الْحَافِطِ الْحَافِطِ الْحَافِطِ الْحَافِطِ الْحَافِطِ الْحَافِدِ اللَّهِ وَيَيْ فَي مَنْ لِ كُلْبِ الْحَافِطِ الْحَافِدِ اللَّهِ وَيَقِيلُ كُلْبِ الْحَافِطِ الْحَافِطِ الْحَافِدِ اللَّهُ وَيَتَى إِنَّهُ لَيَا مُنْ بِقَتْلِ كُلْبِ الْحَافِظِ الْحَافِظِ الْحَافِد وَلَا عُمْ وَلَا عُلُولُ اللَّهِ وَيَعِيلُهُ يَوْمَئِذٍ يَأْمُو بِقَتْلِ الْكَالِدِ . هَ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُو بِقَتْلِ كُلْبِ الْحَافِظِ الْحَافِظِ الْحَافِظِ الْوَلَا عَلَيْ وَمُؤْلِ الللَّه وَالْتَالَةُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعَالِ اللَّهُ الْمَافِلُ اللَّهُ وَلَيْكُ لَوْ اللَّهُ وَيُعَالِ اللَّهُ وَلَيْكُولُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِي الْعَافِطِ الْحَافِظِ الْوَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِدُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ وَلَا صُولَةُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْهُ الْعَلَا لِللْهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

# ذِكْرُ نَقْصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا

٥ [ ٢٨٦ ] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبْ وَالْمَثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبْ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا النَّبِيِّ قَالَ : «مَنِ اقْتَنَى (٤) كَلْبَا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ ، وَلَا حَرْثِ (٥) ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطُ (١) » . [الأول: ٩٥]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا جِنْسَا مِنْهَا هُوَ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا جِنْسَا مِنْهَا هُو اللَّهُ بَنْ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْ رُو بُنُ عَلِي بُنِ بَحْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ عَلِي بُنِ بَحْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْ لِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنْ كَانَتِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْ لِ الْكِلَابِ ، حَتَّى إِنْ كَانَتِ

<sup>(</sup>١) **الجرو**: ولد الكلب والسباع، والجمع: أجرٍ، وجراء، وجمع الجراء: أجرية. (انظر: الصحاح، مادة: جرئ).

<sup>(</sup>٢) «تحت» في الأصل: «على».

<sup>(</sup>٣) النضح: الرش بالماء ، وقد يرد بمعنى الغسل والإزالة . (انظر: النهاية ، مادة: نضح) .

٥ [٥٦٨٦] [التقاسيم: ١٦١٢] [الإتحاف: حب ١٣٤١] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٩].

<sup>(</sup>٤) اقتنى: اتخذ لنفسه. (انظر: النهاية، مادة: قنا).

<sup>(</sup>٥) الحرث: الزرع. (انظر: اللسان، مادة: حرث).

<sup>(</sup>٦) القيراط: عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالى ، والجمع قراريط. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرط) .

٥ [٧٦٨٧] [التقاسيم: ١٦١٣] [الإتحاف: حب حم ٣٥٠٦] [التحفة: م د ٢٨١٣].

#### الإجسِّل أَفْ تَعَرِّبُ كِي عَلِي الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُ الْمُ





الْمَوْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ (١) ، ثُمَّ (٢) نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ (٣) ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » . [الأول: ٩٥]

# ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ

٥ ( ٥٦٨٨ ) أَضِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَكَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ١٠ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ١٠ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ » . [الثاني : ١٠٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ (٤) هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ (٥) أَكْثَرَ مِنْهُ

٥ [٥٦٨٩] أَخْبِى لَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ بِسْنُ مُسَوْهَدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشُرُ بِسُنُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ : اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ : هَا لَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : هَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : اللَّهِ عَلَيْهُ : هَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : هَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : هَا إِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ » . هَنِ الْفَاقِ عَلَىٰ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الل

[الثاني: ١٠٩]

<sup>(</sup>١) «فنقتله» في (س) (١٢/ ٤٦٧): «فتقتله».

<sup>(</sup>Y) «ثم» تكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «الطفيتين» في (س) (١٢/ ٤٦٧) خلافًا لأصله الخطي: «النقطتين»، وينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٣) «٥٣١٥)، «كشف المشكل» لابن الجوزي (٣/ ٨٠).

٥ [٨٦٨٨] [التقاسيم : ٢٨٦٩] [الإتحاف : طح حب حم ٢٠٥٧٠] [التحفة : م ١٤٦١٠ - م ١٥٣٦٧ - خ م ١٥٤٢٨ - خ ١٥٤٣٢]، وسيأتي : (٢٩٠٥) .

<sup>۩[</sup>٧/ ١٩١ ب].

<sup>(</sup>٤) «أن» في (ت): «بأن».

<sup>(</sup>٥) «الكلب» في (ت): «الكلاب».

<sup>0 [</sup> ٥٦٨٩ ] [ التقاسيم: ٢٨٧٠ ] [ الإتحاف: حب ١٠٣٠٣ ] [ التحفة: س ٢٣١٦ – خ م س ٢٧٥٠ – م ٢٧٧٦ – م ٣٧٧٦ . س ٢٧٩٦ – م س ٢٨٣١ – م ٢٧٤١ – خ ٢٢٢١ – م ت س ٣٣٥٣ – م ٢٣٣٦ – ت ٢٥٩٤ – خ م ٢٣٧٦ ] . (٦) الضاري: المعوّد على الصيد . (انظر: النهاية ، مادة: ضرو) .

#### المائية المنافئة





# ذِكْرُ مَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِإِمْسَاكِهِ الْكَلْبَ عَبَثًا

٥ [٥٦٩٠] أخب رُاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ (١) : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبَا إِلَّا كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» .

[الثالث: ٣٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمُصْطَفَى ﷺ كَلْبَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ مِنْ بَيْنِ عُمُومِ الْإِمْسَاكِ، لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

ه [ ٥٦٩١] أخبر المُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْبَا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْبَا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَا شَيْدٍ ، نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ » . [الثالث : ٣٢]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ الْمُصْطَفَى ﷺ زَجْرَهُ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ

٥ [ ٥ ٩ ٩ ٢ ٥ ] أَضِرْ اللَّهِ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِد قَالَ : كُنَّا فِي جِنَازَةٍ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ ، وَمَعَنَا شُعْبَةُ ، فَلَمَّا دُفِنَ ، قَالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَىٰ قَبْرِ الْأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ - قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَنْ شُعْبَةُ : حَدَّثَنِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَىٰ قَبْرِ الْأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ - قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَنْ

٥[٥٦٩٠] [التقاسيم: ١٩٩١] [الإتحاف: طح حب حم ٢٠٥٧٠] [التحفة: خ م ١٥٤٢٨ - م ١٦٤٦٠ - م ١٢٦١٠ - م ١٥٣٦٧ - م ١٥٣٦٧ - م

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: حدثني أبو سلمة، قال» سقط من الأصل، وينظر: «الإتحاف».

٥[٥٦٩١] [التقاسيم: ٣٩٠٢] [الإتحاف: حب ١٣٤١٧] [التحفة: د ت س ق ٩٦٤٩]، وتقدم برقم:
 (٥٦٨٦) وسيأتي برقم: (٥٦٩٣).

٥ [٥٦٩٢] [التقاسيم: ٣٩١٨] [الإتحاف: مي طح حب قط حم ١٣٤١] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٩]، وسيأتي: (٥٦٩٣).

۵[۷/ ۱۹۲ أ].

#### الإخبيران في تقريب حصيك أير جبان





حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ (١): «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا»؟ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ ؛ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَأَوْمَأَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ ؛ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَأَوْمَأَ إِلَى اللَّهُ ، حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَأَوْمَأَ إِلَى اللَّهُ ، حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، وَأَوْمَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللْمُ الللّهُ اللللْفَالِمُ الللللْفَ اللللْمُ اللَّهُ اللللْفَالِمُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

قَالَ الْبَطَّمُ: اسْمُ أَبِي سُفْيَانَ: سَعْدٌ، وَلَقَبُهُ سُنْسُنْ (٢)، وَلَيْسَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ فِي اللَّنْيَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ غَيْرَ هَذَا، وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ اسْمُهُ: زَبَّانُ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ: أَبُو مُعَاذٍ، وَعُمَرُ.

#### ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا

٥ [ ٢٩٣٥] أخب را أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّهُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونِسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِيدٌ : «لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِيدٌ : «لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ (٣) » ، قَالَ : (وَ أَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثِ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيةٍ ، نَقَصَ الْبَهِيمَ (٣) » ، قَالَ : (وَ كُنَّا نُوْمَرُ أَنْ نُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (٤ ) ، وَلَا نُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ (٤ ) ، وَلَا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ (٥ ) الْإِبِلِ ؛ فَإِنَهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ . [الثالث : ٢٠]

<sup>(</sup>١) «قال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «سنسن» في الأصل، (ت): «سُلس»، وهو تصحيف، والصواب المثبت. قال ابن ماكولا في «الإكهال» (٤/٧١): «وأما سُنسُن: السين الأولى مضمومة، وبعدها نون ساكنة، ثم سين مهملة مضمومة، فهو: سنسن لقب لأبي سفيان بن العلاء؛ واسمه: العريان»، وينظر كذلك: «المؤتلف والمختلف» فهو: سنسن لقب لأبي سفيان بن العلاء؛ واسمه العريان»، وينظر كذلك: «المؤتلف والمختلف» للمارقطني (٣/ ١٢٦٦)، «سؤالات السجزي» (ص ٢٠٦)، «تبصير المنتبه» لابن حجر (٢/ ٧١٠).

٥ [٥٦٩٣] [التقاسيم: ٤٣٣٢] [الإتحاف: حب ١٣٤١٧ - مي طح حب قط حم/ ١٣٤١٢] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٩]، وتقدم: (٥٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) البهيم: الذي لا يخالط لونة لونٌ سواه . (انظر: النهاية ، مادة: بهم) .

<sup>(</sup>٤) مرابض الغنم: جمع مربض، وهو: مكان إقامة الغنم. (انظر: النهاية، مادة: ربض).

<sup>(</sup>٥) الأعطان: جمع العطن، وهي: مبارك الإبل حول الماء. (انظر: النهاية، مادة: عطن).

#### أَكَاكُ الْحَظِّرُ وَالْرَاجُةُ





#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ عَيَ ﴿ بِقَتْلِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الْكِلَاب

٥ [ ٩٩٤ ] أَضِرْا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَحْمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيِي اللَّهُ يَقُولُ : «لَوْلاَ أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَي اللَّهُ يَعُولُ : «لَوْلاَ أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، وَلَكِنِ اقْتُلُوا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » . [الثالث : ٢٠]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ اقْتِنَاءَ الْكِلَابِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا

ه [٥٦٩٥] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَنْ يَعْلِي مَنْ الْحَرْثِ ، عَنْ الْحَرْثِ ، عَنْ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ النَّبِي يَكِي اللهُ الْحَرْثِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ النَّبِي يَكِي اللهُ الْحَرْثِ اللّهِ الْحَرْثِ (١) . [الرابع: ٤٦]

# ٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّشَاحُنِ<sup>(٢)</sup> وَالتَّهَاجُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>(٣)</sup>

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ (٤) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٩٦٦ ] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، قَالَ : ﴿ لَا تَبَاخَهُوا ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ لَا تَبَاخَهُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ

<sup>0 [</sup> ٦٩٤ ] [التقاسيم: ٢٣٣٣ ] [الموارد: ١٠٨٣ ] [الإتحاف: حب ٣٣٠٨] [التحفة: م د ٢٨١٣] .

٥ [٥٦٩٥] [التقاسيم: ٥٨٨٦] [الإتحاف: حب ١٣٤ ١٣] [التحفة: م د س ق ٩٦٦٥].

۵[۷/ ۱۹۲ ب].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) «التشاحن» في (س) (١٢/ ٤٧٦): «التشاجر».

<sup>(</sup>٣) التبويب كله ليس في (ت).

<sup>(</sup>٤) التدابر: أن يعطى كل واحد أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره . (انظر: النهاية، مادة: دبر).

٥ [ ٦٩٦٦ ] [ التقاسيم : ١٩٦٩ ] [ الإتحاف : ط عه حب حم ١٧٦٨ ] [ التحفة : م ١٢٨٤ – م ت ١٤٨٨ - ح ٢٠٨٠ ] و التحفة ت م ١٢٨٤ - م ت ١٤٨٨ . خ ١٥٠١ - خ م د ١٥٣٠ – م ١٥٠٤ ] .





ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُشَاحَنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ إِذِ الْغُفْرَانُ يَكُونُ عَنِ الْمُشَاحِنِ بَعِيدَا ٥ [ ٥ ٢ ٩ ٧ ] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَحَمِيسٍ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ جَلَيْكُلُ عَبْدٍ لَا يُسْوِكُ اللَّهِ عَبْدٍ لَا يُسْوِكُ إِللَّهِ شَيْعًا ، إِلَّا رَجُلًا لَا عَبْدٍ لَا يُسْوِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا ، إِلَّا رَجُلًا اللَّهِ مَنْ أَخِيهِ شَحْنَاءُ (٢) ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا » . [النان : ٢]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ

٥ [ ٨٩٨٥] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيّ ، قَالَ : مَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُ وَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءِ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَ ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءِ أَعْطَتْهُ : وَاللَّهِ ، لَتَنْتَهِينَ عَائِشَةُ ، أَوْ لَأَحْجُرَنَ (٤) عَلَيْهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ : إِنَّ لِلَّهِ عَلَيْ نَذُرًا أَلَّا أُكَدِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَ (٥) طَالَتْ هِجْرَتُهَا لَهُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَيْ نَذُرًا أَلَّا أُكَدِّمَ ابْنَ الزُّبِيْرِ أَبَدًا ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَ (٥) طَالَتْ هِجْرَتُهَا لَهُ إِنَّ لِللَّهِ عَلَيْ نَذُرًا أَلَّا أُكَدِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَ (١٤ أَلَا عُرَبَةُ وَعَنْ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوِدِ بْنِ النَّهُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ فَلْكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَشْعُ فِي عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَعْمَانِي عَلَى الْوَلَعَ مَنْ بَنِي رُهُمْ وَ فَقَالَ لَهُمَا : نَشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْحَلْتُمَانِي عَلَى الْكُولُ عَلَى الْمَا مِنْ بَنِي رُهُمَ وَ فَقَالَ لَهُمَا : نَشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ إِلَا أَدْحَلْتُهُمَانِي عَلَى الْمَالِقَ الْمَالِقُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْوَلِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْعَلَى الْمُ الْمَلْ الْمُعْمَا عَلَى الْمَرَةَ ، فَقَالَ لَهُ مَا مِنْ بَنِي وَلَا أَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَا عَلَى الْمَالِقُ الْمُعْ الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمُ الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمُوالِقُ ال

٥[٥٦٩٧] [التقاسيم: ١٨٥٨] [الإتحاف: ط خز عه حب حم ١٨١٦٢] [التحفة: م ١٢٦١٨- م ت ١٢٧٠٢-د١٢٧٩٨]، وسيأتي: (٥٧٠٢) (٥٧٠٣).

<sup>(</sup>١) «رجلا» في (الأصل): «رجل». والمثبت هو الجادة، ينظر: (٥٧٠٤) من طريق مالك عن سهيل به، «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) الشحناء: العداوة . (انظر: النهاية ، مادة : شحن) .

<sup>(</sup>٣) الإنظار: التأخير والإمهال. (انظر: النهاية، مادة: نظر).

٥ [ ٥٦٩٨ ] [ التقاسيم : ١٨٣٥ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٧٥٧٦ ] [ التحفة : خ ١١٢٧٩ ] .

<sup>(</sup>٤) الحجر : المنع من التصرف . (انظر : النهاية ، مادة : حجر) .

<sup>(</sup>٥) «حين» ألحقه في حاشية الأصل ، ونسبه لنسخة .



عَائِشَة ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْ نِرَ الرَّبِيْ ، وَقَدِ الشّتَمَلَا عَلَيْهِ بِبُرْدَيْهِمَا (١) ، حَتَّى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوِدِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيْ ، وَقَدِ الشّتَمَلَا عَلَيْهِ بِبُرْدَيْهِمَا (١) ، حَتَّى السَّأَذْنَا عَلَى عَائِشَة ، فَقَالَا : السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِ عَيِّهُ ، إِيهٍ نَدْخُلُ (٢) يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ اسْتَأَذْنَا عَلَىٰ عَائِشَة : ادْخُلَا ، فَقَالَا : كُلُّنَا ؟ قَالَتْ : نَعَم ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ، وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَة أَنَّ فَقَالَتْ عَائِشَة أَنْ الزُّبِيْرِ الْحِجَابِ ، وَدَخَلَ عَلَيْ عَائِشَة أَنَّ مَعْهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا دَخُلُوا ، افْتَحَمَ ابْنُ الزُّبِيْرِ الْحِجَابِ ، وَدَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَة ، فَاعْمَنَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَائِشَة التَّذْكِرَة ، طَفِقَتْ تُدَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُتَاشِدَانِ عَائِشَة ، وَيَقُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ عَائِشَة التَّذْكِرَة ، طَفِقَتْ تُدَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : وَيَقُولُ : وَيَقُولُ نَهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ وَعَبْدُ الرَّعْنِ اللَّهُ عَلَىٰ عَائِشَة التَّذْكِرَة ، طَفِقَتْ تُدَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : الْمُسْلِم أَنْ يَهِجُرَ اللَّهُ عَلَىٰ عَائِشَة التَّذْكِرَة ، طَفِقَتْ تُدَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ عَائِشَة التَّذْكِرَة ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إِن وَلِي نَذَوْ اللَّهُ عَلَىٰ عَائِشَة التَّذْكِرَة ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إِنْ وَلَكُمْ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَىٰ عَائِشَة التَّذْكِرَة ، طَفِقَتْ تُذَكِرُهُمْ وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إِنْ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَىٰ عَائِشَة التَّذْكِومُ اللَّهُ عَلَىٰ عَائِشَة وَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَائِشَة الْكَرْومُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَالِهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَمُ الْمُعْمَلِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ البُوحَامِّ : عَائِشَةُ هِيَ خَالَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ لِأَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أُخْتُ عَائِشَةَ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَهْجُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

٥ ( ٩٩٩ هَ اَ أَخْبَى لَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْـنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَـنْ

<sup>۩[</sup>٧/٣٩١أ].

<sup>(</sup>١) «ببرديهما» في الأصل: «برديهما».

البردان : مثنى برد ، وهو : قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل . (انظر : معجم الملابس) (ص ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «إيه ندخل» وقع في (ت): «أندخل».

<sup>(</sup>٣) «عملتيه» في الأصل: «علمتيه». والحديث أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٨٥١).

٥[٩٦٩٥][التقاسيم: ٢٦٦٨][الإتحاف: طخزعه حب حم ١٨١٦٢][التحفة: م ١٢٦١٨-م ت ١٢٧٠٢-د ١٢٧٩٨]، وتقدم: (٣٦٤٨)، وسيأتي: (٥٧٠٤).





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيَّهُ قَالَ : «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِفْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِمِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُمَ اللَّهِ شَيْئًا ، إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ ، يَقُولُ : رُدُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» . [الثاني : ٨٦]

ذِكْرُ نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَمَّنْ مَاتَ وَهُوَ مُهَاجِرٌ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ

٥ [ ٥ ٧٠٠] أَضَبُ لِ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ : قَالَ نَعْفَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ (٢) ، وَإِنَّهُمَا نَعْبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنْ أَوْلَهُمَا فَيْنًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً (٣) لَهُ ، نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنْ أَوْلَهُمَا فَيْنًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً (٣) لَهُ ، وَإِنْ أَوْلَهُمَا فَيْنًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً (٣) لَهُ ، وَإِنْ اللّهَ يَعْبُلُ سَلَامَهُ ، وَدَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، لَمْ يَذْخُلَا الْجَنَّةَ ، وَلَمْ يَجْتَمِعَا (٤) فِي الْجَنَّةِ » . [الثالث : ٢٤]

قَالُ الْمُعَامِّ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ : «لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّة ، وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ» ، يُرِيدُ بِهِ : إِنْ لَـمْ الْ يَتَفَضَّلِ الرَّبُ جَافَعَا الْاَبُ عَلَيْهِمَا بِالْعَفْوِ عَنْ إِثْمِ صِرَامِهِمَا ذَلِكَ .

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ ﷺ مَا اللَّهِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَعْفِرَةِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَشْرَكَ بِهِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ

٥ [٧٠١] أَخْبَى لَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا (٥) وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هِ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا (٥) وَابْنُ عَتْبَة بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَ ابْنِ

٥ [ ٥٧٠٠] [التقاسيم: ٤٠٠٢] [الموارد: ١٩٨١] [الإتحاف: حب حم ١٧٢٢٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «أبو يعلي ، قال : حدثنا» ليس في (د) ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) «ثلاث» في (د) : «ثلاثة» .

<sup>(</sup>٣) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «ولم يجتمعا» في (د) ، «مسند أبي يعلى» (١٥٥٧) : «أو : لم يجتمعا» ، وينظر تعليق المصنف على الحديث . 
١٩٥٧ ب] .

٥ [ ٥ ٧٠ ] [ التقاسيم: ٧٩١] [ الموارد: ١٩٨٠ ] [ الإتحاف: حب الطبراني البيهقي ٢٦٧٢ ] .

<sup>(</sup>٥) «بصيدا» في (د): «بصيداء».

<sup>(</sup>٦) «خليد» في (د): «خليفة» ، وينظر: «الإتحاف».





ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النّبِيّ وَ اللّهِ قَالَ : «يَطْلُعُ اللّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ ، إِلّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنِ» .

# ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَانَيَا غَيْرَ الْمُشَاحِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ إِنْنَيْنِ وَحَمِيسٍ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى بَارِئِهِمْ جَانَيَا فِيهِمَا

٥ [ ٧٠٠ ] أَضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَادِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدِ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا » أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحًا » أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا » أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا » أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى اللَّهُ اللَّ

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَافَيَا لَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ فِي كُلِّ إِثْنَيْنِ وَحَمِيسٍ

٥ [٧٠٣] أَضِرُا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ النَّهُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، وَيُعْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، وَيُعْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، وَيُعْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ ، إلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، وَيُعْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ ، إلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، وَيُعْفَلُ لِكُلُ مُؤْمِنٍ ، إلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، وَيُعْفَلُ لِكُلُ مُؤْمِنٍ ، إلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ،

قَالَ اللهِ عَامَ : هَذَا فِي الْمُوَطَّأُ مَوْقُوفٌ ، مَا رَفَعَهُ عَنْ مَالِكِ إِلَّا ابْنُ وَهْبِ ٩.

٥ [ ٥٧٠٢ ] [التقاسيم : ١٧٧ ] [الإتحاف : ط خز عه حب حم ١٨٦٦٢ ] [التحفة : م ١٢٦١٨ – م ت ١٢٧٠٢ – م ت ١٢٧٠٢ ] . د ١٢٧٩٨ ] ، وتقدم : (٢٩٧٥ ) ، وسيأتي : (٧٠٧٣ ) .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

٥ [ ٥٧٠٣] [ التقاسيم : ٥٥٧] [ الإتحاف : ط خز عه حب حم ١٨١٦] [ التحفة : ت ق ١٧٧١ - م ١٢٨٨] ، وتقدم : (٥٦٩٧) ( ٥٠٧٠) .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» كتب فوقه في الأصل: «ثنا» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٣) **الفيء**: الرجوع . (انظر : النهاية ، مادة : فيأ) .

<sup>.[1148/</sup>V]û





#### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَانَتَ اللَّهِ مَانَعَ اللَّهِ عَلْمَ الْمُسَاحِنِ مِنْ عِبَادِهِ فِي كُلِّ إِثْنَيْنِ وَحَمِيسٍ

٥ [ ٥ ٧٠٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الرَّعْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِاً قَالَ : (ثُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ (١) لِكُلِّ عَبْدِ مُسْلِم لَا يُشْرِكُ قَالَ : (ثُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَلّةِ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ (١) لِكُلِّ عَبْدِ مُسْلِم لَا يُشْرِكُ وَاللهِ مَنْنَا ، إلَّا رَجُلًا (٢) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى لَا يُسْطِلِحَا » . [النانِ : ٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ كَانَ بَادِنًا بِالسَّلَامِ مِنْهُمَا

٥ [٥٧٠٥] أخب رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ فَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ » (٣) .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ مِنَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ كَانَ خَيْرَهُمَا

٥ [٧٠٦] أَضِوْ السَّامِيُّ وَعُمَرُبُنُ سَعِيدٍ وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ(١٤)، قَالُوا: حَدَّثَنَا

٥[٥٧٠٤] [التقاسيم: ١٩٧٧] [الإتحاف: ط خز عه حب حم ١٨١٦٢] [التحفة: م ١٢٦١٨- م ت ١٢٧٠١ - د ١٢٧٩٨]، وتقدم: (٣٦٤٨) (٣٦٤٩).

<sup>(</sup>١) «فيغفر» في (ت): «فيغفر الله».

<sup>(</sup>٢) «رجلا» في الأصل: «رجل» ، الوجه النصب على الاستثناء ، والرفع ضعيف ، إلا أنه قد يجوز على مذهب الكوفة ، ولو خفض على البدل وجعل إلا بمعنى غير كان غير ممتنع ، وعلى الصفة أيضا ، والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٩٧) .

٥ [ ٥ ٧ ٥ ] [ التقاسيم : ٧٥٧] [ الإتحاف : عه حب ط حم ٤٣٩٨ ] [ التحفة : خ م د ت ٣٤٧٩ ] .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، وفي ثلاثة مواضع في (ت) ؛ هذا أحدهما ، وتكرر هناك في (ت) (٣/ ٢٢) ، وعزاه إليه ابن حجر في «الإتحاف» في موضعين منهما ، وينظر الثالث : (٥٧٠٦) .

٥ [٥٧٠٦] [التقاسيم: ١٩٧٠] [الإتحاف: عه حب ط حم ٤٣٩٨] [التحفة: خ م دت ٣٤٧٩].

<sup>(</sup>٤) قوله: «الفضل بن الحباب» وقع في «الإتحاف»: «الحسين بن إدريس» ، وينظر هامش «الإتحاف».





أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِإِمْرِيُّ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» . [الثانى: ٣]

#### ٦- بَابُ التَّوَاضُعِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ وَالتَّعْظِيمِ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ

ه [٧٠٧٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ وَهُ الْخَارِي ، فَمَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ \* جَافَعَالِ : «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ \* جَافَعَالِ : «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا ، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ » .

[الثالث : ٢٧]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَلْمَانُ الْأَغَرُ

٥ [ ٥ ٧٠ ٨ ] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ بِالْأَبْلَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي (١ ) النَّارِ » . [النالث : ٢٧]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَوَاضَعَ فِي جُلُوسِهِ بِتَرْكِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّكَبُّرِ وَ ذَكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَوَاضَعَ فِي جُلُوسِهِ بِتَرْكِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّكَبُّرِ وَ وَ ١٠٠٥] و ٥٧٠٩] أَخْمَدُ بُنُ عَلِي الْمُفَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدِ (٢)

٥ [٧٠٧] [التقاسيم: ٢١٦٦] [الإتحاف: حب ١٨٧٩٧] [التحفة: م دق ١٢١٩٦]، وتقدم: (٣٢٨). هـ [٧] ١٩٤٠]

٥ [ ٥٠٧٨ ] [التقاسيم: ٧١٧٤ ] [الموارد: ٤٩ ] [الإتحاف: حب ٧٤١ ] [التحفة: ق ٧٧٥ ] .

<sup>(</sup>١) «في» ليس في (د).

٥[٥٠٩][التقاسيم: ٦٩٤٠][الموارد: ٤٩٧][الإتحاف: حب أبويعلي ١١٩].

<sup>(</sup>٢) «سعيد» ليس في (د).





الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ الطَّبَّاعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَّاعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ ، أَنَّ (١) النَّبِيّ عَيَالَا كَانَ مُعَاذِ بْنِ كَعْبِ ، أَنَّ (١) النَّبِيّ عَلَىٰ كَانَ يَتَكِئُ (٢) يَتَكِئُ (٢) .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَىٰ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ خَلْفَ ظَهْرِهِ فِي جُلُوسِهِ

٥ [ ٧ ٧٠] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُ ( ٤ ) . قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ ، قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ قَدْ ( ٥ ) الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ ، قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ قَدْ ( ٥ ) وَضَعْتُ يَدِي الْمُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأْتُ ، فَقَالَ النَّبِي ( ٢ ) ﷺ : «أَتَقْعُدُ ( ٧ ) قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ؟ » . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ( ٨ ) .

[الثاني: ١٠٨]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَلَّا يَأْنَفَ<sup>(٩)</sup> مِنَ الْعَمَلِ الْمُسْتَحْقَرِ فِي بَيْتِهِ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا فِي أَعْيُنِ الْبَشَرِ (١٠)

٥ [ ٧١١ ] أخب رُا (١١) ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ

(٥) «قد» في (د) : «وقد» .

<sup>(</sup>١) «أن» في (د): «عن».

<sup>(</sup>٢) «يحفز» في (د): «يحتفز»، وفي «الإتحاف»: «يجشي»، وكتب فوقه في الأصل: «ظ».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٥٧ ١ ] [ التقاسيم : ٢٨٠٢ ] [ الموارد : ١٩٥٦ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٦٣٣٢ ] [ التحفة : د ٤٨٤١ ] .

<sup>(</sup>٤) «الحراني» في (د): «الحزامي» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) «النبي» في (د) : «رسول الله» .

<sup>(</sup>٧) «أتقعد» في (د): «لا تقعد» .

<sup>(</sup>۸) قوله: «وراء ظهره» ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) يأنف: يَمتنع ويتكبر. (انظر: اللسان، مادة: أنف).

<sup>(</sup>١٠) من هنا إلى حديث أبي يعلى الواقع تحت ترجمة : «ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الترفع بنفسه في بيته عن خدمته ، وإن كان له من يكفيه ذلك» (٥٧١٣) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥[٧١١] [التقاسيم: ٧٣٢٤] [الموارد: ٢١٣٦] [الإتحاف: حب ت ٢٣١٩] [التحفة: تم ١٧٩٤٣]، وسيأتي: (٧١٢).

<sup>(</sup>١١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».





قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ ، كَانَ سُئِلَتْ: مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ ، كَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ ﴿ يَظِيرٌ . [الخامس: ٤٧]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٧١٢] أَضِوْ (١) الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأَبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأَبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، مَهْ لِيِّ مَا اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ (٣) أَهْلِهِ ؛ يَخْصِفُ نَعْلَهُ (٤) ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ ، وَيَرْقَعُ وَلَا اللَّهِ عَلْهُ (٤) .

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ التَّرَقُعِ بِنَفْسِهِ فِي بَيْتِهِ عَنْ خِدْمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ

٥ [٧١٣] أَخْبِ رُوْ اللَّهِ يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>۩[</sup>٧/٥٩١أ].

٥ [ ٧١ ٢ ] [ التقاسيم : ٧٣٢ ] [ الموارد : ٢١٣٥ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٢١٣ ] [ التحفة : خ ت ٢٩٩٩ - ١٥٩٢ ] تم ١٧٩٤٣ ] ، وتقدم : (٧١١) .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) المهنة: الخدمة. (انظر: النهاية، مادة: مهن).

<sup>(</sup>٤) خصف النعل: تخييطه وترقيعه. (انظر: المصباح المنير، مادة: خصف).

<sup>(</sup>٥) أعاد ابن حجر هذا الحديث في ترجمة: هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، من «الإتحاف» (٢٢٣٣٤) معزوًا لابن حبان ، فقال: «وعن الحسن – كذا ، وصوابه: الحسين – بن أحمد بن بسطام ، حدثنا حسين بن مهدي ، حدثنا عبد الرزاق . . . نحوه » ، ولعله وهم منه ؛ حيث سبق أن ذكره فيه على الصواب في ترجمة: الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، كما هنا ، وينظر الحديث الذي بعده .

٥[٧١٣][التقاسيم: ٧٣٢٦][الموارد: ٢١٣٤][الإتحاف: حب حم ٢٣٣٤][التحفة: خ ت ٢٥٩٢٩]، وسيأتي: (٦٤٨٠).

#### الإجسِّنَانُ في تَقرَبُ بِحَيِيكَ أَبِي الْجَبَانَ





مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ : مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَعْمَلُ مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَعْمَلُ مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ (۱) . [الخامس: ٤٧]

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَضْعِ اللَّهِ جَانَتَكِلا مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى عِبَادِهِ ، وَرَفْعِهِ مَنْ تَوَاضَعَ لَهُمْ

٥ [ ٤ ( ٧٥ ] أَضِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، عَنْ حَدَّدُ وَبِينُ الْحَارِثِ ، أَنَّ دَرَّاجًا ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً وَلَيْ اللَّهُ وَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ يَرْفَعُهُ اللَّهُ دَرَجَةً ، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِيْنَ ، وَمَنْ يَتَكَبَرُ (٢ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً ، يَضَعْهُ اللَّهُ دَرَجَةً ، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِيْنَ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَرَجَة ، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَرَجَة ، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابُ وَلَاكُورَةٌ " ، لَخَرَجَ (١٤) مَا غَيْبَهُ لِلنَّامِ كَانِنَا مَا كَانَ » . [النالث : ٢٦]

قَالَ البَّرَامُ وَهِنَ فَيُ اللَّهِ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ : «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَهَ» ، يُرِيدُ بِهِ : مَنْ تَوَاضَعَ لِلْمَخْلُوقِينَ فِي اللَّهِ ، فَأَضْمَرَ الْخَلْقَ فِيهِ ، وَقَوْلُهُ : «وَمَنْ يَتَكَبَّرُ» أَرَادَ بِهِ : عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ ، لِلْمَخْلُوقِينَ فِي اللَّهِ ، فَأَضْمَرَ الْخَلْقَ فِيهِ ؛ إِذِ الْمُتَكَبِّرُ عَلَىٰ اللَّهِ كَافِرٌ بِهِ .

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُسْتَكْبِرِ الْجَوَّاظِ، إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ ١

٥ [٥٧١٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٧١٤] [التقاسيم : ٢٠١١] [الموارد: ١٩٤٢] [الإتحاف: حب كم حم ٥٣١٠] [التحفة: ق ٧٠٦] .

<sup>(</sup>٢) «يتكبر» في (د): «تكبر» ، وقد أخرجه ابن ماجه (٤٢٠٩) عن حرملة ، به .

<sup>(</sup>٣) الكوة: الثقبة في الحائط. (انظر: المصباح المنير، مادة: كوي).

<sup>(</sup>٤) «لخرج» في الأصل ، «الإتحاف»: «يخرج».

<sup>۩[</sup>٧/ ١٩٥ ب].

٥ [٥٧١٥] [التقاسيم: ٢٦٢٠] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٠٠] [التحفة: خ م ت س ق ٣٢٨٥].





وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ (١)، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ لَأَبَرَّهُ (٢)، وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ مُسْتَكْبِرِ جَوَّاظٍ».

[الثانى: ٧٦]

٥ [٧١٦] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْقَالُ (٣ عَبُّ خَرْدَلُ مِنْ كِبْرِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْقَالُ (٣ عَبَّ خَرْدَلُ مِنْ عَبْدِ مِنْقَالُ (٣ عَبُّ خَرْدَلُ مِنْ إِيمَانِ » . [النالث : ١٩]

قَالَ الْبِعَامِ : فِي هَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ اثْنَانِ : أَحَدُهُمَا وَهُوَ الَّذِي نَوَعْنَا لَهُ النَّوْعَ الْاَيْدُ وَلَا يَدْخُلُهَا الْاَيْدُ عَرْدَلِ مِنْ كِبْرِ » أَرَادَ بِهِ : جَنَّةَ عَالِيَةَ يَدْخُلُهَا غَيْرُ الْمُتَكَبِّرِينَ ، وَقَوْلُهُ : «وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ » ، فَيُرُ الْمُتَكَبِّرِينَ ، وَقَوْلُهُ : «وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ » ، أَرَادَ بِهِ : نَارًا سَافِلَةً يَدْخُلُها غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلًا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ كِبْرٍ ، أَرَادَ بِالْكِبْرِ : الشِّرْكَ ؛ إِذِ الْمُشْرِكُ لَا يَدْخُلُ جَنَّةً كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ الْعَلْورِ ، حَتَّى يَصِحَ الْمَعْنَيَانِ مَعًا .

<sup>(</sup>١) المتضعف: الذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ورثاثة الحال. (انظر: النهاية، مادة: ضعف).

<sup>(</sup>٢) إبرار القسم: القسم: اليمين، والمقسم: الحلف، وإبراره: تصديقه وألا يحنثه. (انظر: جامع الأصول) (٢) إبرار القسم: (٨) ٥٢٩).

٥ [ ٥٧١٦] [ التقاسيم: ٣٧٥١] [ الإتحاف: خز حب كم حم ١٢٩٤٦] [ التحفة: م ت ٩٤٤٤ - م د ت ق ٩٤٢١] . وتقدم: (٥٠١).

<sup>(</sup>٣) المثقال: مقدار من الوزن ، أي شيء كان من قليل أو كثير . (انظر: النهاية ، مادة: ثقل) .

<sup>(</sup>٤) الخردل: نبات عشبي تستعمل بذوره في الطب، ويضرب به المثل في الصغر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: خردل).





#### ذِكْرُ نَفْي نَظَرِ اللَّهِ جَالَوَيَّا إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خُيَلَاءَ

٥ [٧١٧٥] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ (١) الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ الْمُقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ فَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَيْ : "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ فَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [الناني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهَا

٥ [٧١٨٥] أخب را ابن قُتيبَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِوبُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمْهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يَكُرهُ جَرَّ الْإِزَارِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِعَيْرِ أَهْلِهَا ، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ ، وَضَرْبَ الْكِعَابِ (٢) ، وَالطُّفْرَةُ (٣) ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وَعَقْدَ (١٤) التَّمَائِمِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ . [الثاني: ١١٠]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَدَ بِهِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٥ [ ٧١٩] وَكُرُ الْخَبَرُ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٥ [ ٧١٩] وَ الْمُحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّغُولِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

<sup>0 [</sup>۷۱۷] [التقاسيم: ٢٩٤٠] [الإتحاف: عه حب ط حم ٩٨٨] [التحفة: خ م س ٢٦٦٩ - خ م ت ٢٧٢٦ - خت ١٧٤٤ - م ٢٧٥٦ - خت م ٢٧٨٣ - خت ٢٧٩٣ - خ د س ٢٠٢٧ - خ م ت ٧٢٧٧ - ق ٣٣٣٧ - خ م س ٧٤٠٩ - م ٢٣٤٧ - م ٤٤١ - م س ٢٥٥٧ - م ١٨٤٤ م ت س ٢٥٧٦ - م ق ٥٣٨٧ -م ق ٢٩٩٧ - م ٢٤٢٨ - خ م ت ٨٣٨٨]، وتقدم: (٨٤٤٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «يحيي بن أيوب» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

٥ [ ٥٧ ١٨] [ التقاسيم : ٢٩٦٦] [ الإتحاف : حب كم حم ١٢٨٠٣] [ التحفة : د س ٩٣٥٥] .

 <sup>(</sup>٢) الكعاب: جمع كعب، وكعبة، وهي: فصوص النرد، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة.
 (انظر: النهاية، مادة: كعب).

<sup>(</sup>٣) الصفرة: نوع من الطيب. (انظر: مجمع البحار، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٤) «وعقد» في الأصل: «وعن». وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٧٦٢٣) عن المعتمر بن سليهان ، به . \$[٧/ ١٩٦ أ].

٥ [ ٥٩ ٥ ] [التقاسيم: ٢٩٦٧] [الموارد: ١٤٧٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٨٠٣] [التحفة: دس ٩٣٥٥].





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ ، وَتَبَخْتُرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

٥ [ ٧٧٠ ] أَضِوْ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ أَتَى فَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَعُولُ فِي حُلَّتِي هَذِهِ ؟ فَقَالَ : لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الْكِتَابِ ، مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْء ، يَقُولُ فِي حُلَّتِي هَذِه ؟ فَقَالَ : لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الْكِتَابِ ، مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْء ، يَقُولُ فِي حُلَّتِي هَذِه ؟ فَقَالَ : لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الْكِتَابِ ، مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْء ، مَا حَدَّدُ ثُكُمْ بِشَيْء ، مَا حَدَّدُ ثُكُمْ بِشَيْء ، فَعُولُ فِي حُلَّتِي هَذِه ؟ فَقَالَ : لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الْكِتَابِ ، مَا حَدَّدُ ثُتُكُمْ بِشَيْء ، مَا حَدَّدُ مُنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتُورُ ، إِذْ أَعْجَبَتْ هُ جُمَّتُ هُ وَبُودُ ذَاهُ ، وَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ (٢) فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . [الثالث: ٦]

#### ٧- بَابُ الإسْتِمَاعِ الْمَكْرُوهِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَالْغَضَبِ وَالْفُحْشِ

#### ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَ مِنْهُ ذَلِكَ

٥ [ ٥ ٧ ٢١] أَضِرْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الضَّوَّافُ ، قَالَ : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيهَا النَّيِيِّ عَيْلِا قَالَ : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيهَا

<sup>(</sup>١) قوله: «والصفرة ، والتبرج» وقع في (د): «والمصفرة ، والمتبرج» ، وينظر: «الإتحاف» .

٥[ ٥٧٢٠] [التقاسيم: ٣١٢٠] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٠٥] [التحفة: خ س ١٩٩٨ - خ س ١٢٩١٣ - س ١٣٥٨ - م ١٣٩٠ - م ١٤٣٧٨ - خ م ١٤٣٨ - م ١٤٦٥٤ - م ١٤٦٥٤ .

<sup>(</sup>٢) يتجلجل: يغوص في الأرض حين يُخْسَفُ به . (انظر: النهاية ، مادة: جلجل) .

٥ [٥٧٢١] [التقاسيم: ٢٩٤٥] [الإتحاف: مي حب حم ٥٦٦٥] [التحفة: خ م س ٥٦٥٨- خ د ت س ق ٥٩٨٦- خ ٢٠٥٨- خت ٦٢٢٩- خ م س ٦٥٣٦]، وسيأتي: (٥٨٨٤).

# الإجْيِيَّالِ فَيْ مَعْ رَبِّ بِحِيلِكَ الرِّجْبَالِ ا

**ED**X

711

الرُّوحَ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ (١) حُلْمًا كَاذِبَا ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلُمَا كَاذِبَا ، كُلُّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١٠٩ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ (٢) قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١٠٩ [النانى: ١٠٩]

ذِكْرُ صَبِّ الْآنُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي آذَانِ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَىٰ حَدِيثِ أَقْوَامٍ يَكُرَهُونَ ذَلِكَ وَلاكَ وَكُرُ صَبُ الْآنُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي آذَانِ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَىٰ حَدِيثِ أَقْوَامٍ يَكُرَهُونَ ذَلِكَ وَ اللهِ عَلَىٰ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَبْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَبْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ حَدِيثِ عَلَىٰ صَوَّرَ صُورَةً ، عَذَّبَهُ اللّهُ حَتَّىٰ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ عَلَىٰ مَوْرَ صُورَةً ، عَذَّبَهُ اللّهُ حَتَّىٰ يَنْفَخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُونَ مِنْهُ ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ (٤) الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ فَعْ مِي أَذُنِهِ (٤) الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّ فَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ مُونَ وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ » .

[الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [ ٧٢٣ ] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهَ مَا لَلَهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِيَّاكُمْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِيَّاكُمْ وَاللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُ ذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا » . [الثاني : ٣]

<sup>(</sup>١) تحلم: ادعى الرؤيا كاذبا ، وقال: إنه رأى في النوم ما لم يره. (انظر: النهاية ، مادة: حلم).

<sup>(</sup>٢) «حديث» ليس في الأصل ، وقد أخرجه البخاري (٧٠٤٤) عن أيوب ، به .

<sup>(</sup>٣) **الأنك** : الرصاص الأبيض . وقيل : الأسود . وقيل : هو الخالص منه . (انظر : النهاية ، مادة : أنك) . &[٧/ ١٩٦ س] .

٥ [٧٢٢] [التقاسيم : ٢٨٤٣] [الإتحاف : مي حب حم ٨٦٦٥] [التحفة : خ م س ٥٦٥٨- خ د ت س ق ٥٩٨٦- خ ٦٠٥٨- خت ٦٢٢٩- خ م س ٦٥٣٦]، وسيأتي : (٥٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) «أذنه» في (س) (١٢/ ٤٩٩) : «أذنيه» ، وقد أخرجه الترمذي (١٨٤٨) عن حماد ، به .

٥ [٥٧٢٣] [التقاسيم: ١٩٧١] [الإتحاف: عه حب حم ط ١٩٢٨] [التحفة: ت ١٣٧٢- م ١٢٣٤٨-م ١٢٤٠٣- خ ١٣١٩٨ - خ ١٣٥٦٦ - خ ١٣٦٣٦ - م ١٤٠٦٣ - خ ١٤٦٨٦ - م ق ١٤٩٤١].

<sup>(</sup>٥) التحسس: كالتجسس، وهو: البحث عن باطن أمور الناس وأكثر ما يقال ذلك في الشر. وقيل: التحسس: الاستهاع، وقيل: هو أن يطلب معرفة الأخبار لنفسه. (انظر: غريب الخطابي) (١/ ٨٤).





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ لِمَنْ غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَالْإِضْطِجَاعِ إِذَا كَانَ جَالِسًا

ه [ ٥٧٢٤] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا خَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، وَإِلَّا وَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا خَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، وَإِلَّا وَلَا دَلَا اللهِ عَلَيْهُ الْعَضَاءِ عَ اللهُ ول : ٧٨]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ ذَمِّ النَّفْسِ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَىٰ مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَقَءً إِلَىٰ مِا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَقَءً إِلَىٰ بِالْغَضَبِ

٥ [٥٧٢٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَلِ بْنِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَلْحَارِثِ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَلِيهِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهُ ، وَهُوَ : جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَة ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ تَعْضَبْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ ، وَأَقْلِلْ اللَّهِ لَكَ يُلْ عُلُهُ ، قَالَ : «لَا تَعْضَبْ » . قَالَ : «لَا تَعْضَبْ » . [الثالث : ٢٥]

ه [٧٧٦٦] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَدْامَةَ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِلنَّبِيِّ يَكِيدٍ : قُلْ لِي قَوْلًا وَأَقْلِل ، قَالَ : قَالَ لِلنَّبِيِّ يَكِيدٍ : قُلْ لِي قَوْلًا وَأَقْلِلْ ، قَالَ : قَالَ : «لَا تَغْضَبْ» . [الثاني: ٥١]

٥[٧٢٤] [التقاسيم: ١٤٢٥] [الموارد: ١٩٧٣] [الإتحاف: حب ١٧٦٥٦] [التحفة: د ١٢٠٠١].

٥ [٥٧٢٥] [التقاسيم: ٤٤٣١] [الإتحاف: حب كم حم ٣٨٩٠] ، وسيأتي برقم: (٥٧٢٦).

٥ [ ٥٧٢٦] [التقاسيم : ٢٤٣٤] [الموارد : ١٩٧٢] [الإتحاف : حب كم حم ١٣٨٩] ، وتقدم برقم : (٥٧٢٥) . (١) قوله : «أحمد بن علي ، وينظر : «الثقات» (١) قوله : «أحمد بن علي ، وينظر : «الثقات» للمصنف (٨/ ٥٥) .



X (40.)

قَالُهُ عَنَهُ ، لَا أَنَّهُ نَهَاهُ عَنِ الْغَضَبِ ؛ إِذِ الْغَضَبُ أَرَادَ بِهِ : أَلَّا تَعْمَلَ عَمَلَا بَعْدَ الْغَضَبِ مِمَّا نَهَيْتُكَ عَنْهُ ، لَا أَنَّهُ نَهَاهُ عَنِ الْغَضَبِ ؛ إِذِ الْغَضَبُ شَيْءٌ جِيلَةٌ فِي الْإِنْسَانِ ، وَمُحَالُ أَنْ يُهَيْتُكَ عَنْهُ ، لَا أَنَّهُ يَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَمَّا يَتَوَلَّدُ مِنَ يُنْهَى الْمَرْءُ عَنْ جِيلَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا ، بَلْ وَقَعَ النَّهْيُ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَمَّا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْغَضَبِ مِمًا ذَكَرْنَاهُ .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْخُرُوجِ إِلَىٰ مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ ﷺ وَلَيَّا عِنْدَ الإحْتِدَادِ

٥ [٧٧٧٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي مُتَى الْتَيْمِيّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : "مَا تَقُولُونَ فِي الصَّرَعَةِ؟ " قَالَ : قُلْتُ : اللَّذِي يَمْسِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ " . [النالث : ٥٣]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَادَةِ بِاللَّهِ عَلَاَتَكُا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنِ اعْتَرَاهُ الْغَضَبُ

٥ [٧٧٨٥] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ ؟ قَالَ : إِنِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ ؟ قَالَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ ؟ قَالَ اللَّهِ عَنْ ؟ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : إِنِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ ؟ قَالُ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : إِنِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : إِنِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الل

٥ [٧٧٧] [التقاسيم: ٢٦٧٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٥٠٨] [التحفة: م د ٩١٩٣].

٥ [٥٧٢٨] [التقاسيم: ١٧٦٩] [التحفة: خ م د سي ٥٦٦].

<sup>(</sup>۱) [۷/ ۱۹۷ ب]. لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦٠٤٧) لابن حبان، وعزاه لأبي عوانة، الحاكم (٣٦٩٤)، مسلم (٣٦٩٤، ٢٦٩٥/١)، أحمد (١٨٣/٤٥).





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْفُحْشِ وَالْبَذَاءِ (١) لِلْمَرْءِ فِي أَسْبَابِهِ

٥ [ ٥ ٧ ٢٩] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاء ، عَنْ النَّبِيِّ عَيَّالِةٌ قَالَ : ﴿إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ (٢) فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ أَبِي الدَّرْدَاء ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِةٌ قَالَ : ﴿إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ (٢) فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيء ﴾ [الثاني : ٢٦]

#### ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَافَيَا الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ (٤) مِنَ النَّاسِ

٥ [ ٥٧٣٠] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدْثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ وَكُنْ اللّهَ عَنْدِ وَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : تُصلِّي إِلَى قَبْرِو؟! فَقَالَ : إِنِّي رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ رَبُولُ اللّهِ عَنْ أَدْبَرَ ، فَانْصَرَفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (١٠ فَقَالَ لَا عَرُوانُ ، وَانْ عَرَبُ مَوْوَانُ بُنُ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : تُصلِّي إِلَى قَبْرِو؟! فَقَالَ : إِنَّ عَبْدِ وَالْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ الْمُ تَفَحِّشَ الْفَاحِشَ الْفَاحِشَ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ » وَإِنَّ فَاحِشْ مُتَفَحِّشٌ . [الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ مُنْ مُتَفَحِّشٌ . [الله عَنْ الله عَنْ عَنْ مُنَافَحَشُ مُتَفَحِّشُ . [الله عَنْ الله عَنْ عَنْ مُنْ مُتَفَحِّشُ مُتَفَحَسُ الْفَاحِشُ مُتَفَحِّشٌ .

<sup>(</sup>١) البذاء: الفُحش في القول. (انظر: النهاية، مادة: بذأ).

٥ [ ٧٧٩] [ التقاسيم : ٢٦١٧] [ الموارد : ١٩٢٠] [ الإتحاف : حب حم ٢٦٢١] .

<sup>(</sup>٢) «وضع» في (د): «يوضع» ، وينظر: (٧٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر مختصرًا: (٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) المتفحش: المتكلف الفحش (كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي) والمتعمد له. (انظر: النهاية، مادة: فحش).

٥ [ ٥٧٣٠ ] [التقاسيم: ٢٩٥٥ ] [الموارد: ١٩٧٤ ] [الإتحاف: حب حم الطبراني ١٦٢ ] .

<sup>(</sup>٥) قوله: «رسول الله» في (د): «النبي». ولبيان النكارة في قوله: «يصلي عند قبر رسول الله ﷺ» ينظر: «التعليقات الحسان» للشيخ الألباني كَتَلَمْهُ (٨/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن زيد» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) بعد «فقال» في (د) : «له» .





#### ذِكْرُ وَصْفِ الْمُتَفَحِّشِ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ جَانَتَكَا

٥ [ ٥٧٣١] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاء ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ أَنْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُتُّ أَبِي الدَّرْدَاء ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ أَنْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُتُ أَبِي الدَّرْدَاء ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ ﴾ (١٠ ]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ مَنِ اتَّقِيَ فُحْشُهُ

٥ [٧٣٢٥] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هِ سَمَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ يَعَلَيْ ، فَلَمَّا سَمِعَ نِيَادٍ (٢) ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلَا اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَعَلَيْ ، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَهُ ، قَالَ ١ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلِيْ لِعَائِشَةَ : «بِعْسَ الرَّجُلُ - أَوْ - بِعْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» ، فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلِيْ ، فَلَمَّا حَرَجَ كَلَّمَتْهُ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيْ ، فَلَمَّا حَرَجَ كَلَّمَتْهُ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيْ ، فَلَمَّا دَحَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَقَالَ : اللهِ مَنْ الرَّجُلُ - أَوْ - بِعْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ » ، فَلَمَّا دَحَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللهِ ، فَقَالَ : اللهِ ، فَقَالَ : اللهِ عَلْمَا مَنْ يَتَّقِي النَّاسُ فُحْشَهُ » . [الثاني : ١٠٩]

٥ [ ٥٧٣١] [ التقاسيم : ٢٩٥٦] [ الإتحاف : حب حم ١٦٢١٢] [ التحفة : دت ١٠٩٩٢ – ت ١١٠٠٢] .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكررًا: (٥٧٢٩)، ومختصرًا: (٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) «نيار» في الأصل، (ت): «دينار»، وهو تصحيف؛ فالحديث في «الإتحاف» من مسند عبد الله بن نيار، عن عروة، عن عائشة، وعبد الله بن نيار يروي عن عروة، ويروي عنه عبد الرحمن بن حرملة، تنظر ترجمته في: «تهذيب الكهال» (١٦/ ٢٣١)، أما عبد الله بن دينار فلا يروي عن عروة، ولا يروي عنه عبد الرحمن بن حرملة، وتنظر ترجمته في: «تهذيب الكهال» (١٤/ ٤٧٤).





#### ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَافَعَ إِلا الْمُتَخَاصِمَ فِي غَيْرِ (١) ذَاتِ اللَّهِ

٥ [٧٣٣٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اللهِ اللهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ (٢)» . [الثاني: ١٠٩]

#### ٨- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ

#### ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ قِلَّةَ حِفْظِهِمْ ٱلْسِنَتَهُمْ

ه [ ٤٧٣٤] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُويْدٍ ، أَنَّ جَدَّهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَدُّثِنِي بِأَمْرِ أَبِي سُويْدٍ ، أَنَّ جَدَّهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ » ، قَالَ (٥) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالْمَالِهِ . وَالْمَالَ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : «هَذَا» ، وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ . [الثالث : ٢٢]

#### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ

٥ [٥٧٣٥] أخبى والْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) «غير» ليس في الأصل.

٥ [٥٧٣٣] [التقاسيم: ٢٩٤٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٨٤٣] [التحفة: خ م ت س ١٦٢٤٨].

<sup>(</sup>٢) الألد الخصم: الشديد الخصومة ، واللدد: الخصومة الشديدة. (انظر: النهاية ، مادة: لدد).

٥ [ ٥٧٣٤] [التقاسيم : ٣٧٨٤] [الموارد : ٢٥٤٣] [الإتحاف : مي حب كم عه حم ٥٨٩٧] [التحفة : م ت س ق ٤٤٧٨] ، وتقدم : (٩٣٦) ، وسيأتي : (٥٧٣٨) .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) أعتصم: أتمسك. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

<sup>(</sup>٥) «قال» في (د): «قلت». (٦) «أكثر» في (د): «أخوف».

<sup>(</sup>٧) «تخاف» في (د) : «يُخاف» .

٥[٥٧٣٥] [التقاسيم: ٧١١] [الإتحاف: مي حب كم عه حم ٥٩٨٥] [التحفة: م ت س ق ٤٤٧٨]، وسيأتي: (٥٧٣٦).

[الثالث: ٣٧]

798

عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزِ (١) ، عَنْ شَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: هُلُتُ اللَّهِ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ اللَّهِ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا». [الأول: ٢]

قَالُ البَحَامِ : الْمَعْنَى فِي أَخْذِ النَّبِيِ عَلَيْ لِسَانَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ : «هَذَا» وَقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَقُولَ ﴿ : اللِّسَانُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْخُذَ لِسَانَهُ ، أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ عَالِمًا بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْبِقَ بِنَفْسِهِ (٢) إِلَى الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ الَّذِي اسْتُعْلِمَ ، فَعُلِمَ بِأَنَّهُ أَخْبَرَ النَّاسَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْبِقَ بِنَفْسِهِ (٢) إِلَى الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ الَّذِي اسْتُعْلِمَ ، فَعُلِمَ بِأَنَّهُ أَخْبَرَ السَّائِلَ بِأَنَّ أَخْوَفَ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُورِدَ صَاحِبَهُ الْمَوَارِدَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ عَلَيْهِ وَلا يَعْلَمُهُ أَوَّلا حَتَّى يُفَصِّلَ مَوَاضِعَ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ شَرِّهِ وَ الْبَيَانِ بِأَنَّ لِسَانَ الْمَرْءِ مِنْ أَخُوفِ مَا يُخَافُ عَلَيْهِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ شَرِّهِ وَ اللَّهِ بِنُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٣) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ (٤) : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَشَدُّ مَا تَخَافُ عَلَيً ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَشَدُّ مَا تَخَافُ عَلَيً ؟

فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِسَانِ نَفْسِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عبد الرحمن بن ماعز»، قال ابن حجر في «الإتحاف»: «الصواب: عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز»، وقال المزي في «تهذيبه» (٢١٧/٧٧): «عبد الرحمن بن ماعز، ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، ويقال: ماعز بن عبد الرحمن العامري، حجازي».

۱۹۸/۷] 🗈

<sup>(</sup>٢) «بنفسه» في (س) (١٣/٦) : «نفسه» .

<sup>0 [</sup>٥٧٣٦] [التقاسيم: ٣٩٥٣] [الموارد: ٢٥٤٤] [الإتحاف: مي حب كم عه حم ٥٨٩٧] [التحفة: م ت س ق ٤٤٧٨] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «محمد بن» ليس في (د) ، وهو قول في اسمه ، وقال المزي في «تهذيبه» (١٧/ ٣٧٧) : «عبد الرحمن بن ماعز ، ويقال : ماعز ، ويقال : معمد بن عبد الرحمن بن ماعز ، ويقال : ماعز بن عبد الرحمن العامري ، حجازي» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «الثقفي قال» ليس في (د).





#### ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ

٥ [٧٣٧٥] أَضِّ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( هَنْ يَتَوَكَّلُ ( ) لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ( ) أَتَوَكَّلُ لَهُ الْجَنَّةَ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حِفْظِ لِسَانِهِ ؛ لِإِخْبَادِ كَاهُدَ اللِّسَانِ أَوَّلُ مَطِيَّةِ الْعُبَّادِ

٥ [٧٣٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عُرْبِ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَمَ السَّعَقِمْ » ، يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ : «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ فُمَ السَّعَقِمْ » ، يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ : «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ فُمَ السَّعَقِمْ » ،

. [أ ١٩٩/٧] 합

٥ [٧٣٧] [التقاسيم: ٧٩٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٤] [التحفة: خ ت ٤٧٣٦].

<sup>(</sup>١) التوكل: الضمان، يقال: توكل بالأمر، إذا ضمن القيام به، وقيل: هو بمعنى تكفل. (انظر: النهاية، مادة: وكل).

<sup>(</sup>٢) اللحيان : عظمان تنبت عليهما الأسنان علوا وسفلا ، أراد شر لسانه مما يوجب الكفر والفسوق . (انظر : مجمع البحار ، مادة : لحا) .

٥ [٥٧٣٨] [التقاسيم: ٤٤٣٠] [الموارد: ٢٥٤٥] [الإتحاف: مي حب كم عه حم ٥٨٩٧] [التحفة: م ت س ق ٤٤٧٨]، وتقدم: (٩٣٦) (٥٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: "ماعز بن عبد الرحمن العامري" قال المصنف عقبه: "ماعز بن عبد الرحمن، قاله الزبيدي، وهو متقن"؛ لكن قال الحافظ في "الإتحاف": "كذا قال - يعني: الزبيدي - والصواب: عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز". وقال الطبراني في "مسند الشاميين" (٣/ ٥٣): "قال الزبيدي: ماعز بن عبد الرحمن بن ورواه أصحاب الزهري عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري، وبلغني: أن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز كان يلقب ماعزا باسم جده"، وقال المزي في "تهذيبه" (١٧/ ٢٧٧): "عبد الرحمن بن ماعز ، ويقال: ماعز بن عبد الرحمن العامري، "عبد الرحمن بن ماعز، ويقال: ماعز بن عبد الرحمن العامري، حجازي».

# الإخبيّان في تقرّ لِن كَوَلِيّ الرّ خِيّانٌ



قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا».

مَاعِزُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَهُ الزُّبَيْدِيُّ ، وَهُوَ مُتَّقِنُّ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ عُصِمَ (١) مِنْ فِتْنَةِ فَمِهِ وَفَرْجِهِ رُجِيَ لَهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ

٥ [ ٥٧٣٩ ] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ أَبِي عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : «مَنْ وُقِيَ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ (٢ ) دَخَلَ الْجَنَّة » . [الأول : ٢]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْبَذَاءَ فِي أَسْبَابِهِ إِذِ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ

٥ [ ٥٧٤٠] أخب را مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا (٣) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : «الْبَذَاءُ (٥) مِنَ الْجَفَاءِ (٦) ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ ، وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْجَنَةِ » . [الثاني : ٨٤]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ قَالَ هُجْرَا(٧) فِي كَلَامِهِ

٥ [٧٤١] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،

<sup>(</sup>١) العصمة: المَنَعة (الوقاية والحفظ)، والعاصم: المانعُ الحامي، والاغتِصامُ: الامْتِساكُ بالشَّيء. (انظر: النهاية، مادة: عصم).

٥ [ ٩٣٧٥ ] [ التقاسيم : ٧٢٧ ] [ الموارد : ٢٥٤٦ ] [ الإتحاف : حب كم ١٨٨٥٣ ] [ التحفة : ت ١٣٤٢٩ ] .
 (٢) «ورجليه» في (د) : «وما بين رجليه» .

٥ [ ٥٧٤ ] [التقاسيم: ٢٦٨٦] [الموارد: ٢٤] [الإتحاف: حب كم ١٧١٦٢] [التحفة: ق ١١٦٧ ].

<sup>(</sup>٣) «بعكبرا» في (د): «بعكبراء».(٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) «البذاء» في الأصل: «البذ» ، وينظر: «مختار الصحاح» (ص ٣١).

<sup>(</sup>٦) الجفاء: غِلَظُ الطبع. (انظر: النهاية ، مادة: جفا).

<sup>(</sup>٧) الهجر: القبيح من القول. (انظر: النهاية، مادة: هجر).

٥[٥٧٤١] [التقاسيم: ١٢٢٤] [الإتحاف: عه خز حب حم ١٧٩٨٧] [التحفة: ع ١٢٢٧٦].

#### الكالك الخطرة الاالحة





قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِیْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِیْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ وَالْعُزَّى (٢)، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لَا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِمَا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِمَا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لَا اللَّهُ ، وَمَنْ عَالَ اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِمَا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لَا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لَا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لَا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ إِلَهُ إِلَيْ اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَهْوِي (٤) فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَقُولُهُ ، وَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضَا

٥ [٧٤٢] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ (٥) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بَحْرِ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعَلَى بِهَا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) اللات: صنم كان بالطائف، يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. وكان موقعه غربي مسجد ابن عباس عن قرب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) **العزئ**: صنم كان لبني كنانة وقريش، أو شجرة من المَوْز كانت لغَطَفان بنَوًا عليها بيتًا وجعلوا يعبدونها. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١).

<sup>(</sup>٣) القهار: كل لعب فيه مراهنة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قمر) .

<sup>(</sup>٤) يهوي: يهبط. (انظر: النهاية ، مادة: هوا).

٥ [٧٤٢] [التقاسيم: ٢٨٥٧] [الإتحاف: عه حب كم خ م حم ١٩٦٦٩] [التحفة: خ س ١٢٨٢١ - خ م ت س ١٤٢٨٣ - خ م ت س ١٤٢٨٣ - في المعالمة عند المعالم

<sup>(</sup>٥) «عبدان» في (ت): «بن عبدان»، وينظر: «تاريخ بغداد» (٩/ ٣٨٥)، «تاريخ دمشق» (٢٧/ ٥١)، وينظر أسانيد الأحاديث التالية: (٤٩٦، ٧٧٠، ١٢٦٨).

<sup>۩[</sup>٧/١٩٩ ب].

<sup>(</sup>٦) الخريف: زمان معروف من فصول السنة بين الصيف والشتاء، ويريد به: سنة ؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة . (انظر: النهاية، مادة: خرف) .

#### الإجسَّالُ في تقريبًا بُ صِحِيْكَ الرِّجْبَانَ





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ (١) ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

ه [ ٧٤٣ م ] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي عَنْ أَلِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّادِ أَبِعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَائِلَ مَا وَصَفْنَا قَدْ يَهْوِي فِي النَّارِ بِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

ه [٧٤٤] أخبرُ البُنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا البُنُ وَهْبِ ،

قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبُ وَلَا اللهَ عَنْ اللهَ اللهِ عَلَىٰ اللهَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيٍ جَوَازِ التَّنَابُزِ بِالْأَلْقَابِ

٥ [٥٧٤٥] أَخْبِى أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ قَالَ : كَانَتْ لَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ قَالَ : كَانَتْ لَهُمْ أَلْقَابٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>١) بعد «به» في (ت): «محمد».

٥ [٥٧٤٣] [التقاسيم: ٢٨٥٨] [الإتحاف: عه حب كم خ م حم ١٩٦٦٩] [التحفة: خ س ١٢٨٢١ - خ م ت س ١٤٢٨٣ - ق ١٤٩٩٥]، وتقدم: (٥٧٤٢).

٥ [٧٤٤] [التقاسيم: ٢٨٥٩] [الإتحاف: عه حب كم خ م حم ١٩٦٦٩] [التحفة: خ س ١٢٨٢١ - خ م ت س ١٤٢٨٣ - ق ١٤٩٩٥]، وسيأتي: (٥٧٥٢).

٥ [٥٧٤٥] [التقاسيم: ٤٣٠٢] [الموارد: ١٧٦١] [الإتحاف: حب حم كم ٢٥٨٣] [التحفة: دت س ق ١٨٨٢].

<sup>(</sup>٢) بعد «فقيل» في (د): «له» وتبعه محقق (ت).





يَكْرَهُهُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَنَابَزُواْ بِالْأَلْقَابِ (١) بِثْسَ ٱلْأَسُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـنِ ﴾ [الحجرات: ١١]، قَالَ : وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَتَصَدَّقُونَ وَيُعْطُونَ مَا شَاءَ اللّهُ ، حَتَّى أَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ فَأَمْ سَكُوا ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنفِقُ واْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللّهِ وَأَخْسِنُونًا إِنَّ ٱللّهُ عَبُّ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. [النالث: ١٤]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ

٥ [ ٥٧٤٦] أَضِمْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : «لَا يَقُولَنَّ سُفْيَانُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يَقُولَنَّ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يَقُولَنَّ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يَقُولَنَّ اللَّهُ عَنِ النَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ» . أَحْدُكُمْ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ! وَوَجْهَ ٢ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ » .

[الثانى: ٤٣]

قَالَ البُوطَّمُ: يُرِيدُ بِهِ عَلَىٰ صُورَةِ الَّذِي قِيلَ لَهُ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ مِنْ وَلَـدِهِ، وَالـدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْجُطَابَ لِبَنِي آدَمَ دُونَ غَيْرِهِمْ قَوْلُهُ ﷺ: «وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ» ؛ لِأَنَّ وَجْهَ آدَمَ فِي الصُّورَةِ تُشْبِهُ صُورَةَ وَلَدِهِ (٢).

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ<sup>(٣)</sup>: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، مِمَّا قَدْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ بِهِ

٥ [٧٤٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ ، قَالَ : حَدْثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَالَ رَجُلٌ : وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَمْلَكَ » . [النالث : ٦] لِفُلَانٍ ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » . [النالث : ٦]

<sup>(</sup>١) تنابزوا بالألقاب: تتداعوا بها . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٤١٦) .

٥[٢٤٧٥] [التقاسيم: ٢٣٥١] [الإتحاف: خز حب ١٨٤٩٩] [التحفة: م ١٤٨٥٨]، وتقدم: (٥٦٤٠). ١٠٥٧ أ].

<sup>(</sup>٢) سبق التنبيه على ذلك ، وينظر: (٥٦٤١).

<sup>(</sup>٣) بعد «المرء» في (ت): «للمرء».

٥ [٧٤٧] [التقاسيم: ٣١٢٨] [الإتحاف: عه حب ٣٩٨٧] [التحفة: م ٣٢٦٣].





# ذِكْرُ وَصْفِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا قَالَ

٥ [ ٧٤٨] أَخْبِ رُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسِ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلَيْكُم ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْخ مُصَفِّرِ رَأْسَهُ ، بَرَّاقِ الثَّنَايَا ، مَعَهُ رَجُلٌ أَدْعَجُ ، جَمِيلُ الْوَجْهِ شَابٌ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : يَا يَمَامِيُّ (١) ، تَعَالَ لَا تَقُولَنَّ لِرَجُل أَبَدًا لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ (٢) ، وَاللَّهِ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، أَوْ لِخَادِمِهِ إِذَا غَضِبَ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَلَا تَقُلْهَا ؛ فَإِنِّي (٣) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ مُذْنِبٌ ، فَأَبْصَرَ الْمُجْتَهِ الْمُذْنِبَ عَلَىٰ ذَنْبٍ ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ فَقَالَ لَهُ: خَلِّنِي وَرَبِّي، قَالَ: وَكَانَ يُعِيدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: خَلِّنِي وَرَبِّي، حَتَّىٰ وَجَلَهُ يَوْمًا عَلَىٰ ذَنْبٍ ، فَاسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ : وَيْحَكَ أَقْصِرْ! قَالَ : خَلِّنِي وَرَبِّي ، أَبُعِثْتَ عَلَىَّ رَقِيبًا؟! فَقَالَ : وَاللَّهِ ، لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَبَدًا ، أَوْ قَالَ : لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا ، فَبُعِثَ إِلَيْهِمَا مَلَكٌ فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ جَلَقَتَلا ، فَقَالَ رَبُّنَا لِلْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ عَالِمَا؟ أَمْ كُنْتَ قَادِرًا عَلَى مَا فِي يَدِي؟ أَمْ تَحْظُرُ رَحْمَتِي عَلَىٰ عَبْدِي؟ اذْهَبْ إِلَى الْجَنَّةِ - يُرِيدُ الْمُذْنِبَ - وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ» ﴿ ، فَوَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَـتَكَلَّمَ بِكَلِمَـةٍ أَوْبَقَـتْ دُنْيَـاهُ (١٠) [الثالث: ٦] وَآخِوتَهُ .

٥ [٥٧٤٨] [التقاسيم: ٣١٢٩] [الإتحاف: حب حم ١٨٩٥٠] [التحفة: د ١٣٥١].

<sup>(</sup>١) «يمامي» في الأصل: «يماني» ، وينظر: «شعب الإيمان» (٦٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) بعد «لك» في (ت): «أو».

<sup>(</sup>٣) «فإني» في (س) (١٣/ ٢٠) : «إني» .

١٠٠ /٧] يا.

<sup>(</sup>٤) «دنياه» في الأصل: «دينه» ، وينظر: «شعب الإيهان» .

#### أكاك الخظرة الاناجة





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِضَافَةِ الْأُمُورِ إِلَى الْبَارِي جَلَاَثَظَا ، دُونَ التَّشَكِّي مِنْ دَهْرِهِ (١)

٥ [ ٧٤٩ ] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، وَالْخَيْبَةَ الدَّهْرِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ : «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : وَالْخَيْبَةَ الدَّهْرِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ اللهُ هُو اللهُ اللهِ عَلَيْهُ : «لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ : وَالْخَيْبَةَ الدَّهْرِ ؛ فَإِنَّ اللهَ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسُعُ يَقُولُ : «قَالَ اللَّهُ : يَسُبُ ابْنُ آدَمَ الدَّهُ وَأَلَا الدَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

# ذِكْرُ حَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّهْرَ يُنْسَبُ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَلْقِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَىٰ عَنْهُ

٥ [٥٧٥١] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَالْمَاوِنَ : إِنَّمَا يُهْلِكُنَا اللَّيْلُ أَخْبَرَنَا (٣) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا يُهْلِكُنَا اللَّيْلُ

<sup>(</sup>١) اللحر: اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا . (انظر: النهاية ، مادة : دهر) .

٥ [ ٤٧٥] [ التقاسيم: ٢٣٧٦] [ الإتحاف: عه حب ط حم ١٩٢١٣] [ التحفة: م ١٤٥١٤ - م ١٣٩٠٤ - م ١٣٩٠٤ - خ ١٣٩٠ ] .

٥ [٥٠٥٠] [التقاسيم: ٤٧٣٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٥٧٥] [التحفة: خ م د س ١٣١٣١-م ١٣٢٩٢- خ م س ١٥٣١٢]، وسيأتي: (٥٧٥١).

٥ [ ٥ ٧٥ ] [ التقاسيم: ٧٣٨ ] [ الموارد: ١٧٥٩ ] [ الإتحاف: عه حب كم حم ١٨٦٩٧ ] [ التحفة: خ م د س ١٣١٣١ - م ١٣٢٩٢ - خ م س ١٥٣١٢ ] ، وتقدم: (٥٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) «الأزدي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

#### الإجبينان في تقريب كِحِين الرخبان





وَالنَّهَارُ، هُوَ الَّذِي يُهْلِكُنَا وَيُمِيتُنَا وَيُحْيِينَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللِمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

قَالَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «يَقُولُ اللَّهُ جَلَاَيَّلَا : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا (٢) الدَّهْرُ ، بِيَدِي الْأَمْرُ ، أَقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا» .

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَفُّظِ اللِّسَانِ عَمَّا يَضْحَكُ بِهِ جُلَسَاؤُهُ الْ

٥ [٧٥٧٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ الْعَتَكِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ عَظَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَعْدَمِنَ الثُورِيَّا» . [الثاني : ١٠٩]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بِلِسَانِهِ مَا عَلَيْهِ ، دُونَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ

٥ [ ٥ ٧ ٥ ] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّازُ ( ٤ ) الْبَغْدَادِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيْمَنُ امْرِي وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيْمَنُ امْرِي وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لَكُونِي لِسَانَهُ . [الناني : ٢٦]

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: «﴿وَقَالُواْ مَا﴾» وقع في الأصل: «وما»، وفي (ت): «ما». وقوله تعالى: «﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ﴾» من (د).

<sup>(</sup>٢) «وأنا» في (د) : «أنا» .

<sup>۩[</sup>٧/١٠٢]].

٥[٥٧٥٢] [التقاسيم: ٢٨٦٠] [الإتحاف: حب حم ١٩٥٧٨] [التحفة: خ س ١٢٨٢١– خ م ت س ١٤٢٨٣]، وتقدم: (٥٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) «من» صحح عليه في الأصل.

٥ [٥٧٥٣] [التقاسيم: ٢٤٠٣] [الموارد: ٢٥٤٢] [الإتحاف: حب خز ١٣٧٩٥].

<sup>(</sup>٤) «البزاز» كذا للجميع ، وقد سبق أن صوابه : «البزار» ، وينظر : (٣٦٩٥) .

#### أَكَاكُ الْخِطْرُوَ الْأَاجَةُ





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلَامِ فِي الْأَلْفَاظِ، إِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الدِّينِ

ه [٤٥٧٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَخْبَرَنَا (١) أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَيْنِ فَتَكَلَّمَا ، ثُمَّ قَعَدَا فَقَامَ وَلُو اللَّهِ عَلَيْهُ فَتَكَلَّمَ ، فَعَجِبُوا مِنْ كَلَامِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَتَكَلَّمَ ، فَعَجِبُوا مِنْ كَلَامِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ السَّيْطَانِ ، فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسُ ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ؛ فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ السَّيْطَانِ ، فَإِنَّ الْكَلَامِ مِنَ السَّيْطَانِ ، فَإِنَّ مَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ السَّيْطَانِ ، فَإِنَّ النَّاسُ ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ؛ فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ السَّيْطَانِ ، فَإِنَّ مَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ السَّيْطَانِ ، فَإِنَّ مَا تَشْقِيقُ الْبَيَانِ سِحْرًا » . [الثاني : ٣٤]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْكَلَامِ الْكَثِيرِ وَتَضْيِيعِ الْمَالِ

ه [٥٥٥٥] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَشُوعَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيةُ الْإِلَى الْمُغِيرَةِ ، أَنِ اكْتُبْ إِلَيْ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيةُ الْمَلْ إِلَى الْمُغِيرَةِ ، أَنِ اكْتُبْ إِلَيْ وَيَا اللهَ كَوْمَ اللهَ كَوْمَ اللهَ كَوْمَ اللهَ كَوْمَ السُّوَالِ » وَكَفْرَةَ السُّوَالِ » . فَكَتَب إِلَيْهِ : إِنِّ اللهَ كَوْمَ السُّوَالِ » .

قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : إِضَاعَةُ الْمَالِ : إِنْفَاقُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ . [الثالث: ٦٨]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الشَّعْبِيُّ

٥ [٥٧٥٦] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ :

٥[٥٧٥٤] [التقاسيم: ٢٣٥٤] [الإتحاف: حب ط حم ٩٤٦٧] [التحفة: خ د ت ٦٧٢٧]، وسيأتي برقم: (٥٨٣١).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا» . (٢) «فإن» في (ت): «وإن» .

٥ [٥٥٥٥] [التقاسيم: ٤٧٨٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٩٨٧] [التحفة: خ م س ١١٥٣٦]، وتقدم برقم: (٥٩٥٠)، (٥٩١٥).

<sup>۩[</sup>٧/ ۲۰۱ ب].

٥ [٥٧٥٦] [التقاسيم: ٧٨١] [الموارد: ٩٣] [الإتحاف: حب ١٨٥١٦] [التحفة: م ١٢٦٠٧]، وتقدم: (٣٣٩٢) (٤٥٨٨).

# الإجبيناك في تقريك بيحيك اربانا





حَدَّثَنَا (١) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ اللَّهَ عَيْرِهِ اللَّهُ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ : «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ : «إِنَّ اللَّهُ كَرِهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكُثْرَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : «إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ : «إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَرْءُ فِي أَسْبَابِهِ اللَّوْ، دُونَ الإِنْقِيَادِ بِحُكْمِ اللَّهِ جَلَقَ الْافِيهَا ٥ [٥٧٥٧] أَضِ اللَّهِ جَلَقَ الْمُرْءُ فِي أَسْبَابِهِ اللَّوْ، دُونَ الإِنْقِيَادِ بِحُكْمِ اللَّهِ جَلَقَ الْالْعُرْبِ ، وَلَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْتُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَكُلِّ عَلَى حَيْدٍ ، النَّبِي عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجِزْ (٣) ، فَإِنْ عَلَبَكَ شَيْءٌ فَقُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ ، وَإِيَّاكَ اللَّهُ وَاللَّوْ ؛ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَا الشَيْطَانِ» . [الثان : ٣٣]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ حَبَرَ ابْنِ عَجْلَانَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنَ الْأَعْرَجِ وَلَا الْمَدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ حَبَرَ ابْنِ عَجْلَانَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنَ الْأَعْرَجِ وَالِدِ الْفَارِسِيُّ بِدَارَا مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِي بُن عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَرْبِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَرَّالُ الطَّائِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ الْحَيْرُ ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا تَنْتَفِعُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ الْخَيْرُ ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا تَنْتَفِعُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ الْخَيْرُ ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا تَنْتَفِعُ الْقَوْقِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ الْخَيْرُ ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا تَنْتَفِعُ الْقَوْقِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ الْخَيْرُ ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا تَنْتَفِعُ بِهِ ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ ، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؟ فَإِنَّ اللَّوْ (٥) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ» . [الثان : ٣٤]

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د): «خبَّرنا». (٢) قوله: «بن إسحاق» ليس في (د).

٥ [٥٧٥٧] [التقاسيم: ٢٢٠٣] [الإتحاف: حب حم ١٩١٥٥] [التحفة: سي ق ١٣٩٥٢ - سي ١٣٦٤٥ - سي ١٣٦٤٥ - سي ١٣٦٤٥ - سي ١٣٦٤٥ .

<sup>(</sup>٣) «تعجز» في (ت): «تعجزه».

٥ [٥٧٥٨] [التقاسيم: ٢٢٠٤] [الإتحاف: حب حم ١٩١٥٥] [التحفة: سي ق ١٣٩٥٧ - سي ١٣٦٤٥ -سي ١٣٨٧١]، وتقدم: (٧٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الإتحاف»: «سقط ابن عجلان من هذا الإسناد الثاني من أصل سماعنا ولابد منه»، وينظر تعليق ابن حبان آخر الحديث.

<sup>(</sup>٥) «اللو» في (ت): «لو».



قَالَ الْحَبَرَ مِنَ الْأَعْرَجِ ، وَسَمِعَهُ مِنْ الْخَبَرَ مِنَ الْأَعْرَجِ ، وَسَمِعَهُ مِنْ الْأَعْرَجِ ، وَسَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ الْأَعْرَجِ ، فَشَرَة كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْأَعْرَجِ مُفْرَدًا ، وَتَارَة مُحَمَّدِ الْأَعْرَجِ مُفْرَدًا . وَتَارَة يَرُويهِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْأَعْرَجِ مُفْرَدًا .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِمَا حَرَثَ : زَرَعْتُ

٥[٥٥٥] أَخِسْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمِ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمِ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمِ الْجَرْمِيُّ ، قَالَ: مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ : «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: زَرَعْتُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ – نَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ۞ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ – نَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ۞ قَالَتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ (٣ ) ١٤ ]؟ [الثاني: ٤٣]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ: خَبُثَتْ (١٤) نَفْسِي

٥ [٥٧٦٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَعْشِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ (٥٠)» . [الثاني : ٤٣]

<sup>.[႞</sup>Υ•Υ /∨]합

٥ [٥٧٥٩] [التقاسيم: ٧٣٤٧] [الموارد: ١١٣٥] [الإتحاف: حب ١٩٨٦٥].

<sup>(</sup>١) «حسين» في (د): «الحسين».

<sup>(</sup>٢) «عن» في (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى : «﴿ ءَأَنتُم ﴾» في الأصل : «(آنتم)» بالمد، وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، ورويس عن يعقوب، وينظر : «الوجيز في شرح قراءات القراء الشمانية» لأبي على الأهوازي (ص : ٩٧).

<sup>(</sup>٤) خبثت: ثقلت (كسلت وملت) ، كأنه كره اسم الخبث . (انظر: النهاية ، مادة: خبث) .

٥ (٥٧٦٠] [التقاسيم: ٢٣٢٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٢٨] [التحفة: سي ١٦٤٣٢ – م ١٦٨٤٦ - د ١٦٨٨٠ م ١٦٨٨٠ .

<sup>(</sup>٥) اللقس: الغثيان ، أو سوء الخلق ، أو الشح والحرص . (انظر: النهاية ، مادة : لقس) .





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِي أُمُورِهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ

٥ [٧٦١] أخبر أخمه ألله المنه يَحْدَى بن رُهَيْ والْحَافِظُ (٢) بِتُ سَتَو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: رَأَىٰ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيي قَوْمًا مِنَ الْيَهُ وِدِ، فَأَعْجَبَتُهُ هَيْنَتُهُمْ، فَقَالَ: إِنْكُمْ لَقَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، قَالَ (٤): وَأَنْتُمْ قَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، قَالَ (٤): وَأَنْتُمْ قَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَلَقِي (٥) قَوْمًا مِنَ النَّصَارَىٰ، فَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَلَقِي (٥) قَوْمًا مِنَ النَّصَارَىٰ، فَأَعْجَبَتْهُ هَيْتُهُمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَا أَنْكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَا النَّبِي ﷺ: «كُنْتُ (٩) أَنْكُمْ قَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَا أَصْبَحَ قَصَ فَلَا النَّبِي ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «كُنْتُ (٩) أَسْمَعُهَا مِنْكُمْ فَتُوذِينِي (١٠٠)؛ فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ».

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُسْتَبَيْنِ (١١) اللَّذَيْنِ يَكْذِبَانِ فِي سِبَابِهِمَا الْهُ وَعُنْ وَصُفِ الْمُسْتَبَيْنِ (١١) اللَّذَيْنِ يَكُذِبَانِ فِي سِبَابِهِمَا الْهُ وَالْمَادِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : وَلَا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :

٥[٧٦١] [التقاسيم: ٢٠٤٠] [الموارد: ١٩٩٨] [الإتحاف: حب ٢٥٤٩].

<sup>(</sup>١) بعد «أحمد» في (ت): «بن محمد» . (٢) «الحافظ» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) «البري» في (ت) ، (د) : «بري» ، وينظر : «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٤) «قال» في (س) (١٣/ ٣٢): «فقالوا».

<sup>(</sup>٥) «ولقي» في (د) : «ورأى» . (٦) «قوم» في (د) : «لقوم» .

<sup>(</sup>٧) «قال» في (س) (١٣/ ٣٢) : «فقالوا» .

<sup>(</sup>A) قوله : «وشاء» وقع في (س) (١٣/ ٣٢) : «وما شاء» .

<sup>(</sup>٩) قبل «كنت» في «الإتحاف»: «قد».

<sup>(</sup>١٠) «فتؤذيني» في (س) (١٣/ ٣٢): «فتؤذونني».

<sup>(</sup>١١) السب: الشتم. (انظر: اللسان، مادة: سبب).

<sup>۩[</sup>٧/ ۲۰۲ ب].

٥[٧٦٢][التقاسيم: ٢٥١٤][الموارد: ١٩٧٨][الإتحاف: حب حم ١٦٢٣٤]، وسيأتي برقم: (٧٦٣٥).





حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عَنْ عَنْ قَيْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي ، أَفَأَنْتَقِمُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي ، أَفَأَنْتَقِمُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ» . [النال : ٥٦]

٥ [٧٦٣٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدْثَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَرُوبَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، الرَّجُلُ يَشْعُمُنِي مِنْ قَوْمِي (٣) وَهُ وَ عَيْكَاذَبَانِ » وَهُ وَ عَنْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ال

[الثانى: ٨٣]

قَالَ البُومَامِ : أَطْلَقَ عَلَى السَّيْطَانِ عَلَى الْمُسْتَبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاوَرَةِ ؛ إِذِ الشَّيْطَانُ دَلَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ ، حَتَّى تَهَاتَرَ وَتَكَاذَبَ ، لَا أَنَّ الْمُسْتَبَيْنِ يَكُونَانِ شَيْطَانَيْن .

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ مُجَاوَبَةِ أَخِيهِ عِنْدَ سِبَابٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا هُوَ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ مُجَاوَبَةِ أَخِيهِ عِنْدَ سِبَابٍ يَكُونُ بَيْنَهُمَا هُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ قَالَ : «الْمُسْتَبَانِ مَا قَالًا ، فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ». [الناك: ٦٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا كَانَ عَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا

٥ [٥٧٦٥] أُخْبِى لَا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: «قال حدثنا» وقع في (د): «عن».

٥ [٥٧٦٣] [التقاسيم: ٢٦٨٠] [الموارد: ١٩٧٧] [الإتحاف: حب حم ١٦٢٣٤] ، وتقدم برقم: (٥٧٦٢). (٢) «رسول» في (د): «نبي». (٣) قوله: «من قومي» ليس في (د).

٥ [ ٥٧٦٤] [التقاسيم: ٥٤٥٤] [الموارد: ١٩٧٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٨] [التحفة: م ١٤٠٠٢- دت ١٤٠٥٣]، وسيأتي برقم: (٥٧٦٥).

٥ [٥٧٦٥] [التقاسيم: ٢٦٨٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٣٨٠] [التحفة: م ١٤٠٠٢]، وتقدم برقم: (٥٧٦٤).

#### الإجشال فأنقر البي وعيث أيز جبانا





إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي الْمَافِي اللّهِ الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَحْدُودَيْن إِذَا حُدًا (١)

٥ [٧٦٦ ] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْقَارِبِ ، فَقَالَ : أَتِي رَسُولُ اللَّهِ الْقَارِبِ ، فَقَالَ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الْمَرْءِ الدِّيكَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَحُثُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاةِ

٥ [٧٧٦٧] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَيْسُانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْدُ إِلْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ ؛ إِذِ الرِّيَاحُ رُبَّمَا أَتَتْ بِالرَّحْمَةِ

٥ [٧٦٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «المحدودين إذا حدا» بالتثنية وقع في (ت): «المحدودِين إذا حُدُّوا» بالجمع.

٥ [ ٥٧٦٦] [ التقاسيم: ٣٥٧٦] [ الإتحاف: طح حب حم ٢٠٦٦] [ التحفة: خ دس ١٤٩٩٩].

٥ [٧٧٦٧] [التقاسيم: ٢٣٥٩] [الموارد: ١٩٩٠] [الإتحاف: حب حم ٤٨٩٠] [التحفة: دسي ٣٧٥٨].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) اسم الجلالة ليس في (د).

٥ [٥٧٦٨] [التقاسيم: ٢٠٤١] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٧٩١٩] [التحفة: د سي ق ١٢٢٣١ مي ١٢٢٣٠] التحفة: د سي ق ١٢٢٣١ من

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: الْمَوْرَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّهُ يَقُولُ: اللَّهَ عَلْ تَسُبُوهَا وَاسْأَلُوا (١٠) اللَّهَ مِنْ (إِنَّ الرِّيحَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُوهَا وَاسْأَلُوا (١٠) اللَّهَ مِنْ ﴿ إِنَّ الرِّيحَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ مِنْ شَرِّهَا».
[الثاني: ٣]

#### ٩- بَابُ الْكَذِبِ

٥ [ ٥٧٦٩] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ ، وَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي (٢) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ : «لَيْسَ الْكَذَّابُ اللَّذِي يُصلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي (٢) خَيْرًا ، وَيَقُولُ : (الرابع : ٢٠)

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعَوُّدِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي كَلَامِهِ ؛ إِذِ الْكَذِبُ مِنَ الْفُجُورِ ١

٥ [ ٧٧٠ ] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمِيْمَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنْ السَّمِعْتُ أَنْ السَّمِعْتُ أَنْ السَّمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ سَلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِهِ : «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ؛ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي النَّارِ » . [الثاني : ٤٨٤]

<sup>(</sup>١) «واسألوا» في الأصل: «وسلوا».

٥ [ ٥٧٦٩] [ التقاسيم: ٥٧٣٠] [ الإتحاف: عه حب حم ٢٣٦٧٢] [ التحفة: خ م دت س ١٨٣٥٣].

<sup>(</sup>٢) نماء الحديث: تبليغه على وجه الإصلاح، وطلب الخير. (انظر: النهاية، مادة: نما).

<sup>(</sup>٣) «ويقول» في (س) (١٣/ ٤٠) خلافا لأصله الخطى: «أو يقول» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١٠٣/٧]٠ ب].

٥[٧٧٧٠][التقاسيم: ٢٦٨٥][الموارد: ١٠٦][الإتحاف: حب كم حم ٩٢٦٩][التحفة: سي ق ٢٥٨٦-سي ١٥٩٠-ت ٢٥٩٣- سي ٦٦١٣]، وتقدم برقم: (٩٤٥)، (٩٤٧).





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ وَجْهَ صَاحِبِهِ فِي الدَّارَيْنِ

٥ [٧٧١ ] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ (١١) ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «أَلَا إِنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ الْوَجْة ، وَالنَّمِيمَةُ (٢) عَذَابُ الْقَبْرِ » .

[الثاني: ١٠٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَذِبَ كَانَ مِنْ أَبْغَضِ الْأَخْلَاقِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٧٧٧ ] أَخْبَرُنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِيكِ بْنِ زَنْجُويَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ زَنْجُويَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ مِنَ الْكَذِبِ ، وَلَقَدْ (٥) كَانَ الرَّجُلُ يَكُذِبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَةَ فَمَا تَزَالُ (١) فِي نَفْسِهِ (٧) ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ وَلَقَدْ (٥) كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَةَ فَمَا تَزَالُ (١) فِي نَفْسِهِ (٧) ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ قَوْلِ الْمَرْءِ الْكَذِبَ فِي الْمُرْءِ الْكَذِبَ فِي الْمُعَارِيضِ ، يُرِيدُ بِهِ صِيَانَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ

ه [٧٧٣] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

٥[٧٧١] [التقاسيم: ٢٨٦١] [الموارد: ١٠٤] [الإتحاف: حب ١٧٠٧٤].

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «زياد بن المنذر هذا: هو أبو الجارود، من كبار الروافض، وإليه تنسب الطائفة الجارودية، ونافع بن الحارث، قيل: هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى، وهو متروك متهم بالوضع؛ لكن ابن حبان خالف ذلك فذكره في «الثقات»، والحق عندي أنه غيره؛ فقد ذكره البخاري فقال: إنه كوفي لم يصح حديثه. فها أدري كيف خفى هذا على ابن حبان؟».

<sup>(</sup>۲) بعد (والنميمة) في (س) (۱۳/ ٤٤) خالفًا أصله الخطى ، (ت): (من) .

٥ [ ٧٧٧ ] [ التقاسيم : ٢٨٦٢ ] [ الموارد : ١٠٥ ] [ الإتحاف : حب حم ٢١٨٣٩ ] .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في الأصل: «حدثنا» ، وكتب فوقه: «أخبرنا» ، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٥) «ولقد» في (د): «فإن» .

٥ [٧٧٣] [التقاسيم: ٣٠٤٥] [الإتحاف: عه حب ١٩٨٦٧] [التحفة: خ م ١٤٤١٢].



الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُبْنُ شُمَيْل ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلَّا ثَلَافًا: اثْنَتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ: قَوْلُهُ: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ (١) ﴾ ، [الصافات: ٨٩]، وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمْ هَلـذَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، قَالَ: وَمَرَّ عَلَى جَبَّارِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ سَارَّةُ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا هَاهُنَا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ : هَذِهِ أُخْتِي، قَالَ: فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا قَدْ سَأَلَنِي عَنْكِ، وَإِنِّي أَنْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، وَإِنَّكِ أُحْتِي فِي ۞ كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تُكَذِّبينِي ، قَالَ : فَلَمَّا رَآهَا ذَهَبَ لِيَأْتِيَهَا ، فَدَعَتِ اللّهَ فَأُخِذَ ، فَقَالَ : ادْعِي اللَّهَ لِي ، وَلَكِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَعُودَ فَدَعَتْ لَهُ ، ثُـمَّ ذَهَبَ لِيَأْتِيَهَا ، فَدَعَتْ فَأُخِـذَ أَخْذَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَىٰ ، فَقَالَ : ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَكِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَعُودَ ، فَدَعَتْ لَـهُ فَـذَهَبَ لِيَأْتِيَهَا ، فَدَعَتْ فَأُخِذَ أَحْذَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَيَيْن ، فَقَـالَ : ادْعِـي اللّهَ لِـي ، وَلَـكِ عَلَـيَّ أَنْ لَا أَعُودَ ، فَدَعَتْ لَهُ فَأُرْسِلَ ، فَقَالَ لِأَذْنَىٰ حَجَبَتِهِ عِنْدَهُ : إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ ، وَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : مَهْيَمْ (٢) ، قَالَتْ : كَفَى اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ الْفَاجِرِ ، وَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ» ، قَالَ : فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَـذَا الْحَـدِيثِ قَـالَ : تِلْـكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (٣) ، قَالَ : وَمَدَّ النَّضْرُ صَوْتَهُ . [الثالث: ٤]

قَالَ البَّمَامَ : كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ هَاجَرَ يُقَالُ لَهُ: وَلَدُ مَاءِ السَّمَاءِ ؛ لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ مِنْ هَاجَرَ يُقَالُ لَهُ: وَلَدُ مَاءِ السَّمَاءِ ؛ لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ حَيْثُ وَلَدَّهُ هَاجَرَ ، وَقَدْ رُبِّيَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، وَهُوَ مَاءُ السَّمَاءِ الَّذِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ إِسْمَاعِيلَ حَيْثُ وَلَدَّتُهُ أَمُّهُ هَاجَرُ ، فَأَوْ لَادُهَا أَوْ لَادُ مَاءِ السَّمَاءِ .

<sup>(</sup>۱) سقيم: أي سأسقم فلا أقدر على الغدق معكم. هذا الذي أوهمهم بمعاريض الكلام، ونيته أنه سقيم غدا لا محالة، لأن من كانت غايته الموت ومصيره إلى الفناء- فسيسقم. (انظر: تأويل مشكل القرآن) (ص٢٠٢).

<sup>۩[</sup>٧١٤/٧]۩

<sup>(</sup>٢) مهيم: ما شأنك وما خبرك؟ (انظر: النهاية، مادة: مهيم).

<sup>(</sup>٣) بنو ماء السياء: يريد العرب؛ لأنهم كانوا يتبعون قطر السياء، فينزلون حيث كان. (انظر: النهاية، مادة: ماء).





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمُتَشَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا

٥[٤٧٧٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً (٢) ، فَهَلْ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : أَتَتِ النَّبِيَ عَيَّكِمْ النَّهِ عَيَكِمْ اللَّهِ عَلَيْ جُنَاحُ (٣) أَنْ أَتَشَبَعُ مِنْ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِمْ : «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِمْ : «الْمُتَشَبِعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِمْ : «الْمُتَشَبِعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِمْ : «الْمُتَشَبِعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْمُتَشَبِعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَمْ لَهُ عَلَيْ يَهِ مَالَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّ

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ تَشَبُّعِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ ضَرَّتِهَا بِمَا لَمْ يُعْطِهَا زَوْجُهَا

٥ [٥٧٧٥] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِفْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً ، أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ إِنِ اسْتَكْثَرُتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ فَهَلْ عَلَيْ جُنَاحٌ إِنِ اسْتَكْثَرُتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْمُتَشَبِّعَ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ

#### ١٠- بَابُ اللَّعْنِ

٥ [٧٧٦] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

٥[٤٧٧٥] [التقاسيم: ٣٨٤٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٢٩١] ، وسيأتي برقم: (٥٧٧٥).

<sup>(</sup>١) "خازم" صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الضرة: الزوجة الأخرى للرجل. (انظر: اللسان، مادة: ضرر).

<sup>(</sup>٣) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>(</sup>٤) الزور: الكذب والباطل. (انظر: النهاية ، مادة: زور).

٥ [٥٧٧٥] [التقاسيم: ٤٤٣٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٢٩١] ، وتقدم برقم: (٤٧٧٥).

٥ [٥٧٧٦] [التقاسيم: ١٠٤٣] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٥٠٩٧] [التحفة: م دس ١٠٨٨٣].

#### أكاك الخظرة الاائحة





قَالُ البَّرَامُ ﴿ لَا الْمُوالِمُ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِينَ كُنْيَتُ اللَّالُورِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِدِينَ الْمُورِدِدِينَ الْمُورِدِدِينَ الْمُورِدِينَ الْمُورِدِدِينَ الْمُورِدِينِ الْمُورِدِينِ الْمُورِدِدِينِ الْمُورِدِينِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

ه [٧٧٧٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةً فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ سَمِعَ لَعْنَةً، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» حُصَيْنٍ قَالَ: هَذِهِ فُلَانَةٌ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ: «ضَعُوا عَنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ»، قَالَ: فَوْضِعَ عَنْهَا، قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ. [الأول: ٣١]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [٧٧٨٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الطَّاعِيَّةِ ، وَهُو يَطْلُبُ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَهُو يَطْلُبُ

۵[۷/۲۰٤ ب].

<sup>(</sup>١) الورقاء: السمراء. (انظر: النهاية ، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٢) «وهم» في (ت): «ووهم».

٥ [٧٧٧٧] [التقاسيم: ١٠٤٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٥٠٩٧] [التحفة: م دس ١٠٨٨٣].

٥[٥٧٧٨] [التقاسيم: ١٠٤٥] [الموارد: ٢٤١١] [الإتحاف: عه حب ٢٨٤٤] [التحفة: د ٢٣٦١].

الْمَجْدِيُ (١) بْنَ عَمْرِو الْجُهَنِيَّ ، وَكَانَ (٢) النَّاضِحُ (٣) يَعْتَقِبُهُ (٤) مِنَّا (٩) الْحَمْسَةُ وَالسِّنَةُ وَالسَّبْعَةُ ، فَذَنَا (٢) عُقْبَةُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاضِحِ لَهُ ، فَأَنَاحَهُ (٧) فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ وَالسَّبْعَةُ ، فَذَنَا (٢) عُقْبَةُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاضِحِ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنِ ، فَقَالَ : شَأْ (٩) لَعَنَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَلَيْهُ : «مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ؟» قَالَ (١١) : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ (١٠) : «انْ زِلْ عَنْهُ فَلَا تَصْحَبْنَا مِمْدُونِ (٢١) ، لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا اللَّهِ مَا أَوْلَادِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ، لَا اللَّهِ مَا السَّاعَةِ (١٥) فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ » . [الأول: ٣١]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِأَنَّ لَعْنَةَ هَذِهِ اللَّاعِنَةِ قَدِ اسْتُجِيبَ لَهَا فِي نَاقَتِهَا الْحُصَيْنِ بِأَنَّ لَعْنَةَ هَذِهِ اللَّاعِنَةِ قَدِ اسْتُجِيبَ لَهَا فِي نَاقَتِهَا

٥ [٧٧٩] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ،

(٤) «يعتقبه» في (ت): «يتعقبه».

<sup>(</sup>١) «المجدي» في الأصل: «المجرز» ، وكتب في الحاشية: «صوابه: المجدي» ، وينظر: «صحيح مسلم» (٣١٢٥).

<sup>(</sup>٢) «وكان» في (د) : «فكان» .

<sup>(</sup>٣) الناضح : واحد الإبل التي يُستقى عليها ، والجمع : نواضح . (انظر : النهاية ، مادة : نضح) .

<sup>(</sup>٥) «منا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «فدنا» في (د) : «فدنت» .

<sup>(</sup>٧) الإناخة: إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: اللسان، مادة: نوخ).

<sup>(</sup>٨) تلدن: تَلكَأُ وتَمَكَّتْ ولم يَنْبعث. (انظر: النهاية، مادة: لدن).

<sup>(</sup>٩) «شأ» يروئ أيضا بالمهملة: «سأ». قال النووي في «شرح مسلم» (١٨/ ١٣٨): «هو بشين معجمة بعدها همزة، هكذا هو في نسخ بلادنا، وذكر القاضي كَتَلَتْهُ تعالى أن الرواة اختلفوا فيه ؛ فرواه بعضهم بالشين المعجمة كها ذكرناه، وبعضهم بالمهملة، قالوا: وكلاهما كلمة زجر للبعير».

<sup>(</sup>١٠) قوله : «رسول اللَّه» وقع في (د) : «النبي» . (١١) «قال» في (د) : «فقال» .

<sup>(</sup>١٢) قوله : «تصحبنا بملعون» وقع في (د) : «يصحبنا ملعون» .

<sup>(</sup>١٣) «تدعوا» ليس في (د) . (١٤) «لا» في الأصل : «ألا» .

<sup>(</sup>١٥) قبل «الساعة» في (د): «الإجابة».

<sup>·[「</sup>Y・o/Y]。

٥ [ ٥٧٧٩] [ التقاسيم: ١٠٤٦] [ الإتحاف: عه حب حم ١٧٠٦] [ التحفة: م ١١٦٠٤] .



أَنَّ جَارِيَةً بَيْنَا هِيَ عَلَى بَعِيرِ (١) ، أَوْ رَاحِلَةٍ (٢) عَلَيْهَا مَتَاعُ الْقَوْمِ بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَتَضَايَقَ بِهَا الْجَبَلُ ، وَأَتَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَبْصَرَتْهُ جَعَلَتْ تَقُولُ : حَلْ (٣) ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، وَلَا تَصْحَبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ اللَّهِ » . [الأول: ٣١]

قَالَ البِعَامُ خَيْنُ : أَمْرُ الْمُصْطَفَى عَيَا يَ بِتَسْبِيبِ الرَّاحِلَةِ الَّتِي لُعِنَتْ أَمْرُ أَصْمِرَ فِيهِ سَبَبُهُ ، وَهُوَ حَقِيقَةُ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِلَّاعِنِ (١٤) ، فَمَتَى عُلِمَ اسْتِجَابَةُ الدُّعَاءِ مِنْ لَاعِنِ مَا رَاحِلَةً لَهُ أَمَرْنَاهُ بِتَسْبِيهِا ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى عِلْمِ هَذَا لِانْقِطَاعِ الْوَحْيِ ، فَلَا يَجُوذُ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ لِأَحَدٍ أَبَدًا .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلنِّسَاءِ عَنْ إِكْثَارِ اللَّعْنِ (٥) وَإِكْفَارِ الْعَشِيرِ

٥ [ ٥٧٨٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سفيان ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى اللهُّهِ يَ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَم ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَلَا اللَّهِ وَيُدُبْنُ أَسْلَم ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُدُبُنُ أَسْلَم ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْظُ النَّاسَ وَيَعْظُ النَّاسَ ، فَصَلَى ثُمَّ انْصَرَف فَمَوَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ : وَأَمْرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، قَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، تَصَدَّقُوا » ، ثُمَّ انْصَرَف فَمَوَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ : وَأَمُرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، قَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، تَصَدَّقُوا » ، ثُمَّ انْصَرَف فَمَوَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ : وَالْمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالْمَنْ وَتَكُفُونَ الْعَشِيرَ (٢) ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ وَلَا لِللَّهِ وَيَعْفُونَ الْعَشِيرَ (٢) ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ وَلَكُ لِلْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَلَابُ النَّارِ (٢) الرَّجُلِ الْعَانِ مِ مِنْ إِحْدَاكُنَ ، يَا مَعْشَرَ النِسَاءِ » ، فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقُصَانُ دِينَا النَّاسُ وَ وَيَكُفُونَ الْعَشِيرَ (٢) ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لَلْ لِلُكِ أَلَى الْمُعْتَى النِسَاءِ » ، فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقُصَانُ دِينَا اللَّهُ مَا النَّالِ الْمَاءِ » ، فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقْصَانُ دِينَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمُعْمَ النِسَاءِ » ، فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقُصَانُ وَيَعْمَانُ وَيَالَ الْمُعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَاءُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا الْمُعْمَلُ النِسَاءِ » ، فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقُصَانُ وينِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمَالِولُ الْمُعْمَلُ الْمُولِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُسُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُو

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، والجمع: أبعرة وبُعران . (انظر: النهاية ، مادة: بعر) .

<sup>(</sup>٢) الراحلة: البعير القوي على الأسفارِ والأحمال ، ويقع على الذَّكَر والأنثى . (انظر: النهاية ، مادة: رحل) .

<sup>(</sup>٣) حل: زجرٌ للناقة إذا حثثتها على السير. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الدعاء للاعن» وقع في (ت): «دعاء اللاعن».

<sup>(</sup>٥) اللعن: الكلام السيئ . (انظر: المصباح المنير ، مادة: لعن) .

٥ [٥٧٨٠] [التقاسيم: ٢٠٨٥] [الإتحاف: خزحب ٥٦٢٥] [التحفة: خ م س ق ٢٧١].

<sup>(</sup>٦) تكفرن العشير: تجحدن إحسان أزواجكن . (انظر: النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٧) اللب: العقل. (انظر: اللسان، مادة: لبب).



36(11)

وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَزَأَةِ مِفْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ: «فَذَاكَ نُقْصَانُ حَقْلِهَا ، أَوَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى ، قَالَ: «فَذَاكَ نُقْصَانُ دِينِهَا» ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، بَلَى ، قَالَ: «فَذَاكَ نُقْصَانُ دِينِهَا» ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ زَيْنَبُ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ زَيْنَبُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قِيلَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: «نَعَمِ ، اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي اللَّهِ مُنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ تَأْتِي بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَعَا

٥ [ ٧٨٨ ] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ (١) قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ (١) قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْعَنُ لَعَنَ الرِّيحَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْعَنُ الرِّيحَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْعَنُ اللّهِ يَعْدَ النَّهِ اللَّعْنَةُ » . [الثاني : ٤٣]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْعَنَ الْمَرْءُ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ، دُونَ أَنْ يَأْتِي مَعْصِيَةً (٢) تَسْتَوْجِبُ مِنْهُ إِيَّاهَا

٥ [٧٨٧] أَخْبِى لَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ ، قَـالَ: حَـدَّفَنَا مَخْلَـدُ بْنُ مَالِكِ مُوسِلُ مَالَكِ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ مُوسِلُ مَالِكِ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ مُوسِلُ

۵[۷/۲۰۵ ب].

٥ [ ٥٧٨١] [التقاسيم: ٢٣٦٠] [الموارد: ١٩٨٨] [الإتحاف: حب ٧٣٣٤] [التحفة: د ت ٥٤٢٦ - ٥٤٢٦] [التحفة: د ت

<sup>(</sup>۱) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «معصية» في (س) (١٣/ ٥٦) خلافا لأصله الخطي ، (ت): «بمعصية».

٥ [٧٨٢] [التقاسيم: ٢٦٩٤] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦٢٠٧] [التحفة: م د ١٠٩٨٠].

#### الكاك الخطرة الزائخة





إِلَىٰ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : وَرُبَّمَا بَاتَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَدَعَا عَبْدُ الْمَلِكِ خَادِمًا فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، فَقَالَتْ : لَا تَلْعَنْهُ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، فَقَالَتْ : لَا تَلْعَنْهُ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُوا (١) شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . [الثاني: ٢٨٦]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ اللَّعْنِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي قُنُوتِهِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَفْعَلُ (٢) ذَلِكَ

٥ [٧٨٣٥] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا ، وَفُلَانًا » ، وَدَعَا (٣) عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَاوَعَلا: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا ، وَفُلَانًا » ، وَدَعَا (٣) عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَاوَعَلا: ﴿ لَا لَهُ مَا لَكُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَاوَعَلا: ﴿ لَا عَمُ اللّهُ مُنَافِقِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَاوَعَلا : ﴿ لَا عَمُ اللّهُ مَا لَكُ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [اللهم قال : الله مَن ٱلأُمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [اللهم قال : الله مَن الْمُر شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [اللهم قال : الله مَن الله مَنْ الله مَن اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ بِالْمَعْصِيَةِ لَا يَجِبُ أَنْ يُلْعَنَ

٥ [ ٤٧٨٤] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : «لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ . [ [الثالث : ٤٢]

<sup>(</sup>١) «يكونوا» كذا في الأصل، (ت)، وصوبه في (س) (١٣/٥٦) خلافا لأصله الخطي إلى «يكونون»، وهو الحادة.

<sup>(</sup>٢) «يفعل» في (ت): «فعل».

٥ [٥٧٨٣] [التقاسيم: ٦٢٩٥] [الإتحاف: خز طح حب حم ٩٥٩٧] [التحفة: ت ٦٧٨٠ - خت ٦٨٠٦ - حم ٦٩٤٠] [التحفة: ت ٦٧٨٠ - خت ٢٨٠٦ - خت ٢٠٨٠ خ

<sup>(</sup>٣) «ودعا» في (ت): «دعا».

<sup>·[[</sup>기구기]]

<sup>0 (</sup> ٥٧٨٤ ] [التقاسيم : ٤٠٠٩ ] [الإتحاف : عه حب كم حم ١٨٣٣ ] [التحفة : خ ١٢٣٧ - خ ١٢٤٣٨ - م ١٢٤٣٨ ] .





قَالُ الْمِعْامُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ ﷺ بِخِطَابِهِ (١) هَذَا بَيْضَةَ الْحَدِيدِ أَوْ بَيْضَةَ النَّعَامَةِ النِّي قِيمَتُهَا تَبْلُغُ رُبُعَ دِينَارِ فَصَاعِدًا ، وَكَذَلِكَ الْحَبْلُ ، أَرَادَ بِهِ الْحِبَالَ الْكِبَارَ الَّتِي تَكُونُ الْتِي قِيمَتُهَا تَبْلُغُ رُبُعَ دِينَارِ فَصَاعِدًا ، وَكَذَلِكَ الْحَبْلُ ، أَرَادَ بِهِ الْحِبَالَ الْكِبَالَ الْقَعْرِ ، أَوْ لِلْمَرَاكِبِ الْعَمَّالَةِ فِي الْبَحْرِ ، وَذَلِكَ (٢) أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الْآبَارُ الْعَمِيقَةُ الْقَعْرِ ، وَعَلَيْهَا بَكَرَاتُ لَهُمْ بِحِبَالِ الدِّلَاءِ (٣) تَدُورُ ، فَتُتُرَكُ بِاللَّيْلِ عَلَيْهِمُ الْآبَارُ الْعَمِيقَةُ الْقَعْرِ ، وَعَلَيْهَا بَكَرَاتُ لَهُمْ بِحِبَالِ الدِّلَاءِ (٣) تَدُورُ ، فَتُتُركُ بِاللَّيْلِ عَلَيْهِمُ الْآبَارُ الْعَمِيقَةُ الْقَعْرِ ، وَعَلَيْهَا بَكَرَاتُ لَهُمْ بِحِبَالِ الدِّلَاءِ (٣) تَدُورُ ، فَتُتُركُ بِاللَّيْلِ عَلَى حَالِهَا (٤) ، وَهَكَذَا حِبَالُ الْمَرَاكِبِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْكَبَ إِذَا أُرْسِي رُبَّمَا طُرِحَتِ الْمَرَاسِي عَلَى حَالِهَا اللهِ عَلَى حَالِهَا اللهِ عَلَى اللهِ الشَوْرَابِ مَنْ شَيْءِ مِنْهَا . وَمَكَذَا لِعُمَالِ دُونَ الْإِنْتِهَاعِ بِهَا .

# ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَعَ سَائِرِ(١) الْأَنْبِيَاءِ أَقْوَامًا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالِ ارْتَكَبُوهَا

٥ [٥٧٨٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَبْدُ الرَّائِدُ مَنْ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ ، وَلَعَنَهُمُ (٧) اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٌ : الزَّائِدُ ، عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ، وَالْمُسَلَّطُ (٨) بِالْجَبَرُوتِ لِيُذِلِّ بِذَلِكَ مَنْ أَعَزَ اللَّهُ ، وَالْمُسَلَّطُ (٨) بِالْجَبَرُوتِ لِيُذِلِّ بِذَلِكَ مَنْ أَعَزَ اللَّهُ ، وَالْمُسَلِّطُ (٨) بِالْجَبَرُوتِ لِيُذِلِّ بِذَلِكَ مَنْ أَعَزَ اللَّهُ ، وَالْمُسَتَحِلُ لِحَرَمِ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِحَرَمُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِتْرَتِي (١٠) مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِحَرَمِ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِحَرَمِ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِحَرَمِ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِحَرَمِ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِثْرَتِي (١٠٠ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِكَ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِكَ عَلَى اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِثْرَتِي (١٠٠ عَلْلَهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِكُولُكَ مِنْ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِي مُنْ أَذَلُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ لِنَّ مُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عَنْ أَنِي اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عَنْ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَحِلُ الْمُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَعِلُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَعِلْ الْعَلَى اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَعِمِلُ اللَّهُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَعِلُ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَعِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) «بخطابه» في (ت): «لخطابه». (٢) «وذلك» في (ت): «وذلك».

<sup>(</sup>٣) «الدلاء» في (ت): «للدلاء».

<sup>(</sup>٤) «حالها» في (ت): «حالتها».

<sup>(</sup>٥) «بحبالها» في الأصل: «بحالها».

<sup>(</sup>٦) سائر: باقى . (انظر: اللسان، مادة: سأر) .

٥ [٥٧٨٥] [التقاسيم: ٢٨٧٧] [الموارد: ٥٦] [الإتحاف: حب كم ٢٣١٩٧].

<sup>(</sup>٧) قوله: «لعنتهم ولعنهم» وقع في الأصل: «لعنتهم لعنهم» ، وفي (د): «لعنهم» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>۸) «والمسلط» في (د): «والمتسلط».

<sup>(</sup>٩) «وليعز» في (د) : «ويعز».

<sup>(</sup>١٠) العترة : أخص الأقارب . وعترة النبي ﷺ : بنو عبد المطلب . وقيل : أهل بيته الأقربون ، وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : عتر) .

#### آهَاكِ الْحِظِ لَوَ الْإِناجُةِ





#### ذِكْرُ لَعْنِ رَسُولِ اللَّهِ (١) عَلَيْهُ الْمُذَكَّرَاتِ وَالْمُخَنَّثِينَ (٢) مَعَا

٥ [٧٨٦] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْرَحْمَنِ الْعَلَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَاللهُ فَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيِيلَةً لَعَنَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَالْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ١٠٥ . [الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ أَوِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

٥ [٧٨٧٥] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ ( عَالَمَوْأَةِ ، وَالْمَوْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ .

[الثاني: ١٠٩]

#### ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْةِ الْمُتَشَبِّهِينَ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ

٥ [٧٨٨٥] أخبر الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْـنُ الْكُـرْدِيِّ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا مَـنَصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، وَسَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُـلَيْمَانُ بْـنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله» وقع في (ت): «المصطفى».

<sup>(</sup>٢) **المخنثون**: جمع المخنث، وهو: من فيه تسكين وتكسر خلقةً كالنساء. (انظر: مجمع البحار، مادة: خنث).

٥ [ ٥٧٨٦] [ التقاسيم: ٢٨٨١] [ الإتحاف: مي حب حم ١٦٦٠] [ التحفة: ت ٢٠١٢ - خ دت ق ٦١٨٨ - خ دت ق ٢١٨٨ -

۵[۷/۲۰۲پ].

٥ [٥٧٨٧] [التقاسيم: ٢٨٨٢] [الموارد: ١٤٥٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٣٣٦] [التحفة: د س ١٢٦٧٠ ق ١٢٦٩٤] [التحفة: د س

<sup>(</sup>٣) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) اللبسة: الملابس. (انظر: اللسان، مادة: لبس).

٥ [٥٧٨٨] [التقاسيم: ٢٨٨٨] [الموارد: ١٤٥٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٣٣٦] [التحفة: د س ١٢٦٧٠ ق ١٢٦٩٤] [التحفة: د س

<sup>(</sup>٥) «محمد» في الأصل ، (ت): «أحمد» وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، وسبق التنبيه عليه (١٣٨٢).





بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَـالَ : لَعَـنَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلِ . [الثاني : ١٠٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَسْتَحْقِقْنَ اللَّعْنَ بِأَفْعَالِهِنَّ

٥ [ ٥٧٨٩] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدَفِيَّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ ، يَقُولَانِ : سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى بْنَ هِلَالٍ الصَّدَفِيَّ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، يَقُولَ نَ سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْدِ وَيَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهِ يَقُولُ : سَمِكُونُ (١) فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَمْرٍ و يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَجَالُ يَرْكَبُونَ عَلَى أَبْوابِ الْمَسَاجِدِ ، نِسَاقُهُمْ كَاسِيَاتُ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ (٢) ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوابِ الْمَسَاجِدِ ، نِسَاقُهُمْ كَاسِيَاتُ عَلَى مُنُومِ وَ مَنَا لُهُ مُعْ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَعْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنَ الْأُمَمِ خَدَمَهُنَ (٥) نِسَاقُكُمْ ، كَمَا حَدَمَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ » .

[الثالث: ٦٩]

#### ١١- بَابُ ذِي الْوَجْهَيْنِ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ فِي الْأَسْبَابِ أَقْوَامًا بِضِدٌ مَا يَأْتِي غَيْرَهُمْ فِيهَا الا ٥ [٥٧٩٠] أخب رَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْـنُ

٥ [٥٧٨٩] [التقاسيم: ٤٩١١] [الموارد: ١٤٥٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٠٤١].

<sup>(</sup>۱) «سيكون» في (د): «يكون».

<sup>(</sup>٢) «الرحال» في (س) (١٣/ ٦٤) خلافا لأصله الخطي ، (د): «الرجال» ، وهو الموافق لما في «الإتحاف» ، والمثبت من الأصل ، (ت) موافق لما في : «مسند أحمد» (١١/ ٢٥٤) من طريق عبدالله بن يزيد ، به ، «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٨/ ٨٨) .

 <sup>(</sup>٣) الأسنمة: جمع سننام، وسننام كل شيء أعلاه. ومنه سنام الجمل، وهو ما ارتفع من ظهره. (انظر:
 النهاية، مادة: سنم).

<sup>(</sup>٤) البخت: جمع بختى ، وهو: الذكر من الجِهال طِوَال الأعناق. (انظر: النهاية ، مادة: بخت).

<sup>(</sup>٥) «خدمهن» في (د): «خدمتهن».

<sup>₫[</sup>٧\٧٠٢ٲ].

٥ [ ٥٧٩٠] [التقاسيم : ٢٦١٣] [الإتحاف : عه حب حم ١٩٤٩٢] [التحفة : خ ١٢٣٧٢ - ت ١٢٥٣٨ - م ١٢٥٣٨ - د ١٢٥٣٨ - خ ١٤١٥٥ ]، وسيأتي : (٥٧٩١) .



سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَوْدِهُ ، وَهَ وُلَاءِ بِوَجْهِ، وَهَ وَلَاء بِوَجْهِ، وَهُ مَا اللّهُ وَعَلَاهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَوْدُ لَاء بِوَجْهِ مُنْ وَالْوَاقِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاء بِوَجْهِ مُنْ مَا لَا لَا لَهُ عَلَاهُ مِنْ إِلَا لَهُ مُنْ إِلَا لَهُ مُنْ إِلَا لَا لَهُ عَلَاهُ لَا لَهُ عَلَاهُ مِنْ إِلَا لَهُ مُنْ إِلَا لَهُ عَلَاهُ وَاللّهُ وَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ» أَرَادَ بِهِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ

٥ [ ٥٧٩١] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ : النِّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ » . [الثاني : ٢٦]

# ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ ذِي الْوَجْهَيْنِ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

ه [٧٩٧٥] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا '' شَرِيكُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «هَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [الثاني: ٧٦]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ (٣) بِأَنَّ ذَا الْوَجْهَيْنِ مِنَ النَّاسِ يَكُونُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٥ [٩٧٩٣] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «يقول» ليس في الأصل.

٥ [ ٥٧٩١] [التقاسيم : ٢٦١٤] [الإتحاف : عه حب ط حم ١٩١٦١] [التحفة : خ ١٢٣٧٢ - ت ١٢٥٣٨ - م ١٢٥٣٨ - د ١٢٥٣٨ - خ م ١٤١٥٥ ] ، وتقدم : (٥٧٩٠) .

٥ [٧٩٢] [التقاسيم: ٢٦١٥] [الموارد: ١٩٧٩] [الإتحاف: مي حب ١٤٩٤٨] [التحفة: د ١٠٣٦٩].

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال حدثنا» وقع في (د) : «عن» .

<sup>(</sup>٣) «الإخبار» كتب فوقه في الأصل: «البيان».

٥ [٥٧٩٣] [التقاسيم: ٤٦٢٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٩٥] [التحفة: خ س ١٢٩٨٧ - م ١٣٣٦١ -م ١٤٨٢٤].





الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهَهُمْ لَهُ قَبْلَ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهَهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شَرً النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ: الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاء بِوَجْهِ، وَهَوَلَاء بِوَجْهِ، وَهَوَلَاء بِوَجْهِ، وَهَدُولَاء بِوَجْهِ، وَهَدَولَاء بِوَجْهِ، وَهَدُولَاء بِوَجْهِ، وَهَدُولَاء بِوَجْهِ، وَهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّالِي عَلَيْنِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَالْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

#### ١٢- بَابُ الْغِيبَةِ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ ٩

٥ [٩٩٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «أَنْ تَذْكُرَ أَخِلَكَ بِمَا فِيهِ قَالَ : «أَنْ تَذْكُرَ أَخَلَكَ بِمَا فِيهِ أَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «أَنْ تَذْكُرَ أَخَلَكَ بِمَا فِيهِ أَلُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «أَنْ تَذْكُرَ أَخَلَكَ بِمَا فِيهِ أَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «أَنْ تَذْكُرَ أَخَلَكَ بِمَا فِيهِ أَلَ : «أَنْ تَذْكُرَ تَ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا ذَكَرْتَ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا ذَكَرْتَ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا ذَكَرْتَ فَقَد اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا ذَكَرْتَ فَقَد اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ صِيَانَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِتَحَفُّظِ لِسَانِهِ عَنِ الْوَقِيعَةِ (٢) فِيهِ

٥ [٥٧٩٥] أَخْبِى لَا لْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ

۵[۷/۷۷] ت].

٥ [٥٧٩٤] [التقاسيم: ٢٧٦٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٩٣٥٧] [التحفة: م س ١٣٩٨٥- د ت ١٤٠٥٤]، وسيأتي برقم: (٥٧٩٥).

<sup>(</sup>١) «فيه» في «الإتحاف» : «يكره» .

<sup>(</sup>٢) الوقيعة : العيب والذم . (انظر : اللسان ، مادة : وقع) .

٥[٥٧٩٥] [التقاسيم: ٢٥٤٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٩٣٥٧] [التحفة: م س ١٣٩٨٥ - د ت ١٤٠٥٤]، وتقدم برقم: (٤٧٩٤).





قَالَ: «أَتَذْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ (١)» ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ قَالَ: ٦٦] يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ » .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ (٢) تَتَبُّعِ الْمَرْءِ عُيُوبَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥ [ ٥٧٩٦] أَضِرُ الْمُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ (٣) مَوْلَى ثَقِيفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُف ، عَنْ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ سَهْلِ بِنِ عَسْكَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُف ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثَوْدِ بِنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَاشِدِ بِنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَعُولُ : وَإِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ » . قَالَ : يَقُولُ يَعُولُ : وإنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ » . قَالَ : يَقُولُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا . [الثالث : ١٠]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَفَقُّدِ عُيُوبِ نَفْسِهِ دُونَ طَلَبِ مَعَايِبِ(١) النَّاسِ

٥ [٧٩٧٥] أَضِى اللهِ عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ!» [الثالث: ٦٦]

#### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْمُزْدَرِي غَيْرَهُ مِنَ النَّاسِ كَانَ هُوَ الْهَالِكَ دُونَهُمْ

٥ [ ٧٩٨ ] أخبر العُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «يكره» في الأصل: «تكره».

<sup>(</sup>٢) بعد «جواز» في (س) (١٣/ ٧٢)، (ت): «ذكر».

٥ [٧٩٦] [التقاسيم: ٣٦٨٨] [الموارد: ١٤٩٥] [الإتحاف: حب ١٦٨٣٨] [التحفة: د ١١٤١٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن إبراهيم» ليس في (د) . (٤) «معايب» في الأصل: «مغايب» .

٥ [٧٩٧] [التقاسيم: ٤٥٩٧] [الموارد: ١٨٤٨] [الإتحاف: حب ٢٠٢٤٣].

합[∨\ ለ・۲ ້].

٥ (٥٧٩٨] [التقاسيم: ٤٦٠٥] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣٠٦] [التحفة: م ١٢٦٢٣ - م ١٢٦٤٣ -م ١٢٦٧٦].



X(11)

مَالِكِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ » . [الثالث : ٦٦]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَلَبِ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْيِيرِهِمْ

٥ [ ٧٩٩ ] أَضِرُ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ الْأَشْعَثِ السِّجِ سْتَانِيُ بِبَغْ دَادَ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مُحَمَّدِ الدَّعُولِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ ، عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَم ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ وَاقِدٍ ، عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَم ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : «يَا مَعْشَرَ مَنْ عُمْرَ قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ هَذَا الْمِنْبَرَ ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ وَقَالَ : «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْفُر مَنْ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تَعْفَرُوهُ مَنْ يَطْلُبُ عَوْرَةَ الْمُسْلِمِ يَطْلُبِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُب اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُب اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُب عَوْرَةَ الْمُسْلِمِ يَطْلُب اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُب اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُب عَوْرَةَ الْمُسْلِمِ يَطْلُب اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُب اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُب عَوْرَةَ الْمُسْلِمِ يَطْلُب اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَطْلُب عَوْرَةَ اللَّهُ عَرْرَتَهُ مَا إِلَى الْبَيْتِ ، وَنَظَرَ ابْنُ عُمْرَيُومُ اللِي الْبَيْتِ ، وَقَالَ : هَا مَا عَظَمَ حُومَةً مِنْ اللَّه عَوْرَتَهُ مِنْ أَعْظُمُ عَنْدَ اللَّه حُرْمَةً مِنْكَ . [الثاني : ٣]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الْوَقِيعَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ تَشْمِيرُهُ فِي الطَّاعَاتِ كَثِيرًا

٥ (٥٨٠٠) أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (') - مَوْلَىٰ فَقِيفِ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ('' أَبُو يَحْيَىٰ - مَوْلَىٰ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ:

٥ [٩٩٩٥] [التقاسيم: ١٨٧٤] [الموارد: ١٤٩٤] [الإتحاف: حب ١٠٣١٩] [التحفة: ت ٧٥٠٩].

<sup>(</sup>١) «أسلم» في «الإتحاف»: «آمن».

<sup>(</sup>٢) بعد «الإيهان» في (ت): «في».

<sup>(</sup>٣) العثرات : جمع عثرة ، وهي : الخطأ والسَّقطة ، والجمع : العثرات . (انظر : اللسان ، مادة : عثر) .

٥ [ ٥٨٠٠] [التقاسيم: ٤٦٦٤] [الموارد: ٢٠٥٤] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٧٨٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن إبراهيم» ليس في (د).

٥) «حدثنا» في (د): «حدثني».



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَائَةَ ذَكَرَ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا (١) ، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي (٢) بِلِسَانِهَا ، قَـالَ (٣) : «فِي النَّارِ» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (٤) ، إِنَّ فُلَائَةَ ذَكَرَ مِنْ قِلَّةِ صَـلَاتِهَا وَصِـيَامِهَا ، وَأَنَّهَا (٥) تَصَدَّقَتْ بِأَثُوارِ أَقِطٍ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا ، قَالَ : «هِيَ فِي الْجَنَّةِ» . [النالث: ٦٥]

#### ١٣- بَـابُ النَّمِيمَةِ

# ذِكْرُ نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ النَّمَّامِ مِنَ (٦٠) الْمُسْلِمِينَ ١

٥ [ ٥ ٨٠١] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَالَ الْمُحَرِيرُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ رَجُلُ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَكُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ ، فَمَرَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، فَقِيلَ (٧) : هُو هَذَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدُ يَقُولُ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ (٨)» . [الثاني: ١٠٩]

#### ١٤- بَابُ الْمَدْحِ

٥ [ ٥٨٠٢] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدِ الْبِرْتِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) بعد «صلاتها» في (ت) ، (د) : «وصيامها» ، وأثبته محققا (ت) من (د) .

<sup>(</sup>٢) بعد «تؤذي» في (ت) ، (د) : «جيرانها» ، وأثبته محققا (ت) من (د) .

<sup>(</sup>٣) بعد «قال» في (ت) ، (د) : «هي» . (٤) قوله : «يا رسول اللَّه» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) «وأنها» في (ت): «وإنها» ، وفي (د): «وأنها ما» .

<sup>(</sup>٦) «من» في (ت) : «بين» .

١[ ٧٠٨/٧] ١

٥ [ ٥٨٠ ] [ التقاسيم : ٢٩١٣ ] [ الإتحاف : خز حب عه حم ٤٢٥٥ ] [ التحفة : خ م دت س ٣٣٨٦ ] .

<sup>(</sup>٧) «فقيل» في (س) (١٣/ ٧٨) : «قيل» .

<sup>(</sup>٨) القتات: النهام، وقيل: الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم ينم. (انظر: النهاية، مادة: قتت).

٥[٥٨٠٢] [التقاسيم: ٤١١٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٧١٤٨] [التحفة: خ م د ق ١١٦٧٨]، وسيأتي: (٥٨٠٣).

#### الإجبينان في تقريب صِحيح ابن جبان

X (177)

أَبِيهِ قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ (١) فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ فُلاَنَا وَاللَّهُ صَاحِبِكَ» مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: وإذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ (١) فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ فُلانَا وَاللَّهُ حَلِيبُهُ - إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ - كَذَا وَكَذَا».

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [٩٨٠٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «وَيْحَكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «وَيْحَكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا ، ثُمَّ قَالَ : «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسَبُ فُلَانًا ، وَلَا أُزَكِي (٢) عَلَى اللَّهِ أَحَدًا » . [النال : ٤٥]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَدْحَ النَّاسِ الْمَرْءَ عَلَى الطَّاعَةِ وَسُرُورَهُ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ الرِّيَاءِ

٥ [ ٩ ٨٠٤] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَادِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي وَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي وَمُّرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي وَمُرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِةِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِ يَحْمَدُهُ النَّاسُ؟ قَالَ : «تِلْكَ " بُشْرَى الْحَدْثِرِ يَحْمَدُهُ النَّاسُ؟ قَالَ : «تِلْكَ " بُشْرَى الْمُؤْمِن » . [العالم : ٦٥]

<sup>(</sup>١) بعد «أخاه» في (ت): «لا محالة».

٥ [٥٨٠٣] [التقاسيم: ٤١١٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٧١٤٨] [التحفة: خ م د ق ١١٦٧٨]، وتقدم: (٥٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) التزكية: المدح. (انظر: النهاية، مادة: زكا).

٥ [ ٥٨٠٤] [التقاسيم: ٤٤٠٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٥٥٢] [التحفة: م ق ١١٩٥٤]، وتقدم: (٣٦٦) (٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) بعد «تلك» في (س) (١٣/ ٨٢) مخالفًا لأصله الخطي: «عاجل»، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة أيضًا لأصله الخطي.





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الإغْتِرَارِ عِنْدَ الْمَدْحِ إِذَا مُدِحَ الْمَرْءُ بِهِ

٥ [٥٨٠٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْ وَانَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْ وَانَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اللَّهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اللَّهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ يَقُولُ : «اخْمُوا فِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُ يَقُولُ : «اخْمُوا فِي أَفْواهِ (١) الْمَدَّاحِينَ التَّرَابَ» .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِمَا يُمْدَحُ بِهِ

٥ [ ٥ ٨٠٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَمَّاءُ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ رَجُلًا مَدَحَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ رَجُلًا مَدَحَ رَجُلًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ التُّرَابَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَجُلًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ التُّرَابَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : [الأول : ٩٥] «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ» .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ انْتِفَاعَ النَّاسِ بِهِ وَأَمِنَ الْعُجْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ (٢)

٥ [ ٥٨٠٧] أَخْبَرُ اللَّهُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ - وَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَارَةَ ، وَلَيْتَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : يَا أَبَا عُمَارَةَ ، وَلَيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَارَةَ ، وَلَيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ فَقَالَ : وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا ؛ فَأَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ لَمْ يُولِّ ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ

٥[٥٨٠٥][التقاسيم: ١٤٥٧][الموارد: ٢٠٠٨][الإتحاف: حب ٩٤٦٨]، وسيأتي: (٥٨٠٦).

<sup>₾[</sup>٧/٩/٢]].

<sup>(</sup>١) «أفواه» في «الإتحاف» : «وجوه» .

٥ [٥٨٠٦] [التقاسيم: ١٦٥٣] [الإتحاف: حب حم ١٠٠٢٢] ، وتقدم: (٥٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٨٠٧] [التقاسيم: ٥٧٤٤] [الإتحاف: جا عه حب كم ٢١٣٩] [التحفة: خ ١٨٠٦ - م ١٨٣٣ -خ م ١٨٣٨ - س ١٨٤٤ - خ م س ١٨٧٣].





الْقَوْمِ فَرَشَقَهُمْ (١) هَوَاذِنُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَرْبِ (٢) آخِذٌ بِرَأْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَهُ وَ يَقُولُ : «أَنَا النَّبِيُ لَا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ "" . [الرابع: ٢٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِبَعْضِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَصْدَ الْخَيْرِ بِالْمُسْتَمِعِينَ لَهُ دُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا مِنْهُ

٥ [٨٠٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَيْنَا هُ وَيَسِيرُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَيْنَا هُ وَيَسِيرُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ مَقْ فَلَهُ (٤) مِنْ حُنَيْنِ عَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا مُحَمَّدِ بَنِ عَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا مُحَمَّدُ فَنَيْ عَلِقَتِ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا مُعْ لَا يَعْ عَلَيْ فَقَالَ : اللهِ عَيَا فَيَ مَنْ اللهِ عَيَا فَيَ اللهِ عَيْفِي وَقَالَ : اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْفِي مَقْ اللهِ عَيَا فَيَ اللهِ عَيْفِي مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيَالِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمَالُونِ وَالْعِضَاءِ (١) لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ ، فُمَّ لَا تَجِدُونِي وَدَائِي ، وَلَا جَبَانًا » وَلَا عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) «فرشقهم» في (س) (١٣/ ٨٤): «فرشقتهم» وهو الموافق لما في «عمل اليوم والليلة» لابن السني (٤١٤) من طريق شيخ المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) «الحرب» كذا في الأصل وهو خطأ، وجعله محقق (س) (١٣/ ٨٤): «الحارث» بالمخافة لأصله الخطي وهو الصواب؛ فهو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ، وينظر: المصدر السابق، «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٣٨/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظربنحوه: (٤٧٩٩)، ومختصرًا: (٤٨٠٤).

٥ (٥٨٠٨] [التقاسيم: ٧٢٩٢] [الإتحاف: حب حم ٣٩٠٨] [التحفة: خ ٣١٩٥]، وتقدم برقم: (٤٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) القفول: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٥) السمرة: شجرة صغيرة الورق، قصيرة الشوك، لها بَرَمة (ثمرة) صفراء يأكلها الناس، وقيل غير ذلك. والجمع: السمر. (انظر: اللسان، مادة: سمر).

<sup>(</sup>٦) العضاه: جمع العضة ، وهي : كل شجر عظيم له شوك . (انظر: النهاية ، مادة : عضه) .

<sup>(</sup>٧) النعم: الإبل خاصة . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: نعم) .

١٠٩/٧] و ٢٠٩/٧]





## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ الْعُلْرِ وَالْقِيَامِ عِنْدَ الْمَدْح بِحَيْثُ يُوجِبُ الْحَقُّ ذَلِكَ

٥ [ ٩ • ٩ ٥ ] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَادِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ - كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَة بْنِ شُعْبَة قَالَ : «أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَة بِالسَّيْفِ غَيْرَ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْ عُرَالِكَ وَسُولَ اللَّهِ عَيْرَة اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْ ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَة اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَة اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ فَيْرَة اللَّه وَمِنْ أَجْلِ فَيْرَة اللَّه وَمُ عَنْ أَجْلُ فَيْرَة اللَّه وَاللَّهُ أَنْ أَعْبَرُ مِنْ اللَّه وَمُ عَمْ الْقَهُ اللَّهُ وَمِنْ أَجْلِ فَيْرَة اللَّه وَاحِشَ مَا طَهُ مَا اللَّه وَاللَّهُ وَمُنْ أَعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنْ فِرِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذُورِينَ اللَّه وَلَا شَخْصَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرُونِ اللَّه الْمُعْمَى أَحْرَاللَه الْمُدْعُ مِنَ اللَّه وَمُنْ اللَّه وَلَالَه وَلَا مُنْ فَرَالِكَ وَلَاكُ وَلِكَ مَنَ اللَّه وَلَا مُنْ فَرَالِلَهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنْ فِرِينَ ، وَلَا شَخْصَ أَحَدُ اللَّه الْمُدْحُ مِنَ اللَّه وَاللَّه وَالْمُ الْمُؤْمِينَ وَمُنْ أَوْمِينَ أَلْهُ الْمُعْمَى أَوْلِلْهُ الْمُؤْمِلُ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُهُمُ وَالْمُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّه

#### ١٥- بَابُ التَّفَاخُرِ

# ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفَخْرِ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ مَعَ إِطْلَاقِ السَّكِينَةِ عَلَى أَهْلِ الْغَنَم

٥ [ ٥ ٨١٠] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْكُفْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ (٣) : أَهْلِ الْحَيْلِ الْحَيْلِ قَبَلَ الْمَشْرِقِ ، وَالسَّكِينَةُ (٢) فِي أَهْلِ الْعَنَمِ ، وَالْفَحْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ (٣) : أَهْلِ الْحَيْلِ

٥ [ ٥٨٠٩] [التقاسيم: ٤٧٢٦] [الإتحاف: مي عه حب كم خ م حم عم ١٦٩٨٦] [التحفة: خ م ١١٥٣٨].

<sup>(</sup>١) بطن: خفى . (انظر: اللسان ، مادة: بطن) .

٥ [ ٥٨١٠] [التقاسيم: ٣٨٢١] [الإتحاف: حب حم ١٩٣٧] [التحفة: م ١٧٣٤٣ - خ م ١٧٣٩٦ - م ١٧٣٩٠ - م ١٣٩٣٠ - م ١٥٠٤٧ - م ١٥٠٤٧ .

<sup>(</sup>٢) السكينة: الوقار والتأني في الحركة والسير . (انظر: النهاية ، مادة : سكن) .

<sup>(</sup>٣) «الفدادين» في الأصل : «الفذاذين» ، وينظر : «مسند أحمد» (١٤/ ٤٤٠) .

الفدادون: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، وقيل: هم المكثرون من الإبل. (انظر: النهاية، مادة: فدد).



وَالْوَبَرِ (١) ، يَأْتِي الْمَسِيحُ حَتَّى إِذَا جَاوَزَ أُحُدًا صَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ » . [النالث: ٢٧]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِخَارِ الْمَرْءِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا لَهُ أَقْرَبَ الْقَرَابَةِ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ افْتِخَارَ الْمَرْءِ بِالْكَرَمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالدِّينِ لَا بِالدُّنْيَا

٥ [٨١٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٥) أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ : يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ » . [النالت : ٤]

<sup>(</sup>١) أهل الوبر: أهل البوادي؛ لأنهم يتخذون بيوتهم من وبر الإبل، أي: صوف الإبل. (انظر: النهاية، مادة: وبر).

٥ [ ٥٨١١] [ التقاسيم: ٢٧٩٩] [ الموارد: ١٩٤٣] [ الإتحاف: حب حم ٢٥٨٦].

<sup>(</sup>۲) «تفتخروا» في (د): «تفخروا».

<sup>(</sup>٣) الدهدهة: الدحرجة. (انظر: النهاية، مادة: دهدأ).

<sup>(</sup>٤) «الجعل» ضبطه في الأصل بفتح اللام على النصب، وهو خلاف الجادة.

١[٧٠٠/٧]٥

٥ [٥٨١٢] [التقاسيم: ٣٠٥٢] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٥٥٨] [التحفة: ت ١٥٠٤٣ - ت ١٥٠٥٥ - س ١٥٠٥٠ - س ١٥٠٥٨].

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

#### إِذَا لِيُ الْجِنْظِينَ وَالْرِّالِجُهُ





#### ١٦- بَابُ الشِّعْرِ وَالسَّجْعِ

٥ [ ٨ ٨ ٢ ] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا أَبُو مُعَالِيَ جَوْفُ ( ) أَحَدِكُمْ قَيْحًا ( ) حَتَّى يَرِيَهُ ( ) ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي شِعْرًا » .

[الثالث: ٣٩]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ فِي حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ

٥ [ ٥٨١٤] أَضِعْ هَارُونُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ السُّكَيْنِ (٤) بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عِبْسِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّالِهِ قَالَ : «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةَ » . [النالث : ٣٩]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَزْءِ الشِّعْرُ حَتَّى يَقْطَعَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَبَعْضِ النَّوَافِلِ وَ وَكُرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنُ يَغْلِبَ عَلَى الْمَزْءِ الشِّعْرُ حَتَّى يَقْطَعَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَبَعْضِ النَّوَافِلِ هَ وَاللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «لَأَنْ يَمْتَلِئَ عَنْ شُعْرَا» . [النان : ٢٦]

٥ [٥٨١٣] [التقاسيم: ٣٩٥٧] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٣٥] [التحفة: خ م ق ١٢٣٦٤– د ١٢٤٠٤–م ق ١٢٤٦٨–ت ١٢٤٧٨]، وسيأتي: (٥٨١٥).

<sup>(</sup>١) **الجوف:** القلب. (انظر: النهاية، مادة: جوف).

 <sup>(</sup>٢) القيح: المودة خالصة لا يخالطها دم، وقيل: هو الصديد الذي كأنه الماء، وفيه شُكلة (حُمرة) دم.
 (انظر: اللسان، مادة: قيح).

<sup>(</sup>٣) يريه : من الوري : الداء ؛ والمراد : إذا أصاب جوفه الداء . (انظر : النهاية ، مادة : ورا) .

٥[٥٨١٤] [التقاسيم: ٣٩٥٨] [الموارد: ٢٠١٧] [الإتحاف: حب حم ٥٥٥٨] [التحفة: دت ق ٢١٠٦].

<sup>(</sup>٤) «السكين» في «الإتحاف» : «السكن» ، وينظر : «تاريخ بغداد» (١٤/ ٣٣) .

٥٥١٥] [التقاسيم: ٢٥١٣] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٣٥] [التحفة: خ م ق ١٢٣٦٤-د ١٢٤٠٤–م ق ١٢٤٦٨–ت ١٢٤٧٨]، وتقدم: (٥٨١٣).

# الإجْيِنَالُ فِي مَقْرَبُكِ بِحِيلَةَ أَبِنَ جِبَانَ





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَشْعَارَ بِكُلِّيَّتِهَا لَا يَجِبُ أَنْ يُشْتَغَلَ بِهَا الْ

٥ [٨١٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُ بِالْبَصْرَةِ أَبُو الطَّيْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْبَصْرَةِ أَبُو الطَّيْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة (٢) ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنِي الشَّوَارِبِ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة (٢) ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ الْمَيْنِ مِنَ الْمَيْنِ مِنَ الْمُعْرِ حِكَمَا (٣) » . [النال : ٥٦]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْشِدَ الْأَشْعَارَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَنَّا وَلَا فُحْشٌ

٥ [٨١٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : جَالَسْتُ وَالَ : حَدَّفَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : جَالَسْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ ، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَكُونَ الشِّعْرَ وَيَتَذَاكُرُونَ أَشْيَاءً مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ عَلَيْهِ ( ) . [الرابع: ٥٠]

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الشِّعْرَ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ هِجَاءُ مُسْلِمٍ وَلَا مَا لَا يُوجِبُهُ الدِّينُ

٥ [٨١٨] أُضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ السَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَرْدَفَنِي (٥)

۵[۷/۲۱۰ب].

٥[ ٥ ٨١ ٦] [التقاسيم: ١٥٩ ٤] [الموارد: ٢٠٠٩] [الإتحاف: حب حم ٥٥٥٨] [التحفة: دت ق ٦١٠٦].

<sup>(</sup>١) بعد: «الشوارب» في (د): «محمد بن عبد الملك».

<sup>(</sup>٢) بعد «عوانة» في (د) : «يعني» .

<sup>(</sup>٣) الحكم: الكلام النافع يمنع من الجهل والسفه ، وينهى عنهما ، قيل: أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس . (انظر: النهاية ، مادة : حكم) .

٥[٥٨١٧] [التقاسيم: ٦٠٠٢] [الإتحاف: خز عه حب حم عم ٢٥٥٩] [التحفة: م د س ٢١٥٥– ت ٢١٧٦]، وتقدم برقم: (٢٠٢٦) ، (٢٠٢٧) وسيأتي برقم: (٦٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [٨١٨] [التقاسيم: ٥٥٥٨] [الإتحاف: طح عه حب حم ٦٣٣٧] [التحفة: م تم سي ق ٤٨٣٦].

<sup>(</sup>٥) الإرداف: الركوب خلف الراكب، وأردف فلانًا: أركبه خلفه. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).

(ETT)



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ؟» فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: «هِيهِ»، قَمَّ أَنْشَدْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: «هِيهِ»، قَمَّ أَنْشَدْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: «هِيهِ»، وَأَنْشِدُهُ حَتَّى أَتْمَمْتُ مِائَةَ بَيْتٍ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الْأَشْعَارَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَىٰ سُلُوكِ الْآخِرَةِ

ه [ ٥ ٨١٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدِ : أَلَاكُلُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدِ : أَلَاكُلُ أَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهَ بَاطِلُ » . [النالث : ١٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «أَشْعَرُ كَلِمَةٍ» ١ أَرَادَ بِهِ أَشْعَرَ بَيْتٍ

٥ [ ٥ ٨ ٢ ٠ ] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُلَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً لَبِيدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّيِ قَالَ : «أَشْعَرُ بَيْتٍ قَالَتُهُ الْعَرَبُ كَلِمَهُ لَبِيدٍ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ » . [الثالث : ٢٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هِجَاءَ الْمَرْءِ الْقَبِيلَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ

٥ [ ٨ ٨ ٢ ] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُ فَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هيه: بمعنى إيه. تقال عند الاستزادة من الحديث. (انظر: النهاية ، مادة: هيه).

٥[٥٨١٩][التقاسيم: ٢٦٦٦][الإتحاف: عه حب حم ٢٠٥٧٢][التحفة: خ م ت ق ٢٤٩٧٦]، وسيأتي: (٥٨٢٠).

<sup>ַּ</sup>ר ( ۱۱۲ أ].

٥ [ ٥٨٢٠] [التقاسيم: ٤٢٦٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٥٧٢] [التحفة: خ م ت ق ١٤٩٧٦] ، وتقدم: (٥٨١٩) .

٥[ ٥٨٢١] [التقاسيم: ٢٥١٤] [الموارد: ٢٠١٤] [الإتحاف: حب ٢١٩٤٨] [التحفة: ق ٢٦٣٢٩].



عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَـةَ اثْنَانِ: ٢٦] شَاعِرٌ (١) يَهْجُو الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلُ انْتَفَى (٢) مِنْ أَبِيهِ».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَقِيعَةَ الْمُسْلِمِ فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ مِنَ الْإِيمَانِ

٥ [ ٨ ٢٢] أَخْبَرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٣) بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ (٥) أُنْزِلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ أُنْ زِلَ ، فَقَالَ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ (٥) أُنْزِلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ أُنْ زِلَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ نِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ النَّبِي عَلِيهِ : ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ نَعْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِسَانِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمُ نَعْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِسَانِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ هِجَاءِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا لَمْ يَطْمَعْ فِي إِسْلَامِهِمْ أَقْ طَمِعَ فِيهِ

٥ [٩٨٢٣] أَضِعُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَالِتٍ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ : «فَكَيْفَ بِنِسْبَتِي؟» فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَللّهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَا لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>١) «شاعر» في «الإتحاف»: «الشاعر».

<sup>(</sup>٢) الانتفاء: الإنكار. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفل).

٥ [ ٥٨٢٢ ] [التقاسيم : ٤٤٦٣ ] [الموارد : ٢٠١٨ ] [الإتحاف : حب حم ١٦٤٢٢ ] ، وتقدم : (٤٧٣٥) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «محمد بن الحسن» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) قبل «قد» في (ت) ، (د) : «إن الله» .

<sup>(</sup>٦) النبل: السهام العربية ، ولا واحد لها من لفظها . (انظر: النهاية ، مادة : نبل) .

٥[٥٨٢٣] [التقاسيم: ٢٦٤٦] [الإتحاف: عه حب كم ٢٢٢٩٨] [التحفة: خ م ١٧٠٥٤ – م ١٧٢٩٩ – م ١٧٧٤٤]، وسيأتي: (٧١٨٧).

<sup>۩[</sup>٧/ ۲۱۱ ب].



# ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحْرِيضِ (١) الْمُشْرِكِينَ بِالشِّعْرِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِنْشَادُهُ

٥ [ ٥ ٨ ٢٤] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ - أَخُو مُحَمَّدٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا دَحَلَ مَكَّةَ قَامَ أَهْلُ مَكَّةَ سِمَاطَيْنِ ، قَالَ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي وَيَقُولُ :

خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ (٥) عَلَىٰ تَنْزِيلِهِ (٢) ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ (٧) عَنْ مَقِيلِهِ (٨) وَيُلْهِ فَلْ الْخَلِيلَ عَلَىٰ خَلِيلِهِ عَنْ خَلِيلِهِ عَنْ خَلِيلِهِ عَلَىٰ عَلَيْ بَقِيلِهِ (٩)

فَقَالَ لَهُ (١٠) عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ، أَتَقُولُ الشِّعْرَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟! قَالَ (١١) عَمَرُ ، لَهَذَا (١٣) أَشَدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ». [الرابع: ٥٠]

<sup>(</sup>١) «تحريض» كتب فوقه في الأصل: «تعريض» ، ونسبه لنسخة .

٥[٤٢٨] [التقاسيم: ٢٠٠٤] [الموارد: ٢٠٢٠] [الإتحاف: خز حب البزار ٤١٠] [التحفة: ت س ٢٦٦].

<sup>(</sup>٢) «عبد الله» في (د): «محمد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) «محمد» في (د): «أحمد» وهو خطأ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الضبعي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «نضربكم» في الأصل: «يضربكم» ، وينظر: «مسند أبي يعلى الموصلي» (٣٩٩٤).

<sup>(</sup>٦) «تنزيله» في (د): «تأويله» ، وينظر: «الشهائل المحمدية» للترمذي (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٧) الهام: جمع هامة ، وهي : الرأس . (انظر : النهاية ، مادة : هوم) .

<sup>(</sup>٨) المقيل: الموضع، مستعار من موضع القائلة. (انظر: النهاية، مادة: قيل).

<sup>(</sup>٩) «بقيله» ليس في الأصل ، وينظر: «مسند أبي يعلى الموصلي» (٣٣٩٤).

<sup>(</sup>۱۰) «له» ليس في (د).

<sup>(</sup>۱۱) «قال» في (د) ، (ت) : «فقال» .

<sup>(</sup>۱۲) «مه» ليس في (د).

<sup>(</sup>۱۳) «لهذا» في (د) : «هذا» .





### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجَعَ فِي كَلَامِهِ

٥ [٥٨٢٥] أُخبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : وَالْتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُ ﷺ: «لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ» (١).

[الرابع: ٢٢]

### ١٧- بَابُ الْمِزَاحِ وَالضَّحِكِ

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْزَحَ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لَا يُحَرِّمُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ (٢)

٥ [ ٥ ٨ ٢٦] أخبى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ (٤) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَخْبَرَنَا (٣) مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ (٤) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يُقَالُ لَهُ : زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ كَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ (٥) عَلَيْ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يُقَالُ لَهُ : زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ كَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِي (٥) عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ زَاهِرَا (٧) بَادِيتُنَا (٨) الْهَدِيَّةَ ، وَيُجَهِّزُهُ (٦) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِنَّ زَاهِرَا (٧) بَادِيتُنَا (٨) وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ » ، قَالَ : فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَالرَّجُ لُ

٥ [٥٨٢٥] [التقاسيم: ٥٧٤٥] [الإتحاف: عه حب ٩٦٤] [التحفة: م ٣٥٤ - خ ٣٥٣ - خ س ٦٣٤ - خ س ٢٩٢ - خ س ٢٩٢ - خ س

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٨٢٦] [التقاسيم: ٥٧٣٥] [الموارد: ٢٢٧٦] [الإتحاف: حب حم ٧٣١] [التحفة: تم ٤٨٣].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٤) «البناني» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٥) قوله : «إلى النبي» وقع في (د) : «للنبي» .

<sup>(</sup>٦) «ويجهزه» في (س) (١٠٧/١٣): «فيجهزه رسول الله ﷺ»، وهو الموافق لما في «مسند أبي يعلى» (٣٤٥٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به، «إتحاف الخيرة» (٧/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>٧) قوله : «إن زاهرا» وقع في (د) : «زاهر» .

<sup>(</sup>٨) «باديتنا» في الأصل: «بادينا».



لَا يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ : أَرْسِلْنِي! مَنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ النَّبِيُ عَلَيْ جَعَلَ يُلْزِقُ ظَهْرَهُ بِصَدْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ؟!» فَقَالَ زَاهِرٌ : تَجِدُنِي ظَهْرَهُ بِصَدْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ؟!» فَقَالَ زَاهِرٌ : تَجِدُنِي عَلَى اللَّهِ كَاسِدٍ » ، أَوْ قَالَ عَلَيْهُ : «بَلْ يَارَسُولَ اللَّهِ كَاسِدٍ » ، أَوْ قَالَ عَلَيْهُ : «بَلْ اللَّهِ عَالِهُ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَالَ » .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمِزَاحِ لِمَنْ وُثِقَ بِدِينِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بَشِعًا فِي الذِّكْرِ

٥ [٧٨٢٥] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مَحْمَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَىٰ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ جَارِيةَ يَتِيمَةَ عِنْدَ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَهِي أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَىٰ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَارِيةَ يَتِيمَةَ عِنْدَ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَهِي أَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْ : «لَقَدْ شِبْتِ ، لَا أَسَبَ اللَّهُ قَرْنَكِ » فَقَالَتُ أُمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَىٰ يَتِيمَتِي أَنْ لَا يُشِبُ اللَّهُ قَرْنَهَا ، فَوَاللَّهِ لَا تَشِبُ اللَّهُ قَرْنَهَا ، فَوَاللَّهِ لَا تَشِبُ أَمُّ سُلَيْمٍ ، أَوَمَا عَلِمْتِ أَنْ لَا يُشِبُ اللَّهُ قَرْنَهَا ، فَوَاللَّهِ لَا تَشِبُ أَمُّ سُلَيْمٍ ، أَوَمَا عَلِمْتِ أَنْ لَا يُشِبُ اللَّهُ قَرْنَهَا ، فَوَاللَّهِ لَا تَشِبُ أَمُ سُلَيْمٍ ، أَومَا عَلِمْتِ أَنْ يَا يَعْدَلُ تُعِيْدِ رَبِي عَهْدًا؟ أَيُّمَا أَحْدِ مَنْ أَمْتِي دَعَوْتُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا ، أَوْ قُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ مِنْ أُمْتِي دَعَوْتُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا ، أَوْ قُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْمُ سُلَيْمٍ ، أَومَا عَلِمْتِ أَنِي اللّهِ عَلَى مَنْ أَمْتِي دَعَوْتُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا ، أَوْ قُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ اللّهِ يَالَهِ يَقَالَ لَهُ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ يَعْمَلِهِ اللّهُ يَسْتِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ

٥ [٨٢٨٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَمُوسَىٰ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

(لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا » .

[الأول: ٨٣]

<sup>(</sup>١) «قال» في (د): «فقال».

<sup>·[\\\\]</sup> 

<sup>(</sup>٢) «لست» في (د): «فلست».

٥ [٥٨٢٧] [التقاسيم: ٥٧٣٦] [الإتحاف: عه حب ٣٢٤] [التحفة: م ١٩٢]، وسيأتي: (٦٥٥٥).

٥ [٥٨٢٨] [التقاسيم: ١٤٧٩] [الإتحاف: مي حب حم ١٥٥٥] [التحفة: خ م ت س ١٦٠٨ - ق ١٤٢٦ - م ١٤٢٠ م س ١٥٧٧ - د ١٦١٨ -





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِفْرَاطِ الْمَرْءِ فِي الضَّحِكِ إِذْ كَثْرَتُهُ لَا تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ

٥ [ ٥ ٨ ٢٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُ فُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَعَيْدَا» . [الناني : ٥٥]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَحِكِ الْمَرْءِ عِنْدَ خُرُوجِ الصَّوْتِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥ [ ٥٨٣٠] أَخْبُ رَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْقَ يَقُولُ الْفِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ يَذْكُو النَّاقَةَ وَمَنْ عَقَرَهَا (١١) ، فَقَالَ : «﴿إِذِ ٱنْبَعَثَ لَا النَّبِي عَيْقَ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : «﴿إِذِ ٱنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ (٤) عَزِيزٌ مَنِيعٌ (٥) فِي رَهْطِهِ (١) ، مِفْلُ أَشْقَلَهَا (٣) ﴾ [الشمس : ١٢] ، انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ (٤) عَزِيزٌ مَنِيعٌ (٥) فِي رَهْطِهِ (١) ، مِفْلُ أَبِي زَمْعَةَ » ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ : «أَلَا لِمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ؟ وَلَعَلَّهُ أَبِي زَمْعَةَ » ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ : «أَلَا لِمَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ؟ وَلَعَلَهُ يُعْمَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ! » ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي الضَّحِكِ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ : «أَلَا لِمَ يَضْحَكُ يُعْمَا يَفْعَلُ؟! » (١٤) . (الثاني : ٢٦]

٥ [٥٨٢٩] [التقاسيم: ٢٤٦٩] [الإتحاف: حب حم ١٨٧٠٦] [التحفة: خ ١٣٢١٧- خ ١٤٧٩٩-ت ١٥٠٤٩]، وتقدم: (٣٥٨) (٦٦٠) وسيأتي: (٦٧٤٧).

٥ [٥٨٣٠] [التقاسيم: ٢٥٣٠] [التحفة: خم ت س ق ٥٢٩٤]، وتقدم: (٤١٩٥).

١ ٢١٢ س].

<sup>(</sup>١) العقر: الجرح والقتل والافتراس. وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

<sup>(</sup>٢) انبعث: نهض لعقر الناقة . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٣٠) .

<sup>(</sup>٣) أشقاها: شقيها، يعني: عاقر الناقة، قيل: إن اسمه: قدار بن سالف. (انظر: نفس الصباح للخزرجي) (ص٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) العارم: الخبيث الشرير. (انظر: النهاية، مادة: عرم).

<sup>(</sup>٥) المنيع: الممتنع في عز قومه ، فلا يقدر عليه من يريده . (انظر: المصباح المنير ، مادة : منع) .

<sup>(</sup>٦) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٧١٣٠) لابن حبان ، وعزاه لأحمد (٢٦/ ١٦٠ - ١٦٢).

### المَاكِ الْحَظِرَةُ الْإِبَاجَةُ





#### ١٨- فَصْلُ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْبَيَانِ فِي كَلَامِهِ

ه [٥٨٣١] أخبرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا ، فَعَجِبَ النَّاسُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا ، فَعَجِبَ النَّاسُ لَلهِ عَنْ الْبَيَانِ لِسِحْرًا - أَوْ : إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ (١٠)» . لِبَيَانِهِ مِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - أَوْ : إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ (١٠)» . [الثالث : ٢٥]

# ذِكْرُ وَصْفِ الْبَيَانِ فِي الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ مَحْمُودٌ

ه [ ٥٨٣٢] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةِ يَقُولُ : «الْبَيَانُ عُبْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةِ يَقُولُ : «الْبَيَانُ عُبْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةِ يَقُولُ : «الْبَيَانُ مُنْ الشَّيْطَانِ ، وَلَيْسَ الْبَيَانُ كَفْرَةَ الْكَلَامِ ، وَلَكِنَّ الْبَيَانَ الْفَصْلُ فِي الْحَقّ ، وَلَيْسَ الْبَيَانُ الْفَصْلُ فِي الْحَقّ ، وَلَيْسَ الْعِيْ قِلَّةَ الْكَلَامِ ، وَلَكِنَ الْبَيَانَ الْفَصْلُ فِي الْحَقّ ، وَلَيْسَ الْعِيْ قِلَّةَ الْكَلَامِ ، وَلَكِنَ الْبَيَانَ الْفَصْلُ فِي الْحَقّ ،

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّمْثِيلَ لِلْأَشْيَاءِ بِالْأَشْيَاءِ فِي كَلَامِهِ (٢)

٥ [٩٨٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقَالِيْ : «إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِاقَةِ ، لَا يَكَادُ أَنْ يُوجَدَ فِيهَا (٢) وَرَاحِلَةٌ » وَالرابع : ٢٢]

٥ [ ٥٨٣١] [التقاسيم: ١٥٨ ] [الإتحاف: حب طحم ٩٤٦٧] [التحفة: خ د ت ٦٧٢٧].

<sup>(</sup>١) «سحر» في الأصل: «سحرًا».

٥ [ ٥٨٣٢] [التقاسيم: ١٦٠٤] [الموارد: ٢٠١٠] [الإتحاف: حب ٢٠٨٥٧].

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٨٣٣] [التقاسيم: ٥٧٣٨] [الإتحاف: عه حب حم ٩٦٧٢] [التحفة: ق ٦٧٤٠ ت ٦٨٣٥-خ ٦٨٥٣]، وسيأتي: (٦٢١٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «لا يكاد أن يوجد فيها» كتب مقابله في حاشية الأصل: «لا تكاد تجد فيها» ، ونسبه لنسخة .

### الإخيتيال ففي تقريب كيميك الربخ أأنا





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَاتِ فِي الْأَلْفَاظِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّشْبِيهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ

٥ [ ٥ ٨٣٤] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ١ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَرَعٌ ، فَاسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَرَسَا لِأَبِي طَلْحَةَ ، يُقَالُ لَهُ : مَنْدُوبٌ ، فَرَكِبَهُ ، فَرَجَعَ وَقَالَ : «مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا (١)» . [الرابع: ٢٢]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْكِنَايَاتِ فِي كَلَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقَاصِدٍ لِحَقَائِقِهَا

٥ [٥٨٣٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَجُو أَبِي قُعَيْسٍ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ وَقَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيْ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ وَتَيْ فَعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيْ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ وَتَى اللَّهِ وَلَيْ : "وَمَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمِّكِ؟» ، قَالَتْ : قُلْتُ : عَلَى اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ إِنَّ الْفَاحِ اللَّهِ وَلَيْ إِنَّ الْفَاعَ اللَّهِ وَلَيْ إِنَّ الْفَاعَ وَسُولُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

٥ [٥٨٣٤] [التقاسيم: ٥٧٣٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٦٦] [التحفة: خ م ت س ق ٢٨٩ - خ ١١٩٨ - ٢٠٩٨ خ ١١٩٨ - خ

<sup>₫[</sup>٧/٣/٢أ].

<sup>(</sup>١) البحر: الواسع الجري. (انظر: النهاية، مادة: بحر).





عَمُّكِ، الْذَنِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ (١)». قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ (٢) مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ. الرَّضَاعِ (٢) مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ.

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَةِ فِي كَلَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَخَطُ اللَّهِ (٣)

٥ [٥٨٣٦] أخبى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَائِقٌ يَسُوقُ ، فَأَتَى عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : «يَا أَنْجَشَهُ ، رُوَيْدًا (٤) سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ » .

[الرابع: ٢٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ السَّائِقَ كَانَ هُوَ الَّذِي يَحْدُو (٥) بِهِنَّ فِي السَّيْرِ

٥ [٧٨٣٠] أَخْبَى أَنْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٍ يُقَالُ لَـ هُ : أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ ٣ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رُوَيْدَكُ يَا أَنْجَشَةُ ، لَا تَكْسِرِ أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ ٣ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رُويْدَكُ يَا أَنْجَشَةُ ، لَا تَكْسِرِ الْقَوَادِيرَ » . قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي : ضَعَفَةَ النِّسَاءِ . [الرابع : ٢٢]

<sup>(</sup>۱) تربت يمينك: افتقرت ولصقت بالتراب، وتربت يداك: كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمربه. وقيل معناها: لله درك. وقيل: أراد به المثل ليرئ المأمور بذلك الجدّ، وأنه إن خالفه فقد أساء. وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: ترب).

<sup>(</sup>٢) «الرضاع» في (ت): «الرضاعة».

٥ [٥٨٣٦] [التقاسيم: ٥٧٤٠] [الإتحاف: حب عه حم ١١٤٠] [التحفة: خ م ٣٠٠- م سي ٨٨٣].

<sup>(</sup>٤) الرويد: المَهَل والتأني . (انظر: النهاية ، مادة : رود) .

<sup>(</sup>٥) الحداء: سوق الإبل والغناء لها . (انظر: اللسان، مادة: حدو) .

٥ [٥٨٣٧] [التقاسيم: ٥٧٤١] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٣١] [التحفة: خ م ٣٠٠- خ سي ٤٤٣-م سي ٨٨٣]، وسيأتي: (٥٨٣٨) (٥٨٣٩).

<sup>﴿[</sup>٧/٣/٧]٠





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ يَسُوقُ نِسَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَيْ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ

٥ [٨٣٨٥] أخبر المعيدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم عُبَيْدُ بْنُ هِ مَا الْحَلَبِيُ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : هِشَامِ الْحَلَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ ، وَكَانَ سَائِقٌ يَسُوقُ بِهِنَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ : «رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ» . [الرابع: ٢٢]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ غُلَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ

٥ [ ٥ ٨٣٩ ] أَخْبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ . وَأَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ عُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ : أَنْجَشَةُ ، وَهُو يَحْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : (يَا أَنْجَشَةُ ، رُويْدًا سَوْقَكَ الْقَوَارِيرَ » ، يَعْنِي : النِّسَاء (١) . [الرابع: ٢٢]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّكْرَارِ فِي الْكَلَامِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأْكِيدَ

٥ [ ٥ ٨٤٠] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى اللَّهُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى اللَّهُ اللَّهِ بْنِ مُكَاةً اللَّهِ بْنِ مُكَاةً اللَّهِ بْنِ مُرَيْدَةً وَاللَّهِ اللَّهِ بْنِ مُكَاةً مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْهُ اللللْمُ الللَّهُ

٥[٥٨٣٨] [التقاسيم: ٧٤٧] [الإتحاف: حب عه حم ١١٤٠] [التحفة: خ م ٣٠٠- م سي ٨٨٣]، وتقدم: (٥٨٣٧) وسيأتي: (٥٨٣٩).

٥[٥٨٣٩] [التقاسيم: ٥٧٤٣] [الإتحاف: عه حب حم ٤٥٥] [التحفة: خ م ٣٠٠- خ سي ٤٤٣-م سي ٨٨٣]، وتقدم: (٥٨٣٧) (٥٨٣٨).

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٥٨٤٠] [التقاسيم: ٥٨٥٤] [الإتحاف: مي حب حم ١٣٤٢٠] [التحفة: ع ٩٦٥٨].

<sup>(</sup>٢) «صلاة» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله : «بين كل أذانين صلاة» الثاني ليس في (س) (١٣١/ ١٢١) ، والمثبت هو الموافق للترجمة .

<sup>(</sup>٤) ينظر بلفظه: (١٥٥٥)، وبنحوه: (١٥٥٦)، (١٥٥٧).





## ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا ؛ أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ وَصَفَ شَيْئَيْنِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ تَصِفُهُمَا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا ۞

٥ [ ٥ ٨٤١] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ لَنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِةٌ طَعَامٌ إِلَّا الْأَسْوَدَيْنِ : التَّمْرَ ، وَالْمَاءَ .

[الرابع: ٣٧]

#### ١٩- بَابُ الإِسْتِئْذَانِ

٥ [ ١٩٤٧ ] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذُنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ، فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ وَلَاثَ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِذَا اسْتَأْذُنَ أَحَدُكُمْ فَلَاثَ فَقَالَ : مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِذَا اسْتَأُذُنَ أَحَدُكُمْ فَلَاثَ مَرَاتٍ فَقَالَ : فَقَالَ : لَتَحِيتَنِي (٢ عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا – قَالَ حَمَّادُ : تَوَعَدَهُ (٣ ) حَلَا لَهُ عُمْرُ ، فَقَالَ : لَتَحِيتَنِي (٢ عَلَى مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ فَقَاصَ عَلَيْهِمُ تَوَعَدَهُ (٣ ) – قَالَ : فَانْصَرَفَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَتَى مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ فَقَصَ عَلَيْهِمُ تَوَعَدَهُ (٣ ) – قَالَ ! فَانْصَرَفَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَتَى مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ فَقَصَ عَلَيْهِمُ لَوْ وَمَا قَالَ لَهُ عُمْرُ ، فَقَالُوا : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلّا أَصْغَرُنَا ، فَقَامَ مَعَهُ الْقِصَةَ : مَا قَالَ لِعُمَرَ ، وَمَا قَالَ لَهُ عُمْرُ ، فَقَالُوا : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلّا أَصْغَرُنَا ، فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ ، فَشَهِدَ ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ ، فِقَالُوا : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلّا أَصْغَرُنَا ، فَقَامَ مَعَهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَٰ اللَّهُ عَمْرُ ، فَقَالُوا : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَا أَصْغَرُنَا ، فَقَامَ مَعَهُ وَلُولَ اللَّهُ وَيَعِيْدُ شَدِيدٌ .

<sup>.[</sup>ÎY\&/V]û

٥[ ١ ٨٨٤] [التقاسيم: ٥٨٥٥] [الموارد: ٢٥٣٥] [الإتحاف: حب حم ١٨٠٥٠] ، وتقدم: (٢٧٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد بن جعفر» وقع في (د): «جعفر» وهو خطأ ظاهر؛ ومحمد بن جعفر، هو المعروف بغندر. وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٥)، (٣٥/ ٥٢).

٥ [٥٨٤٢] [التقاسيم: ١١١٠] [الإتحاف: حب ١٢٢٣] [التحفة: خ م د ت س ٨٩٩٣ - د ٩٠٨٤ - م د ٠٠٠٩] م د ٩٠٠٠] ، وسيأتي: (٥٨٤٦) .

<sup>(</sup>٢) ﴿لَتَجِيئَنِي ۗ فِي (ت) ، (س) (١٣/ ١٢٢) : «لتجنُّني» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال حماد: توعده» ليس في «الإتحاف».



قَالَ البَّرَطُ مَوْجُودًا - وَهُوَ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْذِنِ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا - وَهُوَ عَدَمُ الْإِذْنِ - وَاجِبٌ ، وَمَتَىٰ وُجِدَ الشَّرْطُ - وَهُوَ الْإِذْنُ - بَطَلَ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ السُّنَنِ قَدْ تَحْفَىٰ عَلَى الْعَالِمِ وَقَدْ يَحْفَىٰ عَلَى الْعَالِمِ وَقَدْ يَحُونُهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ

٥ [٩٨٤٣] أَضِرُ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْدِ ، أَنَّ أَنُو مُوسَىٰ ، أَنَا مُشَعُولًا ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَىٰ ، أَبَا مُوسَىٰ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ عُمَرَ ثَلَافًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْعُولًا ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَىٰ ، فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ : أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ؟ انْذَنُوا لَهُ ، قِيلَ (٢) : إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ ، فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ : كُنَّا نُوْمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَتَأْتِيَنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ (٣) ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ فَذَعَا بِهِ ، فَقَالَ : كُنَّا نُوْمَرُ بِذَلِكَ ، فَقَالُوا : لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ (٣) ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ مَعْرُكُ اللّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ (٣) ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ مَعْرُكُ اللّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ (٣) ، فَانْطَلَقَ إِلْكَ مَعْرُكُ اللّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ عِلْمُ وَلَالِكُ وَمُولِ اللّهِ عَلَىٰ أَلُولُ وَمُولُولُولُ اللّهُ وَلَكُ وَمُعُولُوا اللّهُ وَلَكُنْ مَا شِنْتَ . اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَا شِنْتَ . [الأول: ٤٤] إِلاً أَسْوَاقِ ، وَلَكِنْ سَلّمُ مَا شِئْتَ . [اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ ال

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهِ: أَنَا ، دُونَ السَّلَامِ عَلَى الْقَوْمِ

٥ [٥٨٤٤] أَخْبَى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَاهُ وَلَيْكُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ مَنْ ذَا؟»، فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا! أَنَا!» مَرَّتَيْنِ، كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. وَلَانَى: ٢٦]

<sup>(</sup>١) «من» في الأصل: «لمن».

٥ [٥٨٤٣] [التقاسيم: ١١١١] [الإتحاف: حب حم ١٢٢٤٤] [التحفة: خ م د ت س ٩٩٣- د ٩٠٨٤- م ٥٠٠١] .

<sup>(</sup>٢) بعد «قيل» في الأصل: «له».

<sup>(</sup>٣) البينة: الدليل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>٤) الصفق: التبايع. (انظر: النهاية، مادة: صفق).

۵[۷/۲۱۲ب].

٥ [ ٥٨٤٤] [التقاسيم: ٢٥٢٧] [الإتحاف: مي حب عه حم ٥ ٣٠٠] [التحفة: خ م د ت سي ق ٣٠٤٢] .



### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ فِي دَارِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٥ [٥٨٤٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَبِيَدِهِ مِدْرَى (١١) يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، سَعْدِ قَالَ: اطلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرِ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ فَرَاهُ النَّبِيُ عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصِرِ». [الثاني: ٥٥]

وَكُورُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَوْءِ مِنْ وَصْفِ الإِسْتِغْذَانِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ عَلَى أَقْوَامِ هَ وَهِبِ، وَ الْخَبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّفَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّفَهُ، أَنَّ بُسَرِ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّفَهُ، أَنَّ بُسَرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّفَهُ، أَنَّ بُسَرِعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّفَهُ، أَنَّ بُسَرَ بْنَ سَعِيدٍ الْخُلْدِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ، فَأَتَى أَبُومُوسَى الْأَشْعَرِيُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُلْدِيِّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ، فَأَتَى أَبُومُوسَى الْأَشْعَرِيُ بِعَصَا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: السَتَأْذَنْتَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ بَعْدَرُتُهُ أَنِي عِنْتُهُ أَمْسِ فَلَاثَ مَرًاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ ، ثُمَّ جِنْتُهُ فَذَخَلْتُ عَلَى عَمَر بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ فَلَاثَ مَرَاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ ، ثُمَّ جِنْتُهُ فَذَخَلْتُ عَلَى عَمَر بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ فَلَاثَ مَرَاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ ، ثُمَّ جِنْتُهُ فَذَخَلْتُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ، لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَخْدَفُنَا سِنَّا ، قُمْ يَا أَبَا سَعِيدِ ، فَقُمْتُ حَتَى أَتَيْتُ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهِ الْكَالِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥[٥٨٤٥][التقاسيم: ٢٦٨٨][الإتحاف: مي جاعه حب ش حم ٢٢٧٥][التحفة: خ م ت س ٢٨٠٦].

<sup>(</sup>١) المدرئ والمدراة : شيء يُعمَل من حديد أو خشب ، على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه ، يسرح به الشعر المتلبد . (انظر: النهاية ، مادة : دري) .

<sup>(</sup>٢) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية ، مادة: نشد).

<sup>·[「</sup>Y10/Y]企

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٣٦٥) لابن حبان ، وعزاه : لأبي عوانة ، الدارقطني ، مالك (٢٧٦٧) ، أحمد (٧١/ ٧٤) .





## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ دُخُولَ بَيْتِ الدَّاعِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَسُولُهُ

٥ [٧٨٤٧] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْدنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْدنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ وَالْحَيْظِ قَالَ : وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (رَسُولُ الرَّجُلِ إِذْنُهُ اللَّهِ الرَّامِ : ١٦ ] [الرابع: ١٦]

#### 20- بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنِّي

٥ [٨٤٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُويُونُسَ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا (٣) بِكُنْيَتِي » . [الثاني : ٣٨]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [ ٨٤٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْ رُبْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ قَائِمًا بِالْبَقِيعِ (٤) مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ قَائِمًا بِالْبَقِيعِ (٤) فَنَادَىٰ رَجُلٌ آخَرُ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَقَالَ : لَمْ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَنَادَىٰ رَجُلٌ آخَرُ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَالْتَفَتَ النَّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : (تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي » . [الناني : ٣٨]

٥ [٨٤٧] [التقاسيم: ٥٠٠٥] [الموارد: ١٩٦٥] [الإتحاف: حب ١٩٩٠٢] [التحفة: د ١٤٤٦٢].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٨٤٨] [التقاسيم: ٢٧٧٦] [الإتحاف: حب ٢٠٧٩٦] [التحفة: خ ١٣٦١٢ - ت ١٤١٤٣].

<sup>(</sup>٢) «أبويونس» في الأصل: «أبو أويس» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) «تكنوا» في (ت) ، «الإتحاف» : «تكتنوا» .

<sup>0 [</sup> ٥٨٤٩ ] [ التقاسيم : ٢٢٧٧ ] [ الإتحاف : عه طح حب حم ١٠٠٠ ] [ التحفة : خ ٦٦٧ - خ ٦٩٣ - ق ٧٢٧ - ت ٢٨١ ] .

<sup>(</sup>٤) البقيع: الموضع (المتسع) الذي فيه أروم (أصول) الشجر من ضروب شتى، ويطلق على عدة أماكن؛ كبقيع بطحان، وبقيع الغرقد (مقبرة المدينة)، وبقيع الخيل (سوق المدينة بجوار المصلى)، وبقيع الخبجة، وبقيع الزبير، وكلها مواضع معروفة بالمدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٠).

#### الكالب الخطرة الزائجة





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِي هَذَا الزَّجْرِ إِنَّمَا هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا تَكْرُبْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكُنْيَتِي » . [الناني : ٣٨]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي إِنْسَانِ لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا فِيهِ

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُ سْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عِيسَى بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُ سْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّ أَبِي هُرَيْرَة ، حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدُ (١) اسْمَهُ وَكُنْيَتَهُ ، فَيُسَمَّى مُحَمَّدُ أَبَا الْقَاسِمِ . [الناني : ٣٨]

# ذِكْرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ وَقَعَ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي شَخْصِ وَاحِدٍ، لَا انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا فِيهِ

٥ [ ٢٥٨٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا كَنَيْتُمْ فَلَا تَسَمَّوْا بِي ، وَإِذَا سَمَّيْتُمْ (٢) فَلَا تَكَنَّوْا (٣) بِي » . [الناني : ٣٨]

٥[٥٨٥٠][التقاسيم: ٢٢٧٨][الإتحاف: طح حب حم ١٩٤٦٠][التحفة: خ ١٣٦١٢– ت ١٤١٤٣]، وسيأتي: (٥٨٥١).

۵[۷/۲۱۵ ب].

٥ [ ٥٨٥ ] [التقاسيم : ٢٢٧٩] [الإتحاف : حب ١٨٥٠٠] [التحفة : ت ١٤١٤٣] ، وتقدم : (٥٨٥٠) .

<sup>(</sup>١) بعد «أحد» في «الإتحاف»: «بين».

٥ [ ٥ ٥ ٥ ] [ التقاسيم : ٢٢٨٠ ] [ الإتحاف : حب ٣٢٢٨ ] [ التحفة : خ م ٢٢٤٤ – ق ٣٣٣ – ت ٢٦٨٦ – د ٢٩٨٣ – م ٢٩٨٦ – م ٢٠١٦ ] .

<sup>(</sup>٢) بعد «سميتم» في (س) (١٣٣/١٣) مخالفًا أصله الخطى: «بي».

<sup>(</sup>٣) «تكنوا» في (ت) : «تكتنوا».

### الإجسَّالُ في تَقرَّنِ يَكِي حِيْكَ الرِّجْسِّالُ





### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٥٨٥٣] أَضِعُ الْحَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَزَّارُ بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الله عَنْ أَبْعِ الله عَنْ أَبْعِ الله عَنْ أَسْمِي وَكُنْيَتِي، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، الله أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَّا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، الله يُعلِي هُرَيْرَةً قَالَ: (النَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَالْقَاسِمِ، اللهُ يَعْلِي وَأَنَا أَقْسِمُ».

قَالَ البَواتم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ وَأَبِيهِ - وَهُمَا ثِقَتَانِ ، وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ أَسَامِيَ أَوْلَادِهِ لِنِدَاءِ الْمَلَائِكَةِ فِي (١) الْقِيَامَةِ إِيَّاهُمْ بِهَا

٥ [٥ ٨٥٤] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍ و، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مُ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَحَسِّنُوا (٢) النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مُ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَحَسِّنُوا (٢) أَسْمَاءَكُمْ ﴾ . [الأول: ٩٥]

٥ [٥٨٥٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ غَيْرَ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ غَيْرً اسْمَ عَاصِيَةَ ، وَقَالَ : «أَنْتِ جَمِيلَهُ» (٣) .

٥ [٥٨٥٣] [التقاسيم: ٢٢٨١] [الإتحاف: طح حب حم ١٩٤٦٠] [التحفة: ت ١٤١٤٣].

<sup>(</sup>١) بعد «في» في (ت): «يوم».

<sup>0 [</sup> ٥٨٥٤] [التقاسيم: ١٦٣١] [الموارد: ١٩٤٤] [الإتحاف: مي حب حم ١٦١٣٣] [التحفة: د ١٠٩٤٩]. (٢) «فحسنوا» في (د): «فأحسنوا».

٥[٥٨٥٥] [التقاسيم: ٦٧٩٨] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٠٩٥٦] [التحفة: م ق ٧٨٧٦- م د ت ٨١٥٥]، وسيأتي برقم: (٥٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) [٧/ ٢١٦ أ]. ومن هنا إلى حديث شعبة الواقع تحت ترجمة : «ذكر العلة التي من أجلها كان يغير على هذا الجنس من الأسهاء» (٥٨٦٦) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

٥ [ ٥ ٨٥٦] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِعَاصِيةَ : «أَنْتِ جَمِيلَةُ» .

قَالُ البِحَامِ خَيْثُ : اسْتِعْمَالُ الْمُصْطَفَى ﷺ هَذَا الْفِعْلَ لَـمْ يَكُنْ تَطَيُّرًا بِعَاصِية ، وَكَذَلِكَ مَا يُشْبِهُ هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الْأَسْمَاء ؛ لِأَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنِ وَلَكِنْ تَفَاؤُلًا بِجَمِيلَة ، وَكَذَلِكَ مَا يُشْبِهُ هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الْأَسْمَاء ؛ لِأَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنِ الطِّيرَةِ فِي غَيْرِ خَبَرِ .

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٧٥٥٥] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ مَـرً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ مَـرً لَيْ مَـرً لَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

# ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٨٥٨٥] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبْ عَنْ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ لِجَدِّهِ : «مَا اسْمُكَ؟» ، قَالَ : حَزْنٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «بَلْ أَنْتَ أَبِيهِ ، قَالَ : حَزْنٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «بَلْ أَنْتَ سَعْلُ » ، قَالَ : كَوْنٌ ، فَمَا زَالَتْ فِينَا حُرُونَةٌ بَعْدُ .

[الخامس: ١٤]

٥[٥٨٥٦] [التقاسيم: ٦٧٩٩] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٠٩٥٦] [التحفة: م ق ٧٨٧٦- م د ت ٨١٥٥]، وتقدم برقم: (٥٨٥٥).

٥ [٥٨٥٧] [التقاسيم: ٦٨٠٠] [الموارد: ١٩٤٧] [الإتحاف: حب ٢٢٣٠].

<sup>(</sup>۱) «غدرة» في (د): «عذرة».

٥ (٥٨٥٨] [التقاسيم: ٦٨٠١] [الإتحاف: حب حم ١٦٥٧٣] [التحفة: خ د ٣٤٠٠- خ ١١٢٨٣-خ ١٨٧١٠].

### الإجسَّالُ في تقرَّنْ بُحِيكَ ابِنْجَالًا





# ذِكْرُ خَبَرِ رَابِعِ يَدُلُّ عَلَىٰ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وَصَفْنَا

٥ [٥ ٥ ٥ ] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : «أَنْتَ هِشَامٌ» (٢) . هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : يَا شِهَابُ ، قَالَ : «أَنْتَ هِشَامٌ» (٢) . الخامس : ١٤]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّرُ عَيْكِ الْأَسْمَاءَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [ ٨٦٠ ] أَضِرْ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِ و الضَّبِيُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ قَالَ : حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَة فَقُلْتُ : يَا أُمَّاهُ ، حَدِّثِينِي بِشَيْءِ سَمِعْتِيهِ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَة فَقُلْتُ : يَا أُمَّاهُ ، حَدِّثِينِي بِشَيْءٍ سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : «الطَّيْرُ يَجْرِي "" بِقَدَرٍ » وَكَانَ يُعْجِبُهُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : «الطَّيْرُ يَجْرِي "" بِقَدَرٍ » ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ .

## ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٨٦١] أخبر المَّوَ خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا يَتَفَاءَلُ ، وَيُعْجِبُهُ الإسْمُ الْحَسَنُ . [الخامس : ١٤]

٥ [ ٥٨٥٩ ] [ التقاسيم : ٦٨٠٢ ] .

<sup>(</sup>١) «أخزم» في الأصل: «أخرم» وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٥١). [٧/ ٢١٦ ب]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٦٨٣) لابن حبان، وعزاه للحاكم (٧٩٤١)، أحمد (١٤/٤١).

٥ [ ٥٨٦٠ ] [التقاسيم: ٦٨٠٣] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٨٦].

<sup>(</sup>٣) «يجري» في «الإتحاف»: «تجري».

٥ [ ٥٨٦١ ] [التقاسيم : ٦٨٠٤ ] [الإتحاف : حب حم ٥٥٥٨] .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَصْدَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي تَغْيِيرِ (١) الْأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يَكُنِ التَّطَيُّرَ بِتِلْكَ الْأَسْمَاءِ

٥ [ ٨٦٢ ] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ هَبِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هَبِيرَ وَسَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا عَدُوَى (٢) وَلَا طِيرَةَ (٣) ، وَأُحِبُ الْفَالُ الصَّالِحَ» . [الخامس: ١٤]

# ذِكْرُ حَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ عَلَىٰ سَبِيل التَّفَاؤُلِ لَا التَّطَيُّرِ

٥ [٩٨٦٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ﴿ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ۚ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُونَ ابْنِ بُرُيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي بُرُيْدَ أَرْضًا سَأَلُ (٢) عَنِ اسْمِهَا ، فَإِنْ كَانَ حَسَنًا رُئِي الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا رُئِي الْبِشُرُ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا رُئِي الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا رُئِي الْبَالَا فَيَ وَجْهِهِ هِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ هُ .

<sup>(</sup>١) «تغيير» في الأصل: «تغير».

٥[٢٦٨٥] [التقاسيم: ٦٨٠٥] [الإتحاف: حم خز عه حب ١٩٨٩٨] [التحفة: خت ١٣٣٧٠- خ م ١٣٣٧٠- خ م ١٤١١٠- خ د س خم ١٣٤٨٩- خ م ١٥١٨٩- خ د س ١٥٢٧٣- د ١٥٠٩٨- وسيأتي: (٦١٥٦) (٦١٦٣) (٦١٦٣).

<sup>(</sup>٢) العدوى: الإصابة بمثل ما بصاحِب المرض . (انظر: اللسان ، مادة : عدا) .

<sup>(</sup>٣) الطيرة: التشاؤم بالشيء . (انظر: النهاية ، مادة : طير) .

٥ [٥٨٦٣] [التقاسيم: ٦٨٠٦] [الموارد: ١٤٣٠] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢٢٨٦] [التحفة: د س ١٩٩٣].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) «بن» ليس في (س) (١٣/ ١٤٢)، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٦) «سأل» في (د): «يسأل».

<sup>.[「</sup>기기기기





### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ فِي الْقَصْدِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحْبَارِ قَبْلُ

٥ [ ٨٦٤] أَخْبَى أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : كَانَ اسْمُ أَبِي عَزِيزًا ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ . أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : كَانَ اسْمُ أَبِي عَزِيزًا ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ . [الخامس: ١٤]

# ذِكْرُ خَبَرِ ثَانِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٥٨٦٥] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : عَدْ السَّمْ عُنْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : بَرَّةَ ، مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ اسْمُ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيْ : جُويْرِيَة .

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّرُ ﷺ هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الْأَسْمَاءِ

٥ [ ٨٦٦ ] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : مَانَ اسْمُ زَيْنَبَ : بَرَّةَ ، فَقَالُوا : تُزَكِّي سَمِعْتُ أَبَا رَافِعِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ اسْمُ زَيْنَبَ : بَرَّةَ ، فَقَالُوا : تُزَكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَ : زَيْنَبَ (٢) .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ الْعِنْبَ الْكَرْمَ

٥ [٥٨٦٧] أَضِوْ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ

٥[٥٨٦٤][التقاسيم: ٦٨٠٧][الموارد: ١٩٤٥][الإتحاف: حب كم ١٣٥٦٩].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

٥ [٥٨٦٥] [التقاسيم: ٨٠٨٠] [الإتحاف: عه حب حم خز ٥٥٧٨] [التحفة: م دسي ٦٣٥٨].

٥ [ ٥٨٦٦ ] [التقاسيم : ٦٨٠٩ ] [الإتحاف : مي عه حب حم ٢٠٠٨ ] [التحفة : خ م ق ١٤٦٦٧ ] .

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٧٦٨٧] [التقاسيم: ٢٣٦٤] [الإتحاف: مي عه حب ١٧٢٩٧] [التحفة: م ١١٧٧٥] .





مُعَاذٍ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، سَمِعَ عَلْقَمَةَ بُنَ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي ، قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبَلَةُ (٢) ، أَوِ الْعِنَبُ» .

[الثاني: ٤٣]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ه [٨٦٨٥] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْسَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةِ : «لَا تَقُولُوا : الْعِنْبُ الْكُرْمُ ، إِنَّمَا الْكُرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ » . [الثاني : ٤٣] وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : «لَا تَقُولُوا : الْعِنْبُ الْكُرْمُ ، إِنَّمَا الْكُرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ » . [الثاني : ٤٣] ذَا مُنْ الْمُسْلِمُ » . أَالدَه مِنْ قَلْمَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمُ » . أَالله عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُ » . أَالله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُ » . [الثاني : ٤٣]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «الْكَرْمُ : الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ» ، أَرَادَ بِهِ : قَلْبَهُ

٥ [٨٦٩٥] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّهِيِّ قَالَ : «تَقُولُونَ : الْكَرْمُ (٣) ، وَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ» . [الثاني : ٤٣]

<sup>(</sup>١) قوله: «بن معاذ» ضبب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الحبلة» ضبطه في الأصل بضم الحاء وكسرها ، وسكون الباء ، وفتح اللام ، والضبط المثبت من «النهاية» لابن الأثير (حبل) .

الحبلة: الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. (انظر: النهاية، مادة: حبل).

٥[٨٦٨٥][التقاسيم: ٣٣٦٥][الإتحاف: حب عه حم ٢٠١٤١][التحفة: خ م دس ١٣١٣١-خ م ١٣١٤١-م ١٣٦٧٦-دس ١٣٦٣٢-م ١٣٩٠٤- م ١٣٩٧٣-م ١٤٥٥٤-م ١٤٥١٥-م ١٤٥١٥-م ١٤٧٨١-خ ١٥٢٨٢- خ م س ١٥٣١٢]، وسيأتي: (٥٨٧٠).

<sup>۩[</sup>٧/٧٧ ب].

٥[٥٩٦٨] [التقاسيم: ٢٣٦٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٥٢] [التحفة: خ م د س ١٣١٣١-خ م ١٣١٤١- م ١٣٢٢- د س ١٣٦٣٢- م ١٣٩٠٤- م ١٣٩٢٣- م ١٤٥١٤- م ١٤٥١٤-م ١٥٥١٥- م ١٨٧٤٢- خ ١٨٢٨٢- خ م س ١٥٣١١].

<sup>(</sup>٣) «الكرم» في (س) (١٤٦/١٣): «والكرم».





### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا سُفْيَانُ

٥ [ ٥ ٨٧٠] أَضِوْ حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَنْ صَارِيِّ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْ صَارِيٍّ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : الْكَرْمَ ، فَإِنَّ الْمُومِنِ » . [الثانى : 3]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَلِكَ الْأَمْلَاكِ وَ الرَّابِيَ مَنْ الْمُورِ الدُّنْيَا مَلِكَ الْأَمْلَاكِ وَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَلِكَ الْمُمْلَاكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ (١) : «أَخْنَعُ (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِي ﷺ قَالَ (١) : «أَخْنَعُ (٢) الثانى : ٢٦] الثانى : ٢٦]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمَّى الرَّقِيقُ بِأَسَامِي مَعْلُومَةٍ

٥ [ ٥ ٨٧٧] أَضِوْا عُمَوْ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ اللَّهِ عَلَيْةٍ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ (٣) أَسْمَاء : أَفْلَحَ ، وَيَسَادٍ ، وَنَافِع ١٠ .
 [الثاني: ٢٤]

<sup>0[</sup>٥٨٠٠] [التقاسيم: ٢٣٦٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٥٦٨١] [التحفة: خ م د س ١٣١٣١-خ م ١٣١٤١- م ١٣٢٩٦- د س ١٣٦٣٢- م ١٣٩٠٤- م ١٣٩٢٣- م ١٤٥١٤- م ١٤٥١٤-م ١٤٥١٥- م ١٤٧٨٢- خ ١٥٢٨٢- خ م س ١٥٣١٢]، وتقدم: (٨٦٨٥).

<sup>0 [</sup> ٥٨٧١] [التقاسيم: ٢٥١٩] [الإتحاف: عُه حب كم خ م حم ١٩٢٨] [التحفة: خ م د ت ١٣٦٧٢ -خ (د) ١٣٧٦١ - م ١٤٧٨].

<sup>(</sup>١) «قال» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٢) الخنوع: الذل والوضاعة. (انظر: النهاية، مادة: خنع).

٥ [ ٥٨٧٢] [التقاسيم : ٢٢٢٦] [الإتحاف : مي عه حب حم ٢٠٨٦] [التحفة : م د ت ق ٢٦١٦] ، وسيأتي : (٥٨٧٣) (٥٨٧٨) .

<sup>(</sup>٣) «أربعة» في (س) (١٣/ ١٤٩)، (ت) بالمخالفة لأصليهما الخطيين : «بأربعة»، وينظر : «صحيح مسلم» (٢١٩٢) من طريق معتمر، به .

<sup>ַּ</sup>ר ( אוץ וֹ].





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ مَمَالِيكَهُ أَسَامِيَ مَعْلُومَةً

ه [ ٥٨٧٣] أخبرًا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَمَرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمَرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمَرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمَرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمَرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمَرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمَرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ سَمَرَةً بْنِ جُنْدَ اللَّهُ عَنْ سَمَرَةً بْنِ جُنْدَبُ عَلَيْهِ ، وَلَا نَجِيحًا (١) ، وَلَا رَبَاحًا (٢٠) ، وَلَا يَسَازَا (٣) ، وَانْظُرُوا أَنْ اللَّهُ عَنْ سَمَارًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «وَانْظُرُوا أَنْ لَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ» ؛ أَرَادَ بِهِ : أَلَّا تَزِيدُوا عَلَىٰ هَذَا الْعَرُوا الله عَلَىٰ الْمَدَدِ الَّذِي هُوَ الْأَرْبَعُ

٥[٤٧٨ه] أَضِوْ مَكْحُولٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً ، عَنْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً ، عَنْ مَمْرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةً ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ مَنْ صُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ رَبَاحًا (٥) ، وَلَا نَجِيحًا (٢) ، وَلَا يَسَارًا (٧) ، وَلَا أَفْلَحَ ، وَلَا نَجِيحًا (١) ، وَلَا يَسِارًا (٧) ، وَلَا أَفْلَحَ ، وَلَا يَسَارًا (٢) ، وَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الزَّجْرِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْغِلْمَانِ بِالْأَسَامِي

٥ [٥٨٧٣] [التقاسيم: ٢٥٨٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٠٨٦] [التحفة: م د ت ق ٢٦١٢]، وتقدم برقم: (٥٨٧٢) وسيأتي برقم: (٥٨٧٤).

<sup>(</sup>١) «نجيحا» في الأصل ، (ت): «نجيح» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٢) «رباحا» في الأصل ، (ت): «رباح» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٣) «يسارا» في الأصل ، (ت): «يسار» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٤) «تزيدوا» في الأصل: «يزيدوا».

٥[٤٦١٨] [التقاسيم: ٢٥٨٦] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٠٨٦] [التحفة: م د ت ق ٢٦١٢]، وتقدم: (٥٨٧٢) (٥٨٧٣).

<sup>(</sup>٥) «رباحا» في الأصل ، (ت) : «رباح» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٦) «نجيحا» رسمه في الأصل ، (ت): «نجيح» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٧) «يسارا» رسمه في الأصل ، (ت): «يسار» ، وهو خلاف الجادة .





الْأَرْبَعِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْخَبَرِ هِيَ: أَنَّ الْقَوْمَ كَانَ عَهْدُهُمْ بِالشِّرْكِ قَرِيبًا، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الرَّقِيقَ بِهَذِهِ الْأَسَامِي، وَيَرَوْنَ الرِّبْحَ مِنْ (١) رَبَاحٍ، وَالنُّجْحَ مِنْ نَجَاحٍ، وَالْيُسْرَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٢)، فَمِنْ أَجْلِ هَذَا نَهَىٰ عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ.

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِرَادَتِهِ ﷺ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ بَأَسَامِي مَعْلُومَةٍ

٥ [٥٨٧٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّفَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيِّلِيَّ يَقُولُ : "إِنْ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْقَ يَقُولُ : "إِنْ عَنْ وَهُبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : أَنْ يُسَمَّى بَرَكَة ، وَنَافِعًا ، وَأَفْلَحَ » ، فَلَا أَذْرِي قَالَ (١٠) : أَفْلَحُ عِشْتُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ رَجُرْتُ أَنْ يُسْمَى بَرَكَة ، وَنَافِعًا ، وَأَفْلَحَ » ، فَلَا أَذْرِي قَالَ (١٠) : أَفْلَحُ أَمُو لَا فَقُبِضَ النَّبِي عَيِّقَ ، وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَعَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . [الثال : ٣٤]

### ذِكْرُ اللَّهِ اللَّهِ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّي الْمَرْءُ يَسَارًا

٥ [٥٨٧٦] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ هُ سَمِعَ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ هُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَنْهَىٰ أَنْ يُسمَّىٰ بِبَرَكَةَ ، وَأَفْلَحَ ، وَيَسَارٍ ، وَنَافِعٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْتًا ، وَقُبِضَ ﷺ ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ فَتَرَكَهُ .
 أَنْ يَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ فَتَرَكَهُ .

<sup>(</sup>١) «من» كتب فوقه هنا وفي الموضعين التاليين في الأصل: «في» ، دون أن يرقم عليه بشيء.

<sup>(</sup>٢) «وفلاحا» رسمه في الأصل: «وفلاح».

<sup>(</sup>٣) بعد «تعالى» في حاشية الأصل ، (ت) : «جل وعلا» ، وفوقه في حاشية الأصل : «أصل» .

٥[٥٨٧٥] [التقاسيم: ٣٩١٤] [الإتحاف: حب ٣٨٢٥] [التحفة: د ٢٣٣٠- م ٢٨٦١]، وسيأتي: (٨٧٨ه).

٥[٥٨٧٦] [التقاسيم: ٣٩١٥] [الإتحاف: عه حب ٣٤٥٨] [التحفة: د ٣٣٠- م ٢٨٦١]، وسيأتي: (٥٨٧٧).





### ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ أَحَدٌ بِرَبَاحِ وَنَجِيح

٥ [ ٥٨٧٧] أَضِهُ عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَدَّثَنَا اللَّهُ عَرْ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَئِنْ عِشْتُ لَأَنْهَ يَنَّ أَنْ يُسَمَّىٰ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَئِنْ عِشْتُ لَأَنْهَ يَنَّ أَنْ يُسَمَّىٰ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَئِنْ عِشْتُ لَأَنْهَ يَنَّ أَنْ يُسَمَّىٰ الْيَهُ عَلَيْ : «لَئِنْ عِشْتُ لَأَنْهَ يَنَّ أَنْ يُسَمَّىٰ إِلَيْهِ عَلَيْهِ : «لَيْنِ عِشْتُ لَأَنْهَ يَنَّ أَنْ يُسَمَّىٰ إِلَيْهِ عَلَيْهِ : «لَيْنِ عِشْتُ لَأَنْهَ يَنَ أَنْ يُسَمَّىٰ إِيرَةِ الْعَرَبِ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَيْنِ عِشْتُ لَأَنْهَ يَنَ أَنْ يُسَمَّىٰ إِيرَةِ الْعَرَبِ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَيْنِ عِشْتُ لَأَنْهُ يَنَ أَنْ يُسَمَّىٰ إِنْ يُعَلِيهُ : «لَيْنِ عِشْتُ لَأَنْهُ يَوْ إِيرَةً اللهُ عَرَبِ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَيْنَ عِشْتُ لَأَنْهُ يَنَ أَنْ يُسَمّىٰ إِيرَةً الْعَرَبِ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَيْ عَرْفِي عَلَى اللهُ عَرْبِ إِيرَةٍ الْعَرَبِ ، وَيَسَارٍ » .

### ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ أَحَدٌ أَحَدًا بِمَيْمُونِ

٥ [٨٧٨] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هَمَّ النَّبِيُ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هَمَّ النَّبِيُ فَضَالَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : هَمَّ النَّبِي فَلَا النَّرِي أَنْ يُسَمَّىٰ : مَيْمُونٌ ، وَبَرَكَةُ ، وَأَفْلَحُ ، وَهَذَا النَّحُو ثُمَّ تَرَكَهُ . [الثالث : ٣٤]

#### ٢١- بَابُ الصُّوَرِ وَالْمُصَوِّرِينَ

٥ [ ٥ ٨٧٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَتْ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ النَّبِيُ عَيْدٍ مِنْ سَفَرٍ وَعِنْدِي نَمَطُّ فِيهِ صُورَةٌ (١) فَوَضَعْتُهُ عَلَى سَهُوتِي ، قَالَتْ : قَالَتْ : فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ فَاجْتَبَذَهُ ، وَقَالَ : «أَتَسْتُرِينَ الْجِدَارَ؟» . فَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ ، فَرَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ يَوْتَفِقُ (٢) عَلَيْهِمَا ١٠ . (الثاني : ٢٩]

٥ [ ٥ ( ٥ / ١٠٤٣ ] [ الإتحاف : حم جا عه حب كم ١٥٢٢ ] [ التحفة : ت ق ١٠٤٢٣ ] ،
 وتقدم : (٥٨٧ ) .

٥ [٥٨٧٨] [التقاسيم: ٣٩١٧] [الإتحاف: عه حب ٣٤٥٨] [التحفة: د ٢٣٣٠ م ٢٨٦١]، وتقدم: (٥٨٧٥).

٥[٥٨٧٩] [التقاسيم: ٢٥٦٢] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢٣٠٤٣] [التحفة: م د سي ١٦٠٨٩]، وسيأتي: (٥٨٩٦).

<sup>(</sup>١) «صورة» في (ت): «صور».

<sup>(</sup>٢) الارتفاق: الاتكاء على المرفقة وهي كالوسادة، وأصله من المرفق، كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه. (١ انظر: النهاية، مادة: رفق).

①[V\P/Y]].





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الصُّورِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْجُلُرِ

٥ [ ٥٨٨٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : إِنَّ (١) النَّبِيَ عَيِّلِا نَهَى عَنِ الصُّورِ فِي الْبَيْتِ . [الثاني : ٣]

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبُيُوتِ

٥ [ ٨٨٨ ] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكَ ، فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ ، فَقَالَتْ : وَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ ، فَقَالَتْ : "فَمَا بَالُ يَارَسُولُ اللَّهِ مَالَكُ اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَتَوسَدُهَا ، فَقَالَ : "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الشَّورُ يَعْمَ الْفَيَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » . ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » . ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » . ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الشُورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » . . ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الشُورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » . . ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الشَّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » .

قَالَ الْبُعِامِّم: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي يُوحَىٰ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ حَافِظاهُ مَعَهُ ، وَهُمَا مِنَ الْمَلَائِكَة ، وَكُذَلِكَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ : «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ». يُرِيدُ بِهِ : رِفْقَة وَيَهَا كُلْبٌ أَوْ جَرَسٌ». يُرِيدُ بِهِ : رِفْقَة

٥ ( ٥٨٨٠ ] [التقاسيم : ٢٠٠٨ ] [الموارد : ١٤٨٥ ] [الإتحاف : حب حم ٣٤٢٠ ] [التحفة : ت ٢٨٧٠ - ٢٨٣٠] .

<sup>(</sup>١) قوله: «يقول إن» وقع في (د): «أن».

٥ [ ٥٨٨١] [ التقاسيم: ٢٠٠٩] [ الإتحاف: طح حب ط عه ٢٢٦١٣] [ التحفة: م ت س ١٦١٠١ - م ٢٦٨٣] [ التحفة: م ت س ١٧٤٧٠ - م س ١٧٤٥٤ - ف ١٧٤٧ - ق ١٧٤٧ - م س ١٧٤٥٤ - خ ١٧٤٥ - خ م س ١٧٤٨ - خ م س ١٧٥٥ - خ س ق ١٧٥٥٠ - خ م ص ١٧٥٥ - خ م ص

<sup>(</sup>٢) النمرقة: الوسادة ، جمعها: نهارق . (انظر: النهاية ، مادة: نمرق) .





فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَخْرُجَ الْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ مِنْ أَقَاصِي الْمُدُنِ وَالْأَقْطَارِ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ عَلَى نَعَم وَعِيسٍ بِأَجْرَاسٍ وَكِلَابٍ ثُمَّ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ وَفُدُ اللَّهِ (١).

## ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَافَعَ ﴿ الْمُصَوِّرِينَ (٢) الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ الصُّورَ

٥ [ ٨٨٨ ] أَضِرْ النّ مُكْرَم ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ قُولَا أَبُو نُوحٍ ، قَالَ : فَقَالَ " النّبِي عَمِلْتُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ، قَالَ : فَقَالَ " النّبِي عَيِيلَةٍ : عَبّاسٍ قَالَ : فَقَالَ " النّبِي عَمِلْتُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ، قَالَ : فَقَالَ " النّبِي عَيَالًا ، قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ عِيَالًا ، قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : لَا تُصَوِّرِينَ لِمَا اللّهُ عَيَالًا ، قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ عِيَالًا ، قَالَ اللّهُ عَبّاسٍ : لَا تُصَوِّرُ شَيْتًا فِيهِ رُوحٌ (٥) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَوِّرِينَ يَكُونُونَ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ أَشَدِّ خَلْقِ اللَّهِ عَذَابًا

٥ [٩٨٨٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَلَ عَلَيْهَا وَهِي مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ (٢) فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَتَلَوَّنَ

<sup>(</sup>١) أنكر ابن حجر هذا القول من ابن حبان ، وقال في «فتح الباري» (١٠/ ٣٨٢) : «وهو تأويل بعيد جدا لم أره لغيره» .

<sup>(</sup>٢) المصورون: صانعو التهاثيل. (انظر: اللسان، مادة: صور).

٥ [٥٨٨٢] [التقاسيم: ٢٨٣٦] [الإتحاف: عه طح حب حم ٧٦٩٠] ، وتقدم: (٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال فقال» وقع في (ت) : «فقال قال» .

<sup>(</sup>٤) «لما» كتب مقابله في حاشية الأصل: «بما» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٥) «روح» في الأصل: «الروح» ، وينظر: «الإتحاف» . [٧/ ٢١٩ ب]

٥ [٥٨٨٣] [التقاسيم: ٢٨٣٧] [الإتحاف: طح حب ط عه ٢٢٦١٣] [التحفة: م ت س ١٦١٠١- م ٢٦٦٣] [التحفة: م ت س ١٦١٠١- م س م ٢٨٣٦- خ ١٧٤٥٧ - ق ١٧٤٧٢ - م س ١٧٤٥٤ - خ م س ١٧٤٥١ - خ م س ١٧٤٧٦ - خ م س ١٧٤٩٤ - خ م س ١٧٤٩٤ - خ م س ١٧٤٥١ - خ م س ١٧٥٥١ - خ م ص ١٧٥٥٥ - خ م ص ١٨٥٥٥ - خ م ص ١٧٥٥٥ - خ م ص

<sup>(</sup>٦) القرام: الستر الرقيق. (انظر: النهاية، مادة: قرم).

### الإجبينان فانقر لأن وحيك ارزجانا





وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَأَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَل اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

### ذِكْرُ وَصْفِ الْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمُصَوِّرُونَ

٥ [ ٥ ٨٨٤] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مَعِيشَتِي مِنْ هَذِهِ التَّصَاوِيرِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عَيَّ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ » فَاصْفَرً لَوْنُهُ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَعَلَيْكَ بِالشَّجَرِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ (() . [الثاني: ١٠٩]

### ذِكْرُ نَفْي دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ

٥ [٥٨٨٥] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ (٣) ، مَوْلَى آلِ (٤) مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ الشَّهِ اللَّهِ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ لَلْهُ فَاء ، قَالَ (١) : فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ نَعُودُهُ (٥) ، قَالَ (١) : فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ - أَوْ : صُورَةٌ » . شَكَّ (٧) إِسْحَاقُ أَيُّهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ . [الثاني: ١٠٩]

٥ [ ٥٨٨٤] [التقاسيم : ٢٨٣٨] [الإتحاف : عه طح حب حم ٧٦٩٠] [التحفة : خ م س ٢٥٣٦ - خ د ت س ق ٥٩٨٦]، وتقدم : (٥٧٢١) .

<sup>(</sup>١) «روح» في الأصل: «الروح».

٥ [٥٨٨٥] [التقاسيم: ٢٨٣٩] [الموارد: ١٤٨٦] [الإتحاف: حم حب ط ٥٢٤٣] [التحفة: ت ٤٠٣١].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «رافع بن إسحاق» وقع في (د): «رافعًا».

<sup>(</sup>٤) «آل» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) عيادة المريض: زيارته . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عود) .

<sup>(</sup>٦) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «شك» في (س) (١٣/ ١٦٠) خلافا لأصله الخطى: «يشك».





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الصُّورِ ٩

٥ [ ٨٨٨ ] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ مَنْ مَعْدِ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَسْعُدٍ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبْ مَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَة ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ قَالَ : "إِنَّ الْمَلَائِكَة أَبِي طَلْحَة ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ قَالَ : "إِنَّ الْمَلَائِكَة فَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَابِهِ سِتْرُ (١ ) وَإِذَا فِيهِ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة » . قَالَ بُسْرُ : ثُمَّ اشْتَكَىٰ فَعُدْنَاهُ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرُ (١ ) وَإِذَا فِيهِ صُورَة » فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِيِّ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَيَدَعَ (٢) التَّوْبَ؟! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَيَدَعَ (٢) التَّوْبَ؟! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَيَدَعَ (٢) التَّوْبَ؟! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَيَدَعَ (٢) التَّوْبَ؟! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَيَدَعَ (٢) التَّوْبَ؟! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَيَدَعَ (٢) التَّوْبَ؟! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : أَلَمْ يُخْبِرُنَا وَيَدَعَ (٢) التَّوْبَ؟! قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْحَوْلَانِيّ : ١٠٩.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: «إِلَّا رَقْمَا فِي ثَوْبٍ» مِنْ كَلَامِ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

٥ [ ٥٨٨٧] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ أَنْ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ ، قَالَ : فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ، قَالَ :

٥ [٥٨٨٦] [التقاسيم: ٢٨٤٠] [الإتحاف: طعه حب طح حم ٤٩٠٦] [التحفة: خ م دس ٣٧٧٥- خ م ت س ق ٣٧٧٩- ت س ٣٧٨٦].

<sup>(</sup>١) الستر: ما يستر به ، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه ؛ حجبا للنظر ، والجمع : أَسْتَار ، وستور ، وَستر . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يخبرنا ويدع» وقع في الأصل: «تخبرنا وتدع».

<sup>(</sup>٣) الرقم: النقش. (انظر: النهاية، مادة: رقم).

<sup>(</sup>٤) زاد ابن حجر في «الإتحاف» طريقا آخر وعزاه لابن حبان ، لكن لم نعثر عليه ، والطريق هو: «عن ابن أبي داود ، ثنا الوهبي ، ثنا ابن إسحاق ، عن سالم أبي النضر ، بمثل رواية مالك لهما ، أنه قال في عثمان بن حنيف ، وفيه حديث زيد بن خالد الجهني ، عن عائشة : «إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الطين والحجارة . . . » الحديث . وفي حديث : عن عبد الله بن الخولاني ، عن أبي طلحة » .

٥ [٥٨٨٧] [التقاسيم: ٢٨٤١] [الإتحاف: حب ط حم طح ٢١٦٨].

### الإخيتان في تقريب محيف اير خبان





فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَرَعَ نَمَطًا (١) تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ فَقَالَ: إِلَّا فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ: "إِلَّا مَا كَانَ رَقْمَا فِي ثَوْبِ؟». قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. [الثاني: ١٠٩]

# ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ الْأَشْيَاءَ

٥ [٨٨٨٥] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي جُحَيْفَة ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَىٰ حَجَّامًا فَأْتَىٰ بِمَحَاجِمِهِ حَدَّثَنَا (٢) عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَة ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَىٰ حَجَّامًا فَأَتَىٰ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَابِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ (٣) ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَة (٤) ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَة (٤) ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَة (٤) .

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ

٥ [ ٥٨٨٩] أَضِوْ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ جِبْرِيلَ السَّيِلا النَّيِلا السَّيِعِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ جِبْرِيلَ السَّلا السَّلا اللَّهِ النَّبِي اللهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) النمط: ظهارة الفراش، وقيل: ضرب من البسط، وقيل: ثوب من صوف ملون له خمل رقيق، ويطرح على الهودج. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نمط).

٥ (٨٨٨٥] [التقاسيم: ٢٨٤٢] [التحفة: خ ١١٨١١ - د ١١٨١٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال حدثنا» وقع في (ت): «عنّ».

<sup>(</sup>٣) البغي: الفاجرة، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء - بالكسر - إذا زنت، فهي بغي، والجمع: بغايا. (انظر: النهاية، مادة: بغي).

 <sup>(</sup>٤) الواشمة: التي تغرز الجلد بإبرة ، ثم تحشوه بكحل ، أو نيل فيزرق أثره أو يخضر . (انظر: النهاية ، مادة:
 وشم) .

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٣١٧) لابن حبان، وعزاه: للطحاوي (٣/٤، ٥٣/٤)، أحمد (٥٣/ ٤٩/٥). (٣١/ ٤٩/٣٥).

<sup>0 [</sup>٥٨٨٩] [التقاسيم: ٣٧٦٢] [الموارد: ١٤٨٨] [الإتحاف: طح حب حم ١٩٧٤] [التحفة: م ١٣٦٧٩ - ١٢٦٧٩ . دت س ١٤٣٤٥].

۵[۷/۲۲۰ ب].





وَفِي بَيْتِ نَبِيِّ اللَّهِ عَيَّا مِسْتُو مُصَوَّرُ (١) فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَّا : «اذْخُلْ». فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ جَاعِلًا فِي بَيْتِكَ فَاقْطَعْ رُءُوسَهَا أَوِ اقْطَعْهَا إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتِكَ فَاقْطَعْ رُءُوسَهَا أَوِ اقْطَعْهَا وَسَائِدَ وَاجْعَلْهَا بُسُطًا.

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا

٥ [ ٥٩٩٠] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ (٣) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُوهُ رَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَانِي قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُوهُ رَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَة ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَذْخُلَ الْبَيْتِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلُ رَجُلٍ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتْرٌ فِيهِ التَّمْثَالُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبُ» . فَأَمَرَ بِالسِّيْرِ اللَّذِي فِيهِ التَّمْثَالُ (٥) أَنْ يُقْطَعَ رَأْسُ التَّمْثَالِ ، فَأَمَرَ بِالسِّيْرِ الَّذِي فِيهِ التَّمْثَالُ (٥) أَنْ يُقْطَعَ رَأْسُ التَّمْثَالِ ، وَكَانَ الْكُلْبِ فَأُمْرَ بِالْسُيْرِ الَّذِي فِيهِ التَّمْثَالُ (٥) أَنْ يُقْطَعَ رَأْسُ التَّمْثَالِ ، وَكُانَ الْكُلْبِ فَأَمْرَ بِالْكُلْبِ فَأَمْرِ بِالْكُلْبِ فَأَعْرِبِ الْكُلْبِ فَأَمْرَ بِالْكُلْبِ فَأَعْرِبَع ، وَكَانَ الْكُلْبُ جَرُوا لِلْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْمَا وَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَتْتُ أَنْ الْكُلْبُ وَمِينِي بِالْجَارِ حَتَى ظَنَتْتُ أَنْ الْكُلْبِ فَالَا الْمَالِ الْعَلْدِ وَالْمُ الْوَلِي الْمَانَ الْكُلْبِ فَلَا وَالْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالَ الْكُلْبُ الْمَالَ اللّهُ الْمَالَ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللللْمُ اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللللللّه الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللّه اللّه الللّه اللّ

# ذِكْرُ نَفْي دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ وَالْكِلَابُ

٥ [٨٩١] أَضِمْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ

<sup>(</sup>۱) «مصور» في (ت): «منصوب».

<sup>0 [</sup> ٥٨٩٠] [التقاسيم: ٣٧٦٣] [الموارد: ١٤٨٧] [الإتحاف: طح حب حم ١٩٧٤] [التحفة: م ١٢٦٧٩ - دت س ١٤٣٤٥].

<sup>(</sup>٢) «الأزدي» ليس في (د) . (٣) «الحنظلي» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) قوله : «برأس التمثال أن يقطع ، وأمر بالستر الذي فيه التمثال» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٦) النضد: سرير تُنْضَد عليه الثياب ، أي : يجعل بعضها فوق بعض . (انظر: النهاية ، مادة : نضد) .

٥ [٥٨٩١] [التقاسيم: ٣٩٩٦] [الإتحاف: طعه حب طح حم ٤٩٠٦] [التحفة: خ م دس ٣٧٧٥- خ م ت س ق ٣٧٧٩-ت س ٣٧٨٦]، وتقدم برقم: (٥٥٠٣) ، (٥٨٨٦).





قَالَ: حَدَّثَنَا (١) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (٢).

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ» أَرَادَ بِهِ بَيْتًا يُوحَىٰ فِيهِ لَا كُلَّ الْبُيُوتِ (٣)

٥ [ ٩٩٩ ] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ عَبُّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِي عَيِّقَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةً أَصْبَحَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِي عَيَّقَةٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّقَةً أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَا ، اسْتَنْكُرْتُ (٤) هَيْتَتَكَ مُنْدُ الْيَوْمِ ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَقِةً يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرُو مَا أَخْلَفَنِي » . قَالَ : فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّقَةً يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرُو كَالِهُ مَنْ أَخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمًا أَمْسَى كَلْبِ تَحْتَ فُسُطَاطٍ (٥) لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمًا أَمْسَى

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) زاد ابن حجر في «الإتحاف» طريقا آخر، وعزاه لابن حبان، لكن لم نعثر عليه، والطريق هو: «عن ابن أبي داود، ثنا الوهبي، ثنا ابن إسحاق، عن سالم أبي النضر، بمثل رواية مالك لهما، أنه قال: فقال لي عثمان بن حنيف، وفيه حديث زيد بن خالد الجهني، عن عائشة: «إن الله لم يأمرنا فيها رزقنا أن نكسو الطين والحجارة...» الحديث. وفي حديث: عن عبد الله بن الخولاني، عن أبي طلحة».

<sup>(</sup>٣) سبق التعليق على مثل ذلك ، وينظر: (٥٨٨٢).

٥ [٥٨٩٢] [التقاسيم: ٣٩٩٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢٣٣٥] [التحفة: م د س ١٨٠٦٨ - س ١٨٠٧٥]، وتقدم: (٥٦٨٥).

요[٧/١٢٢]]

<sup>(</sup>٤) قبل «استنكرت» في (ت): «لقد».

<sup>(</sup>٥) الفسطاط: الخيمة الكبيرة. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: فسط).

#### أَهَاكُ الْحَظِرُوالْرَاجُةُ





لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ الْبَارِحَةَ (١)». قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنَا لَا يَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ .

قَالَ أَبُومَاتُمُ: هَذَا هُوَ عُبَيْدُ بْنُ السَّبَّاقِ.

# ذِكْرُ حَبَرِ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قُصِدَ بِهَا الْمُواضِعُ الَّتِي فِيهَا الْمُصْطَفَى ﷺ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَاضِع

٥ [٩٨٩٣] أَضِهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَلْهُا فَيْمُحُو كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِي عَلَيْهُ حَتَىٰ مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِي عَلَيْهُ حَتَىٰ مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا (٣) أَنْ يَأْتِي الْكَعْبَةَ فَيَمْحُو كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِي عَلَيْهُ حَتَىٰ مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلُهَا النَّبِي عَلَيْهُ حَتَىٰ مُحْمِيَتْ كُلُ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ حَتَىٰ مُحْمَدَ عُلُهُ مُنْ الْفَيْعِ وَمُنَ الْفَلْمِ عَنْ عُلِيهِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُعْبَةُ فَيَمْحُو كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا ، فَلَمْ يَدْخُلُهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَ الْفُولُونَ الْفَالِثُ عَلَىٰ مُحْوِيَتُ كُلُّ صُورَةً فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَامُ عَلَامُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ مَا عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعُولَةُ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الل

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ

ه [ ١٩٩٤] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَىٰ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّفَهُ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ﴿ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ صُورَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ﴿ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ صُورَةً ، وَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : «أَمَّا هُمْ لَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ، وَلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ وَصُورَةً مَرْيَمَ ، قَالَ : «أَمَّا هُمْ لَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ، وَاللهُ يَسْتَقْسِمُ (١٤) ! . . . . . . [الثالث : ٢٦]

<sup>(</sup>١) البارحة: أقرب ليلة مضت. (انظر: مجمع البحار، مادة: برح).

٥ [٥٨٩٣] [التقاسيم: ٩٩٩٩] [الموارد: ١٤٨٣] [الإتحاف: حب ٢٦٨٦] [التحفة: د ٣١٣٧].

<sup>(</sup>٢) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى، وبطحاء مكة كانت علمًا على جزء من وادي مكة بين الحجون إلى المسجد الحرام، ولم يبق اليوم بطحاء ؛ لأن الأرض كلها معبدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩) .

<sup>(</sup>٣) «فيها» ليس في (د).

٥[٥٩٩٤][التقاسيم: ٦٧٨٤][الإتحاف: طح حب حم ٥٩٤٨][التحفة: خ د ٥٩٩٥- خ س ١٣٤٠].

<sup>(</sup>٤) الاستقسام: طلب القِسْم الذي قُسم له وقُدِّر مما لم يُقسم ولم يقدَّر. وكانوا إذا أراد أحدهم أمرًا ضرب بقداح مكتوب عليها: أمرني ربي ، والآخر: نهاني ربي ، والآخر: غفل ، فإن خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهى أمسك ، وإن خرج الغفل أجال القداح مرة أخرى . (انظر: النهاية ، مادة : قسم) .





### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّصْوِيرِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ

٥ [٥٨٩٥] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ ، فَرَأَىٰ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ١٠ . قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيْ : «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ أَظْلَمُ مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الْجِدَارِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلِيْ : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَةً » . [الثالث : ٦٨]

قَالُ البَّعَامُ هِيْكُ : قَوْلُهُ ﷺ : «فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةَ أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةَ» مِنْ أَلْفَاظِ الْأَوَامِرِ الَّتِي مُرَادُهَا التَّعْجِيزُ .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي فِيهَا سُتُورٌ عَلَيْهَا تَمَاثِيلُ

٥ [٥٨٩٦] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ ، قَالَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ النَّبِي عَلَيْ فَنَزَعَهُ ، قَالَتْ : فَقَطَعْتُهُ (١) وِسَادَتَيْنِ ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ - يُقَالُ لَهُ : رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءِ مَوْلَىٰ بَنِي زُهْرَةَ : أَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَيُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَيُ وَلَىٰ بَنِي زُهْرَةَ : أَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا وَهُ عَلَيْهِمَا وَ اللَّهِ يَعْلِيْهُ عَلَيْهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا وَيَعْ عَلَيْهِمَا وَ اللَّهِ يَكُولُونُ عَلَيْهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا لَا عَلَيْهُمَا وَلَا لَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا عَلَيْهُ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا لَهُ عَلَيْهُمَا وَلَا لَهُ عَلَيْهُمَا وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَالُ عَلَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا ، قَالَ: لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ ، يُرِيدُ: الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ. [الخامس: ٨]

٥ [٥٩٩٥] [التقاسيم: ٢٧٧٢] [الإتحاف: عه طع حب حم ٢٠٣٧] [التحفة: خ م ١٤٩٠٦].

<sup>0 [</sup> ٥٩٩٦] [ التقاسيم: ٦٤٥٢] [ الإتحاف: مي خز طح حب حم عه ٢٢٦١٢] [ التحفة: م ت س ١٦١٠١ - س ١٧٤٨٣ - م س ١٧٤٨٣ - م س ١٧٤٨٣ - خ م س ١٧٤٨٣ - م س ١٧٤٨٩ - خ م س ١٧٤٨٩ - م س ١٧٤٨٩ - خ م س ١٧٥٩٩ - خ م س ١٥٩٧٩ - خ م س ١٧٥٩٩ - خ م م م ص ١٧٤٩٩ - خ م ص ١٧٥٩٩ - خ م ص ١٧٥٩٩ - خ م ص ١٨٥٩٩ - خ م ص ١٧٥٩٩ - خ م ص ١٧٥٩٩ - خ م ص ١٧٤٩٩ - خ م ص ١٧٥٩٩ - خ م ص ١٨٥٩٩ - خ م ص ١٨٩٩٩ - خ م ص ١٨٩٩٩ - خ م ص ١٨٩٩٩ - خ م ص

<sup>(</sup>١) «فقطعته» في (ت): «قد قطعته».

<sup>(</sup>٢) «عليهما» في الأصل: «عليها» ، وينظر: «صحيح مسلم» (٢١٦٤/ ١٢) .





### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَقَكَلًا

ه [٥٨٩٧] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيِّلِهُ لَمَّا رَأَىٰ الصَّورَ فِي الْبَيْتِ - يَعْنِي : الْكَعْبَةَ - لَمْ يَدْخُلْ ، وَأَمَر بِهَا فَمُحِيَتْ ، وَرَأَىٰ إِبْرَاهِيمَ الصَّورَ فِي الْبَيْتِ - يعْنِي : الْكَعْبَةَ - لَمْ يَدْخُلْ ، وَأَمَر بِهَا فَمُحِيَتْ ، وَرَأَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَلِيهُ مَا السَّقَصْمَا بِالْأَزْلَامُ فَقَالَ : «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ، وَاللَّهِ ، مَا اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلَامُ فَقَالَ : «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ، وَاللَّهِ ، مَا اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلَامُ قَطُّ » . [الخامس: ٩]

### ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الْأَصْنَامِ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

٥ [٨٩٨٨] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : دَحَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمَسْجِدَ وَحَوْلَهُ (٢٠) ثَلَاثُمِائَة ﴿ وَسِتُونَ صَنَمًا ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ كَانَ مَعَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَسْجِدَ وَحَوْلَهُ (٢٠) ثَلَاثُمِائَة ﴿ وَسِتُونَ صَنَمًا ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ كَانَ مَعَهُ وَيَقُولُ : ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُ وَزَهَقَ (٣) ٱلْبَلِطِلُ إِنَّ ٱلْبَلِطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١]» . [الثالث: ٦٦]

### ٢٢- بَـابُ اللَّعِبِ وَاللَّهُوِ

ذِكْرُ جَوَازِ لُعْبِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ بِاللُّعَبِ

٥ ( ٨٩٩ ) أَضِرْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

٥ [٥٩٩٧] [التقاسيم: ٢٥٢٦] [الإتحاف: حب كم حم ٨٣٣٦] [التحفة: خ د ٥٩٩٥ - خ س ٢٣٤٠].

<sup>(</sup>١) «بأيديهما» في الأصل: «بأيديهم» ، وفي (ت): «وبأيديهم» ، وينظر: «مسند أحمد» (٥/ ٤١٧).

٥ [ ٥٨٩٨ ] [ التقاسيم : ٤٦٧٩ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٢٧٧٣ ] [ التحفة : خ م ت س ٩٣٣٤ ] .

<sup>(</sup>٢) «وحوله» في (ت): «وحول الكعبة».

얍[٧/٢٢]].

<sup>(</sup>٣) **الزهق**: البطلان، ومن هذا زهوق النفس وهو بطلانها (هلاكها). (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢١٤).

<sup>0[</sup>۹۹۹٥][التقاسيم: ٢٠٠٦][الإتحاف: عه حب حم ٢٢٣٨٠][التحفة: م ١٦٧٧٨ - س ١٦٧٨١ - س ١٦٧٨١ - س ١٦٧٨٢ - س ١٦٧٨٢ - ح

### الْإِحْسِنَالِ فَيْ تَقْرِينَ كَيْكِ كَمِينَ الْرِجْبِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ





### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِصِغَارِ النِّسَاءِ اللَّعِبَ بِاللُّعَبِ وَإِنْ كَانَ لَهَا صُوَرٌ

٥ [ ٩٠٠ ] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَرِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيَّ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ بِاللَّعَبِ فَرَفَعَ السِّتْرَ وَقَالَ : «مَا هُذَا يَا عَائِشَةُ؟» . فَقُلْتُ : لُعَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى بَيْنَهُنَّ؟» . قُلْتُ : فَرَسٌ مِنْ رِقَاعٍ لَهُ جَنَاحٌ؟!» قَالَ تْ : فَقُلْتُ : أَلَمْ يَكُنْ فَرَسٌ مِنْ رِقَاعٍ لَهُ جَنَاحٌ؟!» قَالَ تْ : فَقُلْتُ : أَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَجْنِحَةٌ ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . [الرابع : ٥٠]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُسَمِّى لُعَبَهَا الْبَنَاتِ

٥٩٠١] أَضِرْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ بِحَرَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْيَرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَالَ: عَانِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ . [الرابع: ٥٠]

<sup>=</sup> م ۱۷۰۳۷ - م س ۱۷۰۳۱ - خ ق ۱۷۱۰۳ - خ ۱۷۱۱۳ - س ۱۷۱۲۳ - ق ۱۷۱۲۵ - م ۱۷۱۹۱ - خ م ۱۷۱۹۸ - م ۱۷۱۹۸ - خ م ۱۷۱۹۸ - س ۱۷۷۹۸ - س ۱۷۷۹۹ ]، وسیأتی : (۱۹۰۱ ).

<sup>(</sup>١) البنات: التهاثيل التي تلعب بها الصبايا . (انظر: النهاية ، مادة: بنت) .

<sup>(</sup>٢) بعد «فكان» في (ت): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) السرب: البعث والإرسال. (انظر: النهاية، مادة: سرب).

٥ [ ٥٩٠٠ ] [التقاسيم : ٢٠٠٧ ] [الإتحاف : حب ٢١٩٧٥ ] [التحفة : م ٢٧٧٨ ] .

<sup>0(</sup>۱۰۹۰] [التقاسيم: ۲۰۰۸] [الإتحاف: عه حب حم ۲۲۳۸] [التحفة: س ۲۲۷۸ – م (س) ۱۲۷۸۸ – م (س) ۱۲۷۸۸ – م (س) ۱۲۲۸۸ – م ۱۲۸۷۸ – د ۱۲۸۷۸ – د ۱۲۸۷۸ – د ۱۲۸۷۸ – د ۱۲۸۸۸ – د ۱۲۸۸۸ – م ۱۲۰۸۸ – م ۱۲۰۸۸ – م ۱۲۰۸۰ – خ ق ۱۷۱۸ – س ۱۷۰۲۸ – ق ۱۷۱۸ – ق ۱۷۱۸ – م ۱۲۷۸۹ – م ۱۲۷۸ – م ۱۲۷۸ – د ۱۲۸۸ – س ۱۷۷۸ ]، وتقدم: (۵۸۹۹ وسیأتی: (۲۰۷۹) .





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَ أَمْنَالِهَا لِلَّعِبِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٥ [ ٥٩٠٢] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ عَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ أَلْعَبُ عَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ أَلْعَبُ وَاللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ أَبِيهِ ، فَإِذَا رَأَيْنَ النّبِيّ عَلَيْهِ قُمْنَ مِنْهُ ، فَكَانَ يُدْخِلُهُنَ بِالْبَنَاتِ وَتَجِيءُ صَوَاحِبِي فَيَلْعَبْنَ مَعِي ، فَإِذَا رَأَيْنَ النّبِيّ عَلَيْهُ قُمْنَ مِنْهُ ، فَكَانَ يُدْخِلُهُنَ إِلَيْ فَيَلْعَبْنَ مَعِي .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ النَّظَرَ إِلَى لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي لَا يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ جَافَقَكَالا

٥ [٩٩٠٣] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «دَعْهُمْ يَاعُمَرُ» (١) . [الرابع: ٥٠]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحُرَّةِ النَّظَرَ إِلَىٰ لَعِبِ الْحَبَشَةِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ

٥ [ ٩٠٤] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ :

<sup>۩[</sup>٧/٢٢ ب].

<sup>0[</sup>۹۰۲] [التقاسيم: ۲۰۰۹] [الإتحاف: عه حب حم ۲۲۳۸] [التحفة: م (س) ۱٦٦٥٨-م س ۱٦٦٧٧- م ۱٦٧٧٨- س ١٦٧٧٨- د ١٦٨٥١- د ١٦٨٧١- د ١٦٨٧٧- س ١٧٠٣١-م ١٧٠٣٧- م س ١٧٠٦٦- خ ق ١٧١٧٦- خ ١٧١١٣- س ١٧١٢٣- ق ١٧١٧٩- م ١٧١٩١-خ م ١٧١٩٨- س ١٧٢٤٩- خ ١٧٢٩٠]، وتقدم برقم: (٥٩٩٩)، (٥٩٠١).

٥ [٩٠٣] [التقاسيم: ٦٠١٠] [التحفة: س ١٣١٩٤ - خ م ١٣٢٧].

<sup>(</sup>١) حصبهم: رماهم بالحصباء، وهي: الحصى الصّغار. (انظر: النهاية، مادة: حصب).

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٦٨٥) لابن حبان، وعزاه لأبي عوانة (٢٦٥٤، ٢٦٥٥)، أحمد (٢٤٤/١٣)، (٢١/٥٦٠).

<sup>0[</sup>٤٠٩٥][التقاسيم: ٢٠١١][الإتحاف: عه حب حم ٢٢١٣][التحفة: (خ م) ق ٢٦٢٠ م ٢٦٣١ - خ ١٦٥١٥ - خ ١٦٥١٨ - س ١٦٥١٩ - ض ١٦٥١٨ - خ ١٦٥١٨ - ض ١٦٥١٨ - خ ١٦٥١٨ - ض ١٦٦٠٩ - ض ١٦٦٠٩ - ض ١٦٦٠١ - ض ١٦٦٥١ - خ ١٦٦٥١ - ض ١٦٦٥١ - خ ١٦٦٥١ - ض ١٦٦٥١ - ض ١٦٦٠١ - ض ١٦٠٠١ - ض ١٢٠٠١ - ض ١٢٠٠٠ - ض ١٢٠٠١ - ض ١٢٠٠٠ - ض ١٢٠٠ - ض ١٢٠٠ - ض ١٢٠٠٠ - ض ١٢٠٠٠ - ض ١٢٠٠ - ض ١٠٠ - ض ١٠٠

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَ انِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُغَنِّيَانِ اللَّهِ عَنْهُ ، وَقَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ عَنْهُ ، وَقَالَ : «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» . قَالَتْ : وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِّةٌ يَسْتُونِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» . قَالَتْ : وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِّةٌ يَسْتُونِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْا مُعْرِيةً ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْعَرِبَةِ (١) الْحَدِيثَةِ السَّةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْعَرِبَةِ (١) الْحَدِيثَةِ السَّقِ . السَّة عَلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْعَرِبَةِ (١) الْحَدِيثَةِ السَّةً . . وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ الْعَرِبَةِ الْعَرِبَةِ الْعَرِبَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْمُعَالِيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَرَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَرَابَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَرْبَةِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَرَابُ فَيْ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَامُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى الْعُرَالُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْع

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ خَرَقَ (٢) دُفُوفَهُمَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

٥ [٥٩٠٥] أَخْبُ لِلْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَالرَّقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ التَّهْرِيقِ (٣) وَعِنْدَهَا جَارِيتَانِ تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ بِاللَّهُ فَلَيْهُمَا وَحَرَقَ دُفَيْهِمَا ، فَسَبَّهُمَا وَحَرَقَ دُفَيْهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةُ : «دَعْهُمَا ؟ فَإِنْهَا أَيَّامُ عِيدٍ» . [الرابع: ٥٠]

<sup>(</sup>١) «العربة» في الأصل : «العربية» ، وينظر : «صحيح مسلم» (٩٩٨ ٢) .

<sup>(</sup>٢) الخرق: الشق. (انظر: مجمع البحار، مادة: خرق).

<sup>₾[</sup>٧\٣٢٢].

<sup>(</sup>٣) أيام التشريق: ثلاثة أيام تلي عيد النحر، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو: تقديده وبسطه في الشمس ليجف؛ لأن الحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى. وقيل: سميت به؛ لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس، أي: تطلع. (انظر: النهاية، مادة: شرق).

<sup>(</sup>٤) الدف: آلة طرب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دفف).

#### أَكِمَ الْخِطْرُ وَالْرَاجُةُ





# ذِكْرُ بَعْضِ مَا كَانَتِ الْحَبَشَةُ تَقُولُ فِي لَعِبِهِمْ ذَلِكَ

٥ [ ٩٠٠ ] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ وَيَأْدُوا يَزْ فِنُونَ (١) بَيْنَ يَدَيْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَزْ فِنُونَ (١) بَيْنَ يَدَيْ يَدُيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَتَكَلَّمُ وَنَ بِكَلَامٍ لَا يَفْهَمُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَا يَقُولُونَ (٢) . وَمُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ . [الرابع: ٥٠]

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَوْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَكَذَلِكَ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [٧٩٠٧] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُوْوَة ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ عِيدِ عَنْ عُقْيلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ عِيدِ وَعِنْ دَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّينَانِ ، وَتُدَفِّهَانِ ، وَتَنْ صَرِبَانِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ مَ مَعَىٰ مَتَعَلِّهُ مِنْ وَجُهِهِ وَقَالَ : «دَعْهُ نَ يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَانْتَهَرَهُمَا أَنَا مُ مِنَى أَنْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ وَجُهِهِ وَقَالَ : «دَعْهُ نَ يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ وَجُهِهِ وَقَالَ : «دَعْهُ نَ يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَإِنْهَا أَيّامُ عِيدٍ » . وَتِلْكَ أَيًامُ مِنَى (٥) ، قَالَتْ عَائِشَة : وَرَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا جَارِيَةٌ . [الرابع: ٥٠]

قَالَ الرَّامِ مَا مَ فَهَذَا آخِرُ جَوَامِعِ الْإِبَاحَاتِ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمْلَيْنَاهَا بِفُصُولِهَا ، وَقَدْ

٥ [ ٩٠٦] [التقاسيم: ٦٠١٣] [الموارد: ٢٠١٢] [الإتحاف: حب حم ٥٧٧].

<sup>(</sup>١) الزفن: الرقص. (انظر: النهاية، مادة: زفن).

<sup>(</sup>٢) «قالوا» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٣) «يقولون» ليس في (س) (١٣٩/ ١٧٩).

<sup>0[</sup>۱۹۰۷][التقاسيم: ۲۰۱۵][الإتحاف: عه حب حم ۱۲۱۳][التحفة: (خ م) ق ۱۶۵۰ م ۱۳۳۷ خ م ۱۳۳۱ التحفة: (خ م) ق ۱۶۵۰ م ۱۳۳۷ خ م ۱۳۳۱ اس ۱۳۹۵ - خ س ۱۶۵۱ - خ ۱۳۵۸ - خ ۱۳۵۸ - خ ۱۳۹۰ - خ ۱۳۹۰ - خ س ۱۶۵۱ - خ ۱۳۹۰ - خ ۱۳۰۰ - م ۱۳۰۹ - خ ۱۳۰۰ - م ۱۳۰۹ - خ ۱۳۰۰ - م ۱۳۰۹ - م ۱۳۰۹ - م ۱۳۰۹ - م ۱۳۰۹ - م ۱۳۰۸ - م

<sup>(</sup>٤) الانتهار: الزجر بعنف. (انظر: اللسان، مادة: نهر).

<sup>(</sup>٥) أيام منى: أيام التشريق أضيفت إلى منى لإقامة الحاج بها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٣٣٦).





بَقِيَ مِنْ (۱) هَذَا الْقِسْمِ أَحَادِيثُ بَدُدْنَاهَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْهَا فِي هَذَا الْقِسْمِ الْقَسْمِ الْقَسْمِ الْقَسْمِ الْقَسْمِ الْقَسْمِ الْقَسْمِ الْقَسْمِ الْقَسْمِ الْقَسْمِ الْخَالُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِهَا ، إِنِ اللَّهُ قَضَى ذَلِكَ وَشَاءَهُ ، السُّنَنِ النِّي هِي أَفْعَالُ الْمُصْطَفَى عَلَيْ بِفُصُولِهَا وَأَنْوَاعِهَا ، إِنِ اللَّهُ قَضَى ذَلِكَ وَشَاءَهُ ، جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ هُدِي لِسَبِيلِ الرَّشَادِ ، وَوُفِّقَ لِسُلُوكِ السَّدَادِ ، وَشَمَّرَ فِي جَمْعِ السُّنَنِ جَعَلَنَا اللَّهُ مِمَّنْ هُدِي لِسَبِيلِ الرَّشَادِ ، وَوُفِّقَ لِسُلُوكِ السَّدَادِ ، وَشَمَّرَ فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَالْأَخْبَارِ ، وَتَفَقَّهُ فِي صَحِيحِ الْآفَارِ ، وَآثَرَ مَا يُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي جَافِقَ الْا عُمْ لِي عَلَيْ مَاللَهُ عَلَى الْبَارِي جَافِقَ الْعُمْ الْ عَلَى مَا يُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي جَافِقَ الْا عُمْ الْمُعْمَالِ عَلَى مَا يُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي جَافِقَ اللَّهُ مِنَ الْأَصُولِ (۱) ، إِنَّهُ خَيْلُ مَسْتُولِ .

# ذِكْرُ الْإِنْبَاتِ اسْمِ الْعِصْيَانِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ بِاللَّاعِبِ بِالنَّزْدِ فِي الدُّنْيَا

٥ [ ٥٩٠٨] أخب رَاعُ مَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مُوسَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ » . [الثاني : ١٠٩]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ فِي التَّمْثِيل

٥٩٠٩١٥ أخب راع عُمَرُ بن مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ التَّوْرِيُّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ التَّوْرِيُّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ قَالَ : «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ (٤) يَدَهُ فِي لَحْمِ بُولِنَدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ قَالَ : «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ (٤) يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِير وَدَمِهِ » .

<sup>(</sup>١) «من» في (س) (١٣/ ١٨٠) مخالفا لأصله: «في».

<sup>(</sup>٢) «عنه» في (س) (١٣/ ١٨١) مخالفا لأصله: «منه».

<sup>(</sup>٣) «الأصول» في (ت): «الأحوال».

١[٧/ ٢٢٣ ب] .

٥ [٥٩٠٨] [التقاسيم: ٢٩٣١] [الإتحاف: حب ط كم حم قط ١٢٢١٢] [التحفة: دق ١٩٩٧].

٥ [ ٥ ٩ ٠ ٩] [ التقاسيم : ١ ٣٨٤] [ الإتحاف : عه حب حم ٢٢٣٢] [ التحفة : م دق ١٩٣٥] .

<sup>(</sup>٤) غمس: أَدْخَل. (انظر: القاموس، مادة: غمس).





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِغَالِ الْمَرْءِ بِالْحَمَامِ وَسَائِرِ الطُّيُورِ عَبَثًا

٥ [ ٥٩١٠] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ وَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ وَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيْقِ وَمَادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهَ مَنْ مَا اللهُ اللهُ يَعْبَعُ شَيْطَانَةَ » . [الثاني : ٢٦]

قَالَ أَبُومَا مَ : اللَّاعِبُ بِالْحَمَامِ لَا يَتَعَدَّىٰ لَعِبُهُ مِنْ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِمَا (١) يَكُرَهُ اللَّهُ يَهَافَكِ ، وَالْعَاصِي يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ : شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَالْمُوتَكِبُ لِمَا يَكْرَهُ اللَّهُ عَاصٍ ، وَالْعَاصِي يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ : شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِينِ ﴾ [الأنعام: ١١٢] ، فَسَمَّى الْعُصَاةَ مِنْهُمَا شَياطِينَ (٢) ، وَإِطْلَاقُهُ وَيَا إِنْ الشَيْطَانِ عَلَى الْحَمَامَةِ لِلْمُجَاوَرَةِ ، وَلِأَنَّ الْفِعْلَ مِنْ الْعَاصِي بِلَعِبِهَا تَعَدَّاهُ إِلَيْهَا (٣) .

#### ٢٣- فَصْلٌ فِي السَّمَاعِ

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الإحْتِجَاجِ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ فِي صَحِيحِ الْأَنْ الْمَجْهُودَ فِي طُرُقِ الْأَخْبَارِ

٥ [٩٩١١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي (٤) ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَلِي عَنْ إَسْحَاقَ بْنِ الْسَحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِي حَجْرِي (٥) جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجْتُهَا ، قَالَتْ : فَدَحَلَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِي حَجْرِي (٥) جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجْتُهَا ، قَالَتْ : فَدَحَلَ

٥ [ ٩٩١ ] [التقاسيم : ٢٤٠٦] [الموارد : ٢٠٠٦] [الإتحاف : حب حم ٢٠٦٤ ] [التحفة : دق ٢٥٠١٢] .

<sup>(</sup>١) «بها» في الأصل: «ما». (٢) «شياطين» في الأصل: «شيطان».

<sup>(</sup>٣) قول أبي حاتم هذا والترجمة والحديث قبله ألحقه في حاشية الأصل ، ولم نتبين عليه تصحيحا .

٥ [ ٩ ٩ ١ ] [ التقاسيم: ٧ ٨ ٢ ] [ الموارد: ٢ ٠ ١ ٦ ] [ الإتحاف: حب حم ٢ ١٧٢٢ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «حدثنا عمي قال: حدثنا أبي» وقع في الأصل: «حدثنا أبي، حدثنا عمي»، وهو خطأ بالتقديم والتأخير، ينظر: «الإتحاف». وقد أخرجه أحمد في «المسند» (٣٤٠/٤٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم عم عبيد الله بن سعد، عن أبيه به، على الصواب.

<sup>(</sup>٥) الحجر: الرعاية والتربية. (انظر: اللسان، مادة: حجر).





عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عُرْسِهَا فَلَمْ يَسْمَعْ غِنَاءً وَلَا لَعِبًا ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ ، هَلْ غَنَّيْتُمْ عَلَيْهَا؟ أَوَلَا تُغَنُّونَ الْغِنَاءَ». [الرابع: ٣٣]

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ تَعَلَّقَ بِهِ (١) غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ فَأَبَاحَ الْغِنَاءَ الَّذِي يُبْعِدُ عَنِ اللَّهِ جَاتَثَا

٥ [٩٩٢] أَضِوْ عَبُدُ اللّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْرَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُعَنِّيَانِ بِدُقَيْنِ وَتُعَنِّيَانِ فِي أَيَّامِهِمَا ، وَاسُولُ اللّهِ عَلَيْ مُسْتَتِرٌ بِعَوْبِهِ \* فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوبَكُرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ثَوْبَهُ وَقَالَ : وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مُسْتَتِرٌ بِعَوْبِهِ \* فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوبَكُرٍ ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ثَوْبَهُ وَقَالَ : وَصُلَ اللّهِ عَلَيْ قَامُوا يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَوَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا اللّهِ عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الّذِي أَسْأَمُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الّذِي أَسْأَمُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ السِّنَ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُ وِ \* . قَالَ الزُّهْرِيُ : وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ الْذِي السِّنَ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَمُوا فَي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَمْ ، وَهُمْ مِنُو أَنِهُ الْمُسْتِدِ فَوْ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهُ عَمْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ عَمْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْرِقُ فَاللّهُ الْمُنْ الْمُعْرَاءُ فَا اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ وَالْحَبَسُهُ أَيْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللهُ ال

<sup>(</sup>١) «به» ليس في (ت).

<sup>0[</sup> ٥٩١٢] [التقاسيم: ٥٨٢٣] [الموارد: ٢٠١١] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢١٣] [التحفة: (خ م) ق ٦٦٤٠ - س ١٦٤٨ - خ ١٦٢٠ - خ ١٦٢٨ - خ ١٦٦٠ - خ س ١٦٥١٣ - خ س ١٦٥١٠ - خ س ١٦٦٠٩ - خ س ١٦٧١ - خ س ١٦٧١٠ - خ س ١٧٧١ - خ س ١٧٧١ - خ س ١٧٧١ - خ ١٧٧٤ ]، وتقدم: (٥٩٠٤).

١[٧/٤/٧] ١

<sup>(</sup>٢) من قوله: «أن أبا بكر دخل عليها» إلى هنا ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عائشة و» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «فرأيت رسول الله» إلى هنا ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «فإنها» في (ت) ، (س) (١٣/ ١٨٧) : «فإنهم» خلافا لأصله .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَشْعَارًا قِيلَتْ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانُوا يُنْشِدُونَهَا وَيَذْكُرُونَ تِلْكَ الْأَيَّامَ دُونَ الْغِنَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِغَزَلِ يُقَرِّبُ سَخَطَ اللَّهِ جَلَقَيَّلًا مِنْ قَائِلِهِ

ه [٩٩٣] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ : حَدَّلَ عَلَيَّ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا (() تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيانِ بِمَا (() تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ عِيدٍ ، أَعُومُ عِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمِزْ مَارُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! وَذَلِكَ فِي يَـوْمِ عِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! وَذَلِكَ فِي يَـوْمِ عِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! وَذَلِكَ فِي يَـوْمِ عِيدٍ ، قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! وَذَلِكَ فِي يَـوْمِ عِيدٍ ، وَهَذَا عِيدُنَا ». [الرابع: ٣٣]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي كَانَ الْأَنْصَارُ يُغَنُّونَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِغَزَلِ لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ

٥ [٩٩٤] أخبر البن حُزيْمة ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُر بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُر بْنُ اللهِ اللهِ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوَانَ ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَتْ : جَاءَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ عَلَى فَرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي ، فَجَعَلَتْ عَرْسِي ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي ، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفِّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ (٢) مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْدٍ ، إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، فَقَالَ ١ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «دَعِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ يَعُولُونَ » . [الرابع: ٣٣]

<sup>(</sup>١) «بها» في الأصل: «عا».

٥ [ ٥٩١٤ ] [التقاسيم: ٥٨٢٥] [الإتحاف: حب حم ٢١٤٢٩] [التحفة: خ دت س ق ١٥٨٣٢].

<sup>(</sup>٢) الندب: ذكر الميت بأحسن أوصافه وأفعاله . (انظر: النهاية ، مادة : ندب) .

١[٧/٢٤/٧]٠





# \*\*- كَابُ الصِّيْلِ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَكْلِ مَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مِمَّا حَبَسَ الْكِلَابُ عَلَىٰ أَرْبَابِهَا

٥ [٥٩٥] أخب را مُحمَّدُ بن الْحَسَنِ بن قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بن يَرِيدَ الدِّمَشْقِي ، ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : الْحَبْرَنِي حَيْوَةُ بن شُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِي ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا فَعْلَبَةَ الْحُشَنِي ، يَقُولُ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا إِنْ بِأَرْضٍ مِنْ أَهْلِ كِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَبِالْكَلْبِ الْمُكَلَّبِ أَنْ كُلْبِ الْمُكَلِّبِ الْمُكَلِّبِ الْمُكَلِّبِ الْمُكَلِّبِ اللَّهُ كَلِّبِ وَالْكَلْبِ الْمُكَلِّبِ ، وَبِالْكَلْبِ اللَّذِي لَيْسَ بِمُكَلِّبِ ، فَأَخْوِرْنِي صَيْدٍ ، أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَبِالْكَلْبِ الْمُكَلِّبِ اللَّذِي لَيْسَ بِمُكَلِّبِ ، فَأَخْوِرْنِي مَا يَحْرُمُ عَلَى مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمَا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ بِأَرْضِ مَاذَا يَحِلُ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْ : ﴿ أَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ بِأَرْضِ مَاذَا يَحِلُ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْهِ ، وَأَمًا مَا ذَكُونَ مَن الصَّيْدِ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَكُلُ مِنْ المَّيْوِي الْمَالُومِ وَكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ وَجُدُوا غَيْرَ الْنِيتِهِمْ فَلَا تَأْكُوا فِيها ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَ الْيَيْتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيها ، وَإِنْ لَمْ تَجُدُوا غَيْرَ الْمَاعِلَ وَتَا مَا أَمُا مَا أَصَابَ كَلْبُكَ الْمُكَوْلُ فَيْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَاذْكُو اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَمًا مَا أَصَابَ كَلْبُكَ الْمُكَلِّبُ فَكُلُ مِمَا أَمْولُكُ وَكُولُ الْمَالُولُ وَلَاكُ وَالْمَامِ الْمُكَلِّ وَلَا مَا أَصَابَ كَلْبُكَ الْمُكَلِّ فَيْ الْمُولُولُ وَلَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَاذْكُو اللَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا مَا أَصَابَ كَلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِلُهُ الْمُعَلِّ وَلَا مَا أَصَابَ كَلْمُ اللَّهُ مَا أَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الل

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمًّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ الَّذِي صِيدَ بِالْقِسِيِّ وَالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

٥ [٥٩١٦] أَضِرُوا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ،

<sup>0910][</sup>التقاسيم: ٤٣٧٢][الإتحاف: مي جاعه حب قط ١٧٤١][التحفة: د١١٨٧٧ - ق ١١٨٦٧ - د ١١٨٦٧ . د ١١٨٧٢ - م ت ١١٨٧٧ - ع ١١٨٧٠ - د ١١٨٧٨ ].

<sup>(</sup>١) المكلب: المسلط على الصيد. (انظر: النهاية ، مادة: كلب).

<sup>(</sup>٢) الذكاة : الذبح والنحر . (انظر : النهاية ، مادة : ذكا) .

<sup>0 [</sup> ٥٩ ١٦] [ التقاسيم: ٣٧٣٦] [ الإتحاف: جاعه حب حم ١٣٧٨٧ - مي جاعه حب قط حم / ١٣٧٨ - جا حب حم / ١٣٧٩١] [ التحفة: ت س ٩٨٥٠ - خ م د ق ٩٨٥٠ - س ٩٨٥٧ - م س ٩٨٥٨ - خت د ٩٨٥٩ - خ م ت س ق ٩٨٦٠ - م س ٩٨٦١ - ع ٢٨٨٦ - خ م دس ٩٨٦٣ - د ت ٩٨٦٥ - ت ٩٨٦٦ -ق ٩٨٦٨ - د س ق ٩٨٧٥ - ع ٩٨٧٨ ] ، وسيأتي: (٩١٧٥).



قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَدِيٌ بْنَ حَاتِمٍ سَأَلَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: أَرْمِي بِسَهْمِي فَأُصِيبُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: "إِنْ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: أَرْمِي بِسَهْمِي فَأُصِيبُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: "إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ وَلَا حَدْشُ إِلَّا رَمْيَتُكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ بِهِ أَثْرَا غَيْرَ رَمْيَتِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَإِنْ أَذُرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا تَأْكُلْ هِ وَإِنْ أَذُرَكْتَهُ وَقَدْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ ، وَإِنْ أَذُرَكْتَهُ وَقَدْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنْ فَا لَا عَدِي كَالِكُ عَلَا عَلَى الْعَرِي كَلَابِي وَأَذْكُ وَاسْمَ اللَّهِ فَتَخْتُلُ أَمْ كِلَابِ عَلَى الْعَرْفِي كِلَابُكَ قَتَلَتُهُ أَمْ كِلَابُ عَيْرِي فَيَا تُخذَنَ الصَّيْدَ فَيَقْتُلْنَهُ ، قَالَ : «فَلَا تَأْكُلْ ۵ ؛ فَإِنْكَ لَا تَدْرِي كِلَابُكَ قَتَلَتُهُ أَمْ كِلَابُ عَيْرِكَ » .

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا حَبَسَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ الْمُعَلَّمُ<sup>(٣)</sup> إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ <sup>(٤)</sup>

ه [ ٥٩١٧ ] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا الْحَارِثِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكُنَ عَلَيٍّ ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ » ، قُلْتُ : وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا » ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنِّ قَتَلْنَ ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا » ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ يَ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ (٥)

<sup>(</sup>١) «وإن» في (ت) : «وإذا» .

<sup>(</sup>٢) «قد» في (ت): «وقد».

١[٧١٥/٧]٠

<sup>(</sup>٣) المعلم: ما يهيج بإغراء صاحبه وينزجر بزجره في بدء الأمر وبعد عدوه ، ويمسك الصيد. (انظر: مجمع البحار، مادة: علم).

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0 [</sup> ۹۱۷ ] [ التقاسيم: ۷۷۷ ] [ التحفة: ت س ۹۸۵۶ - خ م د ق ۹۸۵۹ - س ۹۸۵۷ - م س ۹۸۵۸ - خت د ۹۸۵۹ - خ م ت س ق ۹۸۶۰ - م س ۹۸۶۱ - ع ۹۸۶۲ - خ م د س ۹۸۶۳ - د ت ۹۸۶۰ - ت ۹۸۶۰ -ق ۹۸۶۸ - د س ق ۹۸۷۰ - ع ۹۸۷۸ ] ، وتقدم: (۹۱۲ ) .

<sup>(</sup>٥) المعراض: سهم بلاريش ولا نصل ، وإنها يصيب بعرضه دون حده . (انظر: النهاية ، مادة: عرض) .







الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ (١) فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ (١) فَكُلْهُ» (٢).

# ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنِ اصْطَادَ الصَّيْدَ فَانْفَلَتَ مِنْهُ بِشَبَكَتِهِ فَظَفِرَ بِهِ آخَرُ غَيْرُهُ

٥ [٩١٨] أخب رُا '' أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُنَتَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَوَّلِ الْبَهْ نِيَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَوَّلِ الْبَهْ نِيَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي – وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ – يَقُولُ : نَصَبْتُ ثُمَّ السُّلَمِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي – وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ – يَقُولُ : نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ ، فَوَقَعَ فِي حَبْلِي '' مِنْهَا ظَبْيٌ فَأَفْلَتَ بِهِ ، فَخَرَجْتُ فِي إِنْرِهِ ، فَوَجَدْتُ رَكُ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ وَيَهُا فَنَيْ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبُواءِ تَحْتَ شَجَرَةِ رَجُلًا قَدْ أَحَذَهُ ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَوَجَدْنَاهُ نَازِلًا بِالْأَبُواءِ تَحْتَ شَجَرَةِ يَكُلِّ بَعْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ ، قُلْتُ الْمَعْرَاةِ يَكُمْ وَهِي مُصَوَّاةً ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ ؟ قَالَ : «فَلَاثُ '' يَسْتَظِلُ بِنِطِع ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ فَقَضَى ' وَهِي مُصَوَّاةٌ ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ ؟ قَالَ : «فَنَادِ (٢) يَسْتَظِلُ بِنِطِع ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ فَقَضَى (° وَهِي مُصَوَّاةٌ ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ ؟ قَالَ : «فَنَادِ (٢) نَاللَهِ ، نَلْقَى الْإِبِلِ فَلَافًا ، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا ، ثُمَّ الشُوبَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْكُونُ اللَّهُ وَالْكَالِ اللَّهُ وَلَيْنَا مُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَهِ اللَّهُ وَالْكَوْلُ اللَّهِ وَلَيْنَا مُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْحَدُنُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْكَ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) خزق: أصاب الرمية ونفذ فيها . (انظر: النهاية ، مادة : خزق) .

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (۱۳۷۸٦) لابن حبان، وعزاه للدارمي (۲۰٤٥)، وابن الجارود (۹۲۹)، وأبي عوانة (۹۲۹)، ٥٩٧٠، ٥٩٧١، ٥٩٧٥، ٥٩٧٥، ٥٩٧٥، ٥٩٨٥، ٥٩٨٢).

٥ [٥٩١٨] [التقاسيم: ٦٩٦٦] [الموارد: ١٢٠٢] [الإتحاف: حب ١٦٥٣٢].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» كتب مقابله في حاشية الأصل بخط مخالف: «ليس هذا الحديث في الكتب الستة، قال البغوي: وليس لمخول غير هذا الحديث، وقال ابن عبد البر في ترجمة مخول هذا: أحاديثه تدور على محمد بن سليان بن مسمول المكي».

<sup>(</sup>٤) «حبلي» في (د) ، «الإتحاف» : «حبل» .

<sup>(</sup>٥) بعد «فقضى» في (د): «به».

<sup>(</sup>٦) «قلت» في (د): «فقلت».

<sup>(</sup>٧) «فناد» في (د) : «ناد» .

# كَابُ الصِّنْكِ





زَمَانٌ خَيْرُ الْمَالِ فِيهِ غَنَمٌ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، يَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْ رِسْلِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ لِبَانِهَا (١)، وَيَلْبَسُ مِنْ أَصْوَافِهَا - أَوْ قَالَ: مِنْ (٢) أَشْعَارِهَا - وَالْفِتَنُ مِنْ رِسْلِهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ لِبَانِهَا (١)، وَيَلْبَسُ مِنْ أَصْوَافِهَا - أَوْ قَالَ: مِنْ (٢) أَشْعَارِهَا - وَالْفِتَنُ تَرْتَكِسُ بَيْنَ جَرَاثِيمِ الْعَرَبِ وَاللَّهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: «أَقِم الصَّلَاةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ ﴿ وَلَيْ مَا الْبَيْتَ وَاعْتَمِرْ ، وَبَرَّ وَالِدَيْكَ، وَصِلْ رَحِمَكَ ، وَاقْرِ الضَّيْفَ، وَمُو رَمَّ فِي الْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَزُلْ مَعَ الْحَقِّ حَيْثُ زَالَ » . [الخامس: ٣٢] الضَّيْفَ، وَمُو رُبُّ إِلْمُعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَزُلْ مَعَ الْحَقِّ حَيْثُ زَالَ » . [الخامس: ٣٢]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «لبانها» في (د): «ألبانها» ، وتبعه محققا (ت) بالمخالفة لأصله الخطي .

<sup>(</sup>٢) «من» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «ومر» في (د): «وأمر».





# ٥٥- كَالِثَبَاحِ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَالْإِحْسَانِ فِي الذَّبْح لِمَنْ أَرَادَهُ

٥ [٩٩١٩] أخب را أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ (١) ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : ثِنْتَانِ الْحَذَّاءِ (١) ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُ مَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَا اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء : فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْعَ ، وَلْيُحِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ (٢) ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه » .

[الأول: ٩٥]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرِّفْقِ

٥ [ ٥٩٢٠] أَخْبَ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَدِي وَلَابَة ، عَنْ أَوْسٍ قَالَ : فِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : فِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الطَّفِتُلَة ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْء ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة ، وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَا خَسِنُوا اللَّابِعَ ، وَلْيُوحْ ذَبِيحَتَهُ » [17] فَأَحْسِنُوا الذَّبْعَ ، وَلْيُحِدً أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُوحْ ذَبِيحَتَهُ » [20]

قَالَ البِعَامُ نَحَمُلَتُهُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «أَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» فِي الْقِصَاصِ.

٥[٩١٩][التقاسيم : ١٦٣٧][الإتحاف : مي جا عه طح حب حم ١٣٠٧][التحفة : م د ت س ق ٤٨١٧]، وسيأتي : (٥٩٢٠).

<sup>(</sup>١) «الحذاء» من (ت).

<sup>(</sup>٢) الشفرة: ما عُرِّض وحدد من الحديد؟ كحد السيف والسكين، والجمع: الشفرات. (انظر: النهاية، مادة: شفر).

٥ [ ٥٩٢٠] [التقاسيم: ١٢٣٠] [الإتحاف: مي جا عه طح حب حم ١٣٠٧] [التحفة: م دت س ق ٤٨١٧] . (٣) ينظر بلفظه: (٩١٩٥) .





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ (١) مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ

٥ [ ٩٩٢١] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ (٢) السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْفَلْ الْحَمَدُ بْنُ حَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ كَنْبَلْ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الل

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَائِزٌ أَكْلُهُ حَلَا السِّنِّ وَالظُّفُرِ

٥ [ ٩ ٩ ٢ ] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ، قَالَ : حَدَّنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ، قَالَ : حَدُّقَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة (٢) بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (٢) ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِ عَيِّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (٢) ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِلِلَا وَعَنَمًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فَعَجِلُوا فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ ، وَلَا يَعْنَمُ اللَّهِ عَيْقِ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُونَتُ (٨) ، ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْعَنَمِ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُونَتُ (٨) ، ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْعَنَمِ

<sup>(</sup>١) المروة: حجر أبيض براق. (انظر: النهاية، مادة: مرا).

٥ [ ٩٩٢ ] [ التقاسيم: ١٢٤٤ ] [ الموارد: ١٠٧٦ ] [ الإتحاف: حب كم حم ٤٧٨٤ ] [ التحفة: س ق ٣٧١٨ ] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن العباس» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «يحدث» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) نيب: أنشب (أدخل) أنيابه فيها . والناب : السن التي خلف الرباعية . (انظر : النهاية ، مادة : نيب) .

<sup>(</sup>٥) «فأكلوا» في (د): «فأكلوها» ، وعنه أثبتها محققا (ت) خلافا لما في أصلهم . [٧/ ٢٢٦ أ] .

٥ [ ٩٩٢٢ ] [ التقاسيم: ١٧٤٥ ] [ الإتحاف: مي جاعه حب ٤٥٤٤ ] [ التحفة: ع ٣٥٦١ ] .

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن رفاعة» ليس في الأصل ، وألحقه في الحاشية ، ولم يصحح عليه .

<sup>(</sup>٧) ذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة على طريق مكة ، تسعة كيلو مترات جنوبا ، وهي اليوم بلدة عامرة ، فيها مسجده على أدرية ، وهي ميقات أهل المدينة ، وتعرف عند العامة ببئار على . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣) .

<sup>(</sup>A) الإكفاء: الإمالة والقلب. (انظر: النهاية ، مادة: كفأ).

بِبَعِيرٍ ، فَنَدُ (١) مِنْهَا بَعِيرٌ (٢) ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ حَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، فَأَهْوَىٰ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي : "إِنَّ هَنِهِ الْبَهَاثِمَ لَهَا أَوَابِدُ (٣) كَأُوابِدِ الْوَحْشِ (٤) ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، وَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَىٰ غَدَا الْوَحْشِ (٤) ، فَمَا نَدُّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» ، وَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَىٰ غَدَا عَدُوّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَىٰ (٥) ، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ (٢) ؟ فَقَالَ عَيْقِ : «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (٧) ، وَذُكِرَ السَّمُ اللَّهُ عَلَىٰ مُدَىٰ أَلُولَ السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الطَّفُرُ فَمُدَىٰ (١٠) الْحَبَشَةِ» .

فِي هَذَا الْخَبِرِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشَرَةٍ عِنْدَ النَّحْرِ ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَكْلِ الذَّبِيحِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ (٩)

٥ [٩٢٣] أَضِعْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ (١٠)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ،

- (١) ند: شرد وذهب على وجهه . (انظر: النهاية ، مادة: ندد) .
- (٢) «بعير» ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية : «بعيرا» بخط مخالف وألصقه بها قبله ، ولم يصحح عليه .
- (٣) الأوابد: جمع آبدة ، وهي: التي قد تأبدت ، أي: توحشت ونفرت من الإنس. (انظر: النهاية ، مادة: أبد).
  - (٤) «الوحش» في (س) (١٣/ ٢٠٢) مخالفا لأصله: «الوحوش».
    - (٥) «مدى» في الأصل: «مذى».

المدئ : جمع مُدْية ، وهي السكين والشفرة . (انظر : النهاية ، مادة : مدا) .

- (٦) «بالقصب» في (س) (١٣/ ٢٠٢): «بالقضب» .
- القصب: كل عظم عريض . (انظر: النهاية ، مادة: قصب) .
- (٧) أنهر الدم: أسال وصبّ بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. (انظر: النهاية ، مادة: نهر).
  - (A) «فمدى» في الأصل: «فمذى».
    - (٩) «حديد» في (ت): «الحديد».
- ٥ [٩٢٣] [التقاسيم: ٣٧١] [الموارد: ١٠٦٩] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٦٥٠٤] [التحفة: د س ق ١١٢٢٤].
  - (١٠) «الجمحى» ليس في (د)، «الإتحاف».

## كَابُ الذِّبَاجُ





عَنْ (١) حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ النَّبِيِّ عَيْ فُكَمَّدُ بِأَكْلِهِمَا . الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَيْ فَامَرَهُ بِأَكْلِهِمَا .

[الثالث: ٦٥]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذَّبْحِ

٥ [٩٩٢٤] أَضِوْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدْثَنَا يَحْدَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنَ مُعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنَ عَمْرِهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنَ عَمْرِهِ بْنَ عَمْرِهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنَ عَمْرُو بْنِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنَ عَمْرُو بْنِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنَ أَذِي عَنْ عَمْرُو بْنَوْنَ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنَ عَلْمُ عَمْرُو بْنَا عَمْرُو بْنَ عَمْرُو بْنَا عَلَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلْ عَنْ عَمْرُو بْنَا عَنْ عَمْرُو بْنِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ عَنْ عَمْرُو بْنَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ عَمْرُ عَمْرُو بْنَا عَلَالْ عَلَالْكُولُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولُوا اللَّهِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ، ثُمَّ يَدَعُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ ؟ وَلَا يَقْطَعُونَ الْوَدَجَ ، فَنَهَى (٢) ، عَنْ ذَلِكَ ١٠ .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا ذُكِّيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أَكْلُهُ

٥ [٥٩٢٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٣) مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَنَسِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالِيْ قَالَ: «ذَكَاةُ (٤) الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

[الثالث: ٤٣]

<sup>(</sup>١) «عن» في (د): «حدثنا».

٥ [ ٩ ٢٢ ٥ ] [التقاسيم: ١٩٤٤ ] [الموارد: ١٠٧٤ ] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٦١ ] [التحفة: د ٦١٧٣ ] .

<sup>(</sup>٢) «فنهي» في الأصل: «نهي» ، وقبله بياض في الأصل قدر حرف.

<sup>۩[</sup>٧/٢٦ب].

٥ [ ٥٩٢٥ ] [التقاسيم: ٢٠١٤] [الموارد: ١٠٧٧ ] [الإتحاف: جاحب قط حم ١٧٦ ٥ ] [التحفة: دت ق ٢٩٨٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن إبراهيم» ليس في (د) ، «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) الذكاة: الذبح والنحر، والمراد: أن ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف. (انظر: النهاية، مادة: ذكا).

#### الإجسِّلُ فِي مَقْرِبُ بِحِيكَ ابْرِجَبَّانَ





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِ ذَبَائِحَ الرَّجَبِيَّةِ (١) وَأَوَّلِ النِّتَاجِ الَّذِي كَانَ يَذْبَحُهُمَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

٥ [ ٩ ٩ ٢٦] أَخْبِ رَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِلْهُمَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّهِيِّ قَالَ : «لَا فَرَعَ (٢) ، وَلَا عَتِيرَةَ (٣) » . [الثاني : ٨١]

٥ [٩٩٢٧] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ (٤) بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ ، عَنْ الْجَحْدَرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ ، عَنْ الْجَحْدَرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ ، عَنْ الْجَحْدَرِيُ ، قَالَ : إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَاثِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا ، وَنُطْعِمُ عَمْ فَيَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» (٥) . [الرابع : ٢٨]

قَالَ اللهِ عَالَمُ : هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ إِنَّمَـا هِيَ غَيْرُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا فِي الْإِسْلَامِ .

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِالْمَرْوَةِ دُونَ الْحَدِيدِ

٥ [٩٢٨] أَخْبُ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضّرِيرُ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الرجبية : ذبيحة كانوا يذبحونها في شهر رجب وينسبونها إليه . (انظر : النهاية ، مادة : رجب) .

٥ [ ٥٩٢٦] [التقاسيم: ٢٦٥٧] [الإتحاف: مي جاعه حب قط حم ١٨٧٠٤] [التحفة: خم دس ق ١٣١٢٧ - س م ١٣١٢٧].

<sup>(</sup>٢) الفرع: أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم؛ فنهي المسلمون عنه . (انظر: النهاية، مادة: فرع).

<sup>(</sup>٣) العتيرة: شاة تذبح في رجب. (انظر: النهاية، مادة: عتر).

٥ [ ٩٩٢٧ ] [التقاسيم: ٥٧٦٨ ] [الموارد: ٢٠٦٧ ] [الإتحاف: مي حب حم ١٦٤٤ ] [التحفة: س ١١١٧٨ ] .

<sup>(</sup>٤) «أحمد» في (د): «محمد» وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تاريخ دمشق» (٢٧/ ٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى تعليق ابن حبان الواقع تحت ترجمة : «ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الخبر الذي ذكرناه موهوم» (٥٩٣٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [٥٩٢٨] [التقاسيم: ٥٧٦٩]، [الموارد: ١٠٧٥] [التحفة: خ ١٥٦٨].





حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ، أَنَّ خَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَلَمْ تَحَادِمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ ، فَأَرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ ، فَلَمْ يَسَلّع عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْهُ؟ فَأَمَر بِأَكْلِهَا (٣) . تَجِدْ حَدِيدَة تُذَكِّيها ، فَذَكَّتُهَا بِمَرْوَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُ (٢) عَلَيْهِ؟ فَأَمَر بِأَكْلِهَا (٣) .

[الرابع: ٢٨]

## ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ 10 الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ

٥ [ ٩ ٩ ٩ ٩ ] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ (١٤) بْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ - يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَىٰ بِسَلْعِ ، فَرَأَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : لَا تَأْكُلُوا مِنْهَا وَنَ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، لَا تَأْكُلُوا مِنْهَا وَنْ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، لَا تَأْكُلُوا مِنْهَا وَلْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَالرَاعِ وَاللَّهُ مِنْ عَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَعَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ لِأَمْوَلُ اللَّهِ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْتًا ، وَالرَاعِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

·[[ / / / / ] [

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٦ ١/ ١٦٧): «ورواه يحيئ بن سعيد الأنصاري وصخر بن جويرية جميعا، عن نافع، عن ابن عمر؛ وهو وهم وخطأ عند أهل العلم بالحديث، والحديث لنافع، عن رجل من الأنصار، لا عن ابن عمر».

<sup>(</sup>٢) «النبي» وقع في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١١٤٧٠) لابن حبان، وعزاه لابن الجارود (٨٩٧)، وأحمد (٩/ ٣٣٤، ٣٥٥).

٥ [ ٩٢٩ ] [ التقاسيم: ٥٧٧٠ ] [ الإتحاف: حب حم ١٦٤٢٣ ] [ التحفة: خ ق ١١١٣٤ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبيد الله» وقع في «الإتحاف»: «عبد الله» وهو خطأ؛ لأن المعتمر بن سليمان لم يرو هذا الحديث إلا عن عبيد الله بن عمر المصغر، وقد أخرجه البخاري (٢٣١٦) من طريق المعتمر بن سليمان، عن عبيد الله ابن عمر، به.

<sup>(</sup>٥) «منها» في (س) (١٣/ ٢١٢) : «منه» ، وقد خالف محقق (س) أصله الخطي .

#### الإجْسِنَالِ فَيْ تَقْرُبُكِ مِعِيْكَ الرَّجْبَانَ ا





قَالَ البَوامَمُ ﴿ الْحَبَرُ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَعَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ (١٠) .

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ذَبْحِ الْمَرْءِ شَيْئًا مِنَ الطُّيُورِ عَبَثًا دُونَ الْقَصْدِ فِي الإِنْتِفَاعِ بِهِ

٥ [ ٥٩٣٠] أخبر والمنه مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ مِهْ رَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ فُلانَا وَيَا مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَنَا ؛ عَجَّ (٢) إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ فُلانَا وَيَا مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَنَا ؛ عَجَّ (٢) إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ فُلانَا وَلَا يَعْ مَنْ فَعَةً » . [الثاني : ٨٦]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْمَرْءِ الذَّبِيحَةَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمِلَّةِ (١٠) الْإِسْلَامِ مِنَ الْإِيمَانِ

٥ [ ٩٣١ ] أخبر الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكُمْ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَأَكَدُوا ذَبِيحَتَنَا ، وَصَلَوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَأَكَدُوا ذَبِيحَتَنَا ، وَصَلَوْا صَلَوْا فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ » .

[الثالث: ٧]

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٥٩٣٠ ] [التقاسيم: ٢٦٩٧] [الموارد: ٢٠٧١ ] [الإتحاف: حب حم ٦٣٣٦ ] [التحفة: س ٤٨٤٣].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» كتب مقابله في حاشية الأصل بخط مخالف: « . . . عن محمد بن داود المصيصي ، عن أحمد بن حنبل» .

<sup>(</sup>٣) العج: رفع الصوت. (انظر: اللسان، مادة: عجج).

<sup>(</sup>٤) الملة: الشريعة والدين. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).

٥ [٥٩٣١] [التقاسيم: ٣١٨٤] [الإتحاف: طح حب قط حم ٨٨٣] [التحفة: خ دت س ٢٠٠].

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» كتب مقابله في حاشية الأصل: « . . . عن محمد بن حاتم بن نعيم عن حبان بن موسى» .

## كَابُ الزِيِّاحِ





مَا رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْغُرَبَاءِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ﴿ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ (١) بْنِ سُمَيْعِ .

# ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُهِلِّ لِغَيْرِ اللَّهِ

٥[٩٩٣٧] أَضِوْ أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدِ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَىٰ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : لَا اللَّهِ؟ قَالَ : فَوَجَدْنَا فِيهَا : اللَّهِ؟ قَالَ : فَوَجَدْنَا فِيهَا : لَكَ اللَّهُ مَنْ أَهَلَ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ (٤) . [النان : ١٠٩]

\* \* \*

ٷ[٧/ ۲۲٧ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «والقاسم بن محمد» كذا في الأصل، (ت)، وهو خطأ، والصواب: «ومحمد بن عيسى بن القاسم»، وينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٨/ ٣٧)، «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٢٥٤ وما بعدها).

٥ [ ٩٣٢] [ التقاسيم: ٢٨٩٤] [ الإتحاف: عه حب حم عم ١٤٤٣] [ التحفة: س ١٠٠٣ - م س ١٠١٥٢ - د س ١٠٢٥٧ - س ١٠٢٥٩ - د ١٠٢٧٨ - س ١٠٢٧٩ - خ ت س ق ١٠٣١١ - خ م د ت س ١٠٣١٧ ] .

<sup>(</sup>٢) بعد (لا» في (ت) : «والله» .

<sup>(</sup>٣) «قرابة» في (س) (٢١٦/١٣) خلافا لأصله: «قراب».

القرابة: شبه الجراب، يَطْرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطَه، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره، والجمع : قربُ وأقربة . (انظر: النهاية، مادة: قرب) .

<sup>(</sup>٤) تولى غير مواليه: اتخذهم أولياء له . (انظر: النهاية ، مادة : ولا) .





# ٤٦- يَكِتَاكِ إِلْإِضِيَةُ"

٥ [ ٩٩٣٣ ] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم الْخَوْلَانِيِّ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أَمْ سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ ، أَنْ أَمْ سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ ، أَنْ أَمْ سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ ، أَنْ أَمْ سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ أَمْ سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ ، وَلَا يَحْلِقُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ فَي الْعَشْرِ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَحِي فَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ اللهِ يَدْ الْنَ الْحَسْرِ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَحِي فَلَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ الْمُسَلِي الْعُلَالُهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ إِعْطَاءُ الرَّعِيَّةِ غَنَمَا لِيُضَحُّوا بِهَا (٢) فِي أَعْيَادِهِمْ

٥ [ ٥٩٣٤] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، غَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، غَنَمًا أَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَسَمْتُهَا ، فَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ (٣) ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَا كَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَسَمْتُهَا ، فَبَقِي مِنْهَا عَتُودٌ (٣) ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «ضَعَ بِهِ أَنْتَ» .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَسْمَ الْغَنَمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِلضَّحَايَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [٥٩٣٥] أُخْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل بتشديد التحتانية ، وفيه لغات ، وينظر : «أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» (١٠٧٧) ، «مرقاة المفاتيح» (٣/ ١٠٧٧) .

٥ [٩٩٣٣] [التقاسيم : ٢٢٩٣] [الإتحاف : مي عه طح حب قط كم حم ٢٣٤١] [التحفة : م د ت س ق ١٨١٥٢]، وسيأتي : (٥٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) «بها» في (س) (١٣/ ٢١٩) : «منها» .

٥ [٩٩٣٤] [التقاسيم: ٦٢٠٤] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٣٨٧٨] [التحفة: خ م ت س ٩٩١٠ - خ م ت س ق ٩٩٥٥ - س ٩٩٦٩] .

<sup>(</sup>٣) العتود: صغير المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول. (انظر: النهاية ، مادة: عتد).

٥ [٥٩٣٥] [التقاسيم: ٦٢٠٥] [الموارد: ١٠٤٩] [الإتحاف: حب حم ٤٨٩١] [التحفة: د ٢٥٧١].

#### إَنْ إِلَّا إِلَّهُ عِمْيَةً





ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (١٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (١٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْمَا لِلضَّحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُودًا مِنَ الْمَعْنِ، فَجِئْتُهُ (٢) بِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ جَذَعٌ (٣)، فَقَالَ: «ضَعِ بِهِ».

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ بِيَدِهِ

٥ [ ٥٩٣٦] أَضِرُ اللَّهِ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ (١٤) فَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ (١٤) أَمْلَحَيْنِ (٥٠) أَقْرَنَيْنِ (٢٦) ، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهمَا (٧٠) .

# ذِكْرُ وَصْفِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ

٥ [٥٩٣٧] أَخْبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّبَّاحِ الْجَرْجَوَائِيُّ ،

<sup>(</sup>۱) «حدثنا» في (د): «حدثني».

<sup>₾[</sup>٧\٨٢٢]].

<sup>(</sup>٢) «فجئته» في (د): «فجئت».

<sup>(</sup>٣) الجذع: أصله من أسنان الدواب هو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمَعْز: ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن: ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. والذكر جَذَعٌ والأنثي جَذَعَةٌ. (انظر: النهاية، مادة: جذع).

<sup>0 [</sup> ٥٩٣٦ ] [ التقاسيم: ٥٥٥٩ ] [ الإتحاف: مي خز جاعه حب حم عم ١٥٩٥ ] [ التحفة: س ٣٩٨ - خ ٩٥٧ - ص ٩٥٧ ] . وسيأتي: (٩٩٧٠ - خ ١٤١٢ - خ م س ق ١٤٥٥ ] ، وسيأتي: (٩٩٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الكبشان: مثنى كبش ، وهو: فحل الضأن في أي سن كان . (انظر: اللسان ، مادة: كبش) .

<sup>(</sup>٥) الأملحان: مثنى أملح، وهو: الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. (انظر: النهاية، مادة: ملح).

<sup>(</sup>٦) الأقرنان : مثنى الأقرن ، وهو : الذي له قرنان معتدلان . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : قرن) .

<sup>(</sup>٧) الصفاح: جمع الصفح، وهو: الجنب. (انظر: اللسان، مادة: صفح).

٥ [٥٩٣٧] [التقاسيم: ٦٤٤١] [الإتحاف: مي خز جاعه حب حم عم ١٥٩٥] [التحفة: س ٣٩٨- خ ٩٥٧-س ١٠٠٩- خ ١٠٣٠- م س ١١٩١- خ د ١٣٦٤- خ ١٤١٧]، وتقدم: (٥٩٣٦).



قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَىٰ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَىٰ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَىٰ فِي مَا عَلَىٰ مَا مُنْ مُنْ اللّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ يَعْمَلُوا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ وَاضِعًا عَلَىٰ وَسُولُوا اللّهِ عَلَىٰ وَاللّهِ عَلَىٰ وَمُنْ اللّهِ عَلَيْ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَاضِعًا عَلَىٰ وَاللّهِ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَّىٰ مَنْ مُعْبَعُونُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ يُعْمَلُوا مِنْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ وَيُعَلّمُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ مُ لَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعْلَالهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَيْهُ وَالْمُعُلّمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَالَهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَىٰ مَا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَيْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَالِهُ عَلَىٰ مَا عَلَالِهُ عَلَى

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِعَدَدِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقَلُ مِنْهُ

٥ [ ٥٩٣٨] أخبر الله أبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَابْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ مَن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (٣) ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَشْرَبُ فِي سَوَادٍ (١) مَنْ فَحِيلٍ (١) يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ (٣) ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَشْرَبُ فِي سَوَادٍ (١) .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبُدْنَ (٥) يَجِبُ أَنْ تُنْحَرَ قِيَامًا مَعْقُولَة

٥ [ ٥٩٣٩] أخبى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ اللهُ عَدَّرَا اللهُ عَمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاحَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا ، قَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَة ، سُنَّةُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاحَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا ، قَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَة ، سُنَّةُ مُحَمَّدٍ عَيْقِيْدٍ .

٥ [٥٩٣٨] [التقاسيم: ٦٤٤٢] [الإتحاف: حب كم ٥٦٥٦] [التحفة: دت س ق ٤٢٩٧].

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «أبو جعفر لم يسمع من أبي سعيد».

<sup>(</sup>٢) الفحيل: المنجب في ضرابه ، أو هو: الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه. (انظر: النهاية ، مادة: فحل).

<sup>(</sup>٣) سواد: المرادبه: أسود القوائم والمرابض والمحاجر. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>(</sup>٤) بعد «سواد» في (ت): «الفحيل: المُعَبَّرُ وَجُهُهُ».

<sup>(</sup>٥) البدن والبدنات : جمع بَدَنَة ، وتقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه ، وسميت بدنة لعظمها وسمنها . (انظر : النهاية ، مادة : بدن) .

٥ [ ٩٣٩ ] [ التقاسيم: ٦٤٤٣ ] [ الإتحاف: مي خزعه حب حم ٩٤٥٢ ] [ التحفة: خم دس ٢٧٢٢ ] .





## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ (١١) يَذْبَحَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي نَسِيكَتِهِ الْ

٥ [ ٥٩٤٠] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بَنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ : ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْجَذَعَ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْجَذَعَ مِنَ الطَّأَنْ .

٥ [ ٩٤١ ] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ (٢ ) الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣ ) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ لَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَادٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ يَوْمَ الْأَصْحَى ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ أَمَرَهُ أَنْ يَعْدِدُ أَصْحِيةَ أُخْرَى ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا ، فَقَالَ (٤ ) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِي : «وَإِنْ لَمْ يُعِيدَ أُصْحِيةَ أُخْرَى ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا ، فَقَالَ (٤ ) رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحُهُ» .

قَالَ المِعامِ : أَمَرَهُ (٥) عَلَيْ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَةِ أَمْرَ نَدْبٍ قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ ؛ إِذِ النَّسِيكَةُ لَا يَكُونُ فَضْلُهَا إِلَّا لِمَنْ ذَبَحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا يَكُونُ فَضْلُها إِلَّا لِمَنْ ذَبَحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا فَضْلُ النَّسِيكَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَصْلِ الْوَقْتِ ثُمَّ نُدِبَ إِلَيْهِ ، لَوْ قَدَّمَهُ الْإِنْسَانُ عَنْ وَقْتِهِ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ الْفَصْلُ الَّذِي وُعِدَ عَلَى ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَإِنْ عَنْ وَقْتِهِ ، وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّ صَلَاةَ الضَّحَى نُدِبَ لَمْ يَعِدُ مِ الْفَصْلُ فِي ذَلِكَ الْمُقَدِّمِ عَنْ وَقْتِهِ ، وَنَظِيرُ هَذَا أَنَّ صَلَاةَ الضَّحَى نُدِبَ

<sup>(</sup>١) «أن» في (ت) ، (س) (١٣/ ٢٢٥) : «بأن» .

<sup>۩[</sup>٧/٨٢٢ ب].

٥[٠٩٤٠][التقاسيم: ٥٩٢٣][الموارد: ١٠٤٨][الإتحاف: جاحب ١٣٨٧٩][التحفة: خ م ت س ١٩٩٠-خ م ت س ق ٩٩٥٥ - س ٩٩٦٩].

٥[١٤٨٥][التقاسيم: ١٢٨٦][الموارد: ١٠٥٤][الإتحاف: مي حب حم ط ١٧٣٩][التحفة: س ١١٧٢٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن سنان» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٥) بعد «أمره» في (ت): «رسول الله».

#### الإجسَّالَ فِي مَعْرِينَ مُحِيدَ الرِّحَيَّالَ الْحَيَّالَ الْحَيْلَ الْمُحَيِّالَ الْحَيَّالَ الْحَيْلِ الْمُ





إِلَيْهَا لِوَقْتِ الضُّحَىٰ ، فَلَوْ صَلَّىٰ إِنْسَانٌ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ يُرِيدُ بِهِ صَلَاةَ الضُّحَىٰ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ أَجْرَ صَلَاةِ الضُّحَىٰ ، وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ مَوْجُودًا فِي صَلَاتِهِ تِلْكَ .

# ذِكْرُ لَفْظَةٍ جَهِلَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ

٥ [٩٤٢] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ زُبَيْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْق ، أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عِيدٍ : «أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْق ، أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عِيدٍ : «أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يُومَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ، ثُمَّ نَنْحَر ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ تَعَجَّلَ فَإِنَّمَا هُولَحُمْ قَدَّمَهُ لِمُعَلِّي ، ثُمَا أَنُو بُودَة بْنُ نِيَادٍ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي لِأَهْلِهِ » ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بُودَة بْنُ نِيَادٍ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ (١ ) ، قَالَ : «الجُعَلْهَا مَكَانَهَا ، وَلَنْ تُجْزِئَ (٢ ) – أَوْ : تُوفِي – عَنْ أَحَدِ بَعُدَكَ » . [الأول : ٢٧]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ تَعْلِيمٍ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ الْمُصْطَفَىٰ عَيَّ بِالنَّاسِ إِلَى الصَّحَرَاءِ لِيُعَيِّدَ بِهِمْ فَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُضَحُّونَ ﴿ الْأَنْ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ وَ الْمَالَ الْمَصْوَرُ وَلَيُعَيِّدَ بِهِمْ فَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُضَحُّونَ ﴿ اللَّهُ الْأَمْرَ الْأَمْرَ أَمْرُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ هِ وَهِدَا مَنْ الْهَيْمَ بِبَلَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْمَ بِبَلَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْمَ وَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلِي مُنْ إِبْرَاهِيمَ مَنِ الْهَيْمَ بِبَلَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَزُبَيْدٌ وَدَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ – وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، وَابْنُ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ – وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، وَابْنُ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ – وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ مَالِيَةٍ فَقَالَ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ، ثُمَ الْحَجْرَا وَمُعَالِكُ ، فَعَلَ اللَّهِ عَيْقِيْ فَقَالَ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ، ثُمَّ مَنْ وَعِمَا ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ فَقَالَ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ، ثُمَ مَنْ وَعَلَلَ : مَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّه

<sup>0[</sup>٤٤٢] [التقاسيم: ١٢٨٧] [الإتحاف: مي خز جاعه طح حب حم ٢٠٧٠] [التحفة: خ م دت س ١٧٦٩ -خ م ١٩٢٠] .

<sup>(</sup>١) المسنة: ما طلع سنها في السنة الثالثة من البقر والشاة . (انظر: النهاية ، مادة : سنن) .

<sup>(</sup>٢) تجزئ: تكفي . (انظر: النهاية ، مادة: جزأ) .

<sup>۩[</sup>٧١٩/٧]٠

٥ [٩٩٤٣][التقاسيم : ١٢٨٨][الإتحاف : مي خز جا عه طح حب حم ٢٠٧٠][التحفة : خ م د ت س ١٧٦٩ – خ م ١٩٢٠]، وسيأتي : (٩٤٤) (٥٩٤٦) (٥٩٤٧) .

<sup>(</sup>٣) «الصباح» في (ت): «صباح» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٦/ ٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سرى).



فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قُدُمَ (١) لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُسُكِ (٢) فِي شَيْءٍ»، قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ مِنَ النُسُكِ (٢) فِي شَيْءٍ»، قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدِ إِنَّهُ مَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ».

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ أَجَازَ لِأَبِي بُرْدَةَ أُصْحِيَتَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ لِأَحَدِ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ وَإِنَ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالْإِرْشَادَ

٥ [٥٩٤٥] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ

<sup>(</sup>١) «قدم» في (ت) ، (س) خلافا لما في أصولهم (١٣/ ٢٢٩): «قدمه».

<sup>(</sup>٢) النسك: الطاعة والعبادة، وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى، وسميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

٥ [ ٥٩٤٤ ] [التقاسيم : ١٢٨٩ ] [الموارد : ١٠٥٣ ] [الإتحاف : مي خز جاعه طح حب حم ٢٠٧٠ ] [التحفة : خ م دت س ١٧٦٩ – خ م ١٩٢٠ ] ، وتقدم : (٩٤٣ ) ، وسيأتي : (٥٩٤٦ ) (٩٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) النسيكة: الذبيحة. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

<sup>(</sup>٥) «ذاك» في (د) : «ذلك» .

<sup>(</sup>٦) «نسيكة» في (س) (١٣/ ٢٣٠) : «نسكه» .

٥ [٥٩٤٥] [التقاسيم: ١٢٩٠] [الموارد: ١٠٥١] [الإتحاف: طح حب حم ٣٣٣].

#### الإخبينان في مَقرِ لِين كَصِيلَ الرَّجْ بَانَ إِ





حَمَّادِ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: حَدَّثَنَا<sup>(۱)</sup> حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ رَجُلَا ذَبَتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ (٣) أَنْ يَـذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّي » .

#### ذِكْرُ حَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ ۗ

٥ [٩٤٦] أَضِوْمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ حَدَّفَنَا أَبُو الْأَحْوَمِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكُ شَاةً لَحْمٍ »، قَالَ أَبُو بُودَة بْنُ نِيَادٍ: يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاقِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلُ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ لَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَّتِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثَانِيًا

٥ ( ٥٩٤٧ ] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله : «بن حماد» ليس في (د) ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٣) «بعدك» ليس في (د).

١[٧/ ٢٢٩ ب].

٥[٥٩٤٦] [التقاسيم: ١٢٩١] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حب حم ٢٠٧٠] [التحفة: خ م د ت س ١٧٦٩ -خ م ١٩٢٠]، وتقدم: (٩٤٣) (٩٤٤) ( ٥٩٤٤)، وسيأتي : (٩٤٧) .

<sup>(</sup>٤) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (انظر: النهاية، مادة: عنق).

٥[٧٩٤٧][التقاسيم: ١٢٩٢][الإتحاف: عه حبّ حم ٢١٩٧][التحفة: خ م دت س ١٧٦٩–خ م ١٩٢٠]، وتقدم: (٩٤٣٥) (٩٤٤٥) (٩٤٤٥).



أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَهْبَا السُّوَائِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ خَالِيَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصلِّي النَّبِيُ عَيْلَةً ، وَهْبَا السُّوَائِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ خَالِي ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصلِّي النَّبِيُ عَيْلَةً ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ : «شَاتُكَ شَاهُ لَحْمٍ ، وَلَيْسَ مِنَ النُسُكِ فِي شَيْءٍ» ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ : «تُوفِي عَنْكَ ، وَلَا تُوفِي فَعَدْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِي خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «تُوفِي عَنْكَ ، وَلَا تُوفِي عَنْكَ ، وَلَا تُعْبَدِي عَنَاقٌ بَعْدَدِي عَنَاقٌ بَعْدَدِي عَنَاقٌ بَعْدَدِي عَنَاقٌ بَعْدَدِي عَنَاقٌ بَعْدِي عَنْكَ ، وَلَا تُعْلِيْهِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ ، وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ ،

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ أَيْضًا غَيْرَ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ ٥ [ ٩٤٨ ] أَخْبَ رُا ابْنُ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : خَدَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عُويْمِرِ بْنِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عُويْمِرِ بْنِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عُويْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ الْأَنْصَارِي مَمْ الْأَضْحَى ، أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً (٣) قَبْلُ أَنْ يَعْدُو (١٠) يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَأَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أُخْرَى .

[الأول: ٢٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ غَيْرُ هَذَيْنِ أَيْضًا فِي ۞ أَوَّلِ ابْتِدَاءِ إِنْشَاءِ الْعِيدِ حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي ذَلِثَ الْيَوْمِ

٥ [٩٤٩٥] أَضِرُ الْجُنَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَة ، عَنِ

٥ [٩٤٨] [التقاسيم: ١٢٩٣] [الموارد: ١٠٥٢] [الإتحاف: حب حم ١٦٠٧٥] [التحفة: ق ١٠٩٢١] .

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) «ثم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أضحِيَّةً» في (د) : «أضحِيَّتُهُ» .

<sup>(</sup>٤) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «لرسول الله» في (د): «للنبي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «رسول الله» في (د): «النبي».

١[١٢٣٠/٧]١

٥ [ ٩٤٩] [ التقاسيم: ١٢٩٤] [ الإتحاف: عه طح حب حم ٣٩٨٦] [ التحفة: خ م س ق ٢٥١].





الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا فَاسٌ ذَبَحُوا فَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُ ﷺ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُ ﷺ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُ ﷺ قَدْ ذَبَحُ وا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَىٰ ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَكَانَهَا أُخْرَىٰ ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى الْمُ اللَّهِ » . [الأول: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْأُصْحِيَّةَ وَالْأَمْرَ بِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ

٥[ ٥٩٥٠] أخب رَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ (١) بْنُ أَبِي أَيُّوب ، عَنْ عَيَاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَفِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِيُ (٢) عَنْ عَيَاشِ قَالَ لِرَجُ لِ (٣) : «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِيُ (٢) عَيَّةٍ قَالَ لِرَجُ لِ (٣) : «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ » ، فَقَالَ الرَّجُلُ (٤) : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ أُنْفَى ، أَفَأَضَحِي (٥) بِهَا؟ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ تَأْخُدُ مِنْ شَعْرِكَ ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ ، وَتَقُصُّ بِهَا؟ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ تَأْخُدُ مِنْ شَعْرِكَ ، وَتُقلِّمُ أَظْفَارَكَ ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ ، وَتَقُصُّ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ » . [الأول: ٢٧]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا لَيْسَ (٦) بِفَرْضِ

٥ [٥٩٥١] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَوْمَ وَهُ بِنُ عَلَى الْمَوْمَ وَ الْمَوْمَ وَ الْمَوْمَ وَهُ اللهِ عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَيْلِيْ أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَيْلِيْ أُتِي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي

٥ [ ٥٩٥٠] [التقاسيم: ١٢٩٥] [الموارد: ١٠٤٣] [الإتحاف: طح حب قط كم ١٢٠٣٦] [التحفة: دس ٨٩٠٩].

<sup>(</sup>١) «سعيد» في (د): «يزيد» ، وينظر: «الإتحاف» ، والنسائي في «المجتبئ» (٤٤٠٦) من طريق ابن وهب ، به .

<sup>(</sup>٢) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) «لرجل» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «الرجل» في (د): «رجل».

<sup>(</sup>٥) «أفأضحي» في (د): «فأضحي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «استعمالها ليس» وقع في (ت): «ليس استعمالها».

٥ [ ٥ ٩ ٥ ] [ التقاسيم: ٤٤٤٤ ] [ الإتحاف: عه طح حب حم ٢٢٤٨ ] [ التحفة: م د ١٧٣٦ ] - ق ١٧٧١ ] .

<sup>(</sup>٧) «أخبرني» فوقه في الأصل: «حدثنا».





سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، فَأَتَىٰ بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ ، قَالَ ﷺ : «يَا عَائِشَةُ ، هَلُمِّي (١) الْمُدْيَةَ (٢)» ، ثُمَّ قَالَ : «حُدِّيمَا بِحَجَرٍ» ، فَفَعَلْتُ ، فَأَحَذَهَا ، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، وَقَالَ : «حُدِّيمَا بِحَجَرٍ» ، فَفَعَلْتُ ، فَأَحَدَهَا ، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ، ثُمَّ ضَحَى بِهِ ﷺ . «بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ ، مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ » ثُمَّ ضَحَى بِهِ ﷺ . [الخامس : ٨]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غَيْرُ فَرْضِ

٥ [ ٥٩٥٢] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَرْغِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، الْبَحْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﴿ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِذَا رَأَىٰ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﴿ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِذَا رَأَىٰ الْمُسَيِّبِ ﴿ ، عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ﴾ . [الناني : ٢٤] أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّي ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ﴾ .

قَالَ اللهِ مَامِّ : وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ ، حَيْثُ قَالَ : عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمْرُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُدْرِكُ هُ مَالِكٌ ، وَهْوَ تَابِعِيُّ ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ . الزُّهْرِيُّ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ ذَبْحَهَا وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلَالِهِ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِ

ه [٥٩٥٣] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ ( ، ) بْنِ مُسْلِم بْنِ عَمَّارِ بْنِ

<sup>(</sup>١) هلمي: هاتي وقربي . (انظر: النهاية ، مادة : هلم) .

<sup>(</sup>٢) المدية: السكين والشفرة جمعها: المدى . (انظر: النهاية ، مادة: مدا) .

٥ [٩٩٥٢] [التقاسيم: ٢٢٩٤] [الإتحاف: مي عه طح حب قط كم حم ٢٣٤١] [التحفة: م د ت س ق ١٨١٥٢]، وتقدم: (٥٩٣٣).

۵[۷/ ۲۳۰ ب]. (۳) «هلاله» في (ت): «إهلاله».

٥ [٥٩٥٣] [التقاسيم: ٢٢٩٥] [الإتحاف: مي عه طح حب قط كم حم ٢٣٤١] [التحفة: م دت س ق ١٨١٥٢].

<sup>(</sup>٤) «عمر» في «الإتحاف»: «عمرو»، وينظر: (٩٥٤).





أُكَيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ : «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَ هِلَالُ (١) ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ عَلَيْهِ : ٤٢] أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّى » .

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥ [ ٩٥٤] أخبر المجعفر بن أخمد بن سِنان القطان ، قال : حَدَّنَا مُحَمَّد بن الْعَلاءِ بن كُريْبٍ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرِه ، قَالَ : حَدَّنَنِي عُمَرُ (٢) بن كُريْبٍ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرِه ، قَالَ : حَدَّنَنِي عُمَرُ (٢) بن مُسلِم بن عَمَّارِ قَالَ : كُنّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَىٰ ، فَإِذَا أَنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ فِي الْحَمَّامِ : إِنَّ سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ يَكُرَهُ هَذَا وَيَنْهَىٰ عَنْهُ ، قَالَ : فَلَقِيتُ سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ مَنْ فِي الْحَمَّامِ : إِنَّ سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ يَكُرَهُ هَذَا وَيَنْهَىٰ عَنْهُ ، قَالَ : فَلَقِيتُ سَعِيدَ بن الْمُسَيَّبِ ، فَذَكَرْثُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ابْنَ أَخِي ، إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِي ، حَدَّتُنِي الْمُسَيَّبِ ، فَذَكَرْثُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ابْنَ أَخِي ، إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِي ، حَدَّتُنِي أَلُ اللهِ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ » . [الثاني : ٤٤] فَلْيُمْسِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ » . [الثاني : ٤٤]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا

٥ [٥٩٥٥] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلِيمَ أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنْ يَدُو وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ : «أَرْبَعُ لَا يُضَحَّى بِهِنَّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ لَا يُضَحَّى بِهِنَّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ

<sup>(</sup>١) إهلال الهلال: طلوعه. (انظر: النهاية ، مادة: هلل).

٥ [٥٩٥٤] [التقاسيم: ٢٢٩٦] [الإتحاف: مي عه طح حب قط كم حم ٢٣٤١٠] [التحفة: م د ت س ق ١٨١٥٢]، وتقدم: (٥٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) «عمر» في «الإتحاف»: «عمرو»، وقد اختلف في اسمه على عدة وجوه، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٢٢٨)، (٢٠/ ٢٢٨).

<sup>0[</sup>٥٩٥٥][التقاسيم : ٢٦٥٣][الإتحاف : مي خز جاطح حب كم حم ٢١٠٥][التحفة : دت س ق ١٧٩٠]، وسيأتي : (٥٩٥٧) .

①[V\177]]

#### إلى المنابعة المنابعة





ظَلَعُهَا (١) ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي (٢) ، فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ، وَالْأُذُنِ، وَالذَّنبِ، قَالَ: فَاكْرَهُوا مَا شِئْتُمْ! وَلَا تُحَرِّمُوا عَلَى النَّاسِ. [الثاني: ٨١]

٥ [ ٥٩٥٦] أخبر را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : وَالْمَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجَيَّةً بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَالْمُذَنَ اللَّهُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَالْمُذَنَ اللَّهُ عَلِيٍّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ (٣) الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ . [الأول: ١٦٦]

#### ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُصْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّىٰ بِهَا

٥ [٧٩٥٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «لَا يَجُوزُ مِنَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ يَقُولُ : «لَا يَجُوزُ مِنَ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنَ مَرَضُها ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّ لَا تُنْقِي » .

قَالُ اللهُ الْحَارِثِ ، وَأَخْطَأُ فِيهِ ؛ وَالْحَارِثِ ، وَأَخْطَأُ فِيهِ ؛ وَأَخْطَأُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْإِسْنَادِ (٥) .

<sup>(</sup>١) «ظلعها» في الأصل: «ضلعها» بالضاد، وكتب فوقه: «عرجها»، ونسبه لنسخة، وينظر: البيهقي في «السنن الكبير» (١٩١٣٠) من طريق الليث، به .

الظلع: العَرَج. (انظر: النهاية، مادة: ظلع).

<sup>(</sup>٢) العجفاء التي لا تنقي: المهزولة التي لا نَقِي لعظامها ، يعني: لا مخ لها من العجف ، يقال: أنقت الناقة أي: سمنت ووقع في عظامها المنخ (النقي) ، وفسره البعض بأنها التي لا شيء فيها من الشحم. (مرقاة المفاتيح (٧/ ١٠٨٥)).

٥ [٥٩٥٦] [التقاسيم: ١٤٩٤] [الإتحاف: مي خز طع حب كم حم ١٤١٤] [التحفة: دت س ق ١٠٠٣١ -ت س ق ١٠٠٦٤ - دت س ق ١٠١٢].

<sup>(</sup>٣) الاستشراف: تأمل السلامة من آفة تكون بالشيء . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) .

٥ [٩٩٧٧] [التقاسيم: ١٤٩٥] [الموارد: ١٠٤٦] [الإتحاف: مي خز جاطح حب كم حم ٢١٠٥] [التحفة: دت س ق ١٧٩٠]، وتقدم: (٥٩٥٥)، وسيأتي: (٥٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «الإتحاف» : «لم تختلف رواة «الموطأ» عن مالك في إسقاطه» .

# الإخبينال في تقريب ويحك إرجان



# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ

٥ [ ٩ ٩ ٥ ] أَضِوْ النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَى ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَبَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْأُضْحِيّة ؟ فَقَالَ : قَالَ فَيُرُوزَ قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ : مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْأُضْحِيّة ؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى : الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ وَرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي » . [الأول : ٢٨]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

٥ [ ٥ ٩ ٥ ٩ ] أَخْبِ مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «لَا يَأْكُلَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «لَا يَأْكُلَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «لَا يَأْكُلَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «لَا يَأْكُلَنَّ اللَّهُ الْ

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٥٩٦٠ ] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ» (٢) . [الأول: ٩٩]

٥ [٩٩٥٨] [التقاسيم: ١٤٩٦] [الموارد: ١٠٤٧] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم ٢١٠٥] [التحفة: دت س ق ١٧٩٠]، وتقدم برقم: (٥٩٥٥)، (٥٩٥٧).

<sup>0[</sup>٥٩٥٩][التقاسيم: ١٦٨٢][التحفة: خ ٢٩٢١-م س ١٩٤٦-م ١٧٧].

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١١١٠) لابن حبان ، وعزاه لأبي عوانة (٦٢١٣) ، والطحاوي (٤/ ١٨٤). ٥ [٩٦٠] [التقاسيم : ١٦٨٣] [التحفة : خ ١٩٢١ – م س ٦٩٤٦ – م ٧٧٠].

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٧٦٣) لابن حبان ، وعزاه للدارمي (٢٠٠٠) ، وأبي عوانة (٦٢١٢) ، وأجد (٨/ ٢٦٧) ، (٩/ ٧ ، ٣٧٣) .





## ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِأَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ نَسْخَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ ﷺ عَنْهُ

٥ [٩٦٦ه] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ أَكْلِ كَنْ أَكْلِ لَكُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : «كُلُوا ، وَتَزَوَّدُوا ، وَادَّخِرُوا» (١) .

[الأول: ٩٩]

# ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ الإِنْتِفَاعِ بِلُحُومِ الْأُصْحِيَّةِ بَعْدَ ثَلَاثٍ

٥ [٩٦٢٥] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَهَىٰ عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ (٣) ، قَالَ (٤) : فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ لَحُومِ الْأَضَحَىٰ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَىٰ اللَّهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَىٰ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَىٰ النَّعُ مَانِ أَنُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَىٰ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَىٰ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ : أَلَيْسَ مَدْ وَسَعِيدٍ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أَمْرٌ ، كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ نَاكُمُ وَنَدَّخِرَ (٥) . [الأول: ٩٩]

قَالَ الوَامَ مَ فَيْكُ : زَيْنَبُ ، هِيَ : بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ .

<sup>0[</sup> ١٦٨١ ] [ التقاسيم : ١٦٨٤ ] [ التحفة : خ م س ٢٤٥٣ – م تم ٢٩٣٥ – م س ٢٩٣٦ ] .

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٦٠٢) لابن حبان، وعزاه لمالك (١٣٩٢)، والشافعي (٨١١)، وأبي عوانة (٦٢٢٦).

٥ [ ٩٦٢ ] [التقاسيم : ١٦٨٥]، [الموارد : ١٠٥٥ ] [التحفة : س ٤٢٩٥ - م ٤٣٣٩ - س ٤٤٤٨]، وسيأتي : (٩٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) «سعد» في الأصل: «سعيد» وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) قوله : «نأكل وندخر» في (د) : «يأكل ويدخر» ، وينظر : «مسند أبي يعلى» (٩٩٧) حيث رواه المصنف من طريقه .

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٨٥٩) لابن حبان ، وعِزاه للطحاوي (٤/ ١٨٦)، وأحمد (٧١/ ٢٦٨) .

#### الإخسِّنَانُ فِي تَقَرَّنُكِ مِعِيْكَ الرِّحْبَانَ





# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ١

٥ [٩٦٣ مَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الْأَنْصَادِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : دَفَّ نَاسٌ مِنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : دَفَّ نَاسٌ مِنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : دَفَّ نَاسٌ مِنْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَنِ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِذَ مَنْ مَنَ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُ مَلَى النَّهُ عَلَيْهُ ، وَيَحْمِلُونَ مِنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَهَيْتَ يَارَسُولُ اللَّهِ ، نَهَيْتَ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَا لُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، نَهَيْتَ وَيَتَخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكُ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّه ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكُ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : «إِنَّمَا نَهُيْتُكُمْ مِنْ أَجْدُولُ اللَّه عَلَيْكُمْ ، فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّحِرُوا » . [اللَّه قَالَى مَنْ مَا عَلَيْكُمْ مَ فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّحِرُوا » .

قَالُ اللَّهِ عَلَيْكُ : الدَّافَّةُ: الْجَمَاعَةُ يَقْدَمُونَ مُجِدِّينَ فِي السُّؤَالِ.

# ذِكْرُ خَبَرِ رَابِعِ يُصَرِّحُ بِالإِنْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

٥٩٦٤٥] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : خَالِدٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :

û[٧\ ٢٣٢ أ].

٥ [٩٩٦٣] [التقاسيم: ١٦٨٦] [الإتحاف: عه طح حب حم ط مي ٢٣١٨٨] [التحفة: م د س ١٧٩٠١].

<sup>(</sup>١) «بن» في الأصل: «عن» ، وينظر: «الإتحاف» ، «الموطأ» (٢١٣٦) من حديث أحمد بن أبي بكر، به .

<sup>(</sup>٢) «زمن» في (ت) : «زمان» .

<sup>(</sup>٣) «لثلاث» في الأصل : «الثلث» ، ويؤيد المثبت تمام الحديث ، وينظر : «الموطأ» ، «صحيح مسلم» (٢٠٢٥) من طريق مالك ، به .

<sup>(</sup>٤) **الودك:** دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . (انظر: النهاية ، مادة : ودك) .

٥[٦٦٤٥][التقاسيم: ١٦٨٧][التحفة: س ٤٢٩٥- م ٤٣٣٩ - س ٤٤٤٨]، وتقدم: (٩٦٦٥).

#### إلى المنابعة المنابعة





«يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ» ، قَالَ: فَشَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّ لَهُمْ عِيالًا وَخَدَمًا ، فَقَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا ، وَاحْبِسُوا» (١) . [الأول: ٩٩]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أَضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا

٥ [٥٩٦٥] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ يَوْمَ الْأَكْوَعِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهِ ، قَالَ يَوْمَ الْأَصْحَى : «مَنْ ضَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِئَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أَصْحِيتِهِ » ، قَالَ يَوْمَ الْأَصْحَى : «مَنْ ضَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِئَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أَصْحِيتِهِ » ، فَلَمَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ يَوْمَ الْأَصْحَى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلُ يَوْمَ الْأَصْحَى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ : «لَا ، كَانَ النَّاسُ بِجَهْدِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا ، كُلُوا وَأَطْعِمُوا ، وَالْمِعِمُوا ، وَالْمِعِمُوا » وَالْمَاضِي؟ قَالَ : «لَا ، كَانَ النَّاسُ بِجَهْدِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا ، كُلُوا وَأَطْعِمُوا ، وَالرابِع : ١٧]

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتَّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ (٣) مِنْ لَحْمِ أُصْحِيَتِهِ لِسَفَرِهِ

٥ [ ٥٩٦٦] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَكُلْنَا قَالَ : خَدَّثَنَا أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَكُلْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَكُلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الْأُصْحِيَّةِ

٥ [ ٩٦٧ ] أَخْبِى لِلْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ،

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٧٣٢) لابن حبان، وعزاه لأبي عوانة (٦٢٣٧)، والحاكم (٧٧٧٦)، ومسلم (٢٠٢٨)، وأحمد (١٨/ ٣٣٠).

٥ [٥٩٦٥] [التقاسيم: ٥٧٠٩] [الإتحاف: عه حب ٥٩٨١] [التحفة: خ م ٥٤٥٤].

<sup>(</sup>٢) [٧/ ٢٣٢ ب]. وهذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

<sup>(</sup>٣) القديد: لحم مملوح مجفف في الشمس . (انظر: النهاية ، مادة: قدد) .

٥ [ ٩٦٦ ] [ التقاسيم : ٥٥٥ ] [ الإتحاف : حب ٣٢٣].

٥[٧٩٦٧][التقاسيم: ٢٤٥٥][التحفة: م ٧٤١٥- خ م س ٢٤٥٣- خ م س ٢٤٦٩- م س ٢٩٣٦]، وتقدم: (٩٦١٥).

# الإجشِّالَ في تعَرِيني كَوَيِكَ الرِّحبَّانَ





قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَزَوَّدُ (١) لَحْمَ الْأَضْحَىٰ إِلَى الْمَدِينَةِ (٢).

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإِنْتِفَاعِ بِالْقَدِيدِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا فِي الْأَسْفَارِ

٥ [ ٥٩٦٨ ] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ اللَّهِ ﷺ : (الأول : ٩٩] الأول : ٩٩]

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإِنْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ

٥ [٩٦٦٩] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْفَرُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَىٰ سَلَمَةَ بْنِ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَىٰ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ( ) ، أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي ، فَقَالَتْ : قَدِمَ عَلِي بُنُ الْأَكْوَمِ الْأَضَاحِي ، فَقَالَتْ : قَدِمَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ ، فَذَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ ، فَقَرَّبَتْ لَهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي ، فَأَبَىٰ أَنْ يَعُلِمُ مِنْ فِي الْحِجَّةِ إِلَىٰ فِي الْحِجَّةِ اللهِ يَعْلَىٰ الْعَلَىٰ وَقَالَ النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ ، فَقَالَ النَّهِ عَلَىٰ أَهْ مِنْ فِي الْحِجَّةِ إِلَىٰ فِي الْحِجَةِ إِلَىٰ فِي الْحِجَةِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ أَهُ اللّهُ عَلَيْهُ : «كُلْهُ مِنْ فِي الْحِجَةِ إِلَىٰ فِي الْحِجَةِ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللهُ الللللله

[الأول: ٩٩]

<sup>(</sup>١) الزاد: ما تزوده الرجل في سفره ، ويسمئ ما أعده في منزله زادًا . (انظر: النهاية ، مادة : زود) .

<sup>(</sup>٢) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٩٤٦) لابن حبان، وعزاه للدارمي (٢٠٠٤)، والطحاوي (١٨٦/٤)، وأبي عوانة (٢٢٧)، ٢٢٢٩، ٢٢٣٠)، وأحمد (٢٢/ ٢٢٠)، (٣٢/ ٢١٥).

٥ [ ٨٦٨ ] [ التقاسيم : ١٦٨٨ ] [ التحفة : م د س ٢٠٧٦ ] .

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٤٩٨) لابن حبان، وعزاه للدارمي (٢٠٠٣)، وأبي عوانة (٦٢٣٢، ٢٢٣٠، ١٠١٠). ٦٢٣٣، ٦٢٣٤، ٥٢٣٥)، والطحاوي (٤/ ١٨٥)، والحاكم (٧٧٦٥)، وأحمد (٣٧/ ٢٠١،).

٥ [ ٥ ٩٦٩] [ التقاسيم: ١٦٨٩] [ الإتحاف: حب ٢٣٢٥] [ التحفة: ق ١٦٢٦٦ – م د س ١٧٩٠١ –
 خ ١٧٩٤٠].

<sup>(</sup>٤) قوله: «مولى سلمة بن الأكوع» هو قول المصنف، والطبراني في «الأوسط» (٤/ ٩١)، ووقع في «الإتحاف»: «مولى «مسلمة»، وذكر الخطيب في «الموضح» (١/ ١٨٧) أن الرواة يختلفون في ولائه، فمنهم من يقول: «مولى مسلمة بن محلد»، ومنهم من يقول: «مولى أم سلمة»، ولعل هذا ما جعل البخاري يقول في «التاريخ» مسلمة بن محلد»، ومنهم من يقول: «تعجيل المنفعة» (٢/ ٣٧٩).





# الإَعْ لِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّ

٥ [ ٩٧٠ ] أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِهِ (١) .

\* \* \*

٥ [ ٥٩٧٠] [ الإتحاف : جا حب ٢٢٦٨٨ ] [ التحفة : خ م س ق ١٧٤٨٢ ] .

<sup>(</sup>۱) قال الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (۲/ ٥٦٤): «حدثنا عمربن الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن معاوية بن حُكيم، قال: سمعت أبي يقول: هذا كتاب جدي معاوية بن عهار، فقرأت فيه: عن أبيه، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة عشك ، أن رسول الله على ضحى عن نسائه بالبقر. قال معاوية بن عهار: وسمعته من عبد الرحمن».





# ٧٤- كِيْ الْمُرْبِيلُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُولِيلُ الْمُ

### ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا

٥ [ ٩٧١ ] أَخْبِى أُ أَدَمُ بْنُ مُوسَى بِخُوَارِ (٢) الرَّيِّ (٣) ، قَالَ (٤) : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنِ الْبِسْطَامِيُّ ، قَالَ : حَدُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : « لَا يَعْلَقُ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : « لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (٥) » . [النالث : ٤٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ (٦) إِذَا كَانَ مَرْهُونَا وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ (٦) إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ

٥ [ ٩٧٧ ٥ ] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ السَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ السَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ السَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥ [ ٥٩٧١] [التقاسيم: ٤٠٩٤] [الموارد: ١١٢٣] [الإتحاف: حب قط كم ش ١٨٦٥١] [التحفة: ق ١٣١١٣].

- (١) كتب مقابله في حاشية الأصل بخط مخالف: «تابعه عبد الله بن عمران العابدي عن ابن عيينة ، ورواه غيرهما عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن النبي على مرسلا ، لم يذكر فيه: زياد بن سعد . قال الدارقطني: «وهو الصواب» ، يعنى : إرسال الحديث» .
- (٢) «بخوار» في (د)، «الإتحاف»: «بجوار» بالجيم، وهو تصحيف، وخوار: مدينة كبيرة من أعمال الري، على رأس طريق خراسان، ينظر: «مراصد الاطلاع» (١/ ٤٨٦).
  - (٣) بعد «الري» في «الإتحاف»: «وعبد الرحمن بن عبد المؤمن بجرجان».
    - (٤) «قال» في «الإتحاف»: «قالا».
    - (٥) الغرم: أَدَاء مَا يفك بهِ الرِّهَان . (انظر: النهاية ، مادة: غرم) .
    - (٦) الظهر: إبل يحمل عليها وتركب. (انظر: النهاية، مادة: ظهر).
    - (٧) اللر: اللبن ، والمراد: ذات اللبن . (انظر: النهاية ، مادة: درر) .
  - ٥ [ ٩٩٧٦ ] [التقاسيم: ٤٠٩٥ ] [الإتحاف: جاطح حب قط حم ١٨٩٧٦ ] [التحفة: خ دت ق ١٣٥٤ ] .



رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَلَبَنُ الدَّرِ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ » .

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَكُرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعُ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَكُرُ مُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ (١)

٥ [ ٩٩٧٣ ] أَ خَبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذِعُهُ (٢) مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي بِثَلَاثِينَ صَاعًا (٣) مِنْ شَعِيرٍ . [الخامس : ٤٨]

# ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ رَهْنِهِ إِيَّاهُ دِرْعَهُ

٥ [ ٩٧٤ ] أَضِعْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صُبْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ دِرْعَا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى طَعَامٍ (٤) بِدِينَارٍ ، فَمَا وَجَدَمَا يَفْتَكُهَا بِهِ (٥) حَتَّى مَاتَ عَيَّلِهُ .

[الخامس: ٤٨]

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى حديث الأعمش الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن الدرع الذي كان عند اليهودي للمصطفى على الله عند اليهودي للمصطفى على الله عليه الله عليه عليه عليه منه المسلم الله عليه عليه عليه معلوم، فمن أجله لم يسترد درعه منه (٥٩٧٥) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٩٩٧٣] [التقاسيم: ٧٣٧٤] [الإتحاف: جاحب حم ٢١٥٦٥] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٨]، وسيأتي: (٥٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) **الدرع :** قميص من حلقات من الحديد متشابكة ، أو من الحديد الرقيق يلبس وقاية من السلاح . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : درع) .

<sup>(</sup>٣) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا . والجمع: آصع . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧) .

٥[٤٧٩٥][التقاسيم: ٧٣٧٥][الموارد: ١١٢٤][الإتحاف: حب حم ١٥٠٥][التحفة: خ ت س ق ١٣٥٥].

<sup>(</sup>٤) قوله: «على طعام» ليس في (س) (١٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) «به» ليس في (د).

#### الإجسَالُ في مَقْرِبُكِ يَعِينَ آبِرُ جَبَانَ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدِّرْعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ لِلْمُصْطَفَى ﴿ عَلَيْهُ كَانَ ذَلِكَ لِلْمُصْطَفَى ﴿ عَلَيْهُ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ سَبَبِ مَعْلُومٍ ، فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَسْتَرِدُ وِرْعَهُ مِنْهُ

٥[٥٩٧٥] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنُ فِي حَدَّثَنَا اللَّاعَمَشُ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنُ فِي السَّلَمِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اشْتَرَىٰ مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًا السَّهِ عَلَيْهُ اشْتَرَىٰ مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَامًا إِلَى سَنَةٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ (١) .

#### ١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِتَنِ

٥ [٩٧٦ ه ] أخبى الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شُعْبَةُ ، عَنْ زَبَيْدٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْشُ اللَّهُ اللَّ

ه [ ٩٧٧ ه ] أَضِوْ اَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلِيُ بْنُ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، ثُمَّ قَالَ : «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ ارَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض » . [الثاني : ٥٢]

قَالُ ابو ماتم خيك : قَوْلُهُ عَيَّا : «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا» لَمْ يُرِدْ بِهِ الْكُفْرَ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ ، وَلَكِنْ مَعْنَىٰ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ أَجْزَاءٌ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَىٰ

<sup>۩[</sup>٧/ ٢٣٣ ب].

٥ [ ٥٩٧٥ ] [ التقاسيم : ٧٣٧٦ ] [ الإتحاف : جا حب حم ٢١٥٦٥ ] [ التحفة : خ م س ق ١٥٩٤٨ ] ، وتقدم : (٩٧٣ ٥ ) .

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٥٩٧٦ ] [التقاسيم: ٢٥٤٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٦٣ ] [التحفة: س ٩١٨٥ – خ م س ق ٩٢٥١ -خ م س ٩٢٩ – ت س ٩٣٦٠ – س ٩٥٢١ – ق ٩٥٢ - س ٩٥٢٧ – س ٩٥٩٩ ] .

٥[٧٧٧] [التقاسيم: ٢٤٣٥] [الإتحاف: مي عه حب حم ٣٩٦٢] [التحفة: خ م س ق ٣٣٣٦ - ٣٢٤٥].



بَعْضِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ ، فَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَهُ شُعَبٌ ، وَيُطْلَقُ اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى مُوتَكِبِ شُعْبَةٍ مِنْ اللَّهِ الْإِسْلَامِ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِسْلَامِ الْعُسْلَامِ الْعُفْرُ كُلُّهُ ، وَلِلْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتَانِ ، لَا تُقْبَلُ أَجْزَاءُ الْإِسْلَامِ إِلَّا مِمَّنْ أَتَى بِمُقَدِّمَتِهِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ مَنْ أَتَى بِجُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُفْرِ إِلَّا مَنْ أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ اللهِ مَنْ أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ ، وَهُو: الْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ ، وَالْإِنْكَارُ وَالْجَحْدُ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيشِ الشَّيَاطِينِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ إِيَاسِهَا مِنْهُمْ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ جَمَاثَيَالَا

٥ [ ٥٩٧٨ ] أَخِبْ لَا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : "إِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ يَـئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ ، وَلَكِنَّهُ فِي التَّحْرِيشِ (١) بَيْنَهُمْ » ١٠ . [النالث : ٦٦]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعِينَ الْمَرْءُ أَحَدًا عَلَىٰ مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا

٥ [ ٩٧٩ ه ] أَضِرُ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَـالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُوَمِّلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣ ) سُفْيَانُ ، عَنْ (٤ ) سِمَاكُ (٥ ) ، إَبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢ ) الْمُؤَمِّلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣ ) سُفْيَانُ ، عَنْ (٤ ) سِمَاكُ (٥ ) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «مَثَلُ الَّذِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدُّى فِي بِثْرٍ ، فَهُو يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنْبِهِ » . [الثاني : ٦٣]

٥ [ ٥٩٧٨ ] [ التقاسيم: ٢٦٠٠ ] [ الموارد: ٢٥ - ١٨٣٦ ] [ الإتحاف: عه حب حم ٣٣٣٨] [ التحفة: م ت ٢٣٠١ ] .

<sup>(</sup>١) التحريش: الحمل على الفتن والحروب. (انظر: النهاية ، مادة: حرش).

**<sup>☆[√\ 377</sup> أ].** 

٥[ ٩٧٩ ] [التقاسيم: ٢٥٤٢] [الموارد: ١١٩٨] [الإتحاف: حب حم ١٢٨٢٧] [التحفة: د ٩٣٦٣].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) «عن» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) بعد «سياك» في (ت) : «بن حرب» .





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنَاوِلَ الْمَرْءُ أَخَاهُ السَّيْفَ وَهُوَ مَسْلُولٌ

٥ ( ٩٨٠ ه ] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ (١) جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ (١) جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَ عَيْنِهُمْ مَسْلُولًا ، فَقَالَ : «أَلَمْ أَزْجُرُكُمْ عَنْ هَذَا؟! النَّبِيَ عَيْنِهُمْ مَسْلُولًا ، فَقَالَ : «أَلَمْ أَزْجُرُكُمْ عَنْ هَذَا؟! لِيُغْمِدُهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَحَاهُ» .

### ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ مَنْ أَشَارَ بِالْحَدِيدَةِ إِلَى أَخِيهِ

٥ [ ٩٨١ ] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) النَّضُرُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِسي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ » .

[الثاني: ١٠٩]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَلْعَنُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا الْفَاعِلَ

٥ [ ٥٩٨٧] أخبر البنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ ، عَنِ الْمُحْسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «إِذَا الْتَعَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ» (٤) .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ : وَوَجَدْتُهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ : وَالْمُعَلِّى بْنِ زِيَادٍ . [الثاني : ١٠٩]

<sup>0 [</sup> ٥٩٨٠ ] [التقاسيم: ٢٧١٢ ] [الموارد: ١٨٥٤ ] [الإتحاف: حب حم ٣٤٤] .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: سمعت» وقع في (د): «أنه سمع».

<sup>(</sup>٢) «بقوم» في (د): «على قوم».

<sup>0 [</sup> ٥٩٨١ ] [ التقاسيم : ٢٩٤٦ ] [ الموارد : ١٨٥٦ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٩٨٦ ] [ التحفة : ت س ١٤٤٦ - م س ١٤٤٣ - ت ١٤٤٦ - م س ١٤٤٧ - س ١٤٤٧ ] ، وسيأتي برقم : (٥٩٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا» ، وفي (د): «أنبأنا».

٥ [٥٩٨٢] [التقاسيم: ٢٩٤٧] [التحفة: خ م د س ١١٦٥٥– س ١١٦٦٦– خت م س ق ١١٦٧٢– خت ١١٦٩٩]، وسيأتي: (٦٠١٨).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧١٦١) لابن حبان بهذا الإسناد.

#### يَّكِ تُلِبُ إِلْ أَلْمِنَ اللهِ المِلمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَىٰ أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ

٥ [٩٨٣ ٥ ] أَخْبِ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ١ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُعَاطَى النَّيْ يَعَلِيْ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا (١٠) . [الثاني : ٤٣]

# ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

٥ [٩٨٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِلْمِيهِ وَأُمِّهِ . [الثاني : ٤٣]

# ذِكْرُ الْبَعْضِ الْآخِرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

ه [ ٥٩٨٥] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : وَقَالَ (٢) عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَقَالَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهُ : «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِهُ : «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ مِنْ يَنَاوَلُ » . [الثاني : ٤٣]

٥ [ ٩٩٨٣ ] [ التقاسيم : ٣٢٤ ] [ الموارد : ١٨٥٥ ] [ الإتحاف : حب كم حم ٣٢٤ ] [ التحفة : دت ٢٦٩٠ ] . ١ [٧/ ٢٣٤ ب] .

<sup>(</sup>١) المسلول: المنتزع عن غمده . (انظر: القاموس ، مادة: سلل) .

٥ [ ٥٩٨٤ ] [التقاسيم : ٢٣٤٩ ] [الإتحاف : عه حب حم ١٩٨٦ ] [التحفة : ت س ١٤٤٦ - م س ١٤٤٦ - م س ١٤٤٦ - م س ١٤٤٦ -ت ١٤٤٦ - م س ١٤٤٧ - س ١٤٤٧ ] ، وتقدم برقم : (٥٩٨١ ) .

٥ [٥٩٨٥] [التقاسيم: ٢٣٥٠] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٥] [التحفة: خ م ١٤٧١].

<sup>(</sup>٢) «وقال» صحح على الواو في الأصل، وفي (س) (١٣/ ٢٧٦)، (ت): «قال»، وينظر: «صحيفة همام بن منبه» (٩٩)، وهو عند مسلم (٢٧٠/ ٢) من طريق عبد الرزاق، به.





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْخَذْفِ(١) بِالْحَصَى (٢) إِرَادَةَ الْأَذَى بِالنَّاسِ

٥ ( ٩ ٩ ٨ ٦ ) أَضِ مِنْ اللهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلَا حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلَا حَدُّنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ الْخُذْفِ - أَوْ قَالَ : كَرِهَ الْخَذْف ، يَخْذِف ، قَالَ : كَرِهَ الْخَذْف ، يَخْذِف ، قَالَ : كَرِهَ الْخَذْف ، يَخْذِف ، قَالَ : لَا تَخْذِف ، وَلَا يُنْكَأُ ( " بِهِ عَدُوّ ، وَلَكِنَهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَ ، وَتَفْقَأُ ( ٤ ) وَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ ، وَلَا يُنْكَأُ ( " بِهِ عَدُوّ ، وَلَكِنَهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَ ، وَتَفْقَأُ ( ٤ ) وَقَالَ : أَحَدُّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيَالِيْ ، ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِف ؟ اللهِ عَنْ اللهِ عَيَالِيْ ، ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِف ؟ اللهِ اللهِ عَيْلِيْ ، ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِف كَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيَالِيْ ، ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِف ؟ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَيَالِيْ ، ثُمَّ أَنْتَ تَخْذِف ؟ اللهِ اللهِ عَنْ كَالُولُ كَذَا وَكَذَا .

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَإِصْلَاحِ عَمَلِهِ عِنْدَ تَغْيِيرِ الْأَمْرِ (٥) ، وَوُقُوعِ الْفِتَنِ

٥ [٩٩٨٧] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيدُ بْنُ زُرِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسِ؟ قَالَ : وَذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ (٢) إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ (٧) مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ : وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ : «ذَاكَ إِذَا مَرِجَتْ (٨) أَمَانَاتُهُمْ وَعُهُودُهُمْ وَصَارُوا هَكَذَا » وَشَبَّكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «ذَاكَ إِذَا مَرِجَتْ (٨) أَمَانَاتُهُمْ وَعُهُودُهُمْ وَصَارُوا هَكَذَا » وَشَبَّكَ

<sup>(</sup>١) الخذف: الرمى بحصاة أو نواة . (انظر: النهاية ، مادة: خذف) .

<sup>(</sup>٢) «بالحصي» في الأصل: «بالعصا» وكتب فوقه: «بالحصي» ونسبه لنسخة.

٥ [٩٨٦] [التقاسيم: ٢٠٣٧] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ١٣٤٣٨] [التحفة: م ق ٩٦٥٧ - خ م د ق ٩٦٦٣].

<sup>(</sup>٣) ينكأ: يكثر فيهم الجراح والقتل فيهنوا لذلك . (انظر: النهاية ، مادة: نكا) .

<sup>(</sup>٤) الفقء: الشق والقلع. (انظر: النهاية، مادة: فقأ).

<sup>(</sup>٥) «الأمر» في (ت): «الأمراء».

٥ [ ٩٨٧ ] [ التقاسيم : ١٨٨ ٤ ] [ الإتحاف : حب الطبرى ١٩٣٣ ] .

<sup>(</sup>٦) بعد قوله : «عبد الله» في (ت) : «بن عمرو» ، وينظر : «الإتحاف» ، «الكنى والأسياء» للدولابي (١٢٩٦) من طريق العلاء ، به .

<sup>(</sup>٧) الحثالة: الرديء من كل شيء ، والمراد: أراذلهم . (انظر: التاج ، مادة: حثل) .

<sup>(</sup>٨) مرجت : اختلفت وفسدت . (انظر : النهاية ، مادة : مرج) .

#### إِنْ تُلِيدًا لِأَمْرِنَا لِيَعْمِنِ النَّمْرِينَا لِيَعْمِنِ النَّمْرِينَا لِيَعْمِنِ النَّمْرِينَا

017



بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَكَيْفَ بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْ : «تَعْمَلُ مَا (١) تَعْرِفُ ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَتَدَعُ عَوَامً النَّاسِ» (٢) . [النال : ٥٥]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٥ (٩٨٨ ه ] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً : «كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِهِ إِذَا بَقِيتَ فِي حُنَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟» قَالَ : وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «ذَاكَ إِذَا مَرِجَتْ أَمَانَاتُهُمْ وَعُهُودُهُمْ (٣) وَصَارُوا هَكَذَا» ، وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «تَعْمَلُ مَا أَنْ تَعْرِفُ ، وَتَدَعُ مَوَامً النَّاسِ ». وَتَدْعُ عَوَامً النَّاسِ ». وَتَدْعُ عَوَامً النَّاسِ ».

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ آخِرَ الزَّمَانِ عَلَى الْعُمُومِ يَكُونُ شَرَّا مِنْ أَوَّلِهِ (٥)

٥ [ ٩٨٩ ٥ ] أَضِرُ عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمِ الْأَصْبَهَانِيُ بِالرَّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ: عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ جَبَّرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ: عَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ: اَصْبِرُوا ؛ فَإِنَّهُ «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ أَقُ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ الْحَجَّاجَ ، فَقَالَ: اصْبِرُوا ؛ فَإِنَّهُ «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ أَقُ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرِّ مِنْهُ ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ » ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ عَيَيْهُ (٢ ) .

[الثالث: ٦٩]

û[٧\ ٥٣٢ أ] .

<sup>(</sup>١) «ما» في (ت) بالمخالفة لأصولها الخطية: «بما».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ورد في ثلاثة مواضع في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ؛ ينظر مكررًا (٩٨٨) ، وينظر أيضًا (٦٧٧١) .

٥ (٥٩٨٨) [التقاسيم: ٢٦٦٦] [الموارد: ١٨٤٩] [الإتحاف: حب الطبري ١٩٣٣٠] ، وتقدم: (٥٩٨٧) وسيأتي: (٦٧٧١).

<sup>(</sup>٣) قوله : «أماناتهم وعهودهم» وقع في (د) : «عهودهم وأماناتهم» .

<sup>(</sup>٤) «ما» في (ت) ، (د) : «بها» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «من أوله» وقع في (ت): «مما يقدم منه».

٥ [ ٥٩٨٩ ] [ التقاسيم : ٤٩٣٩ ] [ الإتحاف : حب حم ١٠٩٠ ] [ التحفة : خ ت ٨٣٦ ] .

<sup>(</sup>٦) ينظر إسناد الحديث (٤٥٩٣)





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ خَبَرَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمْ يُرِدْ بِعُمُومِ خِطَابِهِ عَلَى الْأَحْوَالِ كُلِّهَا

٥ [٩٩٠٠] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُوشِهَابٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْلَةٌ ، لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ» .

[النالث: ٦٩]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِنْفِرَادِ بِالدِّينِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

٥ [ ٩٩٢ ] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ (٥) الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،

٥[٩٩٠] [التقاسيم: ٤٩٤٠] [الموارد: ١٨٧٦] [الإتحاف: حب ١٨٢٥] [التحفة: ت ١٢٨١٠].

٥ [ ٩٩١ ] [ التقاسيم : ٩٤٦٠ ] ، [ الموارد : ١٨٧٧ ] [ التحفة : دت ٩٢٠٨ – ق ٩٤٦ ] .

<sup>(</sup>١) «وحدثنا» في (دُ): «أخبرنا» . (٢) «فيها» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) «يواطئ» ليس في الأصل، وينظر: «سنن الترمذي» (٢٣٨٢) من طريق عاصم، به. وسيأتي من وجه آخر عن عاصم (٦٨٦٦)، (٦٨٦٧)

يواطئ : يوافق . (انظر : النهاية ، مادة : وطأ) .

<sup>(</sup>٤) [٧/ ٢٣٥ ب]. لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٥٦١) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥[٥٩٩٢][التقاسيم: ١٥١٤][الإتحاف: طحب ٥٤٢٦][التحفة: خ دس ق ٤١٠٣]، وسيأتي: (٥٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) «بشار» في «الإتحاف»: «يسار»، وهو تحريف، وينظر: «التاريخ الكبير» (١/ ٢٧٧)، «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: «عبد الله بن عبد الرحمن» كذا وقع في الأصل، (ت)، والصواب: «عبد الرحمن بن عبد الله»، قال ابن المديني: «وهم ابن عيينة في نسبه حيث قال عبد الله بن عبد الرحمن»، وينظر: «تهذيب التهذيب» (٦٨ / ١٨٩).

#### يَّ إِنْ إِنْ اللهِ فِي اللهِ اللهِ فِي اللهِ اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال





عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ خُنَيْمَةً (١) يَتْبَعُ بِهَا سَعَفَ (٢) الْجِبَالِ وَمَوَاضِعَ الْقَطْرِ (٣) ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» . [الأول: ٨٩]

قَالَ البِعاتُم وَيُشْتُ : هَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة : سَعَفَ (٤) ، وَإِنَّمَا هِيَ بِالشِّينِ.

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَارِّ مِنَ الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا يَكُونُ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ

٥ [٩٩٣] أخب رًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كُرْزُ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِهَذَا الْإِسْلَامِ (٦) مِنْ مُنْتَهَى ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا مِنْ عَرَبٍ أَوْ عَجَمٍ هَلْ لِهَذَا الْإِسْلَامِ (٦) مِنْ مُنْتَهَى ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا مِنْ عَرَبٍ أَوْ عَجَمٍ هُلْ لِهَذَا الْإِسْلَامِ (٦) مِنْ مُنْتَهَى ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا مِنْ عَرَبٍ أَوْ عَجَمِ أَذَخَلَهُ عَلَيْهِمْ » ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ (٨) وَاللَّهِ يَا لِهُ مُنْ لِلَهُ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِنَ صُرَاهُ مَنْ مُرْبُ بُعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، فَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِنَ طُبُهُ مِنْ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِنَ اللَّهُ ، وَيَلَرُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » . [الثالث : 17] الثالث : 17]

<sup>(</sup>١) الغنيمة: العدد القليل من الغنم. (انظر: اللسان، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٢) «سعف» في الأصل: «سغف» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) القطر: المطر. (انظر: اللسان، مادة: قطر).

<sup>(</sup>٤) «سعف» في الأصل: «سغف»، وهو خطأ، وينظر: البخاري (٣٥٩٦) من طريق عبدالرحمن بن أبي صعصعة، به، وفيه: «شعف الجبال أو سعف الجبال».

٥ [٩٩٣] [التقاسيم: ٤٨٣٤] [الموارد: ١٨٧٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٧].

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» في (د): «حدثني» . (٦) قوله: «لهذا الإسلام» وقع في (د): «للإسلام» .

<sup>(</sup>٧) «كالظلم» في (د): «كالظلل».

<sup>(</sup>٨) الأساود: جمع أسود، وهو: أخبث الحيات وأعظمها. (انظر: النهاية، مادة: سود).

<sup>(</sup>٩) الصب: جمع صبوب، على أن أصله صبب، كرسول ورسل، قال النضر: إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوغ. (انظر: النهاية، مادة: صبب).

<sup>(</sup>١٠) الشعاب: جمع شعب، وهو: ما انفرج بين جبلين، وقيل: الطريق فيه. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب).





# ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلْقَظَا الْمُتَعَبِّدَ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ ثَوَابَ الْهِجْرَةِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٩٩٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ بَسَّامٍ (١) بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْ صُورِ بْنِ زَاذَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْ صُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ (٢) عَنْ مُعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ (٢) كَالْهِ جُرَةً إِلَيً » .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْإِغْتِزَالَ فِي الْفِتَنِ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْمَرْءُ الْ وَكُرُ الْإِخْبَادِ إِلَى كُلِّ هَيْعَةٍ دُونَ الْوَثْبَةِ إِلَى كُلِّ هَيْعَةٍ

٥ [ ٥٩٩٥] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَيْدَ مَالِ الْمُسْلِم غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا (٣) شَعَفَ (٤) الْعَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ (٥) . [النال: ٦٩]

٥ [ ٩٩٤ ] [التقاسيم: ٨٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٨٩٠] [التحفة: م ت ق ١١٤٧٦].

<sup>(</sup>١) كذا عند الجميع ، ولا نعرف من هو ، وينظر تعليقنا على ما سيأتي برقم : (٧٤٨٥) .

<sup>(</sup>٢) الهرج: القتال والاختلاط. (انظر: النهاية، مادة: هرج).

û[V\ ٢٣٢ i].

٥ [٥٩٩٥] [التقاسيم: ٤٨٣٢] [التحفة: خ دس ق ٤١٠٣]، وتقدم: (٩٩٩١).

<sup>(</sup>٣) «بها» ليس في (س) (١٣/ ٢٩٠) بالمخالفة لأصله الخطي، وينظر: «صحيح البخاري» (٧٠٩٠) من طريق مالك، به.

 <sup>(</sup>٤) «شعف» في (س) (١٣/ ٢٩٠): «شغف» بالغين المعجمة ، وينظر المصدر السابق .
 الشعف: جمع شَعَفَة ، وهي : رأس الجبل . (انظر : النهاية ، مادة : شعف) .

<sup>(</sup>٥) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٤٢٦) لابن حبان بهذا الإسناد.





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اخْتِلَاطَ الْفِتَنِ بِالْمَرْءِ يَكُونُ عَلَىٰ حَسَبِ اسْتِشْرَافِهِ لَهَا

٥ [ ٥٩٩٦] أخبرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ اللَّهِ وَكُنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «سَتَكُونُ فِتَنْ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالنَّالُ : ١٩ ] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، مَنِ اسْتَشْرَفَ (٤) لَهَا اسْتَشْرَفَتُهُ . [الناك : ١٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ الْعُزْلَةَ وَالسُّكُوتَ <sup>(٥)</sup> وَإِنْ أَتَتِ الْفِتْنَةُ عَلَيْهِ

٥ [ ٩٩٧٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) عَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنَكُّ قَالَ لَهُ : (آيا أَبَا ذَرِّ ، كَيْفَ تَفْعَلُ إِذَا جَاعَ النَّاسُ حَتَّى لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِك؟ » فَقُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (تَعَمَّى لَا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِك؟ » فَقُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (تَعَمَّى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ (٢٠) ؟ (تَعَمَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (تَصَمَبَرُ » ، ثُمَّ قَالَ : (تَعَمَّى مَنْ أَنْتَ فِيهِ » ، فَقُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (تَعَمَّى مَنْ أَنْتَ فِيهِ » ، فَقُلْتُ : يَغْرَقَ حَجَرُ الزَيْتِ ؟ » قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (تَا أَيْتِي مَنْ أَنْتَ فِيهِ » ، فَقُلْتُ : يَغْرَقَ حَجَرُ الزَيْتِ ؟ » قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (تَا أَيْتِي مَنْ أَنْتَ فِيهِ » ، فَقُلْتُ : يَغْرَقَ حَجَرُ الزَيْتِ ؟ » قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (تَا أَيْتِ مَنْ أَنْتَ فِيهِ » ، فَقُلْتُ : يَغْرَقَ حَجَرُ الزَيْتِ ؟ » قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (قَالُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (قَالَ : (قَالَ : (قَالَ : (قَالَ : (قَالَ الْعَلَمُ ) قَالَ : (قَالَ : (قَالَ : (قَالُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ ) النَّا الْعَلَمُ ، فَالَ : (قَالَ الْعَلَمُ ) اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (قَالَ : (قَالُ : (قَالَ : (قَالَ : (قَالُهُ اللَّهُ الْعَلَمُ ) اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْتُ الْعُلِمُ الْعُلْعُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْهُ الْعُلْم

٥ [٩٩٦] [التقاسيم: ٤٨٣٨] [الموارد: ١٨٦٦] [الإتحاف: حب ٢٠٥٨٧] [التحفة: خ ١٣١٠٨-خ م ١٣١٧٩ - خ ١٣٢٨٨ - خ م ١٤٩٥٣ - خ ١٥١٦٩ - خ ١٥١٨٨].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عبد الله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) بعد «والقائم» في (د): «فيها» ، وعند أبي يعلى - شيخ المصنف - في «مسنده» (٥٩٦٥) كالمثبت.

<sup>(</sup>٤) **الإشراف والتشرف للشيء:** التطلع إليه ، والطمع فيه ، والتعرض له . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) .

<sup>(</sup>٥) «والسكوت» في (س) (١٣/ ٢٩٢): «والسكون».

<sup>0 [</sup> ٥٩٩٧ ] [التقاسيم: ٤٨٣٣ ] [الموارد: ١٨٦٣ ] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٥٥٤ ] [التحفة: د ١١٩١٧ - ا

<sup>(</sup>٦) «بالوصيف» كتب فوق الصاد في الأصل: «ظ»، والوصيف بالمهملة: العبد أو الخادم، وبالظاء المعجمة: خفُّ البعير، ينظر: «النهاية» لابن الأثير (وصف، وظف).



أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَىٰ عَلَيَّ؟ قَالَ: «تَـدْخُلُ بَيْتَكَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَـىٰ عَلَيَّ؟ قَـالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبُهُو ُ (١) بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ»، خَشِيتَ أَنْ يَبُهُرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَائِفَةَ رِدَائِكَ عَلَىٰ وَجْهِكَ، يَبُوءُ (١) بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ»، فَقُلْتُ: أَفْلا أَحْمِلُ السِّلاَحَ؟ قَالَ: «إِذَنْ تَشْرَكُهُ».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ عَلَى الْمَرْءِ مَحَبَّةُ غَيْرِهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ

٥ (٩٩٨ مَ الْحَبْ الْمُ وَطِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنْ عَمْرِ و يُحَدِّثُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَكِيدُ فِي سَفَرٍ ، فَمِنَا مَنْ يَصْلِحُ خِبَاءَهُ (١٠) ، وَمِنَّا مَنْ هُو فِي مَحْشَرِ و(٣) ، وَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (١٠) ، إِذْ نُودِي بِالصَّلاةِ يَنْتَصِلُ (٢) ، وَمِنًا مَنْ هُو فِي مَحْشَرِ و(٣) ، وَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (١٠) ، إِذْ نُودِي بِالصَّلاةِ جَامِعَة ، فَاجْتَمَعْنَا ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَنَيْ يَخُطُبُ يَقُولُ : "إِنَّهُ (٥) لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِي إِلَّا كَانَ حَقَا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُمْ نَعْ لَمْ أَنْ يُكُنْ قَبْلِي نَبِي إِلَا كَانَ حَقَا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدُلِّ أَمْنَهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ شَرِّ لَهُ مْ ، وَإِنَّ هَذِهِ حَقَا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدُلُّ أَنْهُ شَرِّ لَهُ مْ ، وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُ أَنْهُ شَرِّ لَهُ مْ ، وَإِنَّ هَذِهِ مُعْلِكَتِي ، ثُمَّ تَعْمِئُ فَيْقُولُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَحِيءُ فَيْتُولُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَحْجِيءُ فَيْتُولُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَذِي مُنْ الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : هَذِهِ مُهُلِكَتِي ، ثُمَّ تَعْبَى النَّهُ إِلَى النَّاسِ الَّذِي مَا لَيْعُ مَا اسْتَطَاعَ ». النَّارِ وَيَدْخُلُ الْجُنَّةُ مَا اسْتَطَاعَ ». يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَلِهِ وَنْمَرَةً قَلْهِ وَلْيُطِعُهُ مَا اسْتَطَاعَ ».

<sup>(</sup>١) يبوء: يرجع. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

١٠ ٢٣٦/٧] ١

٥ [٩٩٨] [التقاسيم: ٤٨٢٧] [الإتحاف: عه حب حم ١١٩٨٩] [التحفة: م دس ق ٨٨٨].

<sup>(</sup>٢) الانتضال: الرمي بالسهام. (انظر: النهاية، مادة: نضل).

<sup>(</sup>٣) الجشر: القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ، ولا يأوون إلى البيوت . (انظر: النهاية ، مادة : حشر ) .

<sup>(</sup>٤) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ، ولا يكون من شعر ، ويكون على عمودين أو ثلاثة ، والجمع: أخبية . (انظر: النهاية ، مادة : خبا) .

<sup>(</sup>٥) «إنه» من (ت).





قَالَ: قُلْتُ: هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا (١) ، وَنُهَرِيقَ دِمَاءَنَا ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ يَلْأَبُطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩] ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ . [الناك: ٢٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْفِتَنِ أَنْ يَكُونَ مَقْتُولًا لَا قَاتِلًا

٥ [٩٩٩٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنِ فَرُوانَ ، عَنْ هُزَيْ لِ بْنِ عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْوَانَ ، عَنْ هُزَيْ لِ بْنِ شُوكُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ السَّاعَةِ لَيْ مَوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الل اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# ذِكْرُ \* الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّعَاةَ إِلَى الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوعِهَا إِنَّمَا هُمُ الدُّعَاةُ إِلَى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

٥ [ ٦٠٠٠] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) بعد «أموالنا» في (س) (١٣/ ٢٩٥): «بيننا بالباطل» بالمخالفة لأصله الخطي، وعند الطبراني في «الكبير» (١٣/ ٥٤٥) من طريق محمد بن كثير، به ، كالمثبت .

<sup>0 [ 999 ] [</sup>التقاسيم: ٤٨٣٠] [الموارد: ١٨٦٩] [الإتحاف: حب حم ١٢٢٦٧] [التحفة: دت ق ٩٠٣٢ - ٩٠٣٢] [التحفة

<sup>(</sup>٢) «فيها» ليس في الأصل ، وينظر: «سنن ابن ماجه» (٣٩٩٠) من طريق عبد الوارث ، به .

<sup>(</sup>٣) «أحدكم» في الأصل: «أحد».

**<sup>@[</sup>٧/٧٣٢]]**.

٥ [ ٢٠٠٠] [ التقاسيم : ٤٨٢٩] [ الإتحاف : حب كم حم ٤٢٠٤] [ التحفة : د س ٣٣٠٧ - د ٣٣٣٢ - خ م ق ٣٣٦٢ - س ق ٣٣٧٧ - م ٣٣٨٥] ، وتقدم : (١١٨) .



حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِم اللَّيْثِيُّ ، قَالَ : أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ (١) مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، فَقَالَ : مِمَّن الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا (٢) : بَنُو لَيْثٍ ، فَسَأَلْنَاهُ وَسَأَلَنَا ، وَقَالُوا : إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثٍ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى قَافِلِينَ (٢) مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ ، قَالَ : وَغَلَتِ (١) الدَّوَابُ بِالْكُوفَةِ ، قَالَ : فَاسْتَأْذَنْتُ أَنَا وَصَاحِبِي أَبَا مُوسَىٰ ، فَأَذِنَ لَنَا ، فَقَدِمْنَا الْكُوفَةَ بَاكِرًا مِنَ النَّهَارِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: إِنِّي دَاخِلُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا قَامَتِ السُّوقُ خَرَجْتُ إِلَيْكَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِد، فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ كَأَنَّمَا قُطِعَتْ رُءُوسُهُمْ ، يَسْتَمِعُونَ إِلَىٰ حَدِيثِ رَجُلِ ، قَالَ : فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَىٰ جَنْبِي ، فَقُلْتُ لِلرَّجُل : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : أَبَصْرِيُّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّكَ لَـ وْكُنْتَ كُوفِيًّا لَـمْ تَـسْأَلْ عَـنْ هَـذَا، هَـذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ عَن الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَمْ يَسْبِقْنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ فَقَالَ: «يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ»، يَقُولُهَا لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : قُلْتُ (٥) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ : «فِتْنَةٌ وَشَرٌّ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَـلْ بَعْدَ هَـذَا السَّرِّ خَيْرٌ؟ قَـالَ: «هُدْنَةٌ (٢) عَلَى دَخَنِ (٧)» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُدْنَةٌ عَلَىٰ دَخَنِ مَا هِيَ؟ قَالَ : «لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامِ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ : «يَا حُذَيْفَةُ ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) «فقلنا» في (ت): «فقالوا».

<sup>(</sup>٣) القفول: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٤) «وغلت» في (ت): «وغلبت» ، وينظر: «السنن الكبرئ» للنسائي (٨١٧٥) من طريق سليهان ، به .

<sup>(</sup>٥) «قلت» في (ت): «فقلت».

<sup>(</sup>٦) الهدنة : صُلْح وموادعة بين كل متحاربين . (انظر : النهاية ، مادة : هدن) .

<sup>(</sup>٧) الدخن: الفساد والاختلاف. (انظر: النهاية، مادة: دخن).





هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ، عَلَيْهَا(١) دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ، فَإِنْ مُتَّ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَىٰ جَلْرِ (٢) خَشَبَةٍ يَابِسَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ».

[الثالث: ٦٩]

الْيَشْكُرِيُّ ، اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْمُرُهُ بِمَعْصِيَةٍ لِمَنْ وَلِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْمُرُهُ بِمَعْصِيَةٍ

٥ [ ٢٠٠١] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : طَّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، أَخْبَرَنَا (٢) النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، شَعِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ : قَدِمَ أَبُو ذَرِّ عَلَىٰ عُثْمَانَ مِنَ السَّامِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، افْتَحِ الْبَابَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ النَّاسُ ، أَتَحْسَبُنِي مِنْ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ الْمُؤْمِنِينَ ، افْتَحِ الْبَابَ حَتَّىٰ يَدْخُلَ النَّاسُ ، أَتَحْسَبُنِي مِنْ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (٥) ، يَمْرُقُونَ (٢) مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ (٧) السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ (٨) ، ثُمَّ لَا يَحُودُونَ فِيهِ حَنَاجِرَهُمْ (٥) ، يَمْرُقُونَ (٢) مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ (٧) السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ (٨) ، ثُمَّ لَا يَحُودُونَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) «عليها» ليس في الأصل ، (ت) ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) «جذر» في (ت): «جذل».

٥[ ٢٠٠١] [التقاسيم: ٤٨٣٩] [الموارد: ١٥٤٩] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٧٥٤٧] [التحفة: م ت س ق ١١٩٥١]، وتقدم: (١٧١٤).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>۩[</sup>٧/ ٢٣٧ ب].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) لا يجاوز حناجرهم: المراد أن قراءتهم لا يرفعُها الله ولا يقبَلها ، فكأنها لن تتَجاوز حناجرَهُم . وقيل: المعنى أنهم لا يعملون بالقرآن ولا يُثابون على قراءته فلا يحصل لهم غير القراءة . (انظر: النهاية ، مادة: ترق) .

<sup>(</sup>٦) المروق: الخروج من الشيء. (انظر: النهاية، مادة: مرق).

<sup>(</sup>٧) «مروق» في (د): «كما يمرق».

<sup>(</sup>٨) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه السهم، والمراد هنا: الهدف الذي يرمى. (انظر: النهاية، مادة: رمي).



017

حَتَّىٰ يَعُودَ السَّهُمُ عَلَىٰ فُوقِهِ (۱)؟ هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي رِجْلَايَ ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي رِجْلَايَ ، وَلَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَكُونَ قَائِمًا لَقُمْتُ مَا أَمْكَنَتْنِي وَجُلَايَ ، وَلَوْ أَمْرُتَنِي عَلَىٰ بَعِيرٍ لَمْ أُطْلِقْ نَفْسِي حَتَّىٰ تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي (١) تُطْلِقُنِي ، ثُمَّ اسْتَأْذُنَهُ أَنْ يَأْتِي الرَّبَذَة (٦) ، فَأَذِنَ لَهُ فَأَتَاهَا ، فَإِذَا عَبْدٌ يَوُمُّهُمْ ، فَقَالُوا : أَبُو ذَرِّ ، فَنَكَصَ الْعَبْدُ ، فَقِيلَ لَيْ أَيْتِي الرَّبَذَة (١) ، فَأَذِنَ لَهُ فَأَتَاهَا ، فَإِذَا عَبْدٌ يَوُمُّهُمْ ، فَقَالُوا : أَبُو ذَرِّ ، فَنَكَصَ الْعَبْدُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَقَدَّمْ ، فَقَالَ : أَوْصَانِي حَلِيلِي عَلَيْ يِثَلَاثٍ (١٤) : أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْلِعَبْدٍ حَبَشِي لَهُ لَهُ : تَقَدَّمْ ، فَقَالَ : أَوْصَانِي حَلِيلِي عَلَيْ يَعْلَاثٍ بِثَلَاثٍ (١٤) : أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْلِعَبْدٍ حَبَشِي لَهُ اللهُمْ مِنْهَا مُحَدَّع (٥) الْأَطْرَافِ ، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِوْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُو رَجِيرَانَكَ فَأَيْلُهُمْ مِنْهَا مُحْرُوفٍ ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى كُنْتَ قَدْ أَحْرَرُتَ (٢٠) مَلَاتَكَ ، وَإِلَّا فَهِي لَكَ نَافِلَةً (٢٠) .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ كَسْرَ سَيْفِهِ ثُمَّ الإعْتِزَالَ عَنْهَا

٥ [ ٢٠٠٢] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَامُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدْثَنَا عُثْمَانُ الشَّعَلُونُ فِتَنْ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ ( ) مِنَ الْجَالِسِ ، وَالْجَالِسُ خَيْرٌ مِنَ الْجَالِسِ ، وَالْجَالِسُ خَيْرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) الفوق: موضع الوَتَر من السهم. (انظر: النهاية، مادة: فوق).

<sup>(</sup>٢) «الذي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) الربذة: قرية تقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة «الحناكية» (التي تبعد (١٠٠) (مائة) كيلو متر عن المدينة في طريق الرياض)، وتبعد شيال «مهد الذهب» على مسافة (١٥٠) (مائة وخمسين) كيلو مترًا، وقد خربت قرية الربذة سنة ٢٩هـ بسبب الحروب. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٤) «بثلاث» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) الجدع: القطع من أصل العضو. وقيل: هو القطع البائن في الأنف والشفة والأذن وغيرها ؛ إشارة إلى خسة العبد المذكور. (انظر: المعجم المفصل في الغريب، مادة: جدع).

<sup>(</sup>٦) الحرز: الحفظ والصون. (انظر: النهاية، مادة: حرز).

<sup>(</sup>٧) من قوله: «وإذا صنعت مرقة» إلى هنا ليس في (د)، وينظر: «الأموال» لابن زنجويه (٢٧) من طريق النظر، به.

٥ [ ٢٠٠٢ ] [ التقاسيم : ٤٨٣٥ ] [ الإتحاف : عه حب كم م حم ١٧١٦ ] [ التحفة : م د ١١٧٠٢ ] .

<sup>(</sup>٨) «خير» في (س) (٣٠٣/١٣) بالمخالفة لأصله الخطي : «خيرًا» وهو الجادة ، وكذا في بقية المواضع بعده ، والمثبت له وجه ، وفي رواية ابن أبي شيبة - شيخ شيخ المصنف - في «مصنفه» (٣٨٢٦٦) : «ستكون فتنة المضطجع فيها خير من الجالس» .

#### إِنْ الْمِنْ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

017



الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي»، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ عَنَم فَلْيَعْمِدْ إِلَىٰ سَيْفِهِ، فَلْيَضْرِبْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَعْمِدْ إِلَىٰ سَيْفِهِ، فَلْيَضْرِبْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَعْمِدْ إِلَىٰ سَيْفِهِ، فَلْيَضْرِبْ كَانَتْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمِدْ إِلَىٰ سَيْفِهِ، فَلْيَضْرِبْ كَانَتْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمِدْ إِلَىٰ سَيْفِهِ، فَلْيَضْرِبْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمِدْ إِلَىٰ سَيْفِهِ، فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَىٰ صَحْرَةٍ، فَمَ لَيْهُ إِلَىٰ اسْتَطَاعَ النَّجَاةَ».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ تُكَفِّرُ (٢) آثَامَ الْفِتَنِ عَمَّنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ فِيهَا

٥ [٦٠٠٣] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسَا يَحْيَىٰ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثِنِي شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: اللَّهِ عَيْ فَي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ: "فِتْنَةُ وَالطَّلَاةُ وَالْأَمْنُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَهِ وَجَارِهِ - يُكَفِّرُهَا الصِيامُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالْأَمْنُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَهِ وَجَارِهِ - يُكَفِّرُهَا الصَيامُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالْأَمْنُ الرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَهِ وَجَارِهِ - يُكَفِّرُهَا الصَيامُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالْأَمْنُ الرَّبُونِ وَالنَّهُ مَنُ الْمُنْكُونِ وَالنَّهُ وَمَالِهِ وَوَلَهِ وَجَارِهِ - يُكَفِّرُهَا الصَيامُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالْأَمْنُ الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُ مِولَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ وَالنَّهُ مَنِ الْمُنْكَونِ اللَّهُ وَمَا لَكُ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا (\*) كَمُوجُ الْبَحْرِ، فَقُلْتُ : وَمَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا الْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُعْلَقًا (\*) مَعْرَى الْبَابُ وَلَا اللَّهُ الْمُسْرُوقِ : سَلُهُ ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ : عُمَرُ . [الثالت: ٢٦]

<sup>(</sup>١) «لينجو» في (س) (١٣/ ٣٠٤) بالمخالفة لأصله الخطي : «لينج» وهو الجادة ، والمثبت له وجه .

<sup>(</sup>٢) تكفر: تستر وتمحو. (انظر: المصباح المنير، مادة: كفر).

٥ [ ٦٠٠٣] [التقاسيم: ٤٨٣٧] [الإتحاف: عه حب حم ٤٢٠٥] [التحفة: م ٣٣١٩- خ م ت س ق ٣٣٣٧]. ه [ /٧ ٢٣٨].

<sup>(</sup>٣) «هذا» في (ت) : «هذه» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «بابا مغلقا» وقع في الأصل: «باب مغلق» بالرفع، والمثبت هو الجادة، وهو كالمثبت عند البخاري (٥٣٠) عن مسدد، به، ومسلم (٣٠٠٢) من طريق الأعمش، به.

<sup>(</sup>٥) «ذلك» في (ت) : «ذاك» .

#### الإجبينان في تقريب صحيح اير جبان





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَخْوَفِ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ ﷺ إِيَّاهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ

٥ [ ٢٠٠٤] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي فِتْنَةَ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ » . [الثاني : ٥٥]

#### ذِكْرُ بَعْضِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ يَكُونُ عَامَّةُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

٥ [ ٦٠٠٥] أَخْبِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "وَيْلُ لِعَبَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "وَيْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَحْمَرِيْنِ : الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ (٢) " . [الناني : ٥٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِتْنَةَ (٣) النِّسَاءِ مِنْ أَعْظَمِ مَا كَانَ يَخَافُهَا ﷺ عَلَىٰ أُمَّتِهِ

٥ [٦٠٠٦] أخب رَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدِ بِمَكَّة (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبُو حُمَة مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ اللَّهِ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَانَ النَّهُ لِدِي ، عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ » ه . [النال : ٢٩]

٥ [ ٢٠٠٤] [التقاسيم : ٢٤٧١] [الإتحاف : حب حم ١٥٨] [التحفة : خ م ت س ق ٩٩]، وسيأتي برقم : (٦٠٠٦) ، (٢٠٠٧) .

<sup>(</sup>١) «سفيان» كان في الأصل: «يوسف» ثم صوِّب كالمثبت، وفي (ت): «حدثنا يوسف، عن سفيان»، وهو خطأ؛ فلا يعرف أحد اسمه يوسف يروي عن سفيان - وهو: ابن عيينة، وينظر: «الإتحاف».

٥ [ ٦٠٠٥] [التقاسيم: ٢٤٧٢] [الموارد: ١٤٦٤] [الإتحاف: حب ٢٠٦٦].

<sup>(</sup>٢) المعصفر: ثياب مصبوغة بالعُصْفُر، وهو صِبْغ أحمر. (انظر: اللسان، مادة: عصفر).

<sup>(</sup>٣) «فتنة» في الأصل: «فتن» ، والمثبت من (ت) هو الأليق بالسياق.

٥[٦٠٠٦][التقاسيم: ٤٩١٠][الإتحاف: حب حم ١٥٨][التحفة: خ م ت س ق ٩٩]، وسيأتي: (٦٠٠٧)، (٦٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) (بمكة» من (ت).

<sup>۩[</sup>٧/ ۲۳۸ ب].

#### إِنْ الرَّهُ إِنَّ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ إِلَّا الرَّهُ إِنَّ إِنَّ الرَّا اللَّهُ إِنَّ إِلَّا الرَّهُ إِنَّ إِنَّ الرَّهُ إِنَّ إِنَّ الْمُؤْلِقُ إِلَّ الْمُؤْلِقُ إِنَّ الْمُؤْلِقُ إِلَّ الْمُؤْلِقُ إِنَّ المُعْلِقِ الرَّا المُعْلِقُ إِلَّا إِنَّ الْمُؤْلِقُ إِلَّا اللَّهُ إِلّا إِنَّ الْمُؤْلِقُ إِلَّ اللَّهُ إِلَّ الْمُؤْلِقُ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ إِلَّا اللَّهُ إِلَّ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ لِي إِلَّا اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا لِمُؤْلِقُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا الْمُؤْلِقُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا لِمُعْلِقُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا الْمُؤْلِقُ إِلَّا إِلَّا الْمُعْلِقُ إِلَّا إِلَّا الْمُعْلِقُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا لِمُعْلِقُ إِلَّا إِلَّا لِمُعْلِقُ إِلَّا إِلَّا لِمُعْلِقُ إِلَّا إِلَّا لِمُعْلِقُ إِلَّا اللَّهُ الْمُعْلِقُ إِلَّ الْمُعْلِقُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ إِلَّا لِمُعْلِقًا إِلَّا اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ الْمُعْلِقُ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْ





# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ أَخْوَفِ مَا يُخَافُ مِنَ الْفِتَنِ عَلَى الرِّجَالِ

٥ [ ٢٠٠٧] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيٍّ : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَخْوَفَ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» . [الثالث : ٢٦]

\* \* \*

٥ [ ٢٠٠٧] [ التقاسيم : ٦٣٢ ٤ ] [ الإتحاف : حب حم ١٥٨ ] [ التحفة : خ م ت س ق ٩٩] ، وتقدم برقم : (٢٠٠٤ ) ، (٢٠٠١ ) .





# ٨٠٠ كِيْ لِيُوْ إِنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيم اللَّهِ جَلَقَظَا دِمَاءَ الْمُؤْمِنِينَ

٥ [٦٠٠٩] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُلِيَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ : أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ

<sup>(</sup>١) الجنايات: جمع الجناية، وهي: الذنب، والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب، أو القصاص في الدنيا والآخرة. (انظر: النهاية، مادة: جني).

٥ [ ٢٠٠٨ ] [ التقاسيم : ٢٦١٠ ] [ الموارد : ١٢ ] [ الإتحاف : حب حم ٩٣٣٤ ] .

<sup>(</sup>٢) «عمير» في (د): «عمر» مكبرا، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «المؤتلف والمختلف» (٢/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٣) «الطهراني» في (د): «الظهراني» بالظاء المعجمة ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) «الأنصاري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) قوله : «فأذن له» ليس في الأصل ، وينظر : «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (٩٥٨) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٧) قوله: «يشهد أني رسول الله» وقع في (د): «يصلي».

<sup>(</sup>٨) قوله : «ولا شهادة له ، قال : «أليس يصلى؟» قال : بلى اليس في (د) .

<sup>(</sup>٩) «عنهم» في (د): «عن قتلهم».

٥ [ ٦٠٠٩ ] [التقاسيم: ٤٧٦٣ ] [الموارد: ١١ ] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٤٠٢٦ ] [التحفة: س ١٠٠١٣ ] .



وَصَاحِبٌ لِي ، فَقَالَ : هَلُمًا ، فَإِنْكُمَا أَشَبُ شَبَابًا ، وَأَوْعَىٰ لِلْحَدِيثِ مِنِّي ، فَانْطَلَقْنَا عَصْمِ اللَّيْفِي ، قَالَ أَبُو الْعَالِيةِ : حَدِّثُ هَذَيْنِ ، قَالَ بِشْرٌ : حَدَّثَ الْعَيْقِ سَرِيَةٌ (٢) عَاصِمِ اللَّيْفِي ، قَالَ أَبُو الْعَالِيةِ : حَدِّثُ هَذَيْنِ ، قَالَ بِسِمْرٌ : حَدَّثَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الرهط: الأقارب. (انظر: النهاية ، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) السرية : الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة ، تُبعث إلى العدو ، وجمعها : سرايا . (انظر : النهاية ، مادة : سرئ) .

<sup>(</sup>٣) **غارت :** هاجمت وباغتت بالقتال . (انظر : اللسان ، مادة : غير ) .

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «فنما» في (س) (١٣/ ٣١٠) ، (ت) : «فنُمي» .

<sup>(</sup>٦) نماء الحديث: تبليغه على وجه الإصلاح، وطلب الخير. (انظر: النهاية، مادة: نما).

<sup>(</sup>٧) «شديدًا» بعده في (س) (١٣/ ٣١٠) : «فبلغ القاتل ، قال» وجعله بين معقوفين .

<sup>(</sup>۸) «فبينا» في (د): «فبينا».

<sup>(</sup>٩) «القاتل» ليس في (د).

<sup>(</sup>١٠) قوله : «يا رسول الله ، والله» وقع في (د) : «والله ، يا رسول الله» .

<sup>(</sup>١١) التعوذ: اللجوء إلى الشيء، والاعتصام به . (انظر: النهاية، مادة: عوذ) .

١[٧/٩/٧]٥

<sup>(</sup>١٢) بعد «الناس» في (س) (١٣/ ٣١١): «وأخذ في خطبته ، قال : ثم عاد فقال : يا رسول الله ، ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل ، فأعرض عنه رسول الله ﷺ وعمن قبله من الناس، وجعله بين معقوفين .

<sup>(</sup>١٣) «الثانية» كذا للجميع عدا (س) (١٣/ ٣١١)؛ فإن فيه: «الثالثة».

<sup>(</sup>١٤) «أن» ليس في (د).





٥[٦٠١٠] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَصَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ذَكَرَ النَّبِي عَيِي ﴿ قَالَ : وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ (١ ) ، وَأَمْسَكَ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ذَكَرَ النَّبِي عَيْقِ مَا لَنْ يَوْمِ هَذَا ؟ » فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَهُ لِنِمَانُ بِخِطَامِهِ (٢ ) - أَوْ قَالَ : بِزِمَامِهِ ، فَقَالَ : «أَيْ يَوْمٍ هَذَا ؟ » فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنْهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى السَّعِهِ ، فَقَالَ : «أَلْيُسَ بِيوْمِ النَّعْرِ ؟ » قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «فَأَيُّ شَهْدٍ هَذَا ؟ » فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى السَّعِهِ ، فَقَالَ : «أَلْيْسَ بِيوْمِ النَّعْرِ ؟ » قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «فَالَى شَهْدٍ هَذَا ؟ بَلَى ، قَالَ : «فَالَى عَتَى ظَنَنَا أَنَهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى السَّعِيةِ ، فَقَالَ : «أَلْيُسَ الْبَلَى ، قَالَ : «فَإِنَّ يَمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالُكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ (٣ ) بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ الْعَلِيبَ الْسَلَاهِدَ عَلَى الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَلِيبَ مَنْ هُوَ أَوْعَى (١٤ ) لَهُ مِنْهُ مَ ذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا لِيبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ ، كَلَى الشَّاهِدُ مَنْكُمُ الْعَائِبَ ، كَالْ الشَّاهِدَ عَسَى يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى (١٤ ) لَهُ مِنْهُ . . [النان : ٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَحْرِيمَ اللَّهِ جَلَقَطَّا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ ، وَدِمَاءَهُمْ ، وَأَعْرَاضَهُمْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ <sup>(٥)</sup> اللَّهُ جَلَقَظَ رَسُولَهُ ﷺ إِلَى جَنَّتِهِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَيَوْمَيْنِ

٥ [ ٢٠١١] أَخْبِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئ ، قَالَ :

<sup>0 [ 7</sup>۰۱۰] [ التقاسيم : ۱۸۳۱] [ الإتحاف : مي خز جاعه حب ۱۷۱۶] [ التحفة : خ م س (ق) ۱۱۲۷۱ - خ ۱۱۲۷۸ ] ، وتقدم : خ م س ۱۱۲۸۲ - م ت س ۱۱۲۸۳ - د ۲۸۲۸ ا - خ ۱۱۷۰۸ ] ، وتقدم : (۳۸۵۲ ) ، وسيأتي : (۲۰۱۲ ) (۲۰۱۲ ) .

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٢) الخطام: حبل يقاد به البعير. (انظر: النهاية، مادة: خطم).

<sup>(</sup>٣) الأعراض: جمع العرض، وهو: موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه، أو في سلفه، أو من يلزمه أمره. (انظر: النهاية، مادة: عرض).

<sup>(</sup>٤) الوعى: الحفظ والفهم. (انظر: النهاية ، مادة: وعا).

<sup>(</sup>٥) يقبض: يأخذ. (انظر: اللسان، مادة: قبض).

<sup>0[</sup> ٢٠١١] [التقاسيم: ٣٨١٤] [الإتحاف: مي خزجاعه حب ١٧١٤] [التحفة: خ م س (ق) ١١٦٧١ -خ م س ١١٦٨٢ - م ت س ١١٦٨٣ - د ١١٦٨٦ - ق ١١٦٩١ - د س ١١٧٠٠ - خ ١١٧٠٨ ]، وتقدم: (٦٠١٠) ، وسيأتي: (٢٠١٢) .



حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ : «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ (١) كَهَيْئَتِهِ يَـوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَـلَاكٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ (٢)، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : «أَيُّ بِلَدِ هَذَا؟» قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : «أَلَيْسَ ذَا الْبَلْدَة؟» قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ : «أَيُّ يَوْمِ هَذَا؟» قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا بَلَى ، قَالَ : «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ١ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُم، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ، قَـالَ : فَكَـانَ مُحَمَّـدٌ (٣) إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ كَانَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلَا هَلْ [الثالث: ٢٦] بَلِّغْتُ؟».

<sup>(</sup>۱) الاستدارة: العودة إلى الموضع الذي بدأ منه، والمراد: أن العرب كانوا يؤخرون المُحرَّم إلى صفر، وهو النسيء؛ ليقاتلوا فيه، ويفعلون ذلك سنة بعد سنة، فينتقل المحرَّم من شهر إلى شهر، حتى يجعلوه في جميع شهور السنة، فلم كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل، ودارت السنة كهيئتها الأولى. (انظر: النهاية، مادة: دور).

<sup>(</sup>٢) رجب مضر: أضاف رجب إلى قبيلة مضر لأنهم كانوا يعظمونه خلاف غيرهم. (انظر: النهاية، مادة: مضر).

۵[۷/ ۲۳۹ ب].

<sup>(</sup>٣) «محمد» في الأصل: «محمدا» بالنصب، والمثبت هو الجادة، وينظر: «صحيح البخاري» (٤٣٨٨) من طريق عبد الوهاب، به.

#### الإجبينان في تقريب وعيد الرجبنان





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

٥ [ ٢٠ ١٦] أخب رَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَهَا الشَّقْفِيُ ، عَنْ أَبُو بَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِي تَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِي تَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِي تَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِي تَكُرَةَ ، عَنِ النَّبِي قَالَ : ﴿ إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَالسَّنَةُ انْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : فَلَافَةٌ مُتَوَالِيَاتُ : ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، اللّذِي مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : فَلَافَةٌ مُتَوَالِيَاتُ : فُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، اللّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ » ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «أَلَيْسَ ذُو (١ ) الْحِجَّةِ ؟» قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «قَالَ : «أَلَيْسَ ذُو (١ ) الْحِجَّةِ ؟» قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «قَالَ : هَالَيْسَ ذُو (١ ) الْحِجَةِ ؟» قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «قَالَ يَوْمِ هَذَا؟» قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «قَالَ يَوْمِ هَذَا؟» قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «قَالَ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «قَالَ يُعْمِ هَذَا؟» قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : «قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : «أَلْيُسَ يَوْمُ النَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَلَى السَّعِهِ ، قَالَ : «أَلْيُسَ يَوْمُ النَّخُو ؟» قُلْنَا : بَلَى ، قَلَ : «قَالَ : «قَالَ مُحَمِّدٌ : وَأَحْرَاضَكُمْ حَنْ اللهُ الْعَبُولُ وَمَاءَكُمْ مَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمُ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، وَعَنَ بَلُكُمْ مَنْ اللهُ عَلَى السَّعْمُ مُ اللهُ الْعَبُلُمُ عَلَى السَّعْمُ مَنْ الْعَضَ مَنْ مَنْ عَلَى وَالْعَمْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُ فَلَا بَعْضَ مَنْ مَنْ مُنْ مُ فَلَا بَعْضَ مَنْ مُ الْعُمْ وَالْعُولُ وَالْعُلُمُ مَلُ الْعُلُولُ الْمُعْلَى السَّعُ الْمُ اللهُ عُلْ اللهُ الْعُمْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ الْعُمُ اللهُ عَلْ اللهُ الْعُمُ اللهُ الْعَمُ اللهُ الْعُمُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُمْ اللهُ الْعُمُ اللهُ الْعُمْ اللهُ الْعُمُ اللهُ

[الثالث: ٢٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» لَفْظَةُ عَامٌّ مُرَادُهَا حَاصٌّ ، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لَا الْكُلَّ

٥ [٦٠١٣] أَخْبُ رُا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ،

٥ [ ٢٠١٢ ] [ التقاسيم : ٢٦٨٤ ] [ الإتحاف : مي خز جاعه حب ١٧١٤ ] [ التحفة : خ م س (ق) ١١٦٧١ - خ ١١٦٧ ] ، وتقدم : خ م س ١١٦٨٧ – م ت س ١١٦٨٣ – د ١١٦٨٦ – ق ١١٦٩١ – د س ١١٧٠٠ – خ ١١٧٠ ] ، وتقدم :

<sup>(</sup>١) «ذو» في (س) (٣١٤/١٣): «ذا» بالمخالفة لأصله الخطي، وهو الجادة، وفي البخاري (٤٣٨٨) من طريق عبد الوهاب، به، كالمثبت، وإثباتها بالرفع على أن «ذو» اسم ليس، وخبرها محذوف، أي: أليس ذو الحجة هذا الشهر؟ وفيه بحث، ينظرفي: «إرشاد الساري» للقسطلاني (٣/ ٢٤٢).

٥ [٦٠١٣] [التقاسيم : ١٨٣٢] [الإتحاف : مي جاعه طُح حب قط حَم ١٣٢٢٠] [التحفة : ع ٩٥٦٧] ، وتقدم : (٤٤٣٧) (٤٤٣٥) ، وسيأتي : (٢٠١٤) .



قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ القَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ مَسْعُودٍ قَالَ : «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ مَسْعُودٍ قَالَ : «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ مَسْعُودٍ قَالَ : «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ مَسْعُودٍ قَالَ : «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُ دَمُ رَجُلٍ يَسْعُودٍ قَالَ : «وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ هُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، إلَّا فِي إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ : التَّارِكُ الْإِسْلَامُ (١) النَّذِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ » .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ

٥ [٦٠١٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : «لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : ٢ النان : ٢ ] النان : ٢ ]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «إِنَّ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ» أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَمْوَالِ لَا الْكُلِّ

٥ [٦٠١٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ مَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعِيدِ (٣) مَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعِيدٍ (٣) ،

<sup>.[႞</sup>Υ٤٠/٧]⑫

<sup>(</sup>١) «الإسلام» في (ت): «للإسلام» ، وينظر: «صحيح مسلم» (١٧٢٠) من طريق سفيان ، به .

٥[ ٢٠١٤] [التقاسيم: ١٨٣٣] [الإتحاف: مي جاعه طح حب قط حم ١٣٢٢٠] [التحفة: ع ٩٥٦٧]، وتقدم: (٢٠١٣) (٤٤٣٥)

٥ [ ٦٠١٥] [ التقاسيم: ١٨٣٤] [ الموارد: ١١٦٦] [ الإتحاف: طح حب حم ١٧٤٥٩].

<sup>(</sup>٢) «عن» في (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٣) «سعيد» في (ت): «سعد»، وينظر: «مسند أحمد» (٣٩/ ١٨) ، «البزار» (٣٧١٧) ، «شرح معاني الآثار» (٦٦٣٢) ، «السنن الكبير» للبيهقي (١٩٦٧٨) كلهم من طريق سليان ، به ، وعندهم : «سعيد» ، وقال الأخير عقبه : «ورواه ابن وهب ، عن سليان بن بلال ، عن سهيل ، عن عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي حميد . . . . وهو : عبد الرحمن بن سعد بن مالك ، وهو : ابن أبي سعيد الخدري ، قاله البخاري» . والذي قاله البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٨٨) : «عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان ، هو : ابن أبي سعيد الخدري المديني الأنصاري . . . ويقال : ابن سعيد» . اهـ ، وسعد أشبه بالصواب ، وينظر : «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٣٨) ، «تهذيب الكهال» (١٣٤/) .





عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةً قَالَ : «لَا يَحِلُ لِإِمْرِيُ (١) أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ » ، قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .

[الثاني: ٢]

# ذِكْرُ نَفْي اسْمِ الْإِيمَانِ عَنِ الْقَاتِلِ مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ

٥ [٦٠١٦] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَاللَّهِ عَلَيْ الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَاللَّهِ عَلَيْ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَاللَّهِ مَلْ اللَّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُ وَ مُؤْمِنٌ ، وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُ وَ مُؤْمِنٌ ، وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيَنَهُمْ وَهُو حِينَ يَنْتَهِ بُهَا مُؤْمِنٌ ، وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ وَهُو حِينَ يَنْتَهِ بُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَقْتُلُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، فَإِياكُمْ ، إِيَّاكُمْ ، إِيَّاكُمْ » هُ . [الناك : ٥٠]

#### ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْقَاتِلِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُتَعَمِّدًا

٥ [٦٠١٧] أَضِوْ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيًا ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيًا ، قَالَ : سَمِعْتُ أَمَّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «كُلُّ ذَنْ بِ أُمَّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «كُلُّ ذَنْ بِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مَنْ (٣) قَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا » . [الثاني : ٤٥]

<sup>(</sup>۱) «لامرئ» في (د): «لمسلم».

<sup>0[7</sup>۰۱7] [التقاسيم: ۱٤١٤] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٣] [التحفة: م ١٢٢٧- م ١٢٣٨- خ م س ١٢٣٩- ت ١٢٤٣٩ - د ١٢٤٨٩ - س ١٢٤٩٥ - س ١٢٨٧١ - د ١٢٨٨٦ - م س ١٣١٩١ - خ م س ١٣٢٩- خ م ١٣٣٩ - م ١٤٠٥٦ - م ١٤٢٢٧ - س ١٤٢٤٨ - م ١٤٧٤٠ - خ م س ق ١٤٨٦٣ -م س ١٥٢٠٢]، وتقدم: (١٨٨) (٤٤٣٩) (٤٤٨١) (٥٢٠٥) (٢٠٢٥).

<sup>(</sup>۲) بعد «ينتهب» في (ت): «أحدكم».

النهب والانتهاب: الغارة والسلب، أي: لا يختلس شيئا له قيمة عالية. (انظر: النهاية، مادة: نهب).  $2 \cdot \sqrt{2}$ 

<sup>0 [</sup> ٦٠١٧ ] [ التقاسيم : ٢٤٥٦ ] [ الموارد : ٥١ ] [ الإتحاف : حب كم ١٦٢٠٤ ] [ التحفة : د ١٠٩٨٩ ] . (٣) «من» ليس في (د) .





# ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ قَاتَلَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حَتَّىٰ قُتِلَ

٥ [٦٠١٨] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة الضَّبِّيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَالْمُعَلَّى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَيِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهَ عَيْ الْمُسْلِمَانِ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَيْ النَّانِ : ١٥٤] بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » . [الثاني : ١٥٤]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ مَنْ أَمِنَهُ عَلَىٰ دَمِهِ

٥ [٦٠١٩] أخب رُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْفِتْيَانِيِّ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يُعَوِّلُ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَىٰ دَمِهِ ثُمَّ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَقُولُ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَىٰ دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ ، فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا» .

[الثاني : ٤٥]

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ : فِتْيَانُ : بَطْنٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، وَقِتْبَانُ : سَكَنُهُ (٢) بِمِصْرَ.

ذِكْرُ مَا يَلْزَمُ ابْنَ آدَمَ مِنْ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ مُسْلِمًا لاِسْتِنَانِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ لِمَنْ بَعْدَهُ

٥ [٦٠٢٠] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَيْدٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَيْدٍ :

٥[ ١٠١٨] [التقاسيم: ٢٤٥٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٧١٦] [التحفة: خ م دس ١١٦٥٥ – س ١١٦٦٦ - خت م س ق ١١٦٧٢ – خت ١١٦٩٩ ).

٥ [٦٠١٩] [التقاسيم: ٢٤٦٠] [الموارد: ١٦٨٢] [الإتحاف: حب ١٥٩٤٦] [التحفة: س ق ١٠٧٣٠].

<sup>(</sup>١) «الفتياني» في (د)، «الإتحاف»: «القتباني»، ينظر تعليق المصنف آخره، وينظر: «تهذيب الكمال» (٩/ ٢٠٤)، «الثقات» للمصنف (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) «سكنه» في (ت): «سكنة».

٥ [ ٦٠٢٠] [التقاسيم: ٢٤٥٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٢٤٤] [التحفة: خ م ت س ق ٢٥٦٨].





«مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمَا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْ لُ (١) مِنْ دَمِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ (٢) الْقَتْلَ» ﴿ .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ سِرًّا

٥ [ ٢٠٢١] أَ خَبَى لِمَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْسِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ (٣) أَبِي غَنِيَة (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْقِهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

[الثاني: ٣]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [٦٠٢٢] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) عَبْرَنَا (٢) عَبْرَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِ (٧) ، عَنِ

@[V\13Y]].

<sup>(</sup>١) الكفل: الحظ والنصيب. (انظر: النهاية ، مادة: كفل).

<sup>(</sup>٢) سن الشيء: عمله ليقتدى به فيه ، وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سنه . (انظر: اللسان ، مادة: سنن) .

٥[ ٢٠٢١] [التقاسيم: ١٩٦٠] [الموارد: ١٣٠٤] [الإتحاف: طح حب حم ٢١٣٥٧] [التحفة: دق ١٥٧٧٧].

<sup>(</sup>٣) «بن» في الأصل : «عن» وهو خطأ ، وينظر : «تهذيب الكمال» (١٨/ ٣٠٢) ، «الثقات» للمصنف (٧/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٤) «غنية» في الأصل: «عتبة» وهو خطأ، وينظر المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) «الغيل» في الأصل: «الغيد» وهو خطأ، وينظر: «مسند أحمد» (٥٤٣/٤٥) عن الفضل، به. وقوله: «قتل الغيل» وقع في (د): «قتله».

٥ [ ٦٠٢٢ ] [التقاسيم : ١٩٦١ ] [الموارد : ١٨٥٨ ] [الإتحاف : حب حم ١٥٥٧ ] [التحفة : ق ٤٩٥٧ ] ، وسيأتي برقم : (٦٤٨٦ ) ، (٦٤٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٧) قوله: «عن الصنابح» ليس في (د).





النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنِّي فَرَطُكُمْ (١) عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بِعُدِي».

قَالَ البِعامُ : الصَّنَابِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالصَّنَابِحِيُّ مِنَ التَّابِعِينَ .

# ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَانَتَكَا فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا

٥ [٦٠٢٣] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُلُا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ فِي يَدِهِ يَجَأُلُا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ فِي يَدِهِ يَجَأُلُا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ ، فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ (٤) فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَرَدًى فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدَا ، وَمَنْ تَرَدًى فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدَا » [الناني: ٤٥]

# ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَافَئَ ﴿ فِي النَّارِ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ بِمَا قُتِلَ بِهِ

٥ [٦٠٢٤] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْ دَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : وَالْ عَنْ الْمُعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ

الوجه: الضرب، يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجأ: إذا ضربته بها. (انظر: النهاية، مادة: وجأ).

<sup>(</sup>١) الفرط: المتقدم. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

٥ [٦٠٢٣] [التقاسيم: ٢٤٥٨] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٨١٧٤] [التحفة: م ١٢٣٥- خ م ت س ١٢٣٩٤ - م ١٢٤١٤ - ت ١٢٤٤ - دت ١٢٥٢٦]، وسيأتي: (٦٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) «يجأ» في الأصل: «يجاء» ، وينظر: «الإيهان» لابن منده (٦٢٨) من طريق أبي الوليد ، به .

<sup>(</sup>٣) يهوي: يهبط . (انظر: النهاية ، مادة: هوا) .

<sup>(</sup>٤) التحسى: الشرب والتجرع. (انظر: النهاية، مادة: حسا).

<sup>(</sup>٥) التردي: السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ردا).

٥[٢٠٢٤] [التقاسيم: ٢٩٢٤] [الإتحاف: حب ١٩٢٦] [التحفة: خ (ت) ١٣٧٤٥]، وتقدم: (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

#### الإجْسِنَالِ فَيْ تَقْرِطْ بِصِيكَ الرِجْبَانَ





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَ قَالَ: «مَنْ حَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَقَتَلَهَا، خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ، وَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ: ١٠٩] نَفْسَهُ، اقْتَحَمَ فِي النَّارِ». [الثاني: ١٠٩]

# ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جُلْقَةً ﴿ الْجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ

٥ [ ٦٠٢٥] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا جُنْدَبُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْهُ ، حَدِيثَا (() ، وَلَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ كَذَبَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا مِنْهُ ، حَدِيثًا (() ، وَلَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ كَذَبَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "خَرَجَ بِرَجُلِ خُرَّاجٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَانَ ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : عَبْدِي فَأَخَذَ سِكِينًا فَوْجَأَ بِهَا ، فَمَا رَقَالً (٢) الدَّمُ عَنْهُ (() حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : عَبْدِي بَنَفْسِهِ ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ » .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِم

٥ [ ٢٠٢٦] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ ، فَلَمَّ ا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، فَنَكَأَهَا أَنَ مُكَمِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ ، فَلَمَّ ا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، فَنَكَأَهَا أَنَ ، فَلَمْ يَرْقَأْ دَمُهُ حَتَى مَاتَ ، فَقَالَ رَبُّكُمْ : قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ مَدَّ بِيلِهِ فَنَكَأَهَا أَنَ ، فَلَمْ يَرْقَأْ دَمُهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ رَبُّكُمْ : قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ مَدَّ بِيلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِي وَاللَّهِ ، لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَعَلِي فَي هَذَا الْمَسْجِدِ . [الثالث: ٢]

۵[۷/ ۲٤۱ ب].

٥ [ ٦٠٢٥] [ التقاسيم : ٣١٦٥] [ الإتحاف : عه حب حم ٣٩٩٣] [ التحفة : خ م ٣٢٥٤] .

<sup>(</sup>١) «حديثا» في (س) (٣٢٨/١٣): «حدثنا» بالمخالفة لأصله الخطي، وينظر: «مسند أبي يعلى» (١٥٢٧)، «المفاريد» (٣٩) له أيضا، حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٢) الرقوء: السكون والانقطاع . يقال : رقأ الدمع والدم والعرق يرقأ رُقوءًا بالضم . (انظر : النهاية ، مادة : رقأ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «الدم عنه» وقع في (ت) : «عنه الدم» .

٥ [٦٠٢٦] [التقاسيم: ٣١٦٦] [الإتحاف: عه حب حم ٣٩٩٣].

<sup>(</sup>٤) نكأها: قشر مكان الجرح. (انظر: النهاية، مادة: نكا).





#### ١- بَابُ الْقِصَاصِ

٥ [ ٢٠٢٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ : الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ : فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَ اللَّهُ اللَّهِ ، رَجُلٌ فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ذَاكَ ، فَقَالَ : «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟!» فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : «دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً اللهِ ، وَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : «دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً اللهِ ، فَقَالَ : «دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً لَكُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ مِنْ الْمُدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ مِنْ الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ : «دَعُوهَا ، فَإِنْ مَلُولٍ : قَدْ فَعَلُوهَا ، لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ مِنْ الْمُعَلِي : قَدْ فَعَلُوهَا ، لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ مِنْ الْمُعَالِي : قَدْ فَعَلُوهَا ، لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ مِنْ الْمُولِ : قَدْ فَعَلُوهَا ، لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ وَمِنْ اللهُ مَا مُعَمِّد : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ : «دَعْهُ ؛ لَا يَتَحَدَّكُ النَّاسُ أَنَّ هُ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْمُ ابَهُ » . . [الثاني : ٢٦]

قَالُ البَّرَامُ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ : «فَإِنَّهَا مُنْتِنَهُ » يُرِيدُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ : فَإِنَّهَا ذَمِيمَةٌ ، وَمَا يُشْبِهُهَا .

ذِكْرُ الْحُكْمِ فِي الْقَوَدِ (٢) عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضِ (٣)

٥ [٦٠٢٨] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ (١٠) ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥[٢٠٢٧][التقاسيم: ٢٠٠٢][الإتحاف: عه حب حم ٣٠٤٥][التحفة: م ٢٥٠٦ خ ٢٥٥٩ - م ٢٧٣١].

<sup>(</sup>١) المنتنة : المذمومة في الشرع ، المجتنبة المكروهة ، كها يجتنب الشيء النتن . (انظر : النهاية ، مادة : نتن) . ١ [٧/ ٢٤٢ أ] .

<sup>(</sup>٢) القود: القصاص ، وقتل القاتل بدل القتيل . (انظر: النهاية ، مادة: قود) .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى حديث همام بن يحيى الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن المصطفى على قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها ، لا بإقرارها عليه به (٦٠٣٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٦٠٢٨] [ التقاسيم : ٧١٦٤] [ الإتحاف : مي جا عه طح حب قط حم ١٤٩٩ ] [ التحفة : م د س ٩٥٠ - خ س ١١٨٨ - ع ١٣٩١ - خ م د س ق ١٦٣١ ] ، وسيأتي : (٦٠٢٩) .

<sup>(</sup>٤) «سابور» في الأصل: «شابور» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (٢٥/ ٤٨٥)، وقال في «التقريب» (١/ ٤٨٨): «بالمهملة».

#### الإخبيّن إن في تقرّن مُحِيدة ابن خبّان





شُعْبَةُ (١) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَىٰ أَوْضَاحٍ (٢) ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . [الخامس: ٣٦]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالسَّيْفِ أَوِ الْحَدِيدِ

٥ [٦٠٢٩] أَضِرْ زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَامٍ بْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ وَمُلِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَىٰ أَوْضَاحٍ لَهَا ، قَتَلَهَا بِحَجَرٍ ، قَالَ : فَجِيءَ بِهَا ، وَبِهَا رَمَقُ (٣) ، قَالَ لَهَا : «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَسَارَتْ بِرَأْسِهَا ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَتَلَ قَاتِلَ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِإِقْرَارِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا ، لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ بِهِ

٥ [٦٠٣٠] أَخْبَى لِمَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ يَحْلِدُ ، أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ وُضَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَىٰ فَعَلَ هَذَا بِكِ ، فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ حَتَّىٰ ذُكِرَ رَجُلُ وَضَّ الْأَنْ وَفُلَانٌ؟ حَتَّىٰ ذُكِرَ رَجُلُ وَضَالًا اللهَا : مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ ، فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ حَتَّىٰ ذُكِرَ رَجُلُ

<sup>(</sup>١) «شعبة» في «الإتحاف» : «سعيد» ، وينظر : «العلل» للدارقطني (٢٥٢٥) .

<sup>(</sup>٢) الأوضاح: نوع من الحلي يُعمل من الفضة ؛ سميت بها لبياضها ، والمفرد: وضح . (انظر: النهاية ، مادة : وضح) .

٥ [٦٠٢٩] [التقاسيم: ٧١٦٥] [الإتحاف: عه طح حب قط حم ١٨٩٣] [التحفة: خ س ١١٨٨ - خ م د س ق ١٦٣١]، وتقدم: (٦٠٢٨).

<sup>(</sup>٣) **الرمق : ب**قية الروح وآخر النفس . (انظر : النهاية ، مادة : رمق) .

٥ [ ٦٠٣٠] [التقاسيم : ٧١٦٦] [الإتحاف : مي جاعه طح حب قط حم ١٤٩٩] [التحفة : م د س ٩٥٠ - خ س ١١٨٨ - ع ١٣٩١ - خ م د س ق ١٦٣١] .

<sup>(</sup>٤) الرض: الدَّق. (انظر: النهاية، مادة: رضض).



يَهُودِيٌّ ، فَأَوْمَأَتْ (١) بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَفَرَ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ (٢) .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يُحْسِنَ الْقِتْلَةَ فِي الْقِصَاصِ (٣) إِذْ هُوَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جِنَايَةِ الْأَبِ عَنِ ابْنِهِ وَالْإِبْنِ عَنْ أَبِيهِ

٥ [٦٠٣٢] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ ، عَنْ (٥) أَبِي رِمْثَةَ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ ، قَالَ أَبِي : مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ ، قَالَ أَبِي : مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ :

<sup>(</sup>١) الإيهاء: الإشارة بالأعضاء ، كـ: الرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية ، مادة: أومأ).

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>۩[</sup>٧/٢٤٢ب].

<sup>(</sup>٣) القصاص : أقصه الحاكم يقصه : إذا مكنه من أخذ القصاص ، وهو أن يفعل به مثل فعله ؛ من قتل ، أو قطع ، أو ضرب أو جرح . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : قصص ) .

٥ [٦٠٣١] [التقاسيم: ٢٦٠٣] [الموارد: ١٥٢٣] [الإتحاف: جاطح حب حم ١٢٩٦٧] [التحفة: ق ٩٤٤١-د ق ٩٤٧٦].

٥ [٦٠٣٢] [التقاسيم: ٤٥٣٢] [الموارد: ١٥٢٢] [الإتحاف: حب كم ١٧٧٢٩] [التحفة: دت س ١٢٠٣٦ - ١٢٠٣٦ دتم س ١٢٠٣٧].

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: حدثني» في (د): «عن».

<sup>(</sup>٥) بعد «عن» في (د): «عمه».

لاَ أَدْرِي ، قَالَ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَاقْ شَعْرَرْتُ (١) حِينَ قَالَ ذَلِكَ ، وَكُنْتُ أَظُنُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسَ ، فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا (٢) رَدْعٌ (٦) مِنْ حِنَّاء ، وَعَلَيْهِ بُودَانِ (٤) رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ ، فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا (٢) رَدْعٌ (٦) مِنْ حِنَّاء ، وَعَلَيْهِ بُودَانِ (٤) أَخْضَرَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي ، ثُمَّ أَخَذَ (٥) يُحَدِّثُنَا سَاعَةً (٢) ، قَالَ : «ابْنُكَ هَذَا ؟» قَالَ : «ابْنُكَ هَذَا لا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلا تَجْنِي إِي (٧) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، أَشْهَدُ بِهِ ، قَالَ : «أَمَا (٨) إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ : «﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام : ١٦٤]» ، ثُمَّ نَظَرَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام : ١٦٤]» ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السِّلْعَةِ (٩) الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنِّي كَأَطَبُ الرِّجَالِ ، أَلَا إِلَى السِّلْعَةِ (٩) الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنِّي كَأَطَبُ الرِّجَالِ ، أَلَا السَّلْعَةِ (٩) الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، إِنِّي كَأَطَبُ الرِّجَالِ ، أَلَا اللهُ عَلَا : «طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا» . [الثالث : ٢٦]

قَالَ البَواتِم: اسْمُ أَبِي رِمْثَةَ (١٠): رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيِّ التَّيْمِيُّ - تَيْمُ الرَّبَابِ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا رِمْثَةَ هُوَ الْخَشْخَاشُ الْعَنْبَرِيُّ فَقَدْ وَهِمَ (١١).

<sup>(</sup>١) قبل «فاقشعررت» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٢) «بها» في الأصل: «لها» ، وينظر: الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٨١) عن الفضل ، به .

<sup>(</sup>٣) «ردع» في الأصل: «رذغ» وصحح عليه. قال الهروي في «المرقاة» (٧/ ٢٧٨٨): «هو بفتح راء وسكون دال مهملة فعين مهملة، وقيل معجمة أي أثر ولطخ، وفي المقدمة بسكون الدال المهملة وبالعين المهملة أي صبغ، وبالغين المعجمة أي طين كثير، وفي القاموس: الردع الزعفران أو لطخ منه، وأثر الطيب في الجسد، وقال في المعجمة الردغة: محركة الماء والطين والوحل الشديد. اهد. فالصواب رواية الردع هنا بالمهملة». انتهى كلام الإمام الهروي، وينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٢٨٧).

ردع: صبغ ولطخ. (انظر: النهاية، مادة: ردع).

<sup>(</sup>٤) البردان : مثنى برد ، وهو : قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل . (انظر : معجم الملابس) (ص٢٥) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثم أخذ» في (د): «فأخذ».

<sup>(</sup>٦) الساعة : عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . (انظر : النهاية ، مادة : سوع) .

<sup>(</sup>٧) إي : نعم ، إلا أنها تختص بالمجيء مع القسم إيجابا لما سبقه من الاستعلام . (انظر : النهاية ، مادة : إيا) .

<sup>(</sup>A) «أما» ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) السلعة : غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت . (انظر : النهاية ، مادة : سلع) .

<sup>(</sup>۱۰) بعد «رمثة» في (ت): «هذا».

<sup>(</sup>١١) كتب مقابل هذا الحديث في حاشية الأصل: «يكتب هذا الحديث في موضع آخر».

#### المنتقالية الخايات





# ذِكْرُ نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلْتَيْنِ

٥ [٦٠٣٦] أخب را الْحُسَيْنُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ مُصْعَبِ بِمَرُو بِقَرْيَةِ (٣) سِنْجَ (٤) ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفِ ، عَنْ طُلْحَة بْنِ مُصَرِّفِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ خُزَاعَةُ خُلَفَاء لَمِسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةً - حُلَفَاء لِأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : لِرَسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةً - حُلَفَاء لِأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : لَرَسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةً - حُلَفَاء لِأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَعْارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَة (٢) فِي بَلْكُ وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَعْارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَة (٢) فِي بَلْكُ وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَعْرَتُ بَنُو بَكُرٍ عَلَى خُزَاعَة وَيَقَالَ (٨) اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَولَةُ اللَّهُ مَاكُةً ، فَلَمَّا وَكَانَتْ مَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاء » ، فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَةً ، فَلَمَّا وَحُلَهَا مُخَلَع الْعَمْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ (٨) : "كُفُوا السِّلَاحَ ، إلَّا خُزَاعَة عَنْ بَكْرٍ " حَتَى جَاءُهُ رَجُلٌ فَقَالَ : "إِنْ هَنَالَ الْحَرَمُ حَرَامٌ عَنْ بَكُو اللَّهُ وَلَا الْحَرَمُ حَرَامٌ عَنْ بَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ ، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ (٢) ، فَقَالَ : "إِنْ هَذَا الْحَرَمُ حَرَامٌ عَنْ بَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ ، إِنَّهُ وَتَلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَة (٢) ، فَقَالَ : "إِنْ هَذَا الْحَرَمُ حَرَامٌ مَنْ بَكُو اللَّهُ مُ أَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَاءُ الْعُرَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

٥ [٦٠٣٣] [التقاسيم: ٢٠٩٦] [الموارد: ١٦٩٩] [الإتحاف: حب ١٠١٠٧] [التحفة: م ٧٧٠١-خ م ٧٨٢٩-خت ٧٩٣٤ – خ م د ٨١٤٧] ، وتقدم: (١٥٤١) (١٥٤٤) (١٥٦٢) (١٥٦٣) (١٥٦٥) .

<sup>(</sup>١) «الحسين» في «الإتحاف»: «الحسن»، وهو تصحيف، وينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٤/٥٥)، «الأنساب» للسمعاني (٧/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن محمد» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) (بقرية) في (س) (١٣/ ٣٤٠): «وبقرية» بالمخالفة لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٤) «سنج» في (د): «سلج». (٥) قوله: «لرسول الله» وقع في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) «خزاعة» في الأصل: «خزاعي».

û[٧\٣٤٢]].

<sup>(</sup>٧) **قديد** : وادٍ من أودية الحجاز ، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة ، على نحو (١٢٠) (مائة وعشرين) كيلو مترًا . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢) .

<sup>(</sup>A) «فقال» في (ت): «ثم قال» ، وفي (د): «وقال».

<sup>(</sup>٩) المزدلفة: أحد المشاعر التي ينزلها الحجاج، ينحدرون إليها من عرفة ليلة العاشر من ذي الحجة فيصلون بها المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا، وقيل: سميت بذلك من الازدلاف وهو الاجتماع، أي: اجتماع الناس بها، وقيل غير ذلك. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٥١).

أَمْرِ اللَّهِ، لَمْ يَجِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي، وَإِنَّهُ لَمْ يَجِلَّ لِمَنْ كَانُ قَبْلِي، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَىٰ حَلَاهُ (١) ، وَلَا يُعْضَدُ (٢) وَاللَّهِ، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَىٰ حَلَاهُ (١) ، وَلَا يُعْضَدُ (١) شَجَرُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ (١) صَيْدُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّ أَعْتَىٰ (١) النَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ فَلَافَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ (٥) عَلَيْ اللَّهِ فَلَافَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي مَنْ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ (١) لِذَخْلِ (٨) الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا نَبِي عَلَىٰ جَارِيَةِ بَنِي فُلَانِ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأَمُو بِوَلَدِي ، فَلْيُرَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللللللللَّهُ اللللللللللَّهُ اللللللللللللللِهُ الللللللللللللللللللللللللللِهُ اللللللللللللل

<sup>(</sup>١) الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه: قطعه. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

<sup>(</sup>٢) يعضد: يقطع. (انظر: النهاية، مادة: عضد).

<sup>(</sup>٣) ينفر: يُزجر ويُدفَع عن الرعى . (انظر: النهاية ، مادة: نفر) .

<sup>(</sup>٤) الإذخر: الحشيشة الطيبة الرائحة ، تسقف بها البيوت فوق الخشب . (انظر: النهاية ، مادة : إذخر) .

<sup>(</sup>٥) بعد «فقال» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) أعتى: أشدّ تَجبُّرًا . (انظر: اللسان، مادة: عتا) .

<sup>(</sup>٧) قوله : «أو قتل» ليس في الأصل ، وينظر الطبراني في «الأحاديث الطوال» (٥٩) من طريق القاسم بن الوليد ، مه .

<sup>(</sup>٨) «لذحل» في (د): «بذحل».

<sup>(</sup>٩) قوله : «نبي اللَّه» وقع في (د) : «رسول اللَّه» .

<sup>(</sup>١٠) الوقاع: الجماع. (انظر: اللسان، مادة: وقع).

<sup>(</sup>١١) بعد «فقال» في (ت) ، (د) : «رسول الله» .

<sup>(</sup>١٢) قوله: «لصاحب الفراش» وقع في (د): «للفراش» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٣) «الأَثْلَبُ» ضبطه في الأصل بكسر الهمز واللام: «الإثْلِب»، والوجهان جائزان، قال في «فتح الباري» (١٣) «الولد للفراش، وبفي العاهر الأثلب» بمثلثة ثم موحدة بينها لام، ويفتح أوله وثالثه ويكسران، قيل: هو الحجر، وقيل: دقاقه، وقيل: التراب».

<sup>(</sup>١٤) «بامرأة» في (د): «امرأة».

<sup>(</sup>١٥) بعد «فولدت» في (د): «له».



مَنْ سِوَاهُمْ (۱) ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (۲) ، يُجِيرُ (٣) عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُتَكَافِر ، وَلَا تُحَافِر ، وَلَا تُحَافِر ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّيْنِ ، وَلَا تُخْحُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَىٰ عَمَّتِهَا ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ عَتَى تَغْرُبَ الشَّمْسُ » . [الثالث: ٤٣]

#### ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنِ ثَنَايَا (١) الْعَاضِ إِنْسَانًا آخَرَ

٥ [٦٠٣٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّة كَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْئَقَ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّة قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْئَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ أُصْبَعُهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِي عَيْقٍ ، فَأَهْ دَرَ (٥) ثَنِيَّتُهُ ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَ أَصْفُوانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ : «أَيكَ عُيَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ (٢)؟!» ١٤ صَفْوَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ : «أَيكَ عُيدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ (٢)؟!» ١٤ .

[الثاني: ٦٩]

<sup>(</sup>١) يد على من سواهم : مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل ، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل ، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة ، وفعلهم فعلا واحدا . (انظر : النهاية ، مادة : يد) .

<sup>(</sup>٢) تتكافأ دماؤهم: تتساوئ في القصاص والديات . (انظر: النهاية ، مادة : كفأ) .

<sup>(</sup>٣) «يجير» في (د): «يعقد».

<sup>(</sup>٤) «ثنايا» في (س) (١٣/ ٣٤٣) ، (ت) : «الثنايا» ، والمثبت أشبه بالصواب .

الثنايا: جمع الثنية ، وهي: الأسنان المتقدمة ؛ اثنتان فوق واثنتان تحت . (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا) .

٥ [ ٢٠٣٤] [التقاسيم : ٢٥٦٦] [الإتحاف : جاعه طح حب قط حم ١٧٣٥٤] [التحفة : خ م دس ١١٨٣٧ - د ١١٨٣٧] [التحفة : خ م دس ١١٨٣٧ - د ١١٨٤٦] ، وسيأتي : (٢٠٣٧) .

<sup>(</sup>٥) أهدر: أبطل ، فلم يجعل له قصاصًا ولا دية . (انظر: النهاية ، مادة : هدر) .

<sup>(</sup>٦) الفحل: الذكر من كل حيوان. (انظر: القاموس، مادة: فحل).

۵[۷/۲۶۳ ب].





# ذِكْرُ إِبْطَالِ الْقِصَاصِ فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِحَدْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ (١)

٥ [٦٠٣٥] أَخْبَى لَا أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَاتَـلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَـدَهُ ، فَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَاتَـلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَـدَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟!» وَأَبْطَلَهَا .

[الخامس: ٣٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ

٥ [٦٠٣٦] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَىٰ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَىٰ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنْ رَجُلًا عَضَّ يَدَرَجُلٍ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَ صَمُوا إِلَى النَّبِيِّ قَالِيَةً ، فَقَالَ قِيَعْشُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَكَ » .

[الخامس: ٣٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى

٥ [٦٠٣٧] أخبرُ البُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ،

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث همام بن يحيى الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة ، عن زرارة بن أوفى» (٦٠٣٧) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٦٠٣٥][التقاسيم: ٧٦٧][الإتحاف: مي عه طح حب حم ١٥٠٢٥][التحفة: خ م ت س ق ١٠٨٢٣]، وسيأتي: (٦٠٣٦).

<sup>(</sup>٢) ندرت: سقطت. (انظر: النهاية، مادة: ندر).

٥ [٦٠٣٦][التقاسيم: ٧٦٦٨][الإتحاف: مي عه طح حب حم ١٥٠٢٥][التحفة: خ م ت س ق ١٠٨٢٣]، وتقدم: (٦٠٣٥).

٥ [٦٠٣٧][التقاسيم: ٧١٦٩][الإتحاف: جا عه طح حب قط حم ١٧٣٥٤][التحفة: خ م د س ١١٨٣٧-د ١١٨٤٦]، وتقدم: (٦٠٣٤).



قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ: أَتَبِى النَّبِيَّ عَيَّا الَّذِي عَـضَّهُ ، قَالَ: النَّبِيَ عَيَّا الَّذِي عَـضَّهُ ، قَالَ: النَّبِيَ عَيَّا اللَّذِي عَـضَّهُ ، قَالَ: قَأَبْطَلَهَا النَّبِيُ عَيِّا وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ (١) كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟!» (٢) [الخامس: ٣٦]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٥ [٦٠٣٨] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي النَّيْثُ ، ثَنُ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ ، اللَّهِ عَنْ بُو فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيدٍ ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِدْرَى (٣) يَحُلُ بِهَا أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ ﴿ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيدٍ ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِدْرَى (٣) يَحُلُ بِهَا وَلَى اللَّهِ عَيْقِهُ قَالَ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ قَالَ : «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِكَ ، إِنَّ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### وَكُو الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ دُونَ الْحُكْمِ

٥ [٦٠٣٩] أَخْبِ رَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : أَوْ مَبْرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَوْ أَنْ إِنْسَانَا اطلَّعَ عَلَيْكَ فَحَذَفْتَ عَيْنَهُ ، فَفَقَأْتُهَا ، لَمَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ (٦٠) . [النالث : ١٠]

<sup>(</sup>١) القضم: الأكل بأطراف الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: قضم).

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٦٠٣٨] [التقاسيم: ٣٧١٠] [الإتحاف: مي جاعه حب ش حم ٦٢٧٥] [التحفة: خ م ت س ٢٨٠٦]، وتقدم برقم: (٥٨٤٥).

**②[(/|337**]].

<sup>(</sup>٣) «مدرئ» في الأصل: «مذرئ» بالذال المعجمة وهو خطأ، قال النووي في «شرح مسلم» (١٣٦/١٤): «المدرئ: بكسر الميم، وإسكان الدال المهملة وبالقصر».

<sup>(</sup>٤) «البصر» في (ت): «النظر».

٥ [٦٠٣٩] [التقاسيم: ٣٧١١ [الإتحاف: حب ١٩٤٧٩] [التحفة: س ١٢٢١٩ - د ١٢٦٢٨ - خ م س ١٣٦٧٦ - خ ١٣٦٧٠]، وسيأتي: (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل ، (ت) ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٦) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

#### الإجبينان في تقريب وكيك أير جبان



٥ [ ٦٠٤٠] أخبر راه إسماعيل فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِ ذَلِكَ. [الثالث: ١٠]

# ذِكْرُ نَفْيِ الْجُنَاحِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٥ [٦٠٤١] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوِ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكِ ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ ، فَخَذَفْتَهُ (١) بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ (٢) عَيْنَهُ ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» . [الثالث: ٤٣]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» أَرَادَ بِهِ نَفِيَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ

٥ [ ٢٠٤٢] أَخْبِ رُا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : «مَنِ اطَّلَعَ إِلَىٰ دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَفَقَتُوا عَيْنَهُ ، فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ». [الثالث: ٤٣]

٥ [ ٦٠٤٠] [ التقاسيم: ٣٧١١] [ الإتحاف: عه حب حم ١٩٢٨] [ التحفة: س ١٢٢١٩ - د ١٢٦٢٨ - خ م س ١٣٦٧٦ - خ ١٣٧٦٠]، وسيأتي: (٦٠٤١) (٦٠٤٢).

٥ [ ٦٠٤١] [ التقاسيم: ٤٠٧٠] [ الإتحاف: عه حب حم ١٩٢٨] [ التحفة: خ م س ١٣٦٧٦ - خ ١٣٧٦٠ -س ۱۲۲۱۹ - د ۱۲۲۲۸]، وتقدم: (۲۰۳۹) وسیأتی: (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>١) الخذف: الرمي بحصاة أو نواة . (انظر: النهاية ، مادة : خذف) .

<sup>(</sup>٢) الفقء: الشق والقلع . (انظر: اللسان ، مادة : فقأ) .

٥ [ ٢٠٤٢ ] [التقاسيم: ٢٠٧١ ] [الإتحاف: جاحب قط حم ٢٧٥٠ ] [التحفة: س ١٢٢١٩ - د ١٢٦٢٨ -خ م س ١٣٦٧٦ - خ ١٣٧٦٠ ] ، وتقدم : (٦٠٤١) (٦٠٤٠).





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ الْمَرْءِ فِي الْمَعْدِنِ(١) إِذَا انْهَارَ عَلَيْهِ

٥ [٦٠٤٣] أخبى الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَجْمَاءُ (٢) جُرْحُهَا جُبَارٌ "، وَالْبِغْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ (٤) الْحُمُسُ (٥) .

[الثالث: ١٠]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجُبَارِ مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ وَالْبِعْرِ وَالْمَعْدِنِ

٥ [٦٠٤٤] أخب رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ البَّيْ عَنْ اللَّهِ عَيْلِيْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ

۵[۷/ ۲٤٤ ب].

<sup>(</sup>١) المعدن : منبت الجواهر من ذهب ونحوه ، ومكان كل شيء فيه أصله . (انظر : القاموس ، مادة : عدن) .

٥ [ ٢٠٤٣] [ التقاسيم : ٣٦٧٥] [ الإتحاف : ط مي خز جا عه طح حب قط حم ش ١٨٦٦٣] [ التحفة : خ ١٨٦٨] [ التحفة : خ ١٣٨٠٨ – م دت س ق ١٣٢٨ – خ م ت س ١٣٢٧ – خ م س ١٣٢٦ – س ١٣٨٠٨ – م م ت س ١٣٨٠٨ – خ م ت س ١٨٦٨ – خ م ت س ١٨٦٨ – خ م ت س ١٥٦٨ – خ م ت س ١٥٦٨ – خ م ت س ١٥٢٨ .

<sup>(</sup>٢) العجماء: البهيمة ، سُمِّيت به لأنها لا تتكلم . (انظر: النهاية ، مادة : عجم) .

<sup>(</sup>٣) الجبار: الهَدَر. (انظر: النهاية، مادة: جبر).

<sup>(</sup>٤) **الركاز** : عند أهل الحجاز :كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن . (انظر : النهاية ، مادة : ركز) .

<sup>(</sup>٥) ينظر بلفظه (٢٠٤٤) ، وينظر بنحوه (٢٠٤٥) .

٥ [ ٢٠٤٤] [التقاسيم: ٢٠٥٠٥] [الإتحاف: ط مي خز جاعه طع حب قط حم ش ١٨٦٦٣ - مي عه حب حم طع/ ٢٠٥٠٥] [التحفة: خ ١٢٨٣٢ - م دت س ق ١٣١٨ - خ م ت س ١٣٢٢٧ - خ م س ١٣٢٣٦ -س ١٣٣١ - س ١٣٨٥٨ - س ١٤٥٠٦ - دس ق ١٤٦٩٩ - د ١٤٧٩٦ - م ١٤٩٤٦ - م د ق ١٥١٤٧ -خ م ت س ١٥٢٣٨ - خ م س ١٥٢٤٦]، وتقدم: (٦٠٤٣)، وسيأتي: (٦٠٤٥).



قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِغْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

[الثالث: ٤٣]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ لُزُومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ ، أَوْ قَائِلٌ ، أَوْ رَاكِبٌ بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ

٥ [٦٠٤٥] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ : «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

[الثالث: ١٠]

#### ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي أَمْوَالَ غَيْرِ أَرْبَابِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا

٥[٦٠٤٦] أخبر ابنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : مَالْ الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَاقَةَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ لَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ دَخَلَتْ حَائِطًا (٢) ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَقَ ضَي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ (٣) . [الخامس: ٣٦]

<sup>0 [7</sup>۰٤٥] [التقاسيم: ٣٦٧٤] [الإتحاف: ط مي خز جاعه طح حب قط حم ش ١٨٦٦٣] [التحفة: خ م ت س ١٣٢٢٧ - خ ١٢٨٣٢ - م دت س ق ١٣١٢٨ - خ م س ١٣٢٣٦ - س ١٣٣١٠ - س ١٣٨٥٨ -س ١٤٥٠٦ - د س ق ١٤٦٩٩ - د ١٤٧٩٦ - م ١٤٩٤٦ - م د ق ١٥١٤٧ - خ م ت س ١٥٢٣٨ - خ م س ١٥٢٤٦]، وتقدم: (٢٠٤٣) (٢٠٤٤).

٥ [٦٠٤٦] [التقاسيم: ٧١٧٠] [الموارد: ١١٦٨] [الإتحاف: حب ش ط قط كم حم ٢٠٥٨] [التحفة: د س ق ١٧٥٣ - س ١٧٦٤].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) الحائط: بستان من نخيل له جدار، والجمع: حيطان. (انظر: النهاية، مادة: حوط).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### ٢- بَابُ الْقَسَامَةِ

# ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْقَتِيلِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ (١) عَلَى قَتْلِهِ ١

و [٦٠٤٧] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَرَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَل بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة وَرَافِع بْنِ خَدِيج حَدَّثَاهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا حَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ وَرَافِع بْنِ خَدِيج حَدَّثَاهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا حَيْبَرَ فِي حَاجَة لَهُمَا ، فَتَفَرَقَا ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً بُن مَسْعُودٍ أَتَيَا حَيْبَرَ فِي حَاجَة لَهُمَا ، فَتَفَرَقَا ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةً بُن مَسْعُودٍ أَتَيَا حَيْبَرُ فِي عَلْهِ وَالْمَهُ وَالْمَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «تَسْتَحِقُونَ (٣) صَاحِبِهِمَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «تَسْتَحِقُونَ (٣) صَاحِبِهِمَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «تَسْتَحِقُونَ (٣) صَاحِبِهِمَا ، فَوَلَى مَانِ عَمْسِينَ مِنْهُمْ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ نَشْهَدُهُ ، كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَيْهِ عَلْ اللَّهِ عَلْقُ اللَّهِ عَلْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْمَا ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ وَدَاهُ وَدَاهُ أَنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْهُ الْمُ اللَّهُ عَرْمَا ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ وَلِكَ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَرْمَا ، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البينة: الدليل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

요[기 63 기기].

٥ [ ٢٠٤٧] [ التقاسيم: ٧١٧١] [ الإتحاف: طش مي خزجا عه طح حب قط حم ٢١٤٧] [ التحفة: خ م د ت س ٢٥٥١ - د ٢٥٥٣ - د ٢٥٥٣ ] .

<sup>(</sup>٢) الكر: الأكبر. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

<sup>(</sup>٣) «تستحقون» في الأصل: «تستحقوا» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٤) الدية: المال يعطى لعائلة المقتول مقابل النفس المقتولة، والجمع: ديات. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ودى).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ٤٩- كَابُ النَّابُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَقَظَا عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتْلِ بِإِعْطَاءِ الدِّيَةِ عَنْهُ

٥ [ ٢٠٤٨] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَعْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَعْ الْقَتِيلِ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيةُ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (٢) فِي الْقَتْلَى ﴾ (٣) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (٢) فِي الْقَتْلَى ﴾ (٣) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة : ١٧٨] ، يَقُولُ : فَخَفَّفُ ( ﴿ فَالْقِبَاعُ ( \* كَانَ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَكُمْ ، أَي : الدِّيةَ لَمْ تَكُنْ تُعْلَىٰ مَنْ قَبْلُكُمْ ، أَي : الدِّيةَ لَمْ تَكُنْ تُعْدُلُ وَ فَالَّذِي يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَذَلِكَ عَفْقُ ، ﴿ فَاتَقِبَاعُ ( \* ) إِلَيْهِ اللَّذِي يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَذَلِكَ عَفْقُ ، ﴿ فَاتَقِبَاعُ ( \* ) إِلَيْهِ اللَّذِي عُفِي مِنْ أَخِيهِ بِإِحْسَانٍ . [الناك : ١٤]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الدِّيَةِ فِي قَتِيلِ الْخَطَأُ الَّذِي (٧) يُشْبِهُ الْعَمْدَ

٥ [٦٠٤٩] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ (٨) بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ،

<sup>(</sup>١) **الديات : ج**مع الدية ، وهي : المال يعطى لعائلة المقتول مقابل النفس المقتولة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : ودى) .

٥ [ ٢٠٤٨] [ التقاسيم : ٢٨٣٤] [ الإتحاف : جاطح حب قط ش ٢٨٠٤] [ التحفة : خ س ٢٤١٥] .

<sup>(</sup>٢) القصاص: الأخذ من الجاني مثل ما جنى . (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) بعد «القتلي» في (ت): «الحربالحر والعبد بالعبد».

<sup>(</sup>٤) قوله : «يقول : فخفف» في (ت) : «فيقول : خفف» .

<sup>(</sup>٥) «ما» في (ت) : «مما».

<sup>(</sup>٦) **الاتباع**: المطالبة بالمعروف. يريد ليطالب آخذُ الدية الجانيَ مطالبةَ جميلةَ لا يرهقه فيها. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٧١).

<sup>(</sup>٧) بعد «الذي» في (ت): «هو».

٥ [٦٠٤٩] [التقاسيم: ٤٠٨٠] [الموارد: ١٥٢٦] [الإتحاف: جاطح حب قط ١٢٠١٣] [التحفة: د ١٣ ٨٥- د س ق ٨٨٨٩- س ق ٨٩١١].

<sup>(</sup>A) «العباس» في (د): «عباس» ، وينظر: «الإتحاف».



قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ، قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُ مَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلِّ مَأْثُورٍ (١) تَحْتَ قَدَمَيَ هَاتَيْنِ إِلَّا السَّدُانَةَ (١) وَالسِّقَايَةَ، أَلَا إِنَّ ثُو قَتِيلَ الْخَطَأُ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ (٣) وَالْعَصَا (٤) مُغَلَّظَةُ (٥)، فِيهَا (١) أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الدِّيةِ فِي قَطْعِ أَصَابِعِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

٥ [ ٢٠٥٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو عَمَّادٍ الْحُسَيْنُ بْنُ عُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ ، عَنْ عُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ ، عَنْ عَنْ يَعْ مَعْ وَيَّ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ ، عَنْ عَرْمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَلَيْنِ سَوَاءٌ : عَشَرَةٌ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ : عَشَرَةٌ مِنْ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعِ » .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ قَطْعِهَا فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ

٥ [ ٢٠٥١] أَخْبِى لَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٧) شُعْبَةُ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) المأثرة: المكرمة والمفخرة ، التي تؤثر وتروئ ، والجمع: مآثر. (انظر: النهاية ، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٢) السدانة : خِدْمَة الكعبة وتولي أمْرها . (انظر : اللسان ، مادة : سدن) .

١[٧/٥٤٧ ب].

<sup>(</sup>٣) السوط: ما يُضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن ، والجمع: أسواط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوط).

<sup>(</sup>٤) بعد «والعصا» في (س) (١٣/ ٣٦٤): «دية» بالمخالفة لأصله الخطي ، وضبب عليه في الأصل ، وينظر: «سنن الدارقطني» (٣١٧٠) من طريق وهيب ، به .

<sup>(</sup>٥) المغلظة: المشددة. (انظر: المصباح المنير، مادة: غلظ).

<sup>(</sup>٦) «فيها» في (س) (١٣/ ١٣٧): «منها» بالمخالفة لأصله الخطي.

٥ [ ٢٠٥٠] [التقاسيم : ٤٠٤٤] [الإتحاف : جا حب قط حم ٨٤٤٨] [التحفة : د ق ٦١٩٣ - د ت ٢٢٤٩]، وسيأتي : (٢٠٥٢) (٢٠٥٢) .

٥[ ٢٠٥١] [التقاسيم: ٣٧٠١] [الموارد: ١٥٢٧] [الإتحاف: مي حب قط حم ١٢٢٥٩] [التحفة: دس ق ٩٠٣٠]. (٧) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

#### الإجسِّالُ في تقرَّرُ لِيُ وَعِلَيْ الرِّجْبَانُ





غَالِبِ التَّمَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَ، عَالِبِ التَّمَّادِ، قَالَ: «نَعَمْ». [النال: ١٠]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَسْنَانِ عِنْدَ قَلْعِهَا فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَا (١) مِنَ الْإِبِلِ

٥ [ ٢٠٥٢] أَضِى أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحٍ الْحَلَّلُ الْبَغْدَادِيُّ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ الْحَلَّلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ فِي أَخْذِ الْأَرْشِ (٤) بِهَا

٥ [٦٠٥٣] أَخْبَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ ابْنُ الْبِي عَدِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ ابْنُ الْبِي عَلَيْهِ قَالَ : «الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، هَذِهِ وَهَذِهِ» . [الثالث : ٤٣]

<sup>(</sup>١) «خمسا» في الأصل : «خمس» ، وهو خلاف الجادة .

٥ [٦٠٥٢] [التقاسيم: ٣٧٠٢] [الموارد: ١٥٢٨] [الإتحاف: جاحب قط حم ٨٤٤٨] [التحفة: خ دت س ق ٦١٨٧ - دق ٦١٩٣ - دت ٦٢٤٩ - ق ٦٢٧٤]، وتقدم: (٦٠٥٠) وسيأتي: (٦٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) «بتستر» ليس في الأصل ، وينظر : «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) «البغدادي» ليس في الأصل ، وفي (د) : «بغدادي» ، وينظر : «تاريخ بغداد» للخطيب (٨/ ٤٧٣) .

<sup>(</sup>٤) الأرش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص٥٥) .

٥[٦٠٥٣] [التقاسيم: ٤٠٤٥] [الإتحاف: جا حب قط حم ٨٤٤٨] [التحفة: خ د ت س ق ٦١٨٧- د ق ٦١٩٣- دت ٦٢٤٩- ق ٦٢٧٤]، وتقدم: (٦٠٥٠) (٢٠٥٢) .





#### ١- بَابُ الْغُرَّةِ 🏻

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِيمَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَا مَيِّتَا (١)

٥ [ ٢٠٥٤] أَضِرُوا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ (٢) امْرَأَتَانِ ، فَعَارَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ (٢) امْرَأَتَانِ ، فَعَارَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، فَرَمَتْهَا بِفِهْرٍ (٣) - أَوْ : عَمُودِ فُسْطَاطٍ (٤) - فَأَسْقَطَتْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْأُخْرَى ، فَرَمَتْهَا بِفِهْرٍ (٣) - أَوْ : عَمُودِ فُسْطَاطٍ (٤) - فَأَسْقَطَتْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْأَخْرَى ، فَرَمَتْهَا بِفِهْرٍ (٥) ، فَقَالَ وَلِيُّهَا : أَنْدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلُ (٢) ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكُلُ؟! فَقَالَ عَلِيْةٍ : «أَسَجْع الْجَاهِلِيَّةِ؟!» وَجَعَلَهَا عَلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ .

[الخامس: ٣٦]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرَّةِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ مِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَىٰ ضَارِبِهَا

٥ [ ٦٠٥٥] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ،

합[사/٢٤٢]].

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث عيسى بن يونس الواقع تحت ترجمة : «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة» (٢٠٦٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [ ٢٠٥٤] [التقاسيم: ٧١٧٧] [الإتحاف: مي جاعه طح حب قط حم ١٦٩٤٨] [التحفة: م دت س ق ١١٥١٠ - خ د ١١٥١١ - م د ق ١١٥٢٩].

 <sup>(</sup>۲) هذيل: قبيلة عدنانية، كانت ديارهم بالسروات، وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف.
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) الفهر: الحجر ملء الكف، وقيل: هو الحجر مطلقا. (انظر: النهاية، مادة: فهر).

<sup>(</sup>٤) الفسطاط: الخيمة الكبيرة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : فسط) .

<sup>(</sup>٥) الغرة: العبدأو الأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عُشْر الدية. (انظر: النهاية، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٦) استهلال الصبي : تصويته عند ولادته . (انظر : النهاية ، مادة : هلل) .

٥ [٦٠٥٥] [التقاسيم: ٧١٧٣] [الإتحاف: عه حب طح ط قط الطبراني حم ٢٠٦٤٧] [التحفة: خ م د ت س ١٣٢٥- خ م د س ١٣٣٠- د ١٥٠٧٨- ق ١٥٠٩٦- ت ١٥١٩٦- خ ١٥١٩٦- خ م س ١٥٢٤٥-م ١٥٢٨٤- خ م د س ١٥٣٠٨]، وسيأتي: (٦٠٥٦) (٦٠٦٠).

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَىٰ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ .

[الخامس: ٣٦]

#### ذِكْرُ لَفْظَةِ أَوْهَمَتْ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الضَّارِبَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَخْذِ الْعَقْل<sup>(١)</sup> مِنْ<sup>(٢)</sup> عَصَبَتِهَا<sup>(٣)</sup>

٥ [ ٢٠٥٦] أَضِرُ اللهِ حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أَنَّ امْرَأَة مِنْ بَنِي لِحْيَانَ (' ) ضَرَبَتْ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أَنَّ امْرَأَة مِنْ بَنِي لِحْيَانَ (' ) ضَرَبَتْ أُخْرَىٰ كَانَتْ حَامِلًا فَأَمْلَصَتْ ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي إِمْ لَاصِ (٥ ) الْمَوْأَة بِغُرَة : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : فَتُوفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَقْلُ ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَقْلَ عَصَبَتِهَا ، وَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُؤفِّيَتْ كَانَتِ الْمَضْرُوبَةَ دُونَ الضَّارِبَةِ ١

٥ [ ٢٠٥٧] أَضِمْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ الْأَعْيَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) العقل: الدية ، وهي : مقابل مالي مقدر في الشرع . (انظر: المصباح المنير ، مادة : عقل) .

<sup>(</sup>٢) «من» في الأصل: «عن» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٣) العصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم، أي: يحيطون به، ويشتد بهم. (انظر : النهاية، مادة: عصب).

٥ [ ٦٠٥٦] [ التقاسيم : ٧١٧٤] [ الإتحاف : مي جا عه طح حب ط حم ١٨٦٤٣] [ التحفة : خ م د ت س ١٣٢٥ - خ م د س ١٣٢٥ - خ م د س ١٣٢٥ - خ م د س ١٥٠٧٨ - خ م د س ١٥٠٠٨ ) ، وتقدم : (٥٠٥٥ ) ، وسيأتي : (٦٠٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) لحيان: قبيلة عدنانية ، وبسببهم كانت غزوة الرجيع ، أو بني لحيان ، وهم من هذيل ، وما زالوا سكان ضواحي مكة المكرمة ، بينها وبين مر الظهران . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٣٢٣) .

<sup>(</sup>٥) **الإملاص**: أن تزلق (تسقط) الجنين قبل وقت الولادة . (انظر: النهاية ، مادة: ملص) . هـ [٧/ ٢٤٦ ب] .

<sup>0 [7</sup>۰0۷] [التقاسيم: ٧١٧٥] [الموارد: ١٥٢٤] [الإتحاف: حب ٨٤٥٠] [التحفة: د س ق ٣٤٤٤ -س ٢١٢٤]، وسيأتي: (٢٠٥٩).





عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِحَجَرٍ ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ عَمَّتُهَا : إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ فَقَالَتْ عَمَّتُهَا : إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ فَقَالَ اللَّهِ عُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، إِنَّهُ وَاللَّهِ ، مَا اسْتَهَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، إِنَّهُ وَاللَّهِ ، مَا اسْتَهَلَّ وَالاَ شَوِبَ وَلا أَكُلَ ؛ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ (٢)! فَقَالَ النَّبِي عَيْقِيدٌ : «سَبِعْعَ الْجَاهِلِيَّةِ! عُرَةٌ ، وَالأَخْرَى أُمُّ عُطَيْفٍ . [الخامس : ٣٦]

#### ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّاةَ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا كَانَتِ الْمَصْرُوبَةَ دُونَ الضَّارِبَةِ

٥ [ ٢٠٥٨] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : أَنَّ دِيهَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَىٰ بِدِيةِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا ، وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ تَبِعَهُمْ ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ : أَنَدِي يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَخْدَاثِ الْكُهَانِ" ، وَلَا نَطَقَ وَلَا شَرِبَ ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اللَّهِ عَلِيْ : "إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَخْدَاثِ الْكُهَانِ" ، مِنْ وَلَا اللَّهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ : "إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَخْدَاثِ الْكُهَانِ" ، مِنْ وَلَا الله وَلَا سُرِبَ ، وَلَا نَطْقَ وَلَا الله وَلَا الله عَلَمَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَتَهُولُ الله وَلَا الله و

<sup>(</sup>١) العاقلة: العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية ، مادة: عقل).

<sup>(</sup>٢) يطل: يُهْدَر دَمُه . (انظر: النهاية ، مادة: طلل) .

٥ [ ٦٠٥٨ ] [ التقاسيم : ٧١٧٦ ] [ الإتحاف : مي جا عه طع حب ط حم ١٨٦٤٣ ] [ التحفة : خ م د ت س ١٥٢٤٥ - خ م س ١٥٢٨٥ - خ م س ١٥٢٨٥ - خ م س ١٥٢٨٥ - خ م س ١٥٢٨٤ - خ م س ١٥٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) بعد «سجع» في الأصل: «بها» ، وينظر: «صحيح مسلم» (١٧٢٦) من طريق حرملة ، به .

# الإخْيَتْ إِنْ فِي نَقَرُ لِلْهِ مِعِينَ عَالِنَ لِمِنَا إِنْ لِمِنَا إِنْ لِمِنَا إِنْ لِمِنَا إِنْ فِي أَنْ



#### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِأَخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [ ٢٠٥٩] أخبر أأخمدُ بن يَحْيَى بنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن يَحْيَى الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا . [الخامس : ٢٦]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْغُرَّةَ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّارِبِ إِلَّا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

٥[٦٠٦٠] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ ، فَقَالَ الَّذِي قَالَ : قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّا مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ ، مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ! فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ : ﴿إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ خُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسُ أَوْ بَعْلٌ » (١٠).

[الخامس: ٣٦]

\* \* \*

٥ [٦٠٥٩] [التقاسيم: ٧١٧٧] [الموارد: ١٥٢٥] [الإتحاف: مي طح حب قط كم حم ٤٣٤٦] [التحفة: د س ق ٣٤٤٤]، وتقدم: (٦٠٥٧).

합[٧/٧٤٢أ].

<sup>0 [ 7</sup>۰۶۰ ] [التقاسيم: ۱۷۱۷] [الإتحاف: عه حب طح ط قط الطبراني حم ۲۰۶۶ ] [التحفة: خ م د ت س ۱۳۲۰ – خ م د س ۱۳۳۰ – د ۱۵۰۷۸ – ق ۱۵۰۹۱ – ت ۱۵۱۹ – خ م د س ۱۵۲۸ – خ م د س ۱۵۲۸ – و تقدم: (۵۰۰۵) (۲۰۵۱ ) .

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ٥٠- يُكِتَاكِ إِلْ وَكُلِيَّةُ

#### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَتَرْكِ الإِتِّكَالِ عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا

٥ [ ٢٠٦٢] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ اللَّهِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَقُصِيتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » . [النال : ٣٢]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ نَافِعٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ ٥ [٦٠٦٣] أُخْبُ رُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،

٥ [ ٦٠٦١] [ التقاسيم: ٦٩٤٧] [ الإتحاف: مي حب حم ٦٨٩٤] [ التحفة: خ م ت س ق ١٧٠٥].

<sup>(</sup>۱) قوله: «ولم يوص» ليس في (س) (۱۳/ ۳۸۲) بالمخالفة لأصله الخطي ، وينظر: «مسند الحميدي» (۷۳۹) عن سفيان ، به ، و «البخاري» (۱۰ ۰ ۰) من طريق مالك ، به .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٠٦٢] [التقاسيم: ٣٨٩٢] [الإتحاف: مي جا حب حم ١٠٨٧٤] [التحفة: م ٣٨٩٣ - م س ٢٨٩٦ - م س ٢٨٩٦ - م م ٢٨٩٦ - م م ٢٩٤٥ - م ٣٠٥٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٥٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٥٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٥٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٥٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٥٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٠٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٠٠ - م ٣٠٠ - م ٣٠٠٠ - م ٣٠٠ - م ٣

٥ [٦٠٦٣] [التقاسيم: ٣٨٩٣] [الإتحاف: حب حم ١٦٤٤] [التحفة: م س ١٨٩٦ - م س ٧٠٠٠].

#### الإخيشان في تقريل بي تحييك أير حبان





قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: «مَا حَقُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا حَقُ الْمِرِئِ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ فَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيتُهُ عِنْدَهُ » ﴿ . [الثالث: ٣٢]

٥ [٦٠٦٤] أخب رُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَىٰ ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْفَيْ مَالِي؟ قَالَ : «لَا» ، قُلْتُ : فَيِشَطْرِهِ؟ قَالَ : «لَا» ، ثُمَّ قَالَ : «النَّلُكُ كَثِيرٌ» – أَوْ «كَبِيرٌ» – «إِنَّكَ إِنْ تَلَذُ وَمَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِقُلْفَيْ مَالِي؟ قَالَ : «لَا» ، ثُمَّ قَالَ : «النَّلُكُ ، وَالنَّلُكُ كَثِيرٌ» – أَوْ «كَبِيرٌ» – «إِنَّكَ إِنْ تَلَذُ وَمَالٍ ، وَلَا يَرَثُونُ وَا عَالَةً (') يَتَكَفَّفُونَ ('') النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهِ (") ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخَلُفُ ('') بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ : «إِنَّ كَ (أَنْ تُحَلِّفُ مَا يَخْعَلُ وَقُ مِنْ أَنْ تُخَلِّفُ مَا يَخْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُصَرَّ بِكَ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا الْمَا عُمْ الْمَ اللَّهُمُ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ('') ، لَكِن الْبَائِسُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدُهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ('' ) ، لَكِن الْبَائِسُ مَعْدُ بُنُ حَوْلَةَ!» ، يَرْفِى لَهُ رَسُولُ اللَّه يَسِيْقَ أَنْ مُاتَ بِمَكَةً .

١٤٧/٧]٥ ب].

٥ [ ٢٠٦٤] [التقاسيم : ٢١٩٨] [الإتحاف : ط مي خز جا طح حب عه حم ٥٠٠٨] [التحفة : خ م س ٣٨٨٠-ع ٣٨٩٠- خ ٣٨٩٦- ت س ٣٨٩٨- س ٣٩٠٦- س ٣٩٠٧- م ٣٩٤٩- س ٣٩٥٠- خ د س ٣٩٥٣]، وتقدم : (٤٢٥٤)، وسيأتي : (٣٧٠٧).

<sup>(</sup>١) العالة: الفقراء، والمفرد: العائل. (انظر: النهاية، مادة: عيل).

<sup>(</sup>٢) يتكففون: يمدون. (انظر: النهاية، مادة: كفف).

<sup>(</sup>٣) «به» كذا للجميع ، ويمكن أن يتوجه بأن الهاء عائدة على العمل نفسه ، وهو الإنفاق ، والذي في «الموطأ» (٢٩٩٥) رواية أبي مصعب الزهري : «بها» ، وهو كذلك عند البخاري (٢٩٩٦) من طريق مالك ، به .

<sup>(</sup>٤) أخلف: أترك وَأبقي وراءهم. (انظر: النهاية، مادة: خلف).

<sup>(</sup>٥) (إنك) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «إلا» ليس في الأصل ، وينظر المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٧) **الأعقاب**: جمع العقب، وهو: مؤخر القدم، والمراد: لا تردهم إلى حالتهم الأولى من ترك الهجرة. (انظر: النظر: النهاية، مادة: عقب).

#### إَنْ إِلَى الْمُلْسَّةُ





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ وَصِيَّةِ الْمَرْءِ وَهُوَ فِي بَلَدٍ نَاءِ إِلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ

٥[٦٠٦٥] أَضِوْ الْنُ خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : هَاجَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ جَحْشٍ بِأُمِّ حَبِيبَة بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ - وَهِي امْرَأَتُهُ - وَهِي امْرَأَتُهُ - إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ مَرِضَ ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلْى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَتَرَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أُمْ حَبِيبَة ، وَبَعَثَ مَعَهَا النَّجَاشِيُّ ، فَتَرَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أُمْ حَبِيبَة ، وَبَعَثَ مَعَهَا النَّجَاشِيُ (٢) شُرَحْبِيلَ بْنَ

\* \* \*

٥ [٦٠٦٥] [التقاسيم: ٥٥٥٢] [الموارد: ١٢٨٣] [الإتحاف: حب ٢٢١٢].

<sup>(</sup>۱) «عبيد الله» في الأصل ، «الإتحاف» ، أصل (د) : «عبد الله» وهو خطأ ، والمثبت من (ت) هو الصواب كها في «الزيادات على كتاب المزني» لأبي بكر النيسابوري (٤٤٠) من طريق محمد بن يحيى الذهلي ، به ، وينظر : «تاريخ الطبري» (٢/ ٢١٣) ، «تاريخ دمشق» (٦٩/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وبعث معها النجاشي» وقع في (د): «وبعث بها النجاشي مع».





# ٥١- كَالْمِلْفُونُ الْخُونُ الْخُونُ الْخُونُ الْخُونُ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِق

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ (٢) بَاقِيَ الْمَالِ بَعْدَهُ

٥ [٦٠٦٦] أخب را أخمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ النَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَا أَلْ رَجُلِ ذَكَرٍ » ﴿ اللَّهِ لَيْ اللَّهُ اللَّ

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَوُهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ

٥ [٦٠٦٧] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ : «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ » .

[الأول: ٧٨]

.[१४६⋏/٧]û

<sup>(</sup>١) **الفرائض: جمع** الفريضة، وهو: علم يُعرف به قسمة المواريث الشرعية. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فرض).

<sup>(</sup>٢) **عصبة الرجل:** بنوه وقرابته لأبيه أو قومه الذين يتعصبون له وينصرونه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عصب).

٥ [٦٠٦٦] [التقاسيم: ١٣٧٨] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٧٨١٣] [التحفة: خ م د ت س (ق) ٥٧٠٥ - س ١٨٨٤]، وسيأتي: (٦٠٦٧).

٥[٢٠٦٧] [التقاسيم: ١٣٧٩] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٧٨١٣] [التحفة: خ م د ت س (ق) ٥٧٠٥ - س ١٨٨٤١]، وتقدم: (٢٠٦٦).





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ

٥ [٦٠٦٨] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ الْقَطِيعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدِ الْمَعْمَرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدِ الْمَعْمَرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ عَبَاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ دَكُلِي .

#### ذِكْرُ وَصْفِ مَا تُعْطَى الْجَدَّةُ مِنَ الْمِيرَاثِ.

٥[٦٠٦] أخب را عُمرُ بن سَعِيدِ بن سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْبِي مِن عُمْمَانَ بن إِسْحَاقَ بن حَرَشَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَا جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَافَهَا ، فَقَالَ : مَا لَـكِ فِي كِتَـابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء ، وَمَا أَعْلَمُ (٢) لَكِ فِي سُنَّة رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْنًا ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ النَّهُ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ النَّاسَ ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَة : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ ، فَأَنْفَذَ لَمَا مَا كَانَ الْقَضَاءُ اللَّهُ مِيرَاثَهَا ، فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ ، فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ ، فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْء ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ اللَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ اللَّهُ مِن الْفَيْ وَمَا عَلَى السُّدُسُ ، فَإِ الْمُعْمَا فِيهِ فَهُو لَهُ وَلَاكَ السُّدُسُ ، فَإِن اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو لَكِالْ السُّدُسُ ، فَإِن اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو لَهَا وَلَكِنْ هُو ذَلِكَ السُّدُسُ ، فَإِن اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو لَهَا وَلَاكَ السُّدُسُ ، وَأَيْتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا لَالَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَالِي عَمْرَاثُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ مِنْ الْمَلْعُولُ الْمَالِقُ فِي الْفَرَائِسِ شَيْنًا ، وَلَكِنْ هُو ذَلِكَ السُّدُسُ ، فَإِن اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو لَلْهَا اللَّهُ مِنْ الْفَلَالُ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُلْولُ الْمَالِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالِلُ فِي الْمُؤْلِلُكُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُقَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

٥ [٦٠٦٨] [التقاسيم: ١٣٨٠] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٧٨١٣] [التحفة: خ م د ت س (ق) ٥٧٠٥ - س ١٨٨٤١].

٥[٦٠٦٩][التقاسيم: ٧١٧٩][الموارد: ١٢٢٤][الإتحاف: جاحب ١٦٩٦٥][التحفة: دت س ق ١١٢٣٢]. (١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «أعلم» في (د): «علمت»، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة.

<sup>(</sup>٣) «بينكما» في (د) : «لكما».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

#### الإجْسَالُ في تقريلُ بُحِيلَتُ الرَّجْسَالُ في تقريلُ بَصِيلَتُ الرَّجْسَالُ في تقريلُ في تقريلُ الم





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَهَلَ ('`مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ الْوِلَادَةِ الْوِلَادَةِ ا وَرِثُوا وَوُرِّثُوا وَاسْتَحَقُّوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ

٥ [ ٢٠٧٠] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ الْقَطِيعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، الْقَطِيعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، الْقَطِيعِيُّ ، قَالَ : ﴿إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّتُ ، [الثالث : ١٠] عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُ صُلِّي عَلَيْهِ وَوُرِّتُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَافَيَا لَا نَفَى أَخْذَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ فِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهُ مِنَ النَّسَبِ فَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ مِمَّنُ لَيْسَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ

٥ [ ٢٠٧١] أخبر الله أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
 عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ :
 «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَحْوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً

٥ [ ٢٠٧٢] أَضِهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْشٍ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ الْبنِ وَأُخْتِ ، قَالَ : هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْشٍ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ الْبنِ وَأُخْتِ ، قَالَ : ١٥] (الثالث : ١٥]

<sup>(</sup>١) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

١٤٨/٧] ب].

<sup>0[</sup> ٢٠٧٠] [التقاسيم: ٣٦٩٩] [الموارد: ١٢٣٣] [الإتحاف: حب كم ٢٣٣١] [التحفة: ق ٢٧٠٨ - ت ٢٦٦٠ - س ٢٦٦٠] [

٥ [ ٦٠٧١ ] [التقاسيم : ٤١٠٥ ] [الإتحاف : مي خز عه جا حب طح قط كم حم ١٧٧ ] [التحفة : ع ١١٣ - خ م د س ق ١١٤ ] .

٥ [ ٢٠٧٢] [ التقاسيم: ٤٤٥٥] [ الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ١٣٢٩٢] [ التحفة: خ د ت س ق ٩٥٩٤] .





#### ١- بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ تَوْرِيثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ

٥ [٦٠٧٣] أَخْبِ رُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ بُدَيْلِ ابْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِر (١) الْهَ وْزَنِيِّ ، عَنْ الْمِقْدَامِ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ كَلَّ (٣) فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَفَتِهِ ، عَنِ الْمِقْدَامِ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ كَلَّ (٣) فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَفَتِهِ ، وَأَنْ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِفُهُ (٤) ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِفُهُ (٤) ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِفُهُ (٤) .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٦٠٧٤] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ

- (١) كتب مقابل «أبي عامر» في حاشية الأصل: «اسم أبي عامر: عبد الله بن لُحَى ، شامي ثقة».
  - (٢) بعد «المقدام» في (ت): «بن معدي كرب».
  - (٣) الكل: العيال والثِّقْل. (انظر: النهاية ، مادة: كلل).
    - (٤) قوله: «أعقل عنه وأرثه» ليس في (د).
- (٥) كتب مقابله في حاشية الأصل: «د عن حفص بن عمر به . . . ق ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن شبابة . وعن محمد بن الوليد ، عن غندر كلهم ، عن شعبة . وعن سليهان بن حرب في أخرى . . . عن قتيبة بن سعيد . ق بعضه عن يحيى درست كلهم ، عن حماد بن زيد ، عن بديل . قال أبو داود : رواه الزبيدي ، عن راشد بن سعد ، عن أبي عامر ، عن المقدام . ورواه معاوية بن صالح ، عن راشد ، قال : سمعت المقدام ، وروى النسائي حديث معاوية بن صالح من حديث زيد بن الحباب وأسد بن موسى ، عنه ، وروى الحديث أيضًا . . . عن النبي على مرسلا » .
- ٥ [ ٦٠٧٤] [التقاسيم: ٢٦٨٦] [الموارد: ١٢٢٦] [الإتحاف: جاطح حب قط كم س ابن القطان حم ١٧٠٢١] . [التحفة: س ١١٥٦٣ - د س ق ١١٥٦٩ - د ١١٥٧٦] .

٥ [٦٠٧٣] [التقاسيم: ٦٨١٤] [الموارد: ١٢٢٥] [الإتحاف: جاطح حب قط كم س ابن القطان حم ١٧٠٢١]. [التحفة: س ١١٥٦٣ - د س ق ١١٥٦٩ - د ١١٥٧٦].



الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدِ ، أَنَّ ابْنَ عَائِذِ الْ حَدَّثَهُ (() ، أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ الْرَبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدِ ، أَنَّ ابْنَ عَائِذِ الْ حَدَّثَهُ (() ، أَنْ لَوْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَفَتِهِ ، وَأَنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَفَتِهِ ، وَأَنْ اللَّهُ ، وَالْخَالُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، وَفُكُ مَالَهُ ، وَالْخَالُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، يَفُكُ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، يَفُكُ عَنْهُ (() ، وَأَرِثُ مَالَهُ ، وَالْخَالُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، وَلَىٰ لَهُ ، يَفُكُ عَنْهُ (() ) وَيَرِثُ مَالَهُ اللهِ (() )

قَالَ اَبِعَامَ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ (٤) ، وَسَمِعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) بْنِ عَائِدِ الْأَزْدِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ؛ فَالطَّرِيقَ انِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ، وَمَتْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ .

#### ذِكْرُ حَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٦٠٧٥] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ : عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَبَادِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ وَلِيْكُ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَة : أَنْ عَلَمُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَوْمَ ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ ، قَالَ : فَجَاءَ سَهُمْ غَرْبُ (٧) فَأَصَابَ عُلَامًا فَقَتَلَهُ ، فَكَانُوا (٢٠) يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ ، قَالَ : فَجَاءَ سَهُمْ غَرْبُ (٧) فَأَصَابَ عُلَامًا فَقَتَلَهُ ، فَكَانُوا (٢٠) يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ ، قَالَ : فَجَاءَ سَهُمْ غَرْبُ (٧) فَأَصَابَ عُلَامًا فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يُعْلَمُ لِلْغُلَامِ أَهْلٌ إِلَّا خَالُهُ ، فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ الْغُلَامِ إلَىٰ الْعُلَامِ أَهْلٌ إِلَّا خَالُهُ ، فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ الْغُلَامِ إِلَىٰ الْعُلَامِ أَهُلُ إِلَا خَالُهُ ، فَكَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةً إِلَىٰ عُمَرَ ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ الْغُلَامِ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ الْغُلَامِ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَذَكَرَ لَهُ شَالُ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُومُ بَيْدَةً إِلَىٰ عُمَرَ ، فَذَكَرَ لَهُ شَالُ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعَلْمَ الْمَالِهُ عَلَىٰ الْعُلْمَ الْكُومُ الْعُمْ الْعُلْمَ الْعَلَىٰ الْعُلَامِ الْعُلْمَ الْعُلَامُ الْعُومُ الْعُلْمَ الْمَالِمُ الْعُقَتَلَهُ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلْمُ الْعُلَامِ الْعُلْمِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُرْمُ الْعُلْمَ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُونَ الْعُلْمُ الْعُومُ الْعُلْمُ الْعُلْم

١[٢٤٩/٧]١

<sup>(</sup>١) قوله : «أن ابن عائذ حدثه» وقع في (د) : «عن ابن عائذ» .

<sup>(</sup>٢) الضيعة والضياع: المراد: العيال والأطفال (المحتاجون) الذين يضيعون بعد موت وليهم وعائلهم. (انظر: النهاية ، مادة: ضيع).

<sup>(</sup>٣) «عنه» في (ت): «عنيه».

<sup>(</sup>٤) بعد «المقدام» في (ت): «بن الأسود الكندي».

<sup>(</sup>٥) «عبد الرحمن» في الأصل: «عبد الله» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية كالمثبت ، وصحح عليه .

٥ [٦٠٧٥] [التقاسيم: ٦٨٣٤] [الموارد: ١٢٢٧] [الإتحاف: جاطح حب قط حم عه ١٥١٣٠] [الاتحاف: جاطح حب قط حم عه ١٥١٣٠]

<sup>(</sup>٦) «فكانوا» في (د): «وكانوا».

<sup>(</sup>٧) السهم الغرب: الذي لا يُعْرف راميه . (انظر: النهاية ، مادة : غرب) .





مَنْ يَدْفَعُ عَقْلَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةٍ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». [الثالث: ٢٦]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ لَا يَكُونُ وَلَدًا(١) لِأَبِي الْبِنْتِ

٥ [ ٦٠٧٦] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّافِقَةِ ، قَالَ : حَدَّثْنَا مُؤَمِّلُ بْنُ إِهَابٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَقُومَانِ وَيَعْثُرَانِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَهُمَا ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا آَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً ﴾ " [التغابن: ١٥]. [الثالث: ٨]

#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ

٥ [٦٠٧٧] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ۞ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢) عَبْـدُ اللَّهِ بْـنُ بُرَيْـدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا (٣) إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «صَدَقَ اللَّهُ : ﴿ إِنَّمَآ أَمْوَلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن : ١٥]، نَظَرْتُ إِلَىٰ هَذَيْنِ الصَّبِيِّيْنِ يَمْ شِيَانِ وَيَعْفُرَانِ ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّىٰ قَطَعْتُ حَدِيثِي فَرَفَعْتُهُمَا». [الثالث: ٨]

<sup>(</sup>۱) «ولدا» في (ت): «بولد».

٥ [ ٢٠٧٦] [ التقاسيم: ٣٢٩٦] [ الموارد: ٢٢٣١] [ الإتحاف: خز حب كم حم ٢٢٩٥] [ التحفة: د ت س ق ۱۹۵۸]، وسیأتی: (۲۰۷۷).

٥ [٦٠٧٧] [التقاسيم: ٣٢٩٧] [الموارد: ٢٢٣٠] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٢٩٥] [التحفة: دت س ق ۱۹۵۸]، وتقدم: (۲۰۷۱).

١[٧/٩٤٧]

<sup>(</sup>٢) «حدثني» في (د): «حدثنا».





# فِهُ لِللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ

| ٢١ – كتاب اللقطة                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر البيان بأن قوله على «ضالة المسلم» أراد به بعض الضوال لا الكل ٥                   |
| ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فشأنك بها» أراد به: فاستنفقها                                |
| ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «عرفها سنة» ليس بحد يوجب نهاية القصد في كل الأحوال٧           |
| ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثة كان بأمر المصطفئ٧ |
| ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه                                       |
| ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط             |
| ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له                              |
| ذكر الزجر عن حمل لقطة الحاج إذا لم يكن يعرف أربابها                                  |
| ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف الضوال إذا وجدها                                  |
| ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال                |
| ٢٢ – كتاب الوقف                                                                      |
| ذكر الخبر المدحض قول من نفي جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله                          |
| ذكر البيان بأن الأحباس في سبيل الله لا يحل بيعها ولا هبتها                           |
| ذكر الخبر المدحض قول من أجاز بيع الأحباس في سبيل الله بعد أن تحبس                    |
| ذكر البيان بأن اتخاذ الأحباس في سبيل الله من خير ما يخلف المرء بعده                  |
| <b>٢٧ – كتاب البيوع</b>                                                              |
| ذكر ترحم الله مَجْلَقَيْلًا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء             |
| ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهم ويبينا عيبا علماه                          |
| ذكر الزجرعن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال١٦         |
|                                                                                      |
| ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة                                      |
| ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة                                      |
|                                                                                      |

# (071)

#### فِهُ إِللَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| ۱۸ | ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩ | ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما                 |
| ۱۹ | ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا               |
| ۲• | ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر ابن عمر الذي ذكرناه ، إنها هو فراق الأبدان   |
| ۲• | ذكر الخبر الدال على أن الفراق في حبر ابن عمر الذي ذكرناه ، إنها هو فراق الأبدان       |
| ۲۱ | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فإن فارقه فلا خيار له» أراد به في غير بيع الخيار              |
| ۲۱ | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                       |
| ۲۲ | ذكر الأمر لمن اشتري طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه                               |
| ۲۲ | ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جَافَعًا ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾                |
| ۲۲ | ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه       |
| ۲۳ | ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط    |
| ۲٤ | ذكر البيان بأن قوله: «فلا شيء له» أراد به البائع لا المشتري                           |
| ۲٤ | ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع    |
| ۲٥ | ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه |
| ۲٥ | ١- باب السلم١٠                                                                        |
| ۲٥ | ذكر الزجرعن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم                                   |
| ۲٥ | ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه    |
| ۲٦ | ٢- باب خيار العيب٢-                                                                   |
| ۲٦ | ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة        |
| ۲٦ | ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يرده إلى بائعه                   |
| ۲۷ | ٣- با <b>ب بيع الم</b> دير٣-                                                          |
| ۲۷ | ذكر الخبر المدحض قول من نفئ جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال                        |
| ۲۸ | ذكر إباحة بيع المدبر، إذا كان المدبر عديها لا مال له                                  |
|    | ذكر البيان بأن قول جابر: إن رجلاً من الأنصار أعتق غلاما له                            |
| ۲۹ | ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه                             |
| ۲۹ | ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديها لا مال له غير مدبره                          |
| ۲۹ | ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى على بيع المدبر                                   |
|    | ٤- باب التسغير والاحتكار                                                              |



#### الإجْسِنَالُ فَيْ تَقْرُبُ بِحِيلِكَ ابْرِ جَبَّانَا



| ٣•                   | ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣•                   | ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بدلهم منها            |
| ٣١                   | ٥- باب البيع المنهي عنه                                                |
| ٣١                   | ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ، ضد قول من أباح بيعهما             |
| ٣١                   | ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله     |
| ٣٢                   | ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء                                        |
| ٣٢                   | ذكر الزجر عن بيع السنانير                                              |
| ٣٢                   | ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير                              |
| ٣٣                   | ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه ؛ إذ اللَّه جَلَيْتَا لا حرم شربها       |
| ٣٣                   | ذكر تحريم المصطفى ﷺ التجارة في الخمر                                   |
| ٣٤                   | ذكر البيان بأن الله جَافِيَة الإحرم بيع الخمر كما حرم شربها            |
| ٣٤                   | ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها ، وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها      |
| ٣٥                   | ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة                                            |
| ٣٥                   | ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه                                    |
| ٣٦                   | ذكر الزجر عن بيع الولاء ، وعن هبته                                     |
| ٣٦                   | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                        |
| ٣٧                   | ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته                     |
| بل أن يصطاد ٢٧٠٠٠٠٠٠ | ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ة |
| ٣٧                   | ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة مجملة غير مفسرة                       |
| ٣٨                   | ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها                            |
| ٣٨                   | ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين                  |
| ٣٩                   | ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به إليه                  |
|                      | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                               |
|                      | ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد من   |
| ٤٠                   | ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع                                       |
| ٤٠                   | ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنها زجرعنه إلى أن تهبط الأسواق           |
| ٤٠                   | ذكر الزجرعن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب                     |
| ٤١                   | ذك النح عن بيع الحاضم المهاج للأعراب                                   |

# 079

#### فِهُ إِللَّهُ فَانِ اللَّهُ فَاتِ



| البيان بأن الحاضر قد زجرعن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر ٤٠          | :کر                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | ذكرا                                                 |
| البيان بأن قوله ﷺ: «يرزق بعضهم بعضا» أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم٤٢. | ذكر                                                  |
| الزجرعن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري٤٢             |                                                      |
| البيان بأن هذا الفعل إنها زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه             |                                                      |
| العلة التي من أجلها زجرعن هذا البيع                                       |                                                      |
| الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه ٤٣              |                                                      |
| الزجرعن تصرية ذوات الأربع عند بيعها                                       |                                                      |
| وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها                                  |                                                      |
| الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد        |                                                      |
| الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم ٤٥           |                                                      |
| الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا                  |                                                      |
| البيان بأن المشتري إذا اشترئ بيعتين في بيعة على ما وصفنا                  |                                                      |
| الزجرعن بيع الملامسة والمنابذة                                            |                                                      |
| وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة                                          |                                                      |
|                                                                           | <i>_</i>                                             |
|                                                                           |                                                      |
| الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                     | <b>ذ</b> کر                                          |
| الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                     | <b>ذ</b> کر<br><b>ذک</b> ر                           |
| الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                     | ذکر<br>ذکر<br>ذکر                                    |
| الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                     | ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر                             |
| الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                     | ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر                      |
| الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                     | ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر               |
| الزجرعن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                      | ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر               |
| الزجرعن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                      | ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر        |
| الزجرعن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                      | ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر        |
| الزجرعن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                      | ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر<br>ذكر |
| الزجرعن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري                                      | ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر<br>ذکر |



#### الإجبينار وفي تقريب وكيك ابن جبان



| ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره٥٣٠                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء              |
| ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده                              |
| ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده ٥٤                     |
| ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا                                   |
| ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها٥٥      |
| ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة                                           |
| ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة٥٥                                 |
| ذكر وصف المزابنة التي نهي عن بيعها                                            |
| ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها                                            |
| ذكر البيان بأن المزابنة التي نهي عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة٥٧       |
| ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالتمر٥٧                 |
| ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر                               |
| ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه                                     |
| ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه٩٥                                             |
| ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به٩٥                                          |
| ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا                                        |
| ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيها دون خمسة أوسق                   |
| ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص منها إلا بيع العرايا فقط          |
| ذكر خبر قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز |
| ٦- باب الربا                                                                  |
| ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل                          |
| ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينها فضل                        |
| ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا              |
| ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل                     |
| ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل                      |
| ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب                  |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري     |



#### فِهُوْ لِلْوَضِّوْعُ إِنَّ



| ٦٤                         | ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٥                         | ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٥                         | ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٦                         | ذكر البيان بأن قوله على : «بع تمرك» أراد به بالدراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٦                         | ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٧                         | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنها حرم ذلك نسيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٧                         | ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٨                         | ذكر لعن المصطفى على من أعان في الرباعلى أي حالة كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٨                         | ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٨                         | ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٩                         | ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٩                         | ٧- باب الإقالة٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٩                         | ذكر إقالة اللَّه كَالَمَيُّلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٩                         | في الله الله مَجَاقِيَّلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٠                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | ۸- باب الجائحة٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٠                         | <ul> <li>٨-باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V •<br>V •                 | <ul> <li>٨- باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جَائِقَاً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V •<br>V •                 | <ul> <li>٨- باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جَائِقَاً اللهائي المائة الجائحة</li> <li>ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <pre> /* /* /1 /1</pre>    | <ul> <li>٨-باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ عَلَيْتَا اللهائي المائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V•<br>V•<br>V1<br>V1       | <ul> <li>٨-باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ ﷺ</li> <li>ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V•<br>V•<br>V•<br>V•       | <ul> <li>٨- باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جَائِيَةً الله السائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها</li> <li>٩- باب الفلس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V•<br>V•<br>V•<br>V•<br>V• | <ul> <li>٨-باب الجائحة.</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ عَلَيَّكُلاً.</li> <li>ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب</li> <li>ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها</li> <li>٩-باب الفلس</li> <li>ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| V•<br>VI<br>VI<br>VY<br>VY | <ul> <li>٨- باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ جَائِيَاً الله الحائحة</li> <li>ذكر البيان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها</li> <li>٩- باب الفلس</li> <li>ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات</li> <li>ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها</li> </ul>                                                                           |
| V•<br>VI<br>VI<br>VY<br>VY | <ul> <li>٨-باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ مَحَافَقَا المنائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها</li> <li>٩- باب الفلس</li> <li>ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات</li> <li>ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها</li> <li>ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له</li> </ul>                                       |
| V •                        | <ul> <li>٨- باب الجائحة.</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ ﷺ أَنَيَّ الله الله الله الله الله أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة.</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها.</li> <li>٩- باب الفلس</li> <li>ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات</li> <li>ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها.</li> <li>ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له</li> <li>١٠- باب الديون</li> </ul> |
| V •                        | <ul> <li>٨- باب الجائحة.</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ ﷺ أَنَيَّ الله الله الله الله الله أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة.</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها.</li> <li>٩- باب الفلس</li> <li>ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات</li> <li>ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها.</li> <li>ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له</li> <li>١٠- باب الديون</li> </ul> |
| /*<br>/                    | <ul> <li>٨-باب الجائحة</li> <li>ذكر الأمر بالوضع عمن اشترئ ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم</li> <li>ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارئ كالقيالا المنان بأن البائع ليس له أن يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة</li> <li>ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها</li> <li>٩- باب الفلس</li> <li>ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات</li> <li>ذكر خبر ثان يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها</li> <li>ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له</li> </ul>                               |

#### الإجْسِيَّالِ فَيْ تَقْرِيْكِ مِحِيْثَ إِنْ جَبَّانًا

| 7        |             | 1    | Ē  |
|----------|-------------|------|----|
| <b>X</b> | <b>X</b>    | /Y ` | Ž  |
|          | <b>۾</b> هن | ۷١,  | 'n |
| والمصر   |             | 16   | 1  |

| ٧٥         | ذكر البيان بان هذا الرجل لم يعمل خيراً قط إلا التجاوز عن المعسرين                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦         | ذكر إظلال اللَّه جَالَةَ عَلَا في القيامة في ظله من أنظر معسرا أو وضع له                               |
| ٧٧         | ذكر تيسير الله جَائِيَةً الأمور في الدنيا والآخرة على الميسر على المعسرين                              |
| ٧٧         | ذكررجاء تجاوز اللَّه جَاتَتَكِلا عمن تجاوز عن المعسر                                                   |
| ٧٨         | ذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة خلا تجاوزه عن المعسرين                                        |
| ىر٧٨       | ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعس                             |
| <b>v</b> 9 | الأحاديث المنسوبة إلى كتاب البيوع في الإحسان من التقاسيم والأنواع                                      |
| ٧٩         | ذكر الإخبار عما يجب على المؤمن حسن القضاء لمن عليه شيء من حطام هذه الدنيا                              |
| ۸٠         | ٢٤- كتاب العجر                                                                                         |
| ۸•         | ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه                                   |
| ۸٠         | ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته                                          |
| ۸۱         | ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه                                                                  |
| ع ۸۱       | ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه أن يقول: لا خلابة لئلا يخدِ                       |
| ۸۲         | ٢٥- كتاب الحوالة                                                                                       |
| ۸۲         | ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على مليء ماله                                                              |
| ۸۳         | ٢٦- كتاب الكفالة                                                                                       |
| ۸٣         | ذكر الإخبار عن ضمان المصطفى ﷺ دين من مات من أمته لم يترك له وفاء                                       |
| Λξ         | ٢٧ – كتاب القضاء                                                                                       |
| Λξ         | ذكر الإخبار عن وصف مناقشة اللَّه في القيامة الحاكم العادل إذا كان في الدنيا                            |
| Λξ         | ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين إذا علم تعذر سلوك الحق فيه عليه                               |
| بِسُطِ﴾ ٨٥ | ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله جَلاَتِكَا : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْةِ |
|            | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من معونة الضعفاء وأخذ مالهم من الأقوياء                                  |
| <b>AV</b>  | ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك                                                |
| <b>AV</b>  | ذكر إعطاء الله جَلَقَتِها الحاكم المجتهد لله ولرسوله ﷺ في حكمه أجرين إذا أصاب فيه.                     |
| ۸۸         | ذكر كتبة اللَّه جَائِزَعَلا للحاكم المجتهد في قضائه أجرا واحدا إذا أخطأ فيه                            |
| ۸۸         | ذكر معونة الله جَانَتَكُما للحاكم على حكمه ما دام يتجنب الحيف والميل فيه                               |
| ۸۸         | ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم وحالته غير معتدلة في الاعتدال                                              |

| ۸۹  | ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم بين المسلمين عند تغير طبعه عن عادته التي اعتادها          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹  | ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين                                           |
| ۹٠  | ذكر الخبر الدال على أن الحاكم له أن يهدد الخصمين به لا يريد أن يمضيه                  |
| ۹ • | ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق المسلمين عند الإمكان                                 |
| ۹۱  | ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان        |
| ۹۱  | ذكر ما يجب على المرء من الانقياد لحكم الله وإن كرهه في الظاهر                         |
| ۹۲  | ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء ما حكم له الحاكم بالشهود إذا علم ضده بينه وبين خالقه فيه . |
| ۹۲  | ذكر الزجر عن أخذ المرء ما حكم له الحاكم إذا علم بينه وبين خالقه ضده                   |
| ۹۳  | ذكر ما يحكم لمن ليس له إلا شاهد واحد على شيء يدعيه                                    |
| ۹۳  | ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه           |
| ۹٤  | ذكر الخبر المدحض قول من نفي جواز استعمال القرعة في الأحكام                            |
| ۹٤  | ١- باب الرشوة١                                                                        |
| ۹٤  | ذكر لعن المصطفى عَلِي من استعمل الرشوة في أحكام المسلمين                              |
| ۹٥  | ذكر لعن المصطفى ﷺ المرتشي في أسباب المسلمين وإن لم يكن مسلكها يؤدي إلى الحكم          |
| ۹٥  | ذكر البيان بأن اسم الغلول قد يقع على الرشوة وإن لم تكن من الفيء والغنيمة              |
| ۹٦  | ٧- كتاب الشهادات                                                                      |
| ۹٦  | ذكر استحباب إعلام الشاهد المشهود له ما عنده من الشهادة إذا جهل عليها                  |
| ۹٧  | ٧- كتاب الدعوى                                                                        |
| ۹٧  | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر                                                |
| ۹۸  | ُ ذكر ما يجب للمدعى عليه عندما يدعي من الحقوق على غيره                                |
| ۹۸  | ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بها يدعي                               |
| ۹۹  | ذكر الإخبار عن إيجاب غضب الله جَافَتَا لله الخذ مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة       |
| ۹۹  | ١ – باب الاستحلاف١                                                                    |
| ۹۹  | ذكر إيجاب غضب الله بَهَاتَيَكُ للمقتطع شيئا من مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة        |
| ١٠٠ | ذكر السبب الذي من أجله أنزل اللَّه جَافَعَا هذه الآية                                 |
| ١٠٠ | ذكر تحريم الله جَالَقَيَا الجنة مع إيجاب النار للفاعل الفعل الذي ذكرناه               |
|     | ذك البان أن من فوا هذا الفوا النه بيه والبائخ مناق بيه والقرامة وهو أحذه              |



### الإخيتيان في تقريب كي يحيث ارتجبان



| 1 • 1             | ٢- باب عقوبة الماطل                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠١               | ذكر استحقاق الماطل إذا كان غنيا للعقوبة في النفس والعرض لمطله                    |
| ١٠٢               | ذكر العلة التي من أجلها استحق من وصفنا ما ذكرت                                   |
| ١٠٣               | ۳- كتاب الصلح                                                                    |
| ِالإِجماع١٠٣      | ذكر الإخبار عن جواز الصلح بين المسلمين ما لم يخالف الكتاب أو السنة أو            |
| ٠٠٣               | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم إصلاح ذات البين بين المسلمين.              |
| ١٠٤               | ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جَلْقَكِلا : ﴿ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ |
| ١٠٥               | الأحاديث المنسوبة إلى كتاب الصلح في «الإحسان» من «موارد الظمآن»                  |
| ١٠٥               | ١ – باب التخيير١                                                                 |
| ١٠٦               | ٣- كتاب العارية                                                                  |
| ١٠٦               | ذكر حكم العارية والمنحة                                                          |
| ١٠٦               | ذكر إيجاب الجنة للمانح المنيحة ابتغاء وجه الله وطلب ثوابه                        |
| وتصدق بها ۱۰۷۰۰۰۰ | ذكر تفضل الله مَجَلَقَعَلا على المانح المنيحة والهادي الزقاق بكتبه أجر نسمة لو   |
| ١٠٨               | ٣٠- كتاب الهبة                                                                   |
| ١٠٨               | ذكر الأمر بالتسوية بين الأولاد في النحل إذ تركه حيف                              |
| ١٠٩               | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                  |
| ١٠٩               | ذكر لفظة أوهمت عالمًا من الناس أن الإيثار في النحل بين الأولاد جائز              |
| ١٠٩               | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «فارجعه» أراد به لأنه غير الحق                           |
| ٠١٠               | ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد                          |
| ٠١٠               | ذكر خبر ثان يصرح بأن الإيثاربين الأولاد غير جائز في النحل                        |
| نعیاله۱۱۱         | ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز اسن              |
| 111               | ذكر خبر رابع يدل على أن الإيثار في النحل من الأولاد غير جائز                     |
| 117               | ذكر خبر خامس يصرح بترك استعمال الإيثار للمرء في النحل بين ولده                   |
|                   | ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز                      |
| ن فیه             | ذكر ما يجب على المرء من قبول ما يهدي أخوه المسلم إياه إذا تعري عن علتير          |
|                   | ذكر الزجر عن رد المرء الطيب إذا عرض عليه                                         |
| عليه قبوله ١١٥    | ذكر البيان بأن المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا أهدي إليه شيء وإن كان قليلا          |
| 110               | ذكر إباحة قبول الجياعة الهية الواحدة المشاعة من الرجل الواحد                     |



#### فَهُنِّ لِلْأَوْضُ عَاتِ



| 117                                                           | ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدية بأنفسهما ١١٧٠٠٠                                        | ذكر إباحة إهداء المرء الهدية إلى أخيه وإن لم يحل لواحد منهما استعمال تلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١٨                                                           | ذكر إباحة أخذ المهدي هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدئ إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بل أن يهديها إليه ١١٨                                         | ذكر الإخبار عن إباحة أكل المرء الهدية التي كانت تصدقت على المهدي ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119                                                           | ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة: هذا تصدق على بريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ه له ۱۲۰                                                      | ذكر جواز أكل الصدقة التي تصدق بها على إنسان ثم أهداها المتصدق علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن جويرية١٢٠                                                   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن السباق لم يسمع هذا الخبر مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢٠                                                           | ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نلك الهدية١٢١                                                 | ذكر جواز قبول المرء الذي لا يحل له أخذ الصدقة الهدية ممن تصدق عليه بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177                                                           | ١- باب الرجوع في الهبة١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لزجرلزجر                                                      | ذكر البيان بأن حكم الراجع في صدقته حكم الراجع في هبته سواء في هذا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كل الصدقات ٢٢٢                                                | ذكر البيان بأن هذا الزجر الذي أطلق بلفظ العموم لم يرد به كل الهبات ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لكه عنه فيما قبل ١٢٣                                          | ذكر الزجرعن أن يعود المرء في الشيء الذي يتصدق به بالملك بعد زوال م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تريه بعد ذلك ١٢٣                                              | ذكر البيان بأن هذا الفرس قد ضاع عند الذي كان في يده فأراد عمر أن يش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 178                                                           | ۳- كتاب الرقبى والعمرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 178                                                           | ٣- كتاب الرقبى والعمرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \YE                                                           | <b>٣- كتاب الرقبي والعمري</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \YE<br>\YE                                                    | <ul> <li>٣- كتاب الرقبى والعمرى</li> <li>ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم</li> <li>ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \YE<br>\YE<br>\YE                                             | <ul> <li>٣- كتاب الرقبى والعمرى</li> <li>ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم</li> <li>ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم</li> <li>ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فهو له» أراد به لمن أعمر ولمن أرقب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \YE<br>\YE<br>\YE<br>\Yo                                      | <ul> <li>٣- كتاب الرقبى والعمرى</li> <li>ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم</li> <li>ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم</li> <li>ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فهو له» أراد به لمن أعمر ولمن أرقب</li> <li>ذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \YE<br>\YE<br>\YO<br>\YO                                      | <ul> <li>٣- كتاب الرقبى والعمرى</li> <li>ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم</li> <li>ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم</li> <li>ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فهو له» أراد به لمن أعمر ولمن أرقب</li> <li>ذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم</li> <li>ذكر إثبات العمرى لمن وهبت له</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۲<br>۱۲۲                        | <ul> <li>٣- كتاب الرقبي والعمري</li> <li>ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم</li> <li>ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم</li> <li>ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فهو له» أراد به لمن أعمر ولمن أرقب</li> <li>ذكر إجازة العمري إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم</li> <li>ذكر إثبات العمري لمن وهبت له</li> <li>ذكر إثبات العمري لمن أعمرت له</li> <li>ذكر إثبات العمري لمن أعمرت له</li> <li>ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث</li> <li>ذكر قضاء المصطفى ﷺ بالعمري للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبديلها سبوليها سبو</li></ul> |
| ۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۲<br>۱۲۲<br>عمر دون من أعمر     | <ul> <li>٣- كتاب الرقبي والعمري</li> <li>ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم</li> <li>ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم</li> <li>ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "فهو له" أراد به لمن أعمر ولمن أرقب</li> <li>ذكر إجازة العمري إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم</li> <li>ذكر إثبات العمري لمن وهبت له</li> <li>ذكر إثبات العمري لمن أعمرت له</li> <li>ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث</li> <li>ذكر قضاء المصطفى ﷺ بالعمري للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبد ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "العمري سبيلها سبيلها لليراث" أراد بذلك لمن أ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۵<br>۱۲۲<br>۱۲۲<br>۱۲۲<br>ین من أعمرها | ٣- كتاب الرقبى والعمرى والمالي المراء داره أخاه المسلم ذكر الزجر عن أن يرقب المراء داره أخاه المسلم ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم ذكر البيان بأن قوله على : «فهو له» أراد به لمن أعمر ولمن أرقب ذكر إجازة العمرى لمن وهبت له ذكر إثبات العمرى لمن وهبت له ذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له ذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث ذكر قضاء المصطفى الله العمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبو ذكر البيان بأن قوله الله العمرى سبيلها سبيلها الميراث المعمر له دو ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمرى يكون للمعمر له دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲٤                                                           | <ul> <li>٣- كتاب الرقبى والعمرى</li> <li>ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم</li> <li>ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم</li> <li>ذكر البيان بأن قوله على الفهوله أراد به لمن أعمر ولمن أرقب</li> <li>ذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم</li> <li>ذكر إثبات العمرى لمن وهبت له</li> <li>ذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له</li> <li>ذكر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث</li> <li>ذكر قضاء المصطفى على بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبذ ذكر البيان بأن قوله على العمرى سبيلها سبيل الميراث أراد بذلك لمن أخر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمرى يكون للمعمر له دو ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنها هي للمعمر له دون المعمر إياه .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۲٤                                                           | <ul> <li>٣- كتاب الرقبى والعمرى</li> <li>ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم</li> <li>ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم</li> <li>ذكر البيان بأن قوله على الفهوله أراد به لمن أعمر ولمن أرقب</li> <li>ذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم</li> <li>ذكر إثبات العمرى لمن وهبت له</li> <li>ذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له</li> <li>ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث</li> <li>ذكر قضاء المصطفى على العمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبد ذكر البيان بأن قوله على العمرى سبيلها سبيلها الميراث أراد بذلك لمن أدكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمرى يكون للمعمر له دو ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنها هي للمعمر له دون المعمر إياه</li> <li>ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي ذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### الإجسِّيْ إِنْ فِي تَقَرِّ مِنْ يَكِيكِ الرِّحْبِيَّالِ الْ

| 0.7 | _  | -  | 1    |
|-----|----|----|------|
| X.  | •  | /= | 7    |
| ₩.  | 01 | 1  | - 52 |
|     |    |    | Æ    |

| ۱۲۸    | ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمري للمعمر له . |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179    | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «و لعقبه» أراد به بعد موته                                        |
| ۱۲۹    | ذكر العلة التي من أجلها زجرعن استعمال العمري                                              |
| ۱۳۰    | ٣٤ كتاب الإجارة                                                                           |
| ۱۳۰    | ذكر الخبر المدحض قول من قال من المتصوفة بإبطال الكسب                                      |
| ۰۰ ۱۳۰ | ذكر البيان بأن الأنبياء لم تكن تأنف من العمل ، ضد قول من كره الكسب وحظره                  |
| ۱۳۰    | ذكر العلة التي من أجلها قال على للكباث الأسود: «إنه أطيب من غيره»                         |
| ۱۳۱    | ذكر الإباحة للمرء استخدام الأحرار من المسلمين ، وإن لم يكونوا بالغين                      |
| ۱۳۲    | ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة على كتاب اللَّه جَاتَتَكَلا                         |
| ۱۳۲    | ذكر الإباحة للمرء أن يكون وزانا للناس بعد أن يلزم النصيحة في أموره وأسبابه                |
| ۱۳۳    | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم ، أن إجارة الأرض بالدراهم غير جائزة            |
| ۱۳٤    | ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكني بيوت مكة                                    |
| ۱۳٤    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أجرة الحجام حرام ، وأن كسبه غير جائز                       |
| ۱۳٤    | ذكر إباحة إعطاء الحجام أجرته بحجمه                                                        |
| ۱۳٥    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم بن قارظ.     |
| ۱۳۲    | ذكر الزجر عن ضراب الجمل                                                                   |
| ۱۳۲    | ذكر البيان بأن هذا الفعل إنها زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة                                   |
| ۱۳۷    | ذكر الزجر عن كسب البغية وحلوان الكاهن                                                     |
| ۱۳۷    | ذكر الزجر عن مطالبة المرء إماءه بالكسب                                                    |
| ۱۳۷    | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                                  |
| 144    | ٣٥- كتاب الغصب                                                                            |
| ۱۳۹    | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من رد حقوق الناس عليهم ، وتركه الاتكال على هذه الدنيا       |
|        | ذكر وصف عذاب اللَّه من ظلم أخاه المسلم على شبر من أرضه                                    |
|        | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «من أخذ شبرا» ؛ إنها هو الإشارة إلى نفس هذا الفعل                 |
| ۱٤٠    | ذكر الخبر الدال على أن هذه العقوبة تجب على الغاصب الشبر من الأرض فها فوقه                 |
|        | ذكر البيان بأن الظالم الشبر من الأرض فما فوقه ، يكلف حفرها إلى أسفل من سبع أرضين          |
| ۱٤۱    | ذكر إيجاب دخول النار لمن ظلم أخاه المسلم على شيء من ماله أرضا كان أو غيرها                |
| ۱٤۱    | ذكر الأمر برد الظالم عن ظلمه ونصرة المظلوم ؛ إذ رد الظالم عن ظلمه نصرته                   |

# (OVV)

### فِهُرُ لِلْ فَضُونَ عُلِيْ



| 187                      | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 187                      | ذكر الأمر للمرء بنصرة الظالم والمظلوم معا ، إذا قدر المرء على ذلك |
| 184                      | ذكر الزجر عن النهبة للأشياء التي لا يملكها المرء                  |
| 187                      | ذكر الزجر عن انتهاب المرء مال أُخيه المسلم                        |
| 184                      | ذكر الزجر عن احتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغير إذنه             |
| 188                      | ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهب النهبة إذا كانت ذات شرف            |
| عبد الرحمن بن الحارث ١٤٤ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر النهبة تفرد به أبو بكر بن      |
| 180                      | ذكر الزجر عن أخذ هذه الأموال من غير حلها لأحد من المسلمين         |
| ىم731                    | ذكر البيان بأن اللَّه قد يمهل الظلمة والفساق إلى وقت قضاء أخذه    |
| 187                      | ذكر الزجر عن الظلم والفحش والشح                                   |
| ١٤٨                      | ٣- كتاب الشفعة                                                    |
| ١٤٨                      | ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره            |
| ١٤٨                      | ذكر البيان بأن هذا الزجر إنها زجر عنه من كان له شريك في أرضه      |
| ١٤٨                      | ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة                     |
| ون شریکا                 | ِ ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «الجار أحق بسقبه» أراد به الجار الذي يك |
|                          | ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم ي        |
| ې يكون شريكا١٥٠          | ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخطاب أراد به بعض الجار الذي     |
| ه الشفعة١٥٠              | ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون ا   |
| 101                      | ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها.        |
| سقبه»۱٥١                 | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله ﷺ: «الجار أحق ب          |
| ١٥٢                      | ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه                                  |
| 104                      | ٣- كتاب المزارعة                                                  |
| 108                      | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما تأولنا اللفظة التي تقدم ذكرنا لها .      |
|                          | ذكر خبر ثالث يصرح بأن قوله ﷺ: «أو ليزرعها» أراد به الزجر ع        |
|                          | ذكر الزجر عن استكراء المرء الأرض ببعض ما يخرج منها ، إذا كان      |
| ١٥٦                      | ذكر وصف المزارعة التي نهي عنها                                    |
| فع بن خدیج١٥٦            | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من را      |
|                          | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع                       |



### الإخسِّالِ فِي مَعْرِينَ بِصِيكَ الرِّحْبَانَ



| ١٥٧. | ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 104. | ذكر البيان بأن قول رافع بن خديج بشيء مضمون أراد به الذهب والفضة                       |
| ١٥٨. | ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجرعن المزارعة وكراء الأرض ، إذا كان على شرط غير معلوم         |
|      | ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتين نهي عنهما إنها زجر عنه إذا   |
| ١٥٨  | كان على شرط مجهول                                                                     |
| 171  | ذكر التغليظ على من لم يترك المخابرة التي ذكرناها بعد علمه بالنهي عنها                 |
| 171  |                                                                                       |
| 171  | ٣٠- كتاب إحياء الموات                                                                 |
| 771  | ذكر كتبة اللَّه جَائِقَةً ﴿ الأَجر لمحيي الموات من أرض اللَّه جَائِقَا ﴿              |
| 171  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف               |
| 177  | ذكر إعطاء اللَّه جَلْقَكَا الأجر للمسلم إذا أحيا أرضا ميتة مع كتبة الصدقة له          |
| ۲۲   | ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة لم تكن له                             |
| 170. |                                                                                       |
| 170  | ١ – باب آداب الأكل١                                                                   |
| 170  | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء ألا يخلو بيته من التمر                                    |
| 170  |                                                                                       |
| 170  | ذكر الإباحة للمحدث الأكل قبل إحداث الوضوء من حدثه                                     |
| דדו  | ذكر الأمر بالعشاء عند إقامة الصلاة للمغرب إذا اجتمعا                                  |
| 177  | ذكر الأمر بالتسمية عند ابتداء الطعام لمن أراد أكله                                    |
| ۱٦٧  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو وجزة ووهب بن كيسان               |
| 177  | ذكر البيان بأن قول المرء باسم الله في أوله وآخره إنها يقول ذلك عند ذكره نسيان التسمية |
| ۱٦٧  | T 1                                                                                   |
| ۸۲۱  | ذكر الأمر لمن واكل غيره أن يأكل من بين يديه باليمين مع ابتداء التسمية                 |
| ۸۲۱  | ذكر الأمر بتحميد اللَّه جَلْقَتَلا عند الفراغ من الطعام على ما أسبغ وأفضل وأنعم       |
| ۱۷۱  | ذكر ما يحمد العبد ربه جَافَتَا به عند فراغه من طعام طعمه                              |
| ۱۷۱  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه خالد بن معدان عن أبي أمامة          |
| ۱۷۲  | ذكر ما يحمد العبد ربه جَلْقَكَلا بعد غسله يده من الغمر من طعام أكله                   |
| 11/4 | ذكه ما يستحب للمدء عند فراغه من الطواه أن عدر الله                                    |

# فِيْرُ الْأَوْمُونِ الْآَ

|       | *************************************** |
|-------|-----------------------------------------|
| _     |                                         |
| -     |                                         |
| 799   | 10 Y 17 10 1W                           |
| V     | E/ < (4-4-5-1-3 \)E                     |
|       | ( ) July 1997 ( )                       |
| 7 2 2 |                                         |
| 14    |                                         |
|       |                                         |
|       |                                         |

| راف ۱۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم من المتصوفة أن الأكل على المائدة من الإس       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٣                                         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأكل على المائدة من الإسراف                |
| ١٧٤                                         | ذكر خبر يدحض قول الجهلة من المتصوفة أن الأكل على المائدة ليست سنة          |
| ١٧٤                                         | ذكر الأمر بالاجتماع على الطعام رجاء البركة في الاجتماع عليه                |
| ١٧٤                                         | ذكر الزجرعن أكل المرء بشماله ومشيه في النعل الواحدة                        |
| 1٧0                                         | ذكر الأمر بمخالفة الشيطان في الأكل والشرب                                  |
| 140                                         | ذكر وصف ما يجعل المرء يمينه وشماله له من أسبابه                            |
| ١٧٦                                         | ذكر الزجرعن إعطاء المرء بشماله شيئا من الأشياء وكذلك الأخذ بها             |
| ١٧٦                                         | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                            |
| ۱ <b>۷۷</b>                                 | ذكر الأخبار عما يجب على المرء من طيب الغذاء في أسبابه                      |
| ۱۷۷ ة                                       | ذكر الزجر عن القران في الأكل إذا كان المأكول فيه قلة وحاجتهم إليه شديد     |
| ١٧٨                                         | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                   |
| دادهم١٧٨                                    | ذكر البيان بأنَّ الإقلال في الأكل من علامة المؤمن والإكثار فيه من أمارة أض |
| ١٧٨                                         | ذكر السبب الذي من أجله قال النبي عليه هذا القول                            |
| ر في الدارين به ١٧٩                         | ذكر وصف أكل المسلمين الذي يجبُ عليهم استعماله رجاء ثواب نوال الخيم         |
| عه غیره۱۷۹                                  | ذكر الخبر الدال على أن المرء يجب عليه الإقلال من غذائه ولا سيها إذا كان م  |
| ١٨٠                                         | ذكر الخبر الدال على أن قلة الأكل من شعار المسلمين                          |
| ١٨٠                                         | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء مجانبة الاتكاء عند أكله                        |
| ١٨١                                         | ذكر إباحة قطع المرء الأشياء التي تؤكل ضد قول من كرهه                       |
| ين۱۸۱                                       | ذكر الخبر الدال على أن الجبن الذي أكله المصطفى على كان من عمل المسلم       |
| ١٨٢                                         | ذكر الإباحة للمرء أن يأكل أو يشرب وهو قائم                                 |
| ١٨٢                                         | ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الطعام وهو قائم                                  |
| ١٨٢                                         | ذكر الأمر بالابتداء في الأكل من جوانب الطعام إذ البركة تنزل وسطه           |
| ١٨٣                                         | ذكر الإباحة للمرء أن يجمع في أكله بين الشيئين من المأكول                   |
| ١٨٣                                         | ذكر البيان بأن قول عائشة : إن النبي ﷺ كان يجمع البطيخ بالرطب               |
| ١٨٣                                         | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                            |
| ١٨٤                                         | ذكر الأمر بأكل اللقمة إذا سقطت من يدي الآكل لئلا يتركها للشيطان            |
| المرقة١٨٤                                   | ذكر الأمر بغمس الذباب في المرقة إذا وقع فيها ثم الإخراج والانتفاع بتلك     |



### الإجسِّالُ في تقريب صِيكَ إِن جَبَّانَ



| ١٨٥                   | ذكر ما يستحب للمرء أن يكون أكله بأصابعه الثلاث                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ةق                    | ذكر ما يستحب للمرء لعق الأصبع عند الأكل ضد قول من كرهه تقذر             |
| ن تقذره ۱۸۵           | ذكر الأمر للمرء بلعق الأصابع للآكل قبل مسحها بالمنديل ضد قول م          |
| ٠٢٨١                  | ١- باب ما يجوز أكله وما لا يجوز١                                        |
| ألا يقوم بشكره ١٨٦    | ذكر الخبر المدحض قول من كره من المتصوفة أكل العسل والحلوي مخافة         |
| ىراف                  | ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الدجاج ضد قول من زعم أن ذلك من الإس          |
| ٠٨٦                   | ذكر إباحة أكل المرء لحوم الطيور التي قد اصطيدت                          |
| ١٨٧                   | ذكر الإباحة للمرء أن يأكل الجراد إذا لم يتقذره                          |
| إلا فيه ميتة حلال ١٨٧ | ذكر البيان بأن كل ما قذفه البحر من الميتة أو ما اصطيد منه مما لا يعيش   |
| ذي قذفه البحرلهم ١٨٩  | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أكل مما حمله أهل ذلك الجيش من العنبر ال        |
| ١٩٠                   | ذكر الخبر الدال على أن ما قذفه البحر مما لا يعيش إلا فيه حوت كله        |
| ١٩٠                   | ذكر البيان بأن العرب كانت تسمي ما قذفه البحر حوتا                       |
| 191                   | ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب ما لم يتقذرها                              |
| 197                   | ذكر الإباحة للمرء أكل الضباب إذا لم يتقذرها                             |
| ١٩٣                   | ذكر العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب                                   |
| ١٩٤                   | ذكر الخبر المدحض قول من كره أكل لحوم الخيل                              |
| ١٩٤                   | ذكر الأمر بأكل لحوم الخيل ضد قول من كرهه                                |
| ١٩٥                   | ذكر إباحة أكل المرء لحوم الخيل ضد قول من كرهه                           |
| 190                   | ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الخيل                                        |
| 190                   | ذكر الزجرعن أكل لحوم البغال                                             |
| 197                   | ذكر الزجر عن أكل لحوم الحمر الأهلية                                     |
| 197                   | ذكر العلة التي من أجلها زجرعن أكل لحوم الحمر الأهلية                    |
| المصطفى ﷺ عنها ١٩٦    | ذكر البيان بأن القوم كانوا محتاجين إلى أكل لحوم الحمر الأهلية لما نهاهم |
| 197                   | ذكر الأمر بمجانبة لحوم الحمر الأهلية عند الأكل                          |
|                       | ذكر الزجر عن أكل ذي الأنياب من السباع                                   |
|                       | ذكر الخبر المدحض قول من أباح أكل بعض ذي الأنياب من السباع               |
|                       | ذك الذحر عن أكل كل ذي مخلب وناب من الطبر والسياء                        |

### فِهُ إِللَّهُ فَإِنَّا لِلْكُونِ فَاتَّ

| R 0 1 1 1 2 2 |  |
|---------------|--|
|               |  |

|  | > |
|--|---|

| 199           | ۱– باب الضيافة١                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 199           | ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر ليس بإباحة على العموم                    |
| Y • •         | ذكر الأمر للحالب إذا حلب أن يترك داعي اللبن                               |
| ۲۰۰           | ذكر الإخبار عن حد الضيافة الذي يجب على الضيف ألا يتعداه                   |
| Y•1           | ذكر الاستحباب للمرء تقديم ما حضر للأضياف وإن لم يشبعهم في الظاهر          |
| ۲۰۲           | ذكرما يستحب للمرء إيثار الأضياف على إشباع عياله إذا علم أن ذلك لا يضرهم   |
| ۲۰۳           | ذكر الزجر عن أن يثوي الضيف عند من يضيفه حتى يحرجه                         |
| ۲۰٤           | ذكر الإخبار بأن للضيف مطالبة حقه عمن ينزل به إذا لم يقم به                |
| ۲۰٤           | ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دعى المرء إليها                               |
| ۲۰٥           | ذكر الأمر بإجابة الدعوة وقبول الهدية ولوكان الشيء تافها                   |
| ۲۰٥           | ذكر الزجرعن ترك المرء إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليه تافها              |
| ۲۰۵           | ذكر إباحة إجابة المرء إذا دعي على الشيء الطفيف                            |
| ۲۰٦           | ذكر الأمر بالإجابة إلى الولائم إذا دعي المرء إليها                        |
| ۲۰۶           | ذكر الإباحة للتقي الفاضل أن يأكل في بيت من هو دونه في التقيي والفضل       |
| ۲۰۷           | ذكر إباحة دعاء الضيف للمضيف بغير ما وصفنا عند فراغه من الطعام             |
| Y•V           | ذكر ما يدعو الضيف به لمن أكل من طعامهم                                    |
| ۲•٧           | ذكر البيان بأن المصطفى على حين جاء دار بسر كان راكبا بغلته                |
| ۲۰۸           | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يزيد بن خمير             |
| ۲۰۸           | ذكر ما يجب على المرء إذا دعي إلى دعوة وجاء معه بغيره أن يستأذن صاحب البيت |
| ۲•۹           | ذكر الإباحة للمرء إذا دعي إلى ضيافة أن يستدعي من المضيف ذهاب غيره معه     |
| من أمته . ۲۰۹ | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ لم يكن يستعمل هذا الفعل بعائشة وحدها دون غيرها و |
|               | ذكر تخيير المدعو إلى الدعوة بعد الإجابة بين الأكل والترك                  |
| ۲۱۰           | ذكر البيان بأن الأمر بإجابة الدعوة إذا دعي المرء إليها أمرحتم لا ندب      |
| Y             | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                           |
| Y             | ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها                      |
| ۲۱۲           | ذكر استحباب اجتماع الإخوان للطعام في يوم بعينه من الجمعة                  |
| ٠             | ۶ - ، اد ، ۱۱ - ق ق ق                                                     |



### الإجْسِنُ إِنْ فِي تَقْرُنُ الْبُهِ صِينَ الرَّجْبُ انْ



| 717                                          | دكر الأمر لمن عق عن ولله أن يحلق رأسه في ذلك اليوم بعد الحلق                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ند فعل ۲۱۳                                   | ذكر عقيقة المصطفئ ﷺ عن ابني ابنته ﴿ عَنْ أَمُهُمَا وَعَنْ أَمُهُمَا وَعَنْ أَبِيهُمَا وَقَ |
| ۲۱۳                                          | ذكر البيان بأن قول أنس: بكبشين ، أراد به عن كل واحد منهم                                   |
| ۲۱۳                                          | ذكر اليوم الذي يعق فيه عن الصبي                                                            |
| Y18                                          | ذكر وصف العقيقة عن الذكور والإناث                                                          |
| ۲۱٤                                          | ذكر البيان بأن الشاتين إذا عق بهما عن الصبي يجب أن تكونا مثلين                             |
| ۲۱۰                                          | ٤- كتاب الأشربة                                                                            |
| ۲۱۰                                          | ١- باب آداب الشرب                                                                          |
| Y10                                          | ذكر إباحة الشرب في الأقداح ضد قول من كرهه من المتصوفة                                      |
| Y17                                          | ذكر الزجر عن الشرب في الثلم الذي يكون في الأقداح والأواني                                  |
| ٠                                            | ذكر الزجر عن الشرب من أفواه الأسقية                                                        |
| rı                                           | ذكر العلة التي من أجلها زجرعن هذا الفعل                                                    |
| Y 1 V                                        | ذكر إباحة شرب الماء إذا كان قائم السمالية                                                  |
| Y1V                                          | ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن منه ﷺ مرة واحدة فقط                                        |
| Y1A                                          | ذكر الزجر عن الشيء الذي يبيحه الفعل الذي ذكرناه قبل                                        |
| Y1A                                          | ذكر ترك إنكار المصطفى ﷺ على فاعل الفعل الذي ذكرناه                                         |
| Y1A                                          | ذكر الزجرعن أن يشرب المرء وهوغير قاعد                                                      |
| Y19                                          | ذكر العلة التي من أجلها نهي عن هذا الفعل                                                   |
| Y19                                          | ذكرترك الإنكار على مرتكب هذا الفعل                                                         |
| ۲۲•                                          | ذكر استعمال المصطفى ﷺ هذا الفعل المزجور عنه                                                |
| ۲۲•                                          | ذكر الزجر عن النفخ في الشراب لمن أراد الشرب                                                |
| 771                                          | ذكر الزجر عن التنفس في الإناء عند الشرب للشارب                                             |
| ۲۲۱                                          | ذكرما يستحب للمرء التنفس عند شربه ليكون فرقا بينه وبين البهائم في                          |
| 771                                          | ذكر العلة التي من أجلها كان يتنفس في الإناء ثلاثا على الشي المناسلة                        |
| <b>****</b> ******************************** | ذكر الزجرعن أكل المرء وشربه بشماله قصدا لمخالفة الشيطان فيه                                |
| YYY                                          | ذكر إباحة استعذاب المرء الماء ليشربه إذا كان في موضع فيه المياه غير عذبة                   |
| ي عن يمينه                                   | ذكر الأمر لمن أتي بشراب فشربه وهو في جماعة وأراد مناولتهم أن يبدأ بالذ                     |
| الأفضل والأحا                                | ذكر الأمريل: أن بالماء ليشريه أن بناه ل من عن يمينه و إن كان عن يساره                      |



### فِهُ إِللَّهُ فَإِنَّاكِ



| ذكر وصف ما يعمل المرء إذا أتي بشراب وعنده جماعة أراد شربه وسقيهم منه٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد لخبر سهل بن سعد الذي ذكرناه ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر البيان بأن هذا اللبن كان مشوبا بالماء حيث سقى المصطفى على الله الله على المصطفى المصطفى المسلم المسابق المسلم المسابق المسلم المسابق المسلم المسل |
| ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء وأراد أحدهم أن يسقيهم أن يبدأ بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر الزجر عن الشرب في أواني الذهب والفضة لمن يأمل الشرب منهما في الجنان٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر إيجاب دخول النار للشارب في أواني الفضة إذا كان عالما بنهي المصطفى على المسلم المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر العلة التي من أجلها زجرعن هذا الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢- فصل في الأشربة٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر البيان بأن هذين العددين المذكورين من النخلة والعنبة لم يرد را الله العدين المذكورين من النخلة والعنبة لم يرد الله العددين المذكورين من النخلة والعنبة الم يرد الله الله العددين المذكورين من النخلة والعنبة الم يرد الله الله العددين المذكورين من النخلة والعنبة الم يرد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر البيان بأن اللَّه جَافَتَا لا يسقي مدمن الخمر من نهر الغوطة في النار نعوذ باللَّه منها ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر البيان بأن مدمن الخمر قد يلقى الله جَاتَكِلا في القيامة بإثم عابد الوثن٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الخمر على الأحوال ؛ لأنها رأس الخبائث٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله تحريم الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر مغفرة اللَّه جَافَيَّا للن مات من شراب الخمر من المسلمين قبل نزول تحريمها ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذكر تحريم اللَّه ﷺ الخمر على المسلمين بعد أن كان مباحا لهم شربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر تحريم الله جَاقِتَكُا الخمر بعد إباحته التي أباحها لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر وصف الخمر الذي نزل تحريمه وكان القوم يشربونها٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر وصف الخمر الذي حرم الله مُحَاقَتَا شربها وبيعها وشراءها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر نفي قبول صلاة من شرب المسكر إلى أن يصحو من سكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر استحقاق لعن الله بَمَاقَيَا من أعان في الخمر لتشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ذكر نفي قبول صلاة شارب الخمر بعد شربه وإن كان صاحيا أياما معلومة قبل أن يتوب ٢٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر الأشياء التي كانوا يتخذون منها الخمر قبل نزول تحريم الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر وصف ما يعاقب الله جَلْقَيَا من شرب المسكر ثم مات قبل أن يتوب في جهنم٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريم الله جَلْقَعَلا إياها على المسلمين ٢٣٦٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ذكر وصف الخمر التي كانت الأنصار تشربها قبل تحريمها٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذكر البيان بأن الأنصار لما أخبروا بتحريم الخمر كسروا الجرار التي كانت خمرهم فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر الخبر الدال على أن النبيذ إذا اشتدكان خمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### الإخشِّالَ في تقريبُ بَعِيكَ الرِحْبَالَ

| 3 | 5 | ٥٨٤   | Ì |
|---|---|-------|---|
| 5 | Z | ολε 🦫 | ١ |
| ğ | 7 |       | l |

| ۲۳۹          | ذكر الخبر الدال على أن نبيذ الزبيب وإن كان مطبوخا خمر لا يحل شربه                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٠          | ذكر البيان بأن نبيذ الحنطة خمر إذا أسكر كثيره شاربه                               |
| ۲٤٠          | ذكر البيان بأن كل شراب يسكر إذا أكثر منه فهو خمر                                  |
| ۲٤١          | ذكر الخبر الدال على أن الشراب من أي شيء اتخذ كان خمرا إذا أسكر كثيره              |
| ۲٤١.         | ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام شرب القليل منها                      |
| ۲٤١.         | ذكر الخبر الدال على أن نبيذ الزبيب من المطبوخ حرام شربه                           |
| 787.         | ذكر البيان بأن كل نبيذ كان من الخليطين أو من غيرهما إذا أسكر كثيره حرام شرب قليله |
| 787.         | ذكر السكر الذي إذا تولد مثله من الشراب الكثير حرم شرب قليله                       |
| ۲٤٣.         | ذكر البيان بأن الأشربة التي يسكر كثيرها حرام على المؤمن شربها                     |
| ۲٤٣.         | ذكر البيان بأن كل شراب حكمه أن يسكر حرام على المسلمين شربه                        |
| ۲٤٣.         | ذكر الإخبار عن تحريم اللَّه جَلْقَتَا كل شراب يسكر عن الصلاة كثيره                |
| 728.         | ذكر الخبر المصرح بأن نبيذ العسل والشعير إذا أسكرا كانا حراما                      |
| 780.         | ذكر الزجر عن نبيذ الزبيب والتمر أن ينبذا                                          |
| 780.         | ذكر الزجرعن نبيذ البسر والرطب أن ينبذا                                            |
| 780.         | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                          |
| 787.         | ذكر إباحة انتباذ كل شيء من هذين الشيئين المنهي عنهما على حدة                      |
| 787.         | ذكر الخبر المدحض قول من أباح شرب القليل من المسكر ما لم يسكر                      |
| 787.         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة التي تسكر                 |
| 787.         | ذكر وصف الأنبذة التي يحل شرابها لمن أرادها                                        |
| ۲٤٨.         | ذكر الإباحة للمرء شرب النبيذ ما لم يهازجه حالة السكر                              |
| ۲٤٨.         |                                                                                   |
| 789.         | ذكر وصف ما كان ينبذ فيه للمصطفئ ﷺ                                                 |
| 789.         | ذكر الخبر الدال على أن هذا النبيذ لم يكن بمسكر يسكر كثيره الذي هو خمر             |
|              | ذكر الإباحة للمرء شرب الشرابين إذا مزج بعضهما ببعض                                |
| ۲٥٠.         | ذكر البيان بأن إباحة المصطفى ﷺ الشرب في الظروف كان ذلك خلا الشيء الذي يسكر كثيره  |
| <b>701</b> . | ذكرخبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                    |
|              | ذكر الإباحة للمرء أن يشرب من نبيذ سقاية العباس بن عبد المطلب إذا لم يكن مسكرا     |
| 707.         | ذكر البيان بأن نبيذ السقاية الذي يحل شربه هو إذا لم يسكر كثيره شاريه              |

| ذكر الإباحة للمرء شرب الأشربة وإن كان فيها نبيذ ٢٥٢                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر وصف النبيذ الذي كان ينبذ فيشرب منه ﷺ٢٥٢                                               |
| ذكر البيان بأن النبيذ الذي تقدم ذكرنا له إنها كان ذلك النبيذ الذي لا يسكر كثيره شاربه ٢٥٣ |
| ذكر البيان بأن النبيذ الذي وصفناه لم يكن نبيذا يسكر الكثير منه ٢٥٣                        |
| ذكر خبر ثان يصرح بأن النبيذ الذي كان يشربه على لم يكن بالذي يسكر كثيره شاربه ٢٥٤          |
| ذكر الزجر عن شرب ألبان الجلالات                                                           |
| ذكر العلة التي من أجلها زجرعن الشرب في الحناتم                                            |
| ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار الخضر                                                     |
| ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر تحريم ، لا زجر تأديب                                         |
| ذكر الزجر عن الانتباذ في الأواني المزفتة                                                  |
| ذكر الزجر عن الانتباذ في النقير والمزادة المجبوبة                                         |
| ذكر وصف الدباء والحنتم والنقير والمزفت ؛ الذي نهي عن الانتباذ فيها٢٥٨                     |
| ذكر البيان بأن الانتباذ الذي زجر عنه في هذه الأواني ليس بدال على إباحة شرب ما انتبذ في    |
| غيرها                                                                                     |
| ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أباح لهم الانتباذ في هذه الأواني التي نهي عنها                   |
| ذكر الزجر عن الانتباذ في الجرار                                                           |
| ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة                                            |
| ذكر البيان بأن الانتباذ في التور الذي وصفناه إنها كان ينبذ فيه عند عدم الأسقية٢٦٠         |
| ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ ؛ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك٢٦٠          |
| ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أباح لهم ذلك                                                     |
| الأحاديث المنسوبة إلى كتاب الأشربة في «الإحسان» من «إتحاف المهرة»٢٦٢                      |
| <b>٤– كتاب اللباس</b>                                                                     |
| ذكر الأمر للمرء إذا أنعم الله عليه أن يرى أثر نعمته عليه٢٦٣                               |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إظهار نعمة الله جَافَيَالا وانتفاعه بها في داريه٢٦٣      |
| ذكر الاستحباب للمرء أن يري عليه أثر نعمة الله                                             |
| ذكر البيان بأن أثر النعمة يجب أن يرى على المنعم عليه في نفسه ومواساته عما فضلَ إخوانه ٢٦٥ |
| ذكر ما يقول المرء عند كسوته ثوبا استجده                                                   |
| ذك ما محب على المء أن ستدئ بحمد الله يَحْ اللهُ عند سوَّ اله ربه طَاتَكَالًا ما ذك ناه    |



### الإجْسِنَالُ فَيْ تَقَرِّئِكُ مِعِيْكَ الرِّجْبَانَ ا



| ۰۷۲۲                                         | ذكر ما يستحب للمرء عند لبسه الثياب أن يبدأ بالميامن من بدنه                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٧                                          | ذكر الأمر بلبس البياض من الثياب ، إذ البيض منها خير الثياب                     |
| X7Y                                          | ذكر الإباحة للمرء لبس الثياب التي لها أعلام إذا كانت يسيرة لا تلهيه            |
| Y 7.A                                        | ذكر إباحة لبس المرء العمائم السود ضد قول من كرهه من المتصوفة                   |
| Y \                                          | ذكر الزجر عن اشتمال الصماء ، وعن الاحتباء في الثوب الواحد                      |
| Y79                                          | ذكر وصف اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد اللذين نهي عنهما               |
| Y79                                          | ذكر الزجرعن لبس المرء ثياب الديباج ، مع الإخبار بإباحة الانتفاع بثمنه          |
| YV•                                          | ذكر البيان بأن من لبس الحرير في الدنيا من الرجال وهو عالم بنهي المصطفى على عنه |
| YV•                                          | ذكر الوقت الذي أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيه                                  |
| YV•                                          | ذكر إباحة لبس الحرير لبعض الناس من أجل علة معلومة                              |
| ۲۷۱                                          | ذكر البيان بأن عبد الرحمن والزبير كانا في غزاة حيث رخص لهم إ في لبس الحرير     |
| ۲۷۱                                          | ذكر البيان بأن لبس الحرير ليس من لباس المتقين                                  |
| <b>YVY</b>                                   | ذكر نفي لبس الحرير في الآخرة عن لابسه في الدنيا غير من وصفنا                   |
| <b>YVY</b>                                   | ذكر تحريم اللَّه ﷺ لبس الحرير في الجنة على من لبسه في الدنيا من الرجال         |
| ۲۷۳                                          | ذكر البيان بأن لابس الحرير في الدنيا في كل وقت محرم لبسه في الجنة إذا ««دخلها  |
| ۲۷۳                                          | ذكر الزجر عن لبس السيراء من القسي والميثرة                                     |
| YV                                           | ذكر البيان بأن لبس ما وصفنا إنها هو لبس من لا خلاق له في الآخرة                |
| ۲۷٥                                          | ذكر بعض الوقت الذي أبيح لبس الحرير للرجال فيه                                  |
| ۲۷٥                                          | ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره ، إذ اللَّه جَلَّقَيَّلا لا ينظر إلى فاعله      |
| ۲۷٦                                          | ذكر العلة التي من أجلها زجرعن هذا الفعل                                        |
|                                              | ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي تقدم ذكرنا لها                             |
| YVV                                          | ذكر الإخبار عن موضع الإزار للمرء المسلم                                        |
|                                              | ذكر البيان بأن لابس الإزار من أسفل من الكعبين يخاف عليه النار نعوذ بالله منها  |
|                                              | ذكر وصف الموضع الذي يجب أن يكون مبلغ إزار المرء من بدنه                        |
|                                              | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر زيد بن أبي أنيسة وهم         |
|                                              | ذكر الزجر عن أن تسبل المرأة إزارها أكثر من ذراع                                |
|                                              | ذكر الإباحة للمرء أن يكون مطلق الأزرار ، في الأحوال                            |
| <b>7                                    </b> | ذکہ خبر ثان بصر حرصحة ما ذک زاہ                                                |

## 0.14

### فِهُ الْمُؤْثِثُ إِنَّ الْمُؤْثِثُ إِنَّ



| YAY         | ذكر الأمر لمن أراد الانتعال أن يبدأ باليمني وعند النزع بالشمال                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAY         | ذكر استحباب التيامن للإنسان في أسبابه اقتداء بالمصطفى على الله التيامن اللإنسان في أسبابه اقتداء بالمصطفى عليه |
| ۲۸۳         | ذكر الأمر بدوام الانتعال للمرء وترك الحفاء                                                                     |
| ۲۸۳         | ذكر البيان بأن هذا الأمر إنها أمربه في المغازي وحاجة الناس إليها                                               |
| ۲۸۳         | ذكر الزجرعن قصد المرء المشي في الخف الواحد                                                                     |
| ۲۸٤         | ذكر الزجرعن مشي المرء في النعل الواحدة إذا انقطع شسعه أو عامدا له                                              |
| ۲۸۰         | ٤٢ كتاب الزينة والتطيب                                                                                         |
| ۲۸۰         | ذكر إباحة التطيب للمرء بالعود النيء والكافور                                                                   |
| ray         | ذكر الزجرعن استعمال الزعفران أو طيب فيه الزعفران                                                               |
| ray         | ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها                                                          |
| ray         | ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه وتجمله إذا قصد به غير الدنيا                                                    |
| فیه ۲۸۷     | ذكر الإخبار عن جواز تحسين المرء ثيابه ولباسه إذا كان متعريا عن غمص الناس                                       |
| لارتفاق ۲۸۷ | ذكر ما يستحب للمرء ترك كسوة الحيطان بالأشياء التي يريد بها التجمل دون اا                                       |
| YAA         | ذكر الإباحة للمرء تغيير شيبه ببعض ما يغيره من الأشياء                                                          |
| ۲۸۹         | ذكر الأمر بتخضيب اللحي لمن تعري عن العلل فيه                                                                   |
| ۲۸۹         | ذكر الزجرعن اختضاب المرء السواد                                                                                |
| ۲۹۰         | ذكر الأمر بتغيير الشيب إذ كان أهل الكتاب لا يغيرونه                                                            |
| ۲۹۰         | ذكر أحسن ما يغير به الشيب                                                                                      |
| 791         | ذكر الأمر بقص الشوارب وترك اللحيي                                                                              |
| 791         | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر                                                                         |
| 791         | ذكر الزجر عن ترك قص الشوارب مخالفة للمشركين فيه                                                                |
| 797         | ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من الفطرة                                                                       |
| <b>۲۹۲</b>  | ذكر البيان بأن هذا العدد الموصوف في خبر ابن عمر لم يرد به النفي عما وراءه                                      |
| ۲۹۳         | ذكر البيان بأن استعمال هذه الأشياء من الفطرة لا أنها كلها الفطرة نفسها                                         |
|             | ذكر الأمر بالإحسان إلى الشعر لمربيه وتنظيف الثياب إذ النظافة من الدين                                          |
| 798         | ذكر الزجر عن الترجل في كل يوم لمن به الشعر                                                                     |
| 798         | ذكر الزجر عن إكثار المرء في الحلي والحرير على أهله                                                             |
| Y90         | ذكر الزجر عن التختم بالذهب إذ استعماله محرم عليهم                                                              |



### الإجسِّيْ إِنْ فَي مَعْ مِنْ الْبِهِ مِعْلِيَّ الرِّحْبِيَّالِيَّا



| <b>۲90</b>   | ذكر الزجرعن أن يتختم المرء بخاتم الحديد أو الشبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹٦          | ذكر الزجر عن أن يلبس المرء خاتم الذهب إذ لبسه في الدنيا للنساء دون الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y <b>9 V</b> | ذكر جواز اتخاذ المرء الخاتم من الورق يريد به لبسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>۲۹۷</b>   | ذكر إخبار المصطفى ﷺ أنه لا يلبس الخاتم الذهب الذي رمي به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹۸          | ذكر خبر قد يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد لخبر إبراهيم بن سعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۹۸          | ذكر العلة التي من أجلها رمني ﷺ خاتمه ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹۸          | ذكر الخبر الفاصل لهذين الخبرين اللذين ذكرناهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 799          | ذكر البيان بأن ذلك الخاتم بعد المصطفئ ﷺ كان في يد الخليفة بعده ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳••          | ذكر ما كان نقش خاتم رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳••          | ذكر الزجر عن أن ينقش في الخواتيم بما نقشه ﷺ في خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳••          | ذكر زجر المصطفى ﷺ أمته أن ينقشوا نقش خاتمه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳••          | ذكر الخبر المدحض قول: من زعم أن تختم المرء في يساره من السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۰۱          | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها فيه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳•۱          | ذكر ما يستحب للمرء أن يكون لبسه خاتمه في يمينه إذا أمن ثلب الناس إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳•۲          | ذكر الزجر عن لبس المرء خاتمه في السبابة أو الوسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۲          | ذكر الزجر عن الوشم إذ الفاعل والمفعول به ذلك ملعونان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳•۲          | ذكر لعن المصطفى ﷺ المستوشيات والواشيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٠٣          | ذكر لعن المصطفى ﷺ المغيرات خلق الله المتفلجات للحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳•٤          | ذكر الزجر عن القزع أن يعمل في رءوس الصبيان والرجال معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳•٤          | ذكر الزجر عن أن يحلق وسط رأس الصبي ويترك حواليه عليها الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰٥          | ذكر البيان بأن القزع مباح استعمال ضديه الحلق والإرسال معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰٥          | ذكر الزجر عن أن تستوصل المرأة بشعرها شعر غيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۰٥          | ذكر البيان بأن الزور الذي نهئ عنه هو أن تستوصل المرأة بشعرها شعر غيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳•٦          | ذكر البيان بأن هذا الاسم سماه المصطفى على المسلم المصطفى المسلم ا |
|              | ذكر البيان بأن بني إسرائيل إنها هلكت لما استوصلت نساؤهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ذكر لعن المصطفى ﷺ الواصلة والمستوصلة معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ذكر لعن المصطفى عليه الواصلة على دائم الأوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 

| \    |                      |
|------|----------------------|
| 7.0  | COLUMN TO A STATE OF |
|      | # / 77 7 AP 4 \ 18   |
| ~    |                      |
|      | コンマンバン               |
| - // |                      |
| /27  |                      |
|      |                      |

| ۳•٧ | ذكر الزجر عن أن تستوصل المرأة بشعرها شيئا يشبه الشعر، يريد به الزور                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳•۸ | ذكر لعن المصطفى على المستوصلات والواصلات                                            |
| ۳•۸ | ۱ – باب آداب النوم١٠                                                                |
| ۳۰۸ | ذكر الأمر بترك الانتشار للمرء إذا هدأت الرجل                                        |
| ۳۰۹ | ذكر البيان بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم بأمر الشيطان إياها ذلك             |
| ۳۱۰ | ذكر إطلاق اسم العدو على النار للعلة التي تقدم ذكرنا لها                             |
| ۳۱۰ | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من إزالة الغمر من يده عند إرادته النوم بالليل           |
| ۳۱۱ | ذكر ما يقول المرء إذا أوى إلى مضجعه يريد النوم                                      |
| ۳۱۱ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه أبو إسحاق عن البراء               |
| ۳۱۲ | ذكر ما يقول المرء إذا أتى مضجعه من التسبيح ، والتكبير ، والتحميد                    |
| ۳۱۲ | ذكر الأمر بقراءة : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَثِيرُونَ ﴾ لمن أراد أن يأخذ مضجعه       |
| ۳۱۳ | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل                                              |
| ۳۱۳ | ذكر الشيء الذّي إذا قاله المرء عند الرقاد ، ثم أدركته المنية مات على الفطرة         |
| ۳۱٤ | ذكر الشيء الذي يغفر الله ذنوب قائله إذا أوى إلى فراشه                               |
| ۳۱٥ | ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الرقاد يكون خيرا له من خادم يخدمه                 |
| ۳۱٥ | ذكر ما يهلل المرء به ربه جَالَقَيَالا إذا تعار من الليل                             |
| ۳۱٦ | ذكر ما يستحب للمرء أن يعقب التهليل الذي ذكرناه بسؤال المغفرة والزيادة في العلم      |
| ۳۱٦ | ذكر ما يحمد المرء ريه جَلْقَيَلًا على ما أحياه بعد إماتته                           |
| ۳۱۷ | ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك             |
| ۳۱۷ | ذكر الأمر بمسألة الله جَلَقَظَ الغفران لمن أراد أن يأتي مضجعه إن أمسك نفسه          |
| ۳۱۸ | ذكر البيان بأن هذا الأمر إنها أمر لمن أتئ مضجعه ووسد يمينه                          |
| ۳۱۸ | ذكر البيان بأن هذا الأمر بهذا الدعاء إنها أمر للآخذ مضجعه وهو متوضئ للصلاة          |
| ۳۱۹ | ذكر الأمر بسؤال العبدريه قضاء دينه ، وغناه من الفقر عند منامه                       |
| ۳۲• | ذكر ما يستحب للمرء أن يحمد الله خُلاَءً عَلَى ما كفاه وأولاه وآواه عند إرادته النوم |
| ۳۲• | ذكر ما يستحب للمرء أن يسمي الله جَالِتَكَا عند إرادته النوم                         |
| ۳۲۱ | ذكر ما يستحب للمرء أن يحمد الله جَاقَتَا على ما أطعمه وسقاه وكفاه عند إرادته النوم. |
| ۳۲۱ | ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جَلْقَيَلا المغفرة عند إرادته النوم                 |
|     | ذكر ما يستحب للمرء تفويض النفس إلى الباري عَلْقَطَلًا عند إرادته النوم              |

### الإجبين إن في تقريب وعيك أرب بأن

| 77  | _ |   | _ | 1   |
|-----|---|---|---|-----|
| Ų.  | • | ٨ |   | - 7 |
| {   | ٥ | ٩ | ٠ |     |
| •/• |   |   |   | 14  |

| ذكر ما يستحب للمرء قراءة سورة معلومة عند إرادته النوم                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر العدد الذي يستحب استعمال هذا الفعل به                                                 |
| ذكر الأمر بقراءة : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ ، لمن أراد أن يأخذ مضجعه٣٢٣       |
| ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل٣٢٣                                                 |
| ذكر ما يجب على المؤمن مجانبة النوم قبل صلاة العشاء                                        |
| ذكر الزجر عن النوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدها٢٢                                         |
| ذكر الزجر عن نوم الإنسان على بطنه ، إذ اللَّه مَجَافَتَ ﴿ لا يحب تلك النومة٢٢             |
| ذكر بغض اللَّه جَافَقَا النائمين على بطونهم٣٢٥                                            |
| ذكر استعمال المصطفى ﷺ الفعل الذي يضاد في الظاهر الخبر الذي ذكرناه٢٦٦                      |
| ذكر الخبر الدال على أن الفعل المزجور عنه إنها أريد بذلك رفع إحدى الرجلين على الأخرى ٢٢٦٠٠ |
| ذكر خبر فيه كالدليل على صحة ما تأولنا الخبر الذي تقدم ذكرنا له                            |
| ٤- كتاب العظر والإباحة                                                                    |
| ذكر الإخبار عن تحريم الله مجَلْقَظ خصالا معلومة على المسلمين٣٢٨                           |
| ذكر الزجر عن خصال معلومة من أجل علل معدودة٣٢٨                                             |
| ذكر خصال من كن فيه استحق بغض المصطفى ﷺ إياه٣٢٩                                            |
| ذكر وصف أقوام يبغضهم الله جَلقَيَا من أجل أعمال ارتكبوها٣٢٩                               |
| ذكر الزجر عن أن يمكر المرء أخاه المسلم أو يخادعه في أسبابه                                |
| ذكر الزجر عن أن يفسد المرء امرأة أخيه المسلم أو يخبب عبيده عليه٣٣٠                        |
| ذكر الزجر عن الكبائر السبع إذ هن الموبقات                                                 |
| ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور لم يرد به النفي عما دونه                                 |
| ذكر البيان بأن اليمين الغموس الذي وصفناه من الكبائر                                       |
| ذكر الزجر عن أكل مال اليتيم                                                               |
| ذكر الإخبار عن وصف ما يعذب به في القيامة أكلة أموال اليتامي٣٣٣                            |
| ذكر الإخبار بإيجاب النار نعوذ بالله منها لمن كان غذاؤه حراما                              |
| ذكر الزجر عن المحقرات من المعاصي التي يكرهها الله ﷺ                                       |
| ذكر الأمر بمجانبة الشبهات سترة بين المرء وبين الوقوع في الحرام المحض نعوذ باللَّه منه ٣٣٤ |
| ذكر الزجر عن إتباع المرء النظرة النظرة ؟ إذ استعمالها يزرع في القلب الأماني ٣٣٥           |
| ذكر الأمر لمن رأى امرأة أعجبته أن يأتي امرأته حينئذ ٣٣٥                                   |

### فِهُ إِللَّهُ فَائِنَا إِلَّا لِلْمُ اللَّهِ فَاتَّ



| <b>ም</b> ዋሻ   | ذكر الأمر بمواقعة امرأته لمن رأى امرأة أعجبته                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٦           | ذكر الزجر عن نظر الرجل إلى عورة الرجال والنساء إلى عورتهن                    |
| ٣٣٦           | ذكر الزجر عن أن تنظر المرأة إلى الرجل الذي لا يبصر                           |
| ن على أحد ٣٣٧ | ذكر الإخبار عما يجب على النساء من غض البصر ولزوم البيوت لئلا يقع بصره        |
| <b>۳</b> ۳۸   | ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله آية الحجاب                                  |
| ۳۳۸           | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                              |
| ٣٣٩           | ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن مس امرأة لا يكون لها محرما في جميع الأحوال     |
| ٣٣٩           | ذكر البيان بأن قول عائشة ما وصفنا أرادت به في البيعة وأخذه عليهن             |
| لمزجورعنه ۳٤٠ | ذكر بعض الرجال الذين استثنوا من ذلك العموم وأبيح لهم استعمال ذلك الفعل ا     |
| ۳٤٠           | ذكر الزجر عن دخول المرء وحده على من غاب عنها زوجها من النساء                 |
| ۳٤١           | ذكر البيان بأن دخول المرء على المغيبة من أجل حاجة إذا كان معه رجل آخر جائز   |
| ۳٤١           | ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية وإن لم تكن بمغيبة                      |
| ۳٤۲           | ذكر الزجر عن أن يبيت المرء عند امرأة إلا لعلتين اثنتين                       |
| ۳٤۲           | ذكر الزجر عن الدخول على النساء ولا سيها الحمو                                |
| ىرمعا٣٤٣      | ذكر البيان بأن المرأة زجرت عن أن تخلو بغير ذي محرم من الرجال في السفر والحض  |
| ۳٤٣           | ذكر الإباحة للمرأة أن تخلو بالليل مع ذي محرم منها في بيت                     |
| ۳٤٣           | ذكر الخبر الدال على أن المرأة ممنوعة من التزين للرجال الذين ليسوا لها بمحرم  |
| تين ٤٤٣       | ذكر البيان بأن هذه المرأة اتخذت رجلين من خشب لتتطاول بهاتين المرأتين الطويلا |
| ۳٤٤           | ذكر إباحة تقبيل المرء ولده وولد ولده على سرته                                |
| ۳٤٥           | ذكر الإباحة للمرء أن يقبل ولده وولد ولده على سرته                            |
| ۳٤٥           | ذكر الإباحة للمرء أن يقبل ولده وولد ولده                                     |
| ۳٤٦           | ذكر إباحة ملاعبة المرء ولده وولد ولده                                        |
|               | ذكر الزجر عن دخول النساء الحمامات وإن كن ذوات ميازر                          |
| ۳٤٧           | ذكر الإخبار عما يجب على المرأة من لزوم قعر بيتها                             |
| ۳٤٧           | ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعربيتها لأن ذلك خير لها عند اللَّه جَلْقَتَلا        |
| ۴٤٨           | ذكر إباحة عيادة المرأة أباها وموالي أبيها إذا استأذنت زوجها فيها             |
| "{\           | ذكر الزجر عن أن تمشي المرأة في حاجتها في وسط الطريق                          |
| ۳٤٩           | ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا     |



### الإخشِيلُ في تَقَرِيلِ بِي عِيكَ الرِي المِنالَ



| ۳٤٩                                     | ١ – فصل في التعذيب١                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٩                                     | ذكر الزجرعن ضرب المسلمين كافة إلا ما يبيحه الكتاب والسنة                                                                                                            |
| ۳٥٠                                     | ذكر الزجرعن ضرب المسلم المسلم على وجهه                                                                                                                              |
| ۳٥٠                                     | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                                                                                                            |
| ۳٥٠                                     | ذكر الزجر عن تعذيب شيء من ذوات الأرواح بحرق النار                                                                                                                   |
| ۳۰۱                                     | ذكر الزجر عن رمي المرء من فيه الروح بالنبل                                                                                                                          |
| ۳۰۱                                     | ذكر الزجر عن اتخاذ الغرض شيئا من ذوات الأرواح                                                                                                                       |
| ۳0۲                                     | ذكر الزجر عن صبر الدواب بالقتل                                                                                                                                      |
| ۳۰۲                                     | ذكر الزجرعن قتل الصبر شيئا من ذوات الأرواح                                                                                                                          |
| ۳۰۳                                     | ذكر الزجر عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب الله جَافَيَا الله عَافَيَا                                                                                              |
| ۳۰۳                                     | ذكر تعذيب الله جَائِيَا في القيامة من عذب الناس في الدنيا                                                                                                           |
| کیم بن حزام ۳٥٤                         | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن عروة لم يسمع هذا الخبر من هشام بن حك                                                                                                 |
| ٣٥٤                                     | ذكر الخبر الدال على أنه لا يجب أن يعذب مخلوق بعذاب اللَّه                                                                                                           |
| <b>700</b>                              | ٢- باب المثلة                                                                                                                                                       |
| ۳٥٦                                     | ذكر الزجر عن المثلة بشيء فيه الروح                                                                                                                                  |
| ۳٥٦                                     | ذكر لعن المصطفى ﷺ الممثل بشيء من الحيوان                                                                                                                            |
| ۳٥٦                                     | ٢- فصل فيها يتعلق بالدواب                                                                                                                                           |
| ة تأذي الدابة به ٢٥٦                    | ذكر إباحة استعمال المرء الارتداف والتعقيب على الدابة الواحدة إذا علم قل                                                                                             |
| ۳۰۷                                     | ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الدواب كراسي                                                                                                                               |
| ۳٥٧                                     |                                                                                                                                                                     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ذكر الزجر عن ضرب المرء ذوات الأربع على وجوهها                                                                                                                       |
|                                         | دكر الزجر عن صرب المرء دوات الاربع على وجوهها                                                                                                                       |
| لقيامة بفعله ذلك ٢٥٧.                   | ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول النار في الدي وصف عذاب هذه المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت                                           |
| لقیامة بفعله ذلك . ۳۵۷<br>              | ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول النار في الدي المنار في الدين المنار في المنار في الدين وصف عذاب هذه المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت |
| لقیامة بفعله ذلك . ۳۵۷<br>۳۵۸           | ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول النار في ال<br>ذكر وصف عذاب هذه المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت                                      |
| لقیامة بفعله ذلك . ۳۵۷<br>۳۵۸           | ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول النار في الدي المنار في الدين المنار في المنار في الدين وصف عذاب هذه المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت |
| لقیامة بفعله ذلك . ۳۵۷<br>۳۵۸<br>۳۵۹    | ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول النار في ال<br>ذكر وصف عذاب هذه المرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت                                      |

# فِيْنِ لِلْفُضِّ فِي الْمُعْلِقِ الْمِعِلَي مِنْ مِلْمُ لِلْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلَيْعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْعِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمِعِي لِمِلْعِلِمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ لِلْعِلْمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْ

| 1 11                  | دكر لعن المصطفى ﷺ الواسم شيئًا من دوات الأربع في وجهه                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦١                   | ذكر الإباحة للمرء أن يسم ذوات الأربع في غير الوجه                            |
| ۳٦١                   | ٤- باب قتل الحيوان                                                           |
| ۳٦١                   | ذكر كتبة الله جَالَقَكا الحسنات لمن قتل الضرارات                             |
| ۳٦۲                   | ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الأوزاغ                                     |
| ۳٦۲                   | ذكر الأمر بقتل الفواسق في الحل والحرم                                        |
| ۳٦٣                   | ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة بأن قتل الغراب أبيح الأبقع من الغربان       |
| ۳٦٣                   | ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها                                   |
| ٣٦٤                   | ذكر الأمر بقتل الأوزاغ إذ هن من الفواسق                                      |
| ۳٦٤                   | ذكر إباحة إطلاق اسم الفسق على غير أولاد آدم والشياطين                        |
| ۳٦٤                   | ذكر الأمر بقتل المرء الحية إذا رآها في داره بعد إعلامه إياها ثلاثة أيام ولاء |
| ۳٦٥                   | ذكر وصف الحيات التي أبيح قتلها للمرء                                         |
| <b>ሾ</b> ፯፯           | ذكر الزجر عن قتل مسخ الجن من الحيات التي تأوي الدور                          |
| الجن                  | ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن من الحيات التي تكون في الدور من مسخ         |
| <b>ሾ</b> ኘሃ           | ذكر العلامة التي يفرق بها بين مسخ الجن وبين الحيات عند قتلهن                 |
| ۳٦٧                   | ذكر العلة التي من أجلها أمر بقتل الحيات التي ليست من مسخ الجان               |
| , ۳٦۸                 | ذكر الخبر الدال على أن النهي عن قتل ذوات البيوت من الحيات إنها هو مستثنى     |
| <b>ሾ</b> ገለ           | ذكر الزجر عن ترك المرء قتل ذي الطفيتين من الحيات                             |
| <b>ሾ</b> ኚ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ | ذكر الإباحة للمرء قتل ذي الطفيتين والأبتر من الحيات                          |
| <b>ሾ</b> ኚ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ | ذكر الزجر عن قتل أربعة من الدواب والطيور                                     |
| <b>ሾ</b> ٦٩           | ذكر البيان بأن لا حرج على قاتل النملة إذا قرصته                              |
| ۳۷۰                   | ذكر أمر المصطفى ﷺ بقتل الكلاب                                                |
|                       | ذكر السبب الذي من أجله أمر المصطفى على بقتل الكلاب                           |
|                       | ذكر نقص الأجرعن مقتني الكلاب إلا أجناسا معلومة منها                          |
| ۲۷۱ ا                 | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ بعد هذا الأمر زجر عن قتل الكلاب إلا جنسا منه        |
| ۳۷۲                   | ذكر وصف عقوبة ممسك الكلب لغير النفع                                          |
| کثر منه ۳۷۲           | ذكر البيان أن هذا العدد المذكور في هذا الخبر قد ينقص من أجر ممسك الكلب أن    |
| ۳۷۳                   | ذك ما ينقص من عمل المعالسا مرامساكه الكلب عيثا                               |



### الإجْسِنَالِ فَيْ تَقَرِّئِكِ مِعِيْثَ الرِنْجِبَانَ



| ٣٧٣ . | ذكر البيان بأن استثناء المصطفى علي كلب الحرث والماشية من بين عموم الإمساك            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣ . | ذكر الإخبار عما أراد المصطفى على زجره عن قتل الكلاب                                  |
| ۳۷٤.  | ذكر إرادة المصطفى ﷺ الأمر بقتل الكلاب كلها                                           |
| ۳۷٥.  | ذكر العلة التي من أجلها أمر علي بقتل الأسود البهيم من الكلاب                         |
| . ۲۷۵ | ذكر الإباحة لصاحب الحرث اقتناء الكلاب لينتفع بها                                     |
| . ۲۷۵ | ٥- باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاحن والتهاجر بين المسلمين            |
| ٣٧٥.  | ذكر الزجر عن التباغض والتحاسد والتدابر بين المسلمين                                  |
| ۳۷٦.  | ذكر الزجر عن المشاحنة بين المسلمين ؟ إذ الغفران يكون عن المشاحن بعيدا                |
| ۲۷٦.  | ذكر الزجر عن الهجران بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال                                  |
| ٣٧٧ . | ذكر الزجر عن أن يهجر المرء أخاه المسلم فوق ثلاث ليال                                 |
| ۳۷۸.  | ذكر نفي دخول الجنة عمن مات وهو مهاجر لأخيه المسلم فوق الأيام الثلاثة                 |
| ۳۷۸.  | ذكر مغفرة الله مُجَاقِعًا في ليلة النصف من شعبان لمن شاء من خلقه                     |
| ۳۷۹.  | ذكر مغفرة الله بَجَلَقَتَا غير المشاحن من المسلمين في كل إثنين وخميس عند عرض أعمالهم |
| ۳۷۹.  | ذكر مغفرة اللَّه جُلَقَيُّلا ذنوب غير المشاحن في كل إثنين وخميس                      |
| ۳۸۰.  | ذكر مغفرة اللَّه جَافِئَكِلا ذنوب غير المشاحن من عباده في كل إننين وخميس             |
| ۳۸۰.  | ذكر البيان بأن خير المتهاجرين من كان بادنا بالسلام منهما                             |
| ۳۸۰.  | ذكر البيان بأن من بدأ بالسلام من المتهاجرين كان خيرهما                               |
| ۳۸۱.  | - باب التواضع والكبر والعجب                                                          |
| ۳۸۱.  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم التواضع وترك التكبر والتعظيم على عباد الله     |
| ۳۸۱.  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سلمان الأغر                         |
| ۳۸۱.  | ذكر ما يستحب للمرء أن يتواضع في جلوسه بترك الأسباب التي تؤدي إلى التكبر              |
| ٣٨٢.  | ذكر الزجر عن اتكاء المرء على يده اليسرى خلف ظهره في جلوسه                            |
|       | ذكر ما يستحب للمرء ألا يأنف من العمل المستحقر في بيته بنفسه                          |
| ۳۸۳.  | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                      |
|       | ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الترفع بنفسه في بيته عن خدمته                         |
| ۳۸٤   | ذكر الإخبار عن وضع اللَّه جَافَقَا من تكبر على عباده ، ورفعه من تواضع لهم            |
|       | ذكر إيجاب دخول النار للمستكبر الجواظ ، إن لم يتفضل الله عليه بالعفو                  |
| ۲۸۳   | ذكر نفي نظر الله جَلَقَيَّلًا إلى من جر ثيابه خيلاء                                  |

| <b>"</b> ለኘ | ذكر الزجر عن أشياء معلومة غير ما ذكرناها                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> ለን | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به المعتمر بن سليمان                        |
| ۳۸۷         | ذكر الزجرعن إعجاب المرء بما أوتي من هذه الدنيا الفانية ، وتبختره في شيء منها              |
| ۳۸۷         | ٧- باب الاستهاع المكروه وسوء الظن والغضب والفحش                                           |
| ۳۸۷         | ذكر وصف عقوبة من استمع إلى حديث قوم يكرهون منه ذلك                                        |
| ۳۸۸         | ذكر صب الآنك يوم القيامة في آذان المستمعين إلى حديث أقوام يكرهون ذلك                      |
| ۳۸۸         | ذكر الزجر عن سوء الظن بأحد من المسلمين                                                    |
| ۳۸۹         | ذكر الأمر بالجلوس لمن غضب وهو قائم ، والاضطجاع إذا كان جالسا                              |
| ۳۸۹ د       | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذم النفس عن الخروج إلى ما لا يرضي الله جَالَقَكَا بالغضب |
| ۳۹٠         | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الخروج إلى ما لا يرضي الله جَلْقَيَا عند الاحتداد |
| ۳۹۰         | ذكر الأمر بالاستعاذة باللَّه جَانَقَكُا من الشيطان الرجيم لمن اعتراه الغضب                |
| ۳۹۱         | ذكر الزجر عن استعمال الفحش والبذاء للمرء في أسبابه                                        |
| ۳۹۱         | ذكر بغض اللَّه جَانَتَكِلا الفاحش المتفحش من الناس                                        |
| ۳۹۲         | ذكر وصف المتفحش الذي يبغضه اللَّه جَلَقَتَلا                                              |
| ۳۹۲         | ذكر البيان بأن من شرار الناس من اتقي فحشه                                                 |
| ۳۹۳         | ذكر بغض الله جَلَقَيَلًا المتخاصم في غير ذات الله                                         |
| ۳۹۳         | ۸- باب ما يكره من الكلام وما لا يكره                                                      |
| ۳۹۳         | ذكر تخوف المصطفى ﷺ على أمته قلة حفظهم ألسنتهم                                             |
| ۳۹۳         | ذكر البيان بأن لسان المرء من أخوف ما يخاف عليه منه                                        |
| ۳۹٤         | ذكر البيان بأن لسان المرء من أخوف ما يخاف عليه عصمنا الله وكل مسلم من شره                 |
| ۳۹٥         | ذكر إيجاب دخول الجنة لمن حفظ لسانه عما لا يحل                                             |
|             | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ لسانه ؛ لأن تعاهد اللسان أول مطية العباد             |
| ۳۹٦         | ذكر البيان بأن من عصم من فتنة فمه وفرجه رجي له دخول الجنة                                 |
| <b>ሮ</b> ۹٦ | ذكر الزجر عن استعمال المرء البذاء في أسبابه إذ البذاء من الجفاء                           |
| ۴۹٦         | ذكر الأمر بالصدقة لمن قال هجرا في كلامه                                                   |
| "9V         | ذكر البيان بأن المرء يهوي في النار نعوذ بالله منها بالشيء اليسير الذي يقوله               |
| ۳۹۸         | ذك الخير المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم.             |

### الإجبينان في تقريب وعيائ الرخبان

| ۳۹۸         | ذكر البيان بأن القائل ما وصفنا قد يهوي في الناربه مثل ما بين المشرق والمغرب             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۸         | ذكر الإخبار عن نفي جواز التنابز بالألقاب                                                |
| ۳۹۹         | ذكر الزجر عن قول المرء لأخيه : قبح الله وجهك                                            |
| ۳۹۹         | ذكر الخبر الدال على أن قول المرء : لا يغفر الله لك ، مما قد يخاف عليه العقوبة به        |
| ٤٠٠         | ذكر وصف هذين الرجلين اللذين قال أحدهما لصاحبه ما قال                                    |
| ین دهره ۲۰۱ | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من إضافة الأمور إلى الباري جُلِيَّكُمْ ، دون التشكي م     |
| ٤٠١         | ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله قال ﷺ: "إن الله هو الدهر"                             |
| ٤٠١         | ذكر خبر ثان يصرح بأن الدهرينسب إلى الله جَلْقَتَا على حسب الخلق                         |
| ٤٠٢         | ذكر ما يجب على المرء من تحفظ اللسان عها يضحك به جلساؤه                                  |
| ٤٠٢         | ذكر الزجر عن أن يقول المرء بلسانه ما عليه ، دون الذي يكون له                            |
| ٤٠٣         | ذكر الزجر عن تشقيق الكلام في الألفاظ ، إذا قصد به غير الدين                             |
| ٤٠٣         | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الكلام الكثير وتضييع المال                      |
| ٤٠٣         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الشعبي                                 |
| ٤٠٤         | ذكر الزجر عن أن يستعمل المرء في أسبابه اللو، دون الانقياد بحكم اللَّه جَائِثَمَّلا فيها |
| ٤٠٤         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر ابن عجلان منقطع لم يسمعه من الأعرج                   |
| ٤٠٥         | ذكر الزجر عن قول المرء لما حرث : زرعت                                                   |
| ٤٠٥         | ذكر الزجر عن أن يقول المرء: خبثت نفسي                                                   |
| ٤٠٦         | ذكر الزجر عن أن يقول المرء في أموره : ما شاء اللَّه وشاء محمد                           |
| ٤٠٦         | ذكر الإخبار عن وصف المستبين اللذين يكذبان في سبابهما                                    |
| ٤٠٧         | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك مجاوبة أخيه عند سباب يكون بينهما                   |
| <b>٤•</b> V | ذكر البيان بأن المستبين ما قالاكان على البادئ منهما                                     |
|             | ذكر الزجر عن سب المحدودين إذا حدا                                                       |
| ٤٠٨         | ذكر الزجر عن سب المرء الديكة ؛ لأنها تحث المسلمين على الصلاة                            |
| ٤٠٨         | ذكر الزجر عن سب الرياح ؛ إذ الرياح ربها أتت بالرحمة                                     |
| ٤٠٩         | ٩- باب الكذب٩                                                                           |
|             | ذكر الزجر عن تعود المرء الكذب في كلامه ؛ إذ الكذب من الفجور                             |
| ٤١٠         | ذكر البيان بأن الكذب يسود وجه صاحبه في الدارين                                          |

# 097

### فِهُ إِللَّهُ فَاكِنَّاكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ



| ٤١٠ | ذكر البيان بأن الكذب كان من أبغض الأخلاق إلى رسول الله على الله على الله على المناب الله الله الله على المناب المن |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٠ | ذكر الخبر الدال على إباحة قول المرء الكذب في المعاريض ، يريد به صيانة دينه ودنياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١٢ | ذكر الإخبار عن وصف المتشبعة من زوجها ما لم يعطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٢ | ذكر الإخبار عن نفي جواز تشبع المرأة عند ضرتها بما لم يعطها زوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٢ | ١- باب اللعن١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١٣ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يحيئ بن أبي كثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١٣ | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٤ | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر عمران بن الحصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٥ | ذكر الزجر للنساء عن إكثار اللعن وإكفار العشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١٦ | ذكر الزجر عن لعن المرء الرياح ؛ لأنها مأمورة تأتي بالخير والشر معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٦ | ذكر الزجر عن أن يلعن المرء أُخاه المسلم ، دون أن يأتي معصية تستوجب منه إياها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١٧ | ذكر ما يستحب للمرء ترك اللعن على المنافقين في قنوته إذا كان ممن يفعل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤١٧ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب أن يلعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١٨ | ذكر لعن المصطفى ﷺ مع سائر الأنبياء أقواما من أجل أعمال ارتكبوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١٩ | ذكر لعن رسول الله ﷺ المذكرات والمخنثين معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١٩ | ذكر لعن المصطفى عليه المتشبهين من النساء بالرجال أو الرجال بالنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٩ | ذكر لعن المصطفى ﷺ المتشبهين والمتشبهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٢٠ | ذكر الإخبار عن وصف النساء اللاتي يستحققن اللعن بأفعالهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢٠ | ١١ – باب ذي الوجهين١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٠ | ذكر الزجرعن أن يأتي المرء في الأسباب أقواما بضد ما يأتي غيرهم فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢١ | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «إن شر الناس ذو الوجهين» أراد به من شر الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢١ | ذكر وصف عقوبة ذي الوجهين في النار نعوذ بالله منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٢١ | ذكر الإخبار بأن ذا الوجهين من الناس يكون من شرار الناس في يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ١٢ – باب الغيبة٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٢٢ | ذكر الإخبار عن الفصل بين الغيبة والبهتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من صيانة أخيه المسلم بتحفظ لسانه عن الوقيعة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٢٣ | ذكر الإخبار عن نفي جواز تتبع المرء عيوب أخيه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### الإجسِّنَاكِ فِي مَعْرَبْ كَيْكِيكِ أَيْنَ جَبَّانًا

| ب الناس                | المرء من تفقد عيوب نفسه دون طلب معايد       | ذكر الإخبار عما يجب على     |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| £77°                   | ه من الناس كان هو الهالك دونهم              | ذكر البيان بأن المزدري غير  |
| <b>£</b> Y <b>£</b>    | ت المسلمين وتعييرهم                         | ذكر الزجرعن طلب عثراد       |
| <b>£</b> Y <b>£</b>    | المرء من ترك الوقيعة في المسلمين            | ذكر الإخبار عما يجب على     |
| <b>£ Y 0</b>           |                                             | ١٣ – باب النميمة            |
| ٤٢٥                    | النهام من المسلمين                          | ذكر نفي دخول الجنة عن ا     |
| ٤٢٥                    |                                             | ۱۶ - باب المدح۱             |
|                        | جرعن هذا الفعل                              | ذكر العلة التي من أجلها ز   |
| ه به ضرب من الرياء ٤٢٦ | , زعم أن مدح الناس المرء على الطاعة وسرور   | ذكر الخبر المدحض قول من     |
| £YV                    |                                             | ذكر الأمر بترك الاغترار عن  |
| <b>£</b> YV            | بـا يـمدح به                                | ذكر الأمر بترك اغترار المرء |
| الناس به ٤٢٧           | ح نفسه بشيء من الخير إذا أراد بذلك انتفاع   |                             |
| £YA                    | · أن يمدح نفسه ببعض ما أنعم الله عليه       |                             |
| ث يوجب الحق ذلك ٤٢٩    | للمرء من قبول العذر والقيام عند المدح بحيد  |                             |
| £Y9                    |                                             | ١٥ - باب التفاخر            |
| م                      | , أهل الوبر مع إطلاق السكينة على أهل الغن   | ذكر إطلاق اسم الفخرعلى      |
| ٤٣٠                    | بأهل الجاهلية وإن كانوا له أقرب القرابة     | ذكر الزجرعن افتخار المرء    |
| دنیا                   | خار المرء بالكرم يجب أن يكون بالدين لا بالد |                             |
| ٤٣١                    |                                             | ١٦- باب الشعر والسجع        |
| العموم لا الكل ٤٣١     | لخطاب في خبر أبي هريرة أريد به بعض ذلك      | ذكر البيان بأن عموم هذا ا-  |
|                        | لى المرء الشعر حتى يقطعه عن الفرائض وبه     |                             |

| يتها لا يجب أن يشتغل بها           | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الأشعار بكا      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| بها خنا ولا فحش                    | ذكر الإباحة للمرء أن ينشد الأشعار ما لم يكن ف   |
| جاء مسلم ولا ما لا يوجبه الدين ٤٣٢ | ذكر إباحة إنشاد المرء الشعر الذي لا يكون فيه ه  |
| ردي إلى سلوك الآخرة                | ذكر الإخبار عن جواز إنشاد المرء الأشعار التي تز |
| اشعربیتا                           | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «أشعر كلمة» ، أراد به أ |
| ٤٣٣                                |                                                 |
|                                    |                                                 |

| ، بأن وقيعة المسلم في المشركين من أهل دار الحرب من الإيمان ٤٣٤                | ذكر البيان |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| بارعن إباحة هجاء المسلم المشركين إذا لم يطمع في إسلامهم أو طمع فيه ٤٣٤        | ذكرالإخب   |
| ة تحريض المشركين بالشعر الذي يشق عليهم إنشاده ٤٣٥                             | ذكرإباحة   |
| حة للمرء أن يسجع في كلامه                                                     | ذكر الإبا- |
| المزاح والضحك                                                                 | ۱۱ – باب   |
| حة للمرء أن يمزح مع أخيه المسلم بها لا يحرمه الكتاب والسنة ٤٣٦                | ذكر الإبا- |
| ة المزاح لمن وثق بدينه وإن كان ظاهر قوله بشعا في الذكر ٤٣٧                    | ذكر إباحا  |
| بقلة الضحك وكثرة البكاء                                                       | ذكر الأمر  |
| رعن إفراط المرء في الضحك إذ كثرته لا تحمد عاقبته                              | ذكرالزج    |
| رعن ضحك المرء عند خروج الصوت من أخيه المسلم                                   |            |
| Anna.                                                                         | 11- فصل    |
| بارعما يستحب للمرء لزوم البيان في كلامه                                       | ذكرالإخ    |
| ب البيان في الكلام الذي هو محمود                                              | ذكر وصف    |
| حة للمرء التمثيل للأشياء بالأشياء في كلامه                                    | ذكرالإبا   |
| حة للمرء استعمال الكنايات في الألفاظ على سبيل التشبيه                         |            |
| الدال على إباحة استعمال المرء الكنايات في كلامه وإن لم يكن بقاصد لحقائقها ٤٤٠ | ذكرالخبر   |
| حة للمرء استعمال الكناية في كلامه إذا لم يكن فيه سخطُ اللَّه                  |            |
| ن بأن أنجشة السائق كان هو الذي يحدو بهن في السير                              |            |
| ن بأن أنجشة كان يسوق نساء النبي ﷺ في ذلك السفر                                |            |
| ن بأن أنجشة كان غلام رسول الله ﷺ                                              |            |
| حة للمرء استعمال التكرار في الكلام إذا قصد بذلك التأكيد                       |            |
| ثان يدل على صحة ما ذكرنا ؛ أن العرب إذا أرادت وصف شيئين وإن كان بينهما        |            |
| مفها بلفظ أحدهما                                                              | تباین تص   |
| الاستئذان                                                                     | ۱۹ - باب   |
| ن بأن بعض السنن قد تخفي على العالم وقد يحفظها من هو دونه في العلم والدين ٤٤٤  | ذكر البيا  |
| مرعن قول المستأذن عند استئذانه: أنا ، دون السلام على القوم                    |            |
| ء عن أن ينظ المء في دار أخيه المسلم يغير إذنه                                 | ذک ال ح    |



### الإجبينان في تقريب وعية ايز جبان



| ٤٤٥ | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من وصف الاستئذان إذا أراد ذلك على أقوام                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٦ | ذكر الإباحة للمرء دخول بيت الداعي بغير إذنه إذا كان معه رسوله                             |
| ٤٤٦ | • ٢- باب الأسياء والكنى                                                                   |
| ٤٤٦ | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                                  |
| ٤٤٧ | ذكر البيان بأن القصد في هذا الزجر إنها هو الجمع بينهما                                    |
| ٤٤٧ | ذكر البيان بأن هذا الفعل إنها زجر عنه إذا جمع بينهما في إنسان لا انفراد كل واحد منهما فيه |
| ٤٤٧ | ذكر خبر ثان يصرح بأن هذا الزجر وقع على الجمع بينهما في شخص واحد                           |
| ٤٤٨ | ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه                                                          |
| ٤٤٨ | ذكر الأمر للمرء أن يحسن أسامي أولاده لنداء الملائكة في القيامة إياهم بها                  |
| ٤٤٩ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر          |
| ٤٤٩ | ذكر خبر ثان يصرح باستعمال هذا الفعل الذي ذكرناه                                           |
| ٤٤٩ | ذكر خبر ثالث يصرح بإباحة استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه                                    |
| ٤٥٠ | ذكر خبر رابع يدل على إباحة استعمال ما وصفنا                                               |
| ٤٥٠ | ذكر العلة التي من أجلها كان يغير ﷺ الأسماء التي ذكرناها                                   |
| ٤٥٠ | ذكر خبر ثان يصرح بذكر العلة التي ذكرناها قبل                                              |
| ٤٥١ | ذكر البيان بأن قصد المصطفى على في تغيير الأسماء لم يكن التطير بتلك الأسماء                |
| ٤٥١ | ذكر خبر ثان يصرح بأن استعمال المصطفئ علي ما وصفناه كان على سبيل التفاؤل لا التطير         |
| ٤٥٢ | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد في القصد لما ذكرنا من الأخبار قبل     |
| ٤٥٢ | ذكر خبر ثان قد يوهم من لم يحكم صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل              |
| ٤٥٢ | ذكر العلة التي من أجلها كان يغير على الشيخ هذا الجنس من الأسماء                           |
| ٤٥٢ | ذكر الزجر عن أن يسمي المرء العنب الكرم                                                    |
| ٤٥٣ | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                                  |
| ٤٥٣ | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «الكرم: الرجل المسلم» ، أراد به: قلبه                              |
| ٤٥٤ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها سفيان                                  |
| ٤٥٤ | ذكر الزجر عن أن يسمي المرء نفسه إذا كان في شيء من أمور الدنيا ملك الأملاك                 |
| ٤٥٤ | ذكر الزجر عن أن يسمى الرقيق بأسامي معلومة                                                 |
| 500 | ذكر الزجر عن أن يسمى المء مماليكه أسام معلمة                                              |

# فِيْ الْفَصْرِفَ إِنَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي

| 7-47 |        |
|------|--------|
| 78   |        |
|      | A Line |

| ٤٥٥ | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «وانظروا أن لا تزيدوا عليه» ؛ أراد به : ألا تزيدوا على هذا العدد .                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٦ | ذكر الإخبار عن إرادته ﷺ الزجر عن أن يسمي المرء بأسامي معلومة                                                   |
| ٤٥٦ | ذكر إرادته ﷺ الزجر عن أن يسمي المرء يسارا                                                                      |
| ٤٥٧ | ذكر إرادة المصطفى ﷺ الزجر عن أن يسمي أحد برباح ونجيح                                                           |
| ٤٥٧ | ذكر إرادة المصطفى ﷺ الزجر عن أن يسمي أحد أحدا بميمون                                                           |
| ٤٥٧ | ٢١- باب الصور والمصورين                                                                                        |
| ٤٥٨ | ذكر الزجر عن اتخاذ الصور على الأرض والجدر                                                                      |
| ٤٥٨ | ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الصور في البيوت                                                                 |
| ٤٥٩ | ذكر تعذيب الله يَجَافَيَا المصورين الذين يصورون الصور                                                          |
| ٤٥٩ | ذكر البيان بأن المصورين يكونون في القيامة من أشد خلق الله عذابا                                                |
| ٤٦٠ | ذكر وصف العذاب الذي يعذب به المصورون                                                                           |
| ٤٦٠ | ذكر نفي دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور                                                                     |
| ٤٦١ | ذكر البيان بأن الملائكة قد تدخل البيت الذي فيه الشيء اليسير من الصور                                           |
| ٤٦١ | ذكر البيان بأن هذه اللفظة: «إلا رقما في ثوب» من كلام رسول الله على الله على الله عليه الله عليه الله الله الله |
| 773 | ذكر لعن المصطفى ﷺ الذين يصورون الأشياء                                                                         |
| 773 | ذكر الإخبار بأن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها التماثيل                                                     |
| 753 | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع من أبي هريرة شيئا                                                |
| 773 | ذكر نفي دخول الملائكة المواضع التي فيها الصور والكلاب                                                          |
| ٤٦٤ | ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة » . أراد به بيتا يوحي فيه                       |
| ٤٦٥ | ذكر خبر ثان يدل على أن هذه الأخبار قصد بها المواضع التي فيها المصطفى علي الله المسطفى                          |
| ٤٦٥ | ذكر الإخبار عن نفي دخول الملائكة البيوت التي فيها الصور                                                        |
| ٤٦٦ | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التصوير في هذه الدنيا على شيء من الأشياء                                  |
| ٤٦٦ | ذكر ما يستحب للمرء ترك الدخول في البيوت التي فيها ستور عليها تماثيل                                            |
|     | ذكر ما يستحب للمرء أن لا يدخل بيتا فيه صورة                                                                    |
| ٤٦٧ | ذكر وصف عدد الأصنام التي كانت حول الكعبة ذلك اليوم                                                             |
| ٤٦٧ | ٢٢ – باب اللعب واللهو                                                                                          |
| ٤٦٧ | ذكر جواز لعب المرأة إذا كان لها زوج وهي غير مدركة باللعب                                                       |

### الإجبينار وفي تقريب وعيك أبراج أان

| አгኔ        | ذكر الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وإن كان لها صور                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٨        | ذكر البيان بأن عائشة كانت تسمي لعبها البنات                                                         |
| ٤٦٩        | ذكر الإباحة أن تجتمع مع أمثالها للعب الذي وصفناه                                                    |
| ٤٦٩        | ذكر الإباحة للمرء النَّظر إلى لعب الحبشة الذي لا يشوبه شيء مما يكره اللَّه جَاتَهَ اللَّه عَاقَالًا |
| ٤٦٩        | ذكر الإباحة للحرة النظر إلى لعب الحبشة الذي وصفناه وإنَّ كان لها زوج                                |
| ٤٧٠        | ذكر البيان بأن أبا بكر خرق دفوفهما في ذلك اليوم                                                     |
| ٤٧١        | ذكر بعض ما كانت الحبشة تقول في لعبهم ذلك                                                            |
| ٤٧١        | ذكر إباحة القول إذا لم يكن بغزل في أيام العيد وكذلك اللعب في المسجد                                 |
| ٤٧٢        | ذكر إثبات اسم العصيان لله ورسوله ﷺ باللاعب بالنرد في الدنيا                                         |
| ٤٧٢        | ذكر الإخبار عن وصف اللاعب بالنرد في التمثيل                                                         |
| ٤٧٣        | ذكر الزجر عن اشتغال المرء بالحمام وسائر الطيور عبثا                                                 |
| ٤٧٣        | ٢٣ – فصل في السباع                                                                                  |
| ٤٧٣        | ذكر خبر قد يوهم في الاحتجاج به من لم يتفقه في صحيح الأثار                                           |
| ٤٧٤¥       | ذكر خبر ثان تعلق به غير المتبحر في صناعة العلم فأباح الغناء الذي يبعد عن الله المُلْقَاقَةَ         |
| ٤٧٥        | ذكر البيان بأن الغناء الذي وصفناه إنها كان ذلك أشعارا قيلت في أيام الجاهلية                         |
| ٤٧٥        | ذكر البيان بأن الغناء الذي كان الأنصار يغنون به لم يكن بغزل لا يحل ذكره                             |
| ٤٧٦        | ٤٤- كتاب الصيد                                                                                      |
| ٤٧٦        | ذكر الإخبار عن أكل ما يجوز استعماله مما حبس الكلاب على أريابها                                      |
| ٤٧٦        | ذكر الإخبار عما لا يجوز أكله من الصيد الذي صيد بالقسي والكلاب المعلمة                               |
| <b>EVV</b> | ذكر الإباحة للمرء أكل ما حبس عليه كلبه المعلم إذا ذكر اسم الله عليه                                 |
| ٤٧٨        | ذكر ما يحكم لمن اصطاد الصيد فانفلت منه بشبكته فظفر به آخر غيره                                      |
|            | ه٤- كتاب الذبائح                                                                                    |
| ٤٨٠        | ذكر الأمر بحد الشفار والإحسان في الذبح لمن أراده                                                    |
| ٤٨٠        | ذكر الأمر بإحداد الشفرة لمن أراد الذبح وإحسان الذبح بالرفق                                          |
|            | ذكر الأمر بأكل ما ذبح بالمروة من ذوات الأرواح                                                       |
|            | ذكر البيان بأن أكل ما ذبح بغير الحديد وذكر اسم الله عليه جائز أكله خلا السن والظ                    |
| ٤٨٢        | ذكر الإخبار عن جواز أكل الذبيح بغير حديد                                                            |

# فِي لِلْ فَيْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ فَاللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّاللَّاللَّ

| ٤٨٣. | ذكر الزجر عن ترك قطع الودج عند الذبح                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣. | ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله                                           |
| ٤٨٤. | ذكر الزجر عن استعمال المسلم ذبائح الرجبية وأول النتاج الذي كان يذبحهما أهل الجاهلية. |
| ٤٨٤. | ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروة دون الحديد                                      |
| ٤٨٥. | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الخبر الذي ذكرناه موهوم               |
| ٤٨٦. | ذكر الزجر عن ذبح المرء شيئا من الطيور عبثا دون القصد في الانتفاع به                  |
| ٤٨٦. | ذكر البيان بأن ذبح المرء الذبيحة باسم الله وملة الإسلام من الإيمان                   |
| ٤٨٧. | ذكر لعن المصطفى ﷺ المهل لغير الله                                                    |
| ٤٨٨. | ٤- كتاب الأضعية                                                                      |
| ٤٨٨. | ذكرما يستحب للإمام إعطاء الرعية غنما ليضحوا بها في أعيادهم                           |
| ٤٨٨. | ذكر البيان بأن قسم الغنم الذي وصفناه كان للضحايا التي ذكرناها                        |
| ٤٨٩. | ذكر إباحة ذبح المرء نسيكته بيده                                                      |
| ٤٨٩. | ذكر وصف ذبح المرء نسيكته إذا أراد ذلك                                                |
| ٤٩٠. | ذكر البيان بأن ذبح الكبشين ليس بعدد لا يجوز استعمال ما هو أقل منه                    |
| ٤٩٠. | ذكر البيان بأن البدن يجب أن تنحر قياما معقولة                                        |
| ٤٩١. | ذكر الإباحة للمرء أن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته                                   |
| ٤٩٢. | ذكر لفظة جهل في تأويلها من لم يحكم صناعة الحديث                                      |
| ٤٩٢. | ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى عَلَيْ بالناس       |
| ٤٩٣. | ذكر البيان بأن ذبح أبي بردة الأضحية قبل الصلاة كان ذلك عن ابنه لا عن نفسه            |
| ٤٩٣. | ذكر البيان بأن المصطفى على قلم أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة                      |
| ६९६. | ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما ذكرناه                                                     |
| ६९६. | ذكر البيان بأن أبا بردة إنها خص لجواز أضحيته قبل الصلاة                              |
| १९०. | ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفئ على أيضا غير أبي بردة بن نيار             |
| १९०. | ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به غير هذين أيضا في أول ابتداء إنشاء العيد              |
|      | ذكر الخبر الدال على أن الأضحية والأمربها ليس بواجب                                   |
|      | ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها ليس بفرض                                    |
| ٤٩٧. | ذكر الخبر الدال على أن الأضحية استعمالها غير فرض                                     |



### الإجبينان فانقراب وعية أراخ أنا



| ذكر البيان بأن هذا الفعل إنها زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها ٤٩٧                             | >        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له ٤٩٨                                                  | >        |
| ذكر الزجر عن أن يُضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا ٤٩٨                                         | <u>,</u> |
| ذكر الخصال التي إذا كانت في الأضحية لا يجوز أن يضحي بها ٤٩٩                                     | <u> </u> |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء • • ٥                  | <b>)</b> |
| ذكر الزجر عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث                                                          |          |
| ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                                                                 | ١        |
| ذكر أمر المصطفىٰ ﷺ بأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث نسخا لما تقدم من نهيه ﷺ عنه ٥٠١                   |          |
| ذكر خبر ثان يصرح بإباحة الانتفاع بلحوم الأضحية بعد ثلاث                                         |          |
| ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث                                        |          |
| ذكر خبر رابع يصرح بالانتفاع بلحوم الضحايا بعد ثلاث                                              |          |
| ذكر الإباحة للمضحي أن يدخر من أضحيته بعد أكله وإطعامه منها                                      |          |
| ذكر إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره                                                |          |
| ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا أن القديد الذي وصفناه كان من لحم الأضحية                         |          |
| ذكر إباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضحايا في الأسفار ٢٠٥                                       |          |
| ذكر إباحة الانتفاع بلحوم الضحايا من السنة إلى السنة ٥٠٥                                         |          |
| الأحاديث المنسوبة إلى كتاب الأضحية في الإحسان من إتحاف المهرة                                   | ļ        |
| – <b>كتاب الرهن</b>                                                                             | ٤\       |
| ذكر ما يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا ٥٠٦                                         | ,        |
| ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا                                             | ,        |
| ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث حيث حرموا التوفيق لإدراك معناه٧٠٥                  | ,        |
| ذكر ثمن الشعير الذي كان لليهودي على المصطفئ ﷺ عند رهنه إياه درعه ٥٠٧                            |          |
| ذكر البيان بأن الدرع الذي كان عند اليهودي للمصطفى ﷺ كان ذلك لأجل سبب معلوم ٥٠٥                  | ,        |
| - باب ما جاء في الَّفتن                                                                         | ١        |
| ذكر الإخبار عن تحريش الشياطين بين المسلمين عند إياسها منهم عن الإشراك باللَّه جُلْفَيَّلا ٤٠٠٠٠ |          |
| ذكر الزجر عن أن يعين المرء أحدا على ما ليس لله فيه رضا ٩٠٥                                      |          |
| ذكر النجري: أن زاه ل إلى أخراه السبف وهو مسلمل                                                  |          |

# فِيْ لِلْ فَضِينَ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

| 77.      | 10 .71 SO N     |
|----------|-----------------|
| >=.      |                 |
| <u> </u> | ~ 7 7 7 7 7 7 7 |
| //       | N Charles M     |
|          |                 |

| ۰۱۰ | ذكر لعن الملائكة من أشار بالحديدة إلى أخيه                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۱۰ | ذكر العلة التي من أجلها تلعن الملائكة هذا الفاعل                                        |
| ٥١١ | ذكر الزجر عن أن يشير المسلم إلى أخيه بالسلاح                                            |
| ٥١١ | ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                            |
| ٥١١ | ذكر البعض الآخر من العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل                                 |
| ٥١٢ | ذكر الزجر عن الخذف بالحصى إرادة الأذي بالناس                                            |
| ۰۱۲ | ذكر ما يجب على المرء من لزوم خاصة نفسه وإصلاح عمله عند تغيير الأمر ، ووقوع الفتن        |
| ۰۱۳ | ذكر الإخبار عما يجب على المرء أن يكون عليه في آخر الزمان                                |
| ۰۱۳ | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن آخر الزمان على العموم يكون شرا من أوله          |
| ٥١٤ | ذكر الخبر المصرح بأن خبر أنس بن مالك لم يرد بعموم خطابه على الأحوال كلها                |
| ٥١٤ | ذكر الأمر بالانفراد بالدين عند وقوع الفتن                                               |
| ٥١٥ | ذكر البيان بأن الفار من الفتن عند وقوعها يكون من خير الناس في ذلك الزمان                |
| ٥١٦ | ذكر إعطاء اللَّه جَلْقَتَمَلا المتعبد عند وقوع الفتن ثواب الهجرة إلى رسول اللَّه ﷺ      |
| ٥١٦ | ذكر الإخبار بأن الاعتزال في الفتن يجب أن يلزمه المرء دون الوثبة إلى كل هيعة             |
| ۰۱۷ | ذكر البيان بأن اختلاط الفتن بالمرء يكون على حسب استشرافه لها                            |
| ۰۱۷ | ذكر البيان بأن على المرء عند وقوع الفتن العزلة والسكوت وإن أتت الفتنة عليه              |
| ٥١٨ | ذكر البيان بأن عند وقوع الفتن على المرء محبة غيره ما يحبه لنفسه                         |
| ٥١٩ | ذكر البيان بأن على المرء عند الفتن أن يكون مقتولا لا قاتلا                              |
| ٥١٩ | ذكر البيان بأن الدعاة إلى الفتن عند وقوعها إنها هم الدعاة إلى النار نعوذ باللَّه منها   |
| ٥٢١ | ذكر البيان بأن على المرء عند وقوع الفتن السمع والطاعة لمن ولي عليه ما لم يأمره بمعصية . |
| ۰۲۲ | ذكر الإخبار بأن على المرء عند وقوع الفتن كسر سيفه ثم الاعتزال عنها                      |
| ۰۲۳ | ذكر البيان بأن الصلاة والصيام والصدقة تكفر آثام الفتن عمن وصفنا نعته فيها               |
| ٥٧٤ | ذكر البيان بأن النساء من أخوف ما كان يتخوف ﷺ إياهن على أمته                             |
|     | ذكر بعض السبب الذي من أجله يكون عامة فتنة النساء                                        |
| ٥٢٤ | ذكر البيان بأن فتنة النساء من أعظم ما كان يخافها ﷺ على أمته                             |
| ٥٢٥ | ذكر الإخبار بأن فتنة النساء من أخوف ما نخاف من الفتن على الرجال                         |



### الإجْسِّلُونُ فِي تَقْرُبُ بِحِيمِكُ آبِرْ جَبَّانًا



| ۰۲٦      | ٤- كتاب الجنايات٤                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۲٦      | ذكر الإخبار عن تحريم الله جَائِزَةً إلا دماء المؤمنين                                 |
| ع۸۲۰     | ذكر البيان بأن تحريم اللَّه أموال المسلمين ، ودماءهم ، وأعراضهم كان ذلك في حجة الوداخ |
| ۰۳•      | ذكر الإخبار عن استدارة الزمان في ذلك الوقت                                            |
| ۰۳۰      | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «إن دماءكم حرام عليكم» لفظة عام مرادها خاص                     |
| ۰۳۱      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش ، عن عبد الله بن مرة         |
| ىل ۳۱م   | ذكر الخبر الدال على أن قوله ﷺ: «إن أموالكم حرام عليكم» أراد به بعض الأموال لا الك     |
| ۰۳۲      | ذكر نفي اسم الإيمان عن القاتل مسلما بغير حقه                                          |
| ۰۳۲      | ذكر إيجاب دخول النار للقاتل أخاه المسلم متعمدا                                        |
| ۰۳۳      | ذكر التغليظ على من قاتل أخاه المسلم حتى قتل                                           |
| ۰۳۳      | ذكر الزجر عن قتل المرء من أمنه على دمه                                                |
| ۰۳۳      | ذكر ما يلزم ابن آدم من إثم من قتل بعده مسلم الاستنانه ذلك الفعل لمن بعده              |
| ۰۳٤      | ذكر الزجر عن قتل المرء ولده سرا                                                       |
| ۰۳٤      | ذكر العلة التي من أجلها نهني عن قتل المسلمين                                          |
| ۰۳٥      | ذكر تعذيب اللَّه جَافِرَ عَلا في النار من قتل نفسه في الدنيا                          |
| ۰۳۵      | ذكر تعذيب اللَّه جَافَرَ الله عَلَى النار القاتل نفسه بها قتل به                      |
| ۲۳۰      | ذكر تحريم اللَّه جَانَتَكُلا الجنة على القاتل نفسه في حالة من الأحوال                 |
| ۲۳۰      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم                         |
| ۰۳۷      | ١- باب القصاص١                                                                        |
| ۰۰۰۰۰ کې | ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض                             |
| ۰۳۸      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد                     |
| ۰۳۸ ۲۳   | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها .  |
| ۹۳۹      | ذكر البيان بأن المرء يجب أن يحسن القتلة في القصاص إذ هو من أخلاق المؤمنين             |
| ۹ ۳۰     | ذكر الإخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه                                  |
| ٠٤١      | ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين                                  |
| ٠٤٣      | ذكر إسقاط القود عن ثنايا العاض إنسانا آخر                                             |
| ٠ ٤ ٤    | ذك ابطال القصاص في ثنية العاض بد أخيه إذا انقلعت بحذب المعضوض بده منه                 |

| 1.7 | فِهُ إِللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَاتِهُ إِنَّا اللَّهُ فَالِكُ فَاتَّا إِنَّا اللَّهُ فَالِكُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَالْحَالَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَلَّا إِلَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّهُ فَاللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فِي إِلَّهُ لَا اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّهُ لَا إِلَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّا إِلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّالِي فَاللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّا لَلَّا اللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَل |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن شعبة لم يسمع هذا الخبر عن قتادة 330                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة ، عن زرارة بن أوفى 330           |
| ذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه ٥٤٥                     |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر إنها هو إخبار دون الحكم                        |
| ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير إذنه                                     |
| ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «ما كان عليك جناح» أراد به نفي القصاص والدية ٥٤٦                 |
| ذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عن مستأجر المرء في المعدن إذا انهار عليه ٧٤٥                 |
| ذكر إثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن                                       |
| ذكر الإخبار عن نفي لزوم الحرج عن مالك العجماء إذا لم يكن معها سائق                      |
| ذكر ما يحكم فيها أفسدت المواشي أموال غير أربابها ليلا أو نهارا ٥٤٨                      |
| ٧- باب القسامة٢                                                                         |
| ذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد بين القريتين عند عدم البينة على قتله ٥٤٩                |
| ٤- كتاب الديات                                                                          |
| ذكر تفضل الله جَالِقَيَا على هذه الأمة عند القتل بإعطاء الدية عنه٠٥٥                    |
| ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد                                             |
| ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم٥٥١                      |
| ذكر الإخبار باستواء الأصابع عند قطعها في الحكم بأن في كل واحدة منها عشرا من الإبل ٥٥١   |
| ذكر الإخبار باستواء الأسنان عند قلعها في الحكم بأن في كل واحدة منها خسا من الإبل ٥٥٢    |
| ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها٥٥٠                                           |
| ١ – باب الغرة١ – باب الغرة                                                              |
| ذكر وصف الحكم فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا٥٥٠                                    |
| ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها ٥٥٣           |
| ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن المرأة الضاربة التي ذكرناها ماتت قبل أخذ العقل ٥٥٥     |
| ذكر البيان بأن المرأة التي توفيت كانت المضروبة دون الضاربة                              |
| ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة ٥٥٥ |
| ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لأخبار أبي هريرة التي ذكرناها٥٥٦                |
| ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد٥٥٦      |

### الإجبينان فاتقر لي وعيك ارتجبان

| 4 | 7 | _ | _ | - | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | 8 | 7 | • | ٨ | Σ |

| oov                                       | ٥٠- كتاب الوصية                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ياته وترك الاتكال على غيره فيها ٥٥٠       | ذكر ما يجب على المرء من إعداد الوصية لنفسه في ح            |
| به النفي عما وراءه٧٥٥                     | ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر نافع لم يرد        |
| في بلد آخر ٥٥٥                            | ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد ناء إلى الموصى إليه        |
| ٥٦٠:                                      | ٥١- كتاب الفرائض                                           |
| سبة باقي المال بعده ٥٦٠                   | ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم وإعطاء العص                |
|                                           | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد ب            |
| فرد به عبد الرزاق عن معمر ٥٦١             | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر تا            |
|                                           | ذكر وصف ما تعطى الجدة من الميراث                           |
| ة ورثوا وورثوا واستحقوا الصلاة عليهم ٦٢ ٥ | ذكر الإخبار بأن من استهل من الصبيان عند الولاد             |
|                                           | ذكر البيان بأن اللَّه جَافَتَا اللَّه مَافَتَا اللَّه مراث |
|                                           | ذكر البيان بأن الأخوات مع البنات يكن عصبة                  |
|                                           | ١ - باب ذوي الأرحام                                        |
| حام۳۰۰                                    | ذكر الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي الأر                |
|                                           | ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه                            |
| 376                                       | ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه                           |
| كون ولدا لأبي البنت٥٢٥                    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن البنت لا يك             |
| صفناهمرد                                  | ذكر السبب الذي من أجله فعل المصطفى ﷺ ما وم                 |
| ייי                                       | فه س المضمعات                                              |